# الأثار الواردة عن أمَّةِ السُّنَّةِ اجُوْلِتُ الْاعْتِقَاكِنَ

مِن كِنَابٌ «سيرا عُلَام النّبلاء» للامتام الذهتبي جسمعًا وتخرجيًا وَدِرَاستُ

اعتكاد الذكتور جمّال أنجمكرين بشير مادي

المحكلة الأولب

**داء الوطن** الرياض-شارع المعذر - ص.ب: ١٠ ٤٧٩٢٠٤٢ - فاكس: ٦٤٦٥٩/



هَذَ الكتابِ فِللَّهُمُلِ رَسَّالَة عِلمَيَّة تقدَّدَ بِهَا البَّاحِثُ لَنَيِّلُ دَرَجَة الدَّحَتُورُه مِنْقِسُم العَقْيَدَة فِي الْجَامِعَة الاسِّلامِيَّة بالمدينَة المُّنوِّة

وَقَدْ ثَكُوْنِتْ لَجِنَةَ المُنَاقِشَة مِنْ أُصْحَابِ لفَضِيلة:

فَصَيَّلَة الشَّنِجُ الدكوَّدُ: صَالِح بنُ سَعُوالسَّحيمي مشتهنا

فَضَيَّلَة الشَّيخ الدكورُ: عَلَيْ بن محمَّدنَا صرفقيهي عضَّوا

فَضِيَّلَةَ السَّيْخِ الدَكَوْرُ: مَرَزُوهِ بِنُ هَيَاسُ لِزَّهُ لِي عَصْرُتُ وَا

وَيْاقَشْتُ الْبَاحِثُ بُتَارِيجِ ٢٨/١٢/١٤ هـ

وَقَدْ أَجُيرُتُ هَذَهُ الرسَالة مِهَدّ الشَّهُ الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَقَ اللهِ وَلا مَكُونًا إِلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهُ مُكَالِمُ وَلَا مَكُونًا إِلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا مَكُونًا إِلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا مَكُونًا إِلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا دِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَاَتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى نَسَآةَ لُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ (٢) .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَاذَ فَرْنًا عَظِيمًا ﴿ (٣) .

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(٤).

فالخير كل الخير في الاقتداء بالنبي ﷺ، واتباع سنته، والتمسك بها، والسير على هديها.

بهذا نال السابقون المكانة العالية، والخيرية المطلقة، والأفضلية التامة. فأصبح اتباعهم والائتساء بهم علامة التوفيق والنجاح، ودليل السعادة والفلاح.

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»(٥).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٤) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، أخرجها الإمام مسلم في "صحيحه": كتاب الجمعة، باب خطبته على الجمعة، (ح:٨٦٧). وأخرجها غيره من أصحاب السننن، وللشيخ الألباني، رسالة في تخريجها.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ح:١٠٦،١٠٥)، دار طيبة، الرياض، الأولى.

وعنه، رضي الله عنه، قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»(١) فبين في الأثر الأول منهجه ومنهج الصحابة جميعا، رضي الله عنهم، وهو الاتباع وعدم الابتذاع.

ونصح في الأثر الثاني كل من جاء بعدهم باتباعهم في آثارهم، وحذرهم من المخالفة والابتداع.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وإياك والتبدع»(٢<sup>٠)</sup>.

فجعل علامة الاستقامة اتباع الأثر. وهي مسألة اتفقت عليها كلمة الأئمة. يقول محمد بن سيرين، رحمه الله، في تقرير ذلك: "كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر»(٣) فدين الإسلام مبناه على الأثر، وعليه قام صرحه الشامخ. عن سفيان الثوري رحمه الله قال: «إنما الدين بالآثار»(٤).

وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول:

دين النبي محمد أثار نعم المطية للفتى أخبار والشمس بازغة لها أنوار»(٥)

لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولىربما جهل الفتى أثىر الهبدى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ١٠، ط دار الرائد العربي، بيروت، الأول..

أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، (ح:٢٠٣،٢٠٦،٢٠)، طـ دار الراية، الرياض، الأولى ١٤٠٩هـ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في مقدمة «السنن» (ح: ١٤١،١٤٠)، طدار القلم، دمشق، الأولى ﴿٤١٢ هـ، بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبدالبر في اجامع بيان العلم وفضله، ٣٤/٢. ط دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبدالبر في اجامع بيان العلم وفضله؛ ٢/ ٣٥، وقد نسبت هذه الأبيات إلى أثمة كثيرين، منهم أبو زرعة الرازي، وعبدالرحمن بن مهدي، كما في قدم الكلام، للهروي (ح: ٣٤٨،٣٤٧) كما في الجزء المحقق. ونسبها الخطيب البغدادي في قشرف أصحاب الحديث، إلى عبدة بن زياد الأصبهاني، انظر ص ٧٦ ـ ط دار إحياء السنة النبوية.

ولقد كان لأئمة السنة عناية فائقة بتدوين الآثار الواردة عن سلف هذه الأمة، ولا سيما ما كان منها في مسائل الإعتقاد.

ومن الذين كانت لهم عناية بهذا الموضوع، الإمام شمس الدين، محمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ ه) رحمه الله.

فقد حرص غاية الحرص على تتبع الآثار الواردة عن أئمة السنة في مسائل الإعتقاد، سواء بسنده هو، أو بسند غيره من الأئمة الثقات. ثم بث تلك المرويات والآثار في كتابه «سير أعلام النبلاء»، موزعا على تراجم أعلامه. ولقد امتاز كتاب «السير» بتعدد واختلاف مصادره وموارده التي نقل عنها الإمام الذهبي. مع أن الكثير من تلك المصادر مفقود أو في حكم المفقود. فحفظ لنا هذا الكتاب الكثير من الآثار والمرويات الواردة فيها.

ثم إن الإمام الذهبي، رحمه الله، اتبع منهجا علميا فريدا، في انتقاء أخباره، وتمحيص مروياته. فنراه كثيرا ما يعقب على تلك المرويات، ببيان حالها، والحكم عليها سندا ومتنا.

فأعطى بذلك قيمة علمية رفيعة لذلك المصنف النفيس. مما جعلني أرغب في جمع تلك الآثار، وترتيبها على أبواب الاعتقاد، ثم القيام بتخريج تلك الآثار، وعزوها إلى مصادرها الأصيلة، مع دراستها والتعليق عليها بما يناسب المقام، والتقدم بها لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراة). فاستخرت الله، ثم استشرت مشائخي وأساتذتي الفضلاء في الجامعة الإسلامية. وفي مقدمتهم: الشيخ عبدالمحسن العباد، والشيخ عبدالله الغنيمان، والشيخ علي بن ناصر الفقيهي، والشيخ صالح العبود، والشيخ صالح السحيمي. فشجعوني على الكتابة في هذا الموضوع، فجزاهم الله خيرا. فعزمت على هذا الأمر، وشرعت فيه، طالبا العون والتسديد من الله عز وجل.

#### خطسة البصث

قمت بتقسيم بحثى هذا إلى مقدمة، وبابين، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد بينت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، ثم ذكرت خطة البحث، وختمت المقدمة بكلمة شكر.

#### الباب الأول:

### مقدمات في منهج البحث، وفيه خمسة فصول:

(الفصل الأول): تعريفات عامة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الأثر لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: تعريف السنة لغة، واصطلاحاً.

المبحث الثالث: تعريف العقيدة لغة، واصطلاحا.

المبحث الرابع: المقصود بعنوان الرسالة.

(الفصل الثاني): عناية أئمة السنة النبوية بتدوين العقيدة السلفية، وبيان منهجهم في ذلك، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عناية أئمة السنة النبوية بتدوين العقيدة السلفية. المبحث الثاني: بيان منهجهم في تدوينها.

(الفصل الثالث): ترجمة موجزة للإمام الذهبي، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه.

المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية.

المبحث الثالث: شيوحه وتلاميذه.

المبحث الرابع: مكانته العلمية.

المبحث الخامس: آثاره العلمية.

المبحث السادس: وفاته، رحمه الله تعالى.

(الفصل الرابع): تعريف بكتاب «سير أعلام النبلاء»، ومنهج الإمام الذهبي في تصنيفه، وبيان قيمته العلمية.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف بكتاب «سير أعلام النبلاء».

المبحث الثاني: منهج الإمام الذهبي في تصنيفه.

المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية.

المبحث الرابع: موارد الإمام الذهبي في كتابه «السير».

(الفصل الخامس): أهم الأسس المنهجية لدراسة وتخريج الآثار الواردة في الرسالة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نبذة عن منهج المحققين لكتاب «السير».

المبحث الثاني: منهج الإمام الذهبي، في إيراد الآثار.

المبحث الثالث: عملى في الرسالة.

## الباب الثاني

# ذكر الآثار الواردة عن أنهة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي.

وفيه تسعة فصول:

(الفصل الأول): الآثار الواردة عن أئمة السنة في التمسك بالكتاب والسنة.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: وجوب لزوم الجماعة.

المبحث الثاني: وجوب التمسك بالكتاب والسنة.

المبحث الثالث: وجوب تجريد المتابعة للنبي ﷺ.

المبحث الرابع: فرح السلف الصالح بهداية الله لهم إلى السنة.

المبحث الخامس: حرص السلف الصالح على لزوم السنة والذب عنها.

المبحث السادس: غربة أهل السنة.

المبحث السابع: أئمة السنة هم الأئمة الذين يقتدى بهم، وبيان عظم خطر تنقصهم.

(الفصل الثاني): الآثار الواردة عن أئمة السنة في توحيد الألوهية. وفيه ستة عشر مبحثا:

المبحث الأول: ما ورد في الإخلاص.

المبحث الثاني: شروط لا إله إلا الله.

المبحث الثالث: محبة الله فرض،

المبحث الرابع: حسن الظن بالله تعالى.

المبحث الخامس: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى...

المبحث السادس: لا يدعى غير الله تعالى.

المبحث السابع: التزام الألفاظ الشرعية في الدعاء.

المبحث الثامن: إلله تعالى هو النافع الضار.

المبحث التاسع: المؤمن بين الخوف والرجاء.

المبحث العاشر: ما جاء في التحذير من النفاق، وبيان حقيقته، وموقف المسلم من أهله.

المبحث الحادي عشر: بم تنال المحبة؟

المبحث الثاني عشر: ما جاء في الشرك والتحذير منه.

المبحث الثالث عشر: ما جاء في التوسل.

المبحث الرابع عشر: إنما يقدس المرء عمله.

المبحث الخامس عشر: حد الساحر القتل.

المبحث السادس عشر: ما جاء في ذم المنجمين.

(الفصل الثالث): الآثار الواردة عن أئمة السنة في توحيد الأسماء والصفات. وفيه اثنا عشر مبحثا: المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات، وفيه مطلبان:

\_ المطلب الأول: إثبات الأسماء والصفات هو عقيدة السلف الصالح قاطبة.

- المطلب الثاني: إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلا كيف.

المبحث الثاني: لا يقال في صفات الله تعالى كيف، ولا لم.

المبحث الثالث: الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء.

المبحث الرابع: ما ورد في الإسم والمسمى.

المبحث الخامس: هل تطلق كلمة «الحد» في حق الله تبارك وتعالى؟

المبحث السادس: إثبات صفة «العلو» لله تبارك وتعالى.

المبحث السابع: إثبات صفة «الاستواء» لله تبارك وتعالى، وما جاء في العرش.

المبحث الثامن: إثبات صفة «النزول» لله تبارك وتعالى.

المبحث التاسع: ما جاء في «المعية».

المبحث العاشر: ما جاء في «الصورة».

المبحث الحادي عشر: ما جاء في رؤية المؤمنين "ربهم عز وجل يوم القيامة.

المبحث الثاني عشر: آثار في مسائل متفرقة.

(الفصل الرابع): الآثار الواردة عن أثمة السنة في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تعظيم سلف هذه الأمة لكتاب ربها تبارك وتعالى.

المبحث الثاني: القرآن كلام الله غير مخلوق.

المبحث الثالث: بداية انتشار القول بخلق القرآن.

المبحث الرابع: أشهر العلماء الذين امتحنوا في محنة القول بخلق القرآن فثبتوا ولم يجيبوا.

المبحث الخامس: تعنيف الأئمة على من أجاب في المحنة.

المبحث السادس: رد أئمة السنة على الذين قالوا بخلق القرآن، ومناظرتهم لهم.

المبحث السابع: تكفير أئمة السنة القائلين بخلق القرآن.

المبحث الثامن: مسألة اللفظ.

المبحث التاسع: مسألة الوقف في القرآن.

(الفصل الخامس): الآثار الواردة عن أثمة السنة في الإيمان.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

المبحث الثاني: متعلقات الإيمان، وبيان أن الطاعات كلها داخلة فيه.

المبحث الثالث: ذكر ما جاء في بدعة الإرجاء.

المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان.

المبحث الخامس: هل الإيمان مخلوق؟

المبحث السادس: ما جاء في شأن بعض الغيبيات.

المبحث السابع: ما جاء في مسألة الأسماء والأحكام.

وفيه سبعة مطالب:

ـ المطلب الأول: بيان عظم خطر تكفير المسلم.

ـ المطلب الثاني: النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء.

- المطلب الثالث: هل يجوز امتحان الناس في عقائدهم؟

\_ المطلب الرابع: أمور اعتقادية توجب الكفر لأصحابها مع استيفاء:

الشروط وانتفاء الموانع.

- المطلب الخامس: ذكر بعض الشروط التي لا بد من استيفائها، والموانع التي لا بد من انتفائها في حق المعين.

المطلب السادس: تكفير السلف لبعض الطوائف والأشخاص
 بأعيانهم لقيام الحجة عليهم.

\_ المطلب السابع: موقف علماء السنة من العبيديين، وبيان تكفيرهم لهم.

(الفصل السادس): الآثار الواردة عن أثمة السنة في القدر، وفيه مبحثان: المبحث الأول: ما جاء في إثبات القدر، ووجوب الإيمان به.

المبحث الثاني: أول من تكلم في القدر، وبداية انتشاره، ومن قال به من بعض الأثمة.

(الفصل السابع): الآثار الواردة عن أئمة السنة في فضائل الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الإقرار بفضلهم، وسمو مكانتهم، وعدم تنقصهم، والسكوت عماشجر بينهم.

المبحث الثاني: حب آل البيت، والصحابة جميعا من السنة، ولا نغالي في أحد منهم، ونبغض من يبغضهم.

المبحث الثالث: أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، خير هذه الأمة بعد نبيها ﷺ.

المبحث الرابع: ما جاء في شأن الخلفاء رضي الله عنهم. وفيه خمسة مطالب:

- ـ المطلب الأول: الخلفاء الراشدون.
- المطلب الثاني: ما جاء في خلافة أبي بكر الصديق، رضى الله عنه.
- ـ المطلب الثالث: ما جاء في خلافة عثمان بن عفان، رضى الله عنه.
  - ـ المطلب الرابع: ما جاء في خلافة معاوية، رضي الله عنه.
- المطلب الخامس: ما جاء في شأن المفاضلة بين الخلفاء، رضوان الله عليهم.

(الفصل الثامن): الآثار الواردة عن أئمة السنة في ذم علم الكلام والجدل. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ما جاء في التحذير من علم الكلام والرأي المذموم. المبحث الثاني: ما جاء في النهي عن الجدل والمراء. المبحث الثالث: علماء رجعوا عن علم الكلام إلى عقيدة السلف الصالح.

(الفصل التاسع): الآثار الواردة عن أئمة السنة في ذم البدع وأهلها. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ما جاء في التحذير من الأهواء والبدع.

المبحث الثاني: ما جاء في ذم أهل البدع والأمر بهجرهم والتحذير منهم.

المبحث الثالث: ما جاء في الإنكار على أهل البدع والرد عليهم وزجرهم وتأديبهم.

المبحث الرابع: الرد على المتصوفة من كلام السلف وبعض أثمتهم المتقدمين.

#### \_ ا**لخ**اتمة:

وقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

#### شسكر

بعد شكر الله عز وجل، وحمده والثناء عليه بما هو أهل، أتقدم بالشكر الجزيل الى القائمين على الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، على ما يبذلونه من خدمة لأبناء العالم الإسلامي الذين يفدون على هذه الجامعة المباركة، ومن جهد طيب في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة. فجزاهم الله خيرا، وبارك في جهودهم، وجعلها في ميزان حسناتهم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الباب الأول

# مُقَدِّمَات فِي منْهَ عَج البَحْث

# وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: تعريفات عامة.

الفصل الثاني: عناية أئمة السنة النبوية بتدوين العقيدة السلفية، وبيان منهجهم في ذلك.

الفصل الثالث: ترجمة موجزة للإمام الذهبي.

الفصل الرابع: تعريف بكتاب «سير أعلام النبلاء»، ومنهج الإمام الذهبي في تصنيفه، وبيان قيمته العلمية.

الفصل الخامس: أهم الأسس المنهجية لدراسة وتخريج الآثار الواردة في الرسالة.

# الفصل الأول

# تَعَرِيْفِ اللَّهُ عَامِتَة

# وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الأثر لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: تعريف السنة لغة واصطلاحا.

المبحث الثالث: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا.

المبحث الرابع: المقصود بعنوان الرسالة.

# المبحث الأول

# تعريف الأثر لغة، واصطلاحا

# أ ـ تعريف الأثر لغة:

قال ابن منظور: "والأثر: الخبر، والجمع آثار" إلى أن قال: "والأثر: مصدر قولك أثرت الحديث آثره، إذا ذكرته عن غيرك. ابن سيده: وأثر الحديث عن القوم يأثره ويأثره أثرا وأثارة وأثرة الأخير عن اللحياني: أنبأهم بما سبقوا فيه من الأثر وقيل: حدث به عنهم في آثارهم"(1).

والأثر في الأصل: العلامة والبقية والرواية (٢٠). وقيل أصل الأثر: ما ظهر من مشي الشخص على الأرض (٣٠).

# ب ـ تعريف الأثر اصطلاحا:

نقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع، والموقوف معا.

فقال في تعريف «المرفوع»: «وهو ما أضيف إلى النبي ﷺ، خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا، وقيل: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي ﷺ، أو قوله (٤٠).

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» لابن منظور ٦/٤ مادة «أثر»، طـ دار صادر، بيروت.

 <sup>(</sup>۲) «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ۱/٥١٣، ط المجلس العلمي بالجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير.

 <sup>(</sup>٣) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» ١٢٤/١ تأليف الإمام السخاوي، ط إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس، بتحقيق علي حسين علي.

 <sup>(</sup>٤) اتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي ص ١٨٤،١٨٣، طـ دار إحياء السنة
 النبوية، بيروت، الثانية ١٣٩٩هـ.

أما عند الفقهاء (۱) فقد قال أبو القاسم الفوراني، فيما نقله عنه ابن الصلاح في «مقدمته»: «الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي ﷺ، والأثر ما يروى عن الصحابة، رضى الله عنهم»(۲).

وممن سار على منهج المحدثين، الذي أشار إليه النووي في «تقريبه»، الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابيه (٣):

١ - تهذيب الآثار: فهو مقصور على المرفوعات، وإنما يورد فيه:
 الموقوفات تبعا.

٢ - شرح معاني الآثار: والذي يشتمل على المرفوع والموقوف، أيضا. وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل على المرفوع والموقوف: بـ «معرفة السنن والآثار» تدل على أنه يميل إلى رأي فقهاء خراسان (٤)، ورأي إمامه الشافعي رحمه الله، الذي يقول في «الرسالة»: «ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها» (٥).

واستحسن بعض المتأخرين التفريق بين الخبر والأثر، لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليها(٢).

وقد جرى كثير من المصنفين على هذه التفرقة(٧).

<sup>(</sup>١) ولا سيما فقهاء خراسان على الخصوص.

 <sup>(</sup>۲) «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي ص ٥١، طـ دار الحديث، بيروت، الثانية ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) افتح المغيث، للسخاوي ١ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) «الرسالة» للشافعي ص ٥٠٨، فقرة ١٤٦٨، بتحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح المغيث» للسخاوي ١/٤٢١.

<sup>(</sup>Y) انظر "قواعد التحديث" لمحمد جمال الدين القاسمي ص ٦٦، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٣٩٩هـ، وانظر "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام" للألباني ص ١٥، ط الدار السلفية، الكويت، الأولى ١٤٠٦هـ.

# المبحث الثاني

# تعريف السنة لغة، واصطلاحا

## أ\_ تعريف السنة لغة:

قال ابن فارس: «السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة»(١).

والسنة: هي الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق.

ثم صار لفظ «السنة» يطلق على ما كان محمودا فيقال: فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة (٢٠).

# ب \_ تعريف السنة اصطلاحا:

السنة في الاصطلاح، لها عدة إطلاقات، وقد ذكر لها العلماء مجموعة تعريفات، فكل عالم بنى تعريفه على أصول فنه الذي اشتغل به. وفيما يلي أهم هذه الإطلاقات:

## ١ \_ في اصطلاح المحدثين:

عرفها ابن حجر رحمه الله، بقوله: «ما جاء عن النبي ﷺ، من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله»(٣).

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٦١،٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر «لسان العرب» لابن منظور ۱۳/۲۲۰.

 <sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر ٢٤٥/١٣، ط دار الفكر، المصورة عن الطبعة السلفية بتعليقات سماحة الشبخ عبدالعزيز بن باز، حفظه الله.

# ٢ ـ في اصطلاح الفقهاء:

مرادفة للمندوب، وهو ما ثبت عن النبي ﷺ، ولم يكن واجبا(١).

## ٣- في اصطلاح علماء أصول الفقه:

عرفها الشاطبي رحمه الله، بقوله: "يطلق لفظ "السنة" على ما جاء منقولا عن النبي ﷺ، على الخصوص، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز» (٢).

# ٤ - في اصطلاح أثمة السنة المشتغلين بتقرير مذهب السلف الصالح في الاعتقاد:

يطلق لفظ السنة عندهم في مقابل البدعة.

وإذا قيل عن رجل أنه صاحب سنة، فالمقصود به: أنه على ما كان عليه النبي ﷺ، وصحابته الكرام، رضوان الله عليهم، من أمور الدين قولا وعملا واعتقادا<sup>(٣)</sup>.

ويدل على ذلك بعض الآثار الواردة عن أئمة السنة:

فمنها: قول الإمام أبي بكر بن عياش رحمه الله، عندما سئل: من السني؟ فقال: «الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشي منها»(٤).

ومنها قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله، عندما سئل: من أهل السنة؟ فقال: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به: لا جهمي ولا

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق، وانظر «إرشاد الفحول» للشوكاني ص ٣١، ط دار المعرفة، بيروت، ١٣٤٧هـ.

<sup>(</sup>٢) «الموافقات» للشاطبي، دار الباز، مكة، بتحقيق الأستاذ عبدالله دراز.

<sup>(</sup>٣) انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/٣٠٧،٣٠٦ ط الرئاسة العامة لشتون الحرمين الشريفين، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/ ٦٥ (ح:٥٣)، طردار طبية، الرياض، الأولى، بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان.

قدري ولا رافضي<sup>١٥)</sup>.

ويدل عليه ما ساقه اللالكائي رحمه الله، في بداية ذكر اعتقاد كل إمام من أئمة السنة من العبارات، نحو:

قول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: «السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة»(٢).

وقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «أصول السنة عندنا . . . . . » ثم ساق أمور الاعتقاد (٣) .

وقول الإمام علي بن المديني رحمه الله: «السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبدالبر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» ص ٣٥، ط دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٥٦.

# المبحث الثالث تعريف العقيدة لغة واصطلاحا

## أ ـ تعريف العقيدة لغة:

قال ابن منظور: «العقد: نقيض الحل»(١)، «وعقد قلبه على الشي: لزمه»(٢).

واعتقد فلان الأمر: صدقه وعقد عليه قلبه وضميره.

والعقيدة والمعتقد: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده)(٣).

# ب ـ تعريف العقيدة في الاصطلاح:

العقيدة كلمة مولدة، فلم ترد هذه اللفظة في: الكتاب أو السنة، ولا في أمهات معاجم اللغة، وأول من تم الوقوف على ذكره لجمعها «عقائد» هو القشيري (ت:٥٠٥هـ)، ومن بعده أبو حامد الغزالي (ت:٥٠٥هـ) الذي جاء بمفردها «عقيدة»، وهي على وزن «فعيلة»، جمعها «فعائل» مثل: صحيفة وصحائف، قياسا.

والذي يسبقها في الاستعمال لفظتي: اعتقاد، ومعتقد. فقد كان الإمام ابن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ) يستعمل هاتين الكلمتين (٤).

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» لابن منظور ٣/٢٩٦، مادة (عقد)، طـ دار صادر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ٢/ ٦١٤، مجمع اللغة العربية، ط إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر.

<sup>(</sup>٤) انظر بحثا حول هذه الكلمة للأستاذ عبدالصبور شاهين في مجلة «مجمع اللغة العربية بمصر» ٢٢/ ٢٨ ـ ٤٧ لعام ١٣٨٧هـ، وقد أشار إليه، وإلى أهم فقراته المذكورة، الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «معجم المناهي اللفظية» ص ٢٤٢، طدار ابن الجوزي، الدمام، الأولى ١٤١٠هـ.

وقد استعمل لفظة «الاعتقاد» كثير من الأثمة من بعده، كاللالكائي (ت:١٨١هـ)، والبيهقي (ت:٥٨٤هـ) وغيرهما.

وكان الأئمة السابقون يستعملون ما يدل على هذه اللفظة: كالسنة، والإيمان، والشريعة.

ولفظة العقيدة تستعمل عند الإطلاق لتدل على ما يعقد عليه الإنسان قلبه من حق أو باطل. أما عند التقييد، فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين «العقيدة الإسلامية» بقوله: «الإيمان الجازم بالله، وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم لله يتعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله عليه بالطاعة والتحكيم والاتباع»(۱).

 <sup>×</sup> تنبيه: ذكر صاحب المقال أن الغزالي هو أول من جاء بمفرد (عقائد). والصحيح أن الإمام أباإسماعيل الصابوني (ت:٤٤٩هـ) هو أول من استعمل لفظة «عقيدة» وذلك عنوانا لكتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» كما سيأتي ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) دمباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل ص ٩، طـ دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى.

# المبحث الرابع

## المقصود بعنوان الرسالة

جرى الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، رحمه الله، على أن يذكر في ترجمة كل إمام من أثمة أهل السنة، جملة من الآثار الواردة عنه في مسائل الاعتقاد، سواء كانت تلك الآثار بسند الإمام الذهبي أو بسند غيره، وذلك في كتابه «سير أعلام النبلاء».

فكان المقصود من العمل في هذه الرسالة، هو جمع تلك الآثار، وترتيبها: على أبواب العقيدة، على النحو المذكور في خطتها.

ثم تخريج تلك الآثار (١٦)، والاجتهاد في عزوها إلى مصادرها الأصيلة، مع ذكر كلام العلماء والأثمة في الحكم عليها ما أمكن ذلك، وفق المنهج المذكور في تضاعيف مقدماتها.

<sup>(</sup>١) انظر حول المقصود بتخريخ الآثار، المصادر التالية:

أ ـ أصول التخريج ودراسة الأسانيد، للدكتور محمود الطحان.

ب ـ التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد،
 وقد صدر منه الجزء الأول:

جـ ـ المدخل إلى تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها، للدكتور أبي بكر عبدالصمد بن بكر بن إبراهيم عابد.

الفصل الثاني

عِناية أَتَ مَّة السُّنة السَّلفِيَّة بِتَدُوين العَقيَّدة السَّلفِيَّة وَبِيانُ مِنهِم فَيْ ذَلكَ وَبِيانُ مِنهِم فَيْ ذَلكَ

وفیه مبحثان:

المبحث الأول: عناية أئمة السنة النبوية بتدوين العقيدة السلفية.

المبحث الثاني: بيان منهجهم في تدوينها.

# المبحث الأول

# عناية أئمة السنة النبوية بتدوين العقيدة السلفية

لقد كان لأئمة السنة النبوية عناية فائقة، وحرص عظيم، واهتمام بالغ بما كان عليه النبي ﷺ، وصحابته الكرام، رضوان الله عليهم أجمعين، وتابعيهم الذين هم خير القرون وأفضلها على الإطلاق من أمور الدين، ومسائل الاعتقاد، وما أجمعوا عليه واتفقت عليه كلمتهم منها.

فألفوا المصنفات الكثيرة، التي نقلوا فيها بأسانيدهم المتصلة، الأحاديث النبوية، والآثار السلفية التي تبينها وتجليها، وترد على أعدائها ومخالفيها.

قال شيخ الإسلام، ابن تيمية رحمه الله: «وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب»(١).

وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، عند ترجمته لأثمة السنة النبوية، أسماء مصنفاتهم الخاصة بمسائل الاعتقاد في كتابه «سير أعلام النبلاء»، وسوف أقوم بسردها مرتبة، حسب ورودها في «السير»، مع نسبتها لأصحابها والإشارة إلى مواضعها، والتنبيه على المطبوع منها قدر الاستطاعة.

وهذا أوان الشروع في سردها:

الإمام مالك بن أنس (ت:١٧٩ هـ)، قال الذهبي: «له رسالة في القدر، كتبها إلى ابن وهب، وإسنادها صحيح» (٢).

٢ ) الإمام نعيم بن حماد، الخزاعي المروزي (ت:٢٢٩هـ)، قال

<sup>(</sup>١) المجموع الفتاوي، ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) والسير ٩٨ ٨٨، وسيأتي الكلام عنها مفصلا في فصل القدر، إن شاء الله تعالى. انظر ص

الذهبي: «وضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية»(١).

٣ ) الإمام أحمد بن حنبل (ت:٢٤١هـ)، ذكر له الذهبي (٢) من الكتب:

أ ـ الإيمان.

ب ـ نفي التشبيه.

ج \_ الإمامة.

د ـ الرد على الزنادقة. (وهو مطبوع).

هــ فضائل الصحابة. (وهو مطبوع).

و ـ الزهد. (وُهو مطبوع).

٤) الإمام أبو مروان عبدالملك بن حبيب المالكي (ت: ٢٣٨هـ)، وله
 كتاب «فضائل الصحابة» (٣).

٥) الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت:٢٤٢هـ)، وله كتاب «الرد على الجهمية»<sup>(٤)</sup>.

٦) الإمام خشيش بن أصرم (ت:٢٥٣هـ)، وله كتاب «الاستقامة» يرد فيه على أهل البدع<sup>(٥)</sup>. وهو مفقود.

٧) الإمام محمد بن أحمد بن حفص بن الزبرقان (ت: ٢٦٤هـ)، وله
 كتاب «الرد على اللفظية»، وكتاب «الأهواء والاختلاف»(٦).

٨) الإمام أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي (ت: ٢٧٧هـ)، قال الذهبي: «وما علمت يعقوب الفسوي إلا سلفيا، وقد صنف كتابا صغيرا في السنة»(٧).

<sup>(</sup>۱) (السيرة ۱۰/۹۹۸.

<sup>(</sup>۲) (السيرة ۱۱/۲۸۸-۳۳۰.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۱۰۳/۱۲.

<sup>(3) «</sup>السير» ٢٢/٧٩١.

<sup>(</sup>٥) «السير ١٢/٢٥٠،

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَلْسِرِ ٤ ٢١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۷) فالسيرة ۱۸۳/۱۳.

- ٩) الإمام أبو بكر: عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:٣١٦هـ) وله قصيدة رائعة في العقيدة، وقد أخرجها الإمام الذهبي، بسنده وأوردها في «سيره»(١).
- 10) الإمام ابن أبي حاتم، الحنظلي الغطفاني المروزي (ت: ٣٢٧هـ)، وله كتاب «الرد على الجهمية»، قال الذهبي في وصفه: «مجلد ضخم، انتخبت منه»(٢).
  - ١١) الإمام ابن قتيبة الدينوري (ت:٢٧٦هـ)، وله من الكتب:
    - أ ـ الرد على من يقول بخلق القرآن<sup>(٣)</sup>.
    - ب ـ الرد على الجهمية، وهو مطبوع (٤).
- ۱۲) الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰هـ»، قال الذهبي: «وصنف كتابا في «الرد على الجهمية»، وكتابا في «الرد على الجهمية»، رويناهما»(٥).

قلت: وكلاهما مطبوع.

- ۱۳) الإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت: ۲۹۰هـ)، وله كتاب «الرد على الجهمية»(۲)(وهو مطبوع).
- ١٤) الإمام محمد بن نصر المروزي (ت:٢٩٤هـ)، ولم من الكتب (٧٠).:

أ ـ تعظيم قدر الصلاة. (مطبوع).

 <sup>«</sup>السير» ۱۳/۲۳۳\_۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) «السير» ٢٦٤/١٣، وقد أورد منه الإمام الذهبي آثارا في «سيره»، انظر «فصل الآثار الواردة عن أثمة السنة في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» (ح: ٢٣٨،٢٣٦،٢١٣).

<sup>(</sup>٣) «السير ١٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) «السير» ١٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) «السير ١٣/٠/١٣.

<sup>(</sup>٦) «السير» ١٣/ ٢٥٣، وهو كتاب السنة، وقد حققه الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وطبع في مجلدين.

<sup>(</sup>۷) والسير ٤ ٤ / ٣٧، ٣٩.

ب \_ السنة . (مطبوع) .

جـ \_ الإيمان . (مفقود).

10) الإمام أحمد بن شعيب النسائي، صاحب «السنن» (ت: ٣٠٥هـ)، وله كتاب «فضائل الصحابة»(١)، (وهو مطبوع).

١٦) الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير (ت: ٣١٠هـ)، وله من الكتب:

أ\_التصير في معالم الدين (٢)، (مخطوط).

ب \_ كتاب «شرخ السنة» (٣)، (مطبوع).

جـ \_ كتاب «فضائل الصحابة»، قال الذهبي في وصفه: «عمل كتاب: «الفضائل» فبدأ بفضل أبي بكر، ثم عمر، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه، ولم يتم الكتاب»(٤).

(١٧) الإمام أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال (ت: ٣١١هـ)، قال الذهبي: «وألف كتاب: «السنة، وألفاظ أحمد، والدليل على ذلك من الأحاديث» في ثلاث مجلدات، تدل على إمامته وسعة علمه»(٥).

۱۸) الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ((ت: ۳۱۱هـ)، قال الذهبي: «وكتابه في «التوحيد» مجلد كبير» (۱)، (مطبوع).

١٩) الإمام أبو العباس محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله

<sup>. (</sup>۱) قالسير ١٢٩/١٤.

 <sup>(</sup>۲) «السير» ۲۷۹/۱۶ وقد نقل فصلا كاملا منها، وقال في وصف الكتاب: «وهؤ رسالة إلى أهل طبرستان، يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين» ۲۷۳/۱۶.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٢٧٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) • السير، ٢٩٨/١٤، وانظر ٣٣١/١١، وقد وجد من هذا الكتاب مجلد واحد، قام الدكتور عطية الزهراني بتحقيق ثلاثة أجزاء منه، وطبعته دار الراية بالرياض في مجلد واحد.

 <sup>(</sup>٦) «السير» ١٤/ ٣٧٤، وقد قام الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، بتحقيق هذا الكتاب،
 وقد قامت دار الرشد بالرياض بطباعته في مجلدين.

السرخسى الدغولي (ت: ٣٢٥هـ)، وله كتاب «فضائل الصحابة»(١).

۲۰) الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف السربهاري
 (ت: ۳۲۸هـ)، وله كتاب «شرح السنة»(۲)، (مطبوع).

٢١) الإمام أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي، المعروف بابن الجباب (ت:٣٣٢هـ)، وله كتاب «الإيمان»(٣).

۲۲) الإمام أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي (ت: ٣٤٠)، وله كتاب في «السنة»<sup>(٤)</sup>.

۲۳) الإمام أبو بكر، أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي (ت:٣٤٢هـ)، وله من الكتب(٥):

أ ـ الأسماء والصفات.

ب ـ الإيمان.

جـ \_ القدر.

د ـ الخلفاء الأربعة.

هـ ـ الرؤية .

و \_ الإمامة.

٢٤) الإمام بكر بن محمد بن العلاء، أبو الفضل القشيري البصري المالكي (ت: ٣٤٤هـ)، وله مصنف في الرد على أهل القدر (٦).

٢٥) الإمام محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد، أبو أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال (ت: ٣٤٩هـ)، وله من الكتب(٧):

أ \_ السنة .

<sup>(</sup>١) «السير» ١٤/٨٥٥.

<sup>(</sup>۲) «السير» ١٩١/١٥، وقد حققه الدكتور محمد سعيد القحطاني.

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) «السبر ١٥٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>ه) «السير» ه١/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٦) «السيرة ١٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>Y) «السير١١/١٦».

ب \_ الرؤية.

جـ \_ العظمة .

٢٦) الإمام أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، صاحب «المعاجم الثلاثة»، (ت: ٣٦٠هـ)، وله من الكتب(١).:

أ \_ كتاب «السنة».

ب \_ كتاب «معرفة الصحابة».

جـ \_ الرؤية.

د ـ كتاب «الألوية في خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما.

۲۷) الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الأجري (ت: ۳۱۰هـ)، وله كتابان (۲):

أ ــ الشريعة في السنة، (مطبوع).

ب \_ الرؤية، (مُطبوع).

٢٨) الإمام منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي (ت: ٣٥٥هـ)، وله كتاب «الإبانة عن حقائق أصول الديانة» (٣).

٢٩) الإمام أبو أجمد محمد بن علي بن محمد الكرجي، المعروف بالقصاب (٤) (ت: ٣٦٠هـ)، وله كتاب «السنة» (٥).

٣٠) الإمام أبو الشيخ، عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهائي
 (ت:٣٦٩هـ)، وله كتابان (٢٠):

أ \_ كتاب «السنة» مجلد.

ب ـ كتاب «العظمة» مجلد، (وهو مطبوع)<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السير١٣١/١٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٦٤/١٦٠.

٠(٣) - «السير٤٠٢/٤٧١ ،

<sup>(</sup>٤) لكثرة ما قتل في مغازيه، أفقد اشتهر هذا الإمام بجهاده.

<sup>(</sup>٥) ﴿السير١٦٤/٢١٣.

<sup>(</sup>۲) «السيرة ۲۱/۸۷۲.

<sup>(</sup>٧) حققه كاملا، الدكتور رضاء الله إدريس، وقد طبع في خمسة مجلدات.

٣١) العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي، اللغوي (ت: ٣٧٠هـ)، وله كتاب «الأسماء الحسني»(١).

(TY) الإمام أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان العكبري ابن بطة (TX).

٣٣) الإمام أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني، المالكي (ت:٣٨٦هـ، وقيل ٣٨٩هـ)، وله من الكتب<sup>(٣)</sup>:

أ ... كتاب «النهى عن الجدال».

ب ـ رسالة في الرد على القدرية.

جــ رسالة في التوحيد.

٣٤) الإمام الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي (ت: ٣٨٨هـ)، وله كتابان (٤).:

أ\_ «شرح الأسماء الحسنى».

ب ـ «الغنية عن الكلام وأهله».

٣٥) الإمام أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده
 (ت: ٣٩٥هـ)، وله من الكتب<sup>(٥)</sup>:

أ\_كتاب «الإيمان»، (مطبوع).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/۳۱۷.

 <sup>(</sup>۲) «السير» ۲۱/ ۲۹، وقد قام مجموعة من طلبة العلم بتحقيقه في جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، وطبع القسم الأول منه في مجلدين، بتحقيق الدكتور رضا بن نعسان معطي.

 <sup>(</sup>٣) «السير١٧٩/١١، وقد قال الإمام الذهبي في وصف الإمام ابن أبي زيد: «وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام، ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق».

<sup>(</sup>٤) «السير» ٢٦/١٧، وقد نقل السيوطي في كتابه "صون المنطق والكلام" فقرات عن كتاب «الغنية»، وكذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل».

<sup>(</sup>٥) «السير» ٤١،٣٣/١٧، وقد حقق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي كتاب «الإيمان» و «التوحيد»، و «الرد على الجهمية» وهي مطبوعة.

ب\_ كتاب «التوحيد»، (مطبوع).

ج\_\_ كتاب «الصفات».

د\_ كتاب «الرد على اللفظية»، (مطبوع).

٣٦) الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإلبيري، المشهور بابن أبي رمنين (ت:٣٩٩هـ)، وله كتاب «أصول السنة»(١).

(77) الإمام أبو المطرف، عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبى المالكي (7:7:3)، وله كتابان (7):

أ \_ كتاب «فضائل الصحابة».

ب \_ كتاب «الكرامات» في مجلدين.

٣٨) الإمام أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن نهران، الإسفراييني الأصولي الشافعي (ت: ٤١٨هـ)، وله كتاب «جامع الخليفي (٣) أصول الدين والرد على الملحدين»، في خمس مجلدات (٤).

٣٩) الإمام أبو القاسم، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي (ت: ١٨٤هـ)، وله كتاب «شرح السنة»(٥).

الإمام أبو نعيم، أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ)، وله من الكتب(٢):

أ \_ كتاب «فضائل الصحابة».

ب ـ كتاب «النفاق».

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۸۹/۱۷، وقد حققه الدكتور محمد إبراهيم هارون، وتقدم به لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>۲) «إلسير» ۱۷/۲۱۲،۲۱۱٪.

 <sup>(</sup>٣) جاء في بعض المصارد الأخرى عند غير اللهبي "الحلي" بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٤) «السير» ۱۷/۳۵۳.

<sup>(</sup>٥) «السير» ٢١/ ٤٢٠، وحقق الدكتور أحمد سعد حمدان هذا الكتاب كاملا، وطبع في خمسة مجلدات.

<sup>(</sup>٦) «السير» ١٧/ ٥٥٤.

جـ \_ كتاب «صفة الجنة».

الإمام أبو ذر، عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير بن محمد، المعروف بابن السماك، الأنصاري الخراساني الهروي المالكي ت:٤٣٤هـ)، وله كتاب «السنة»(١٠).

٤٢) الإمام أبو نصر، عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد، الوائلي البكري السجستاني المعروف بأبي نصر السجزي (ت:٤٤٤هـ)، وله كتاب «الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق» وهو مفقود، ووصفه الإمام الذهبي بأنه: «مجلد كبر»(٢).

٤٣) الإمام أبو عمرو الداني المقرى (ت: ٤٤٤هـ)، وله أرجوزة طويلة جدا في السنة (٣).

٤٤) الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل
 بن إبراهيم بن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني (ت:٤٤٩هـ)، وله كتاب
 «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»(٤)، وقد طبع عدة طبعات.

٤٥) القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء (ت:٤٥٨هـ)، وله من الكتب(٥):

أ ـ "مسائل الإيمان" (مطبوع).

ب \_ «الرد على الكرامية».

جـ - الرد على السالمية المجسمة».

د ـ «الرد على الجهمية».

هـ ـ «الكلام في الاستواء».

٤٦) الإمام أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۷/ ۲۰ه.

<sup>(</sup>Y) «السير» ٧١/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) «السيرة ١٨/ ١٨ - ٨١/ وقد نقل الذهبي عدة أبيات منها.

<sup>(</sup>٤) «السير» ۱۸/ ٤٣.

<sup>(</sup>ه) «السير» ۱۸/۱۸.

<sup>(</sup>٦) قام بتحقيقه: الدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف، وطبعته دار العاصمة بالرياض.

(ت:٤٥٨هـ)، وله من الكتب(١):

أ\_كتاب «الأسماء والصفات»، طبع عدة مرات(٢).

ب \_ كتاب «المعتقد»، (مطبوع).

ج\_ كتاب «البعث» (٣).

د\_ كتاب «شعب الإيمان»، (مطبوع).

هـ \_ كتاب «الرؤية)، (مطبوع).

و \_ كتاب «فضائل الصحابة».

الإمام أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي (ت:٤٨١ ه)، وله من الكتب<sup>(٤)</sup>:

أ \_ كتاب «ذم الهوى»(<sup>(۵)</sup>.

ب \_ كتاب «الفاروق في الصفات».

ج\_ كتاب «الأربعين في التوحيد».

٤٨) الإمام أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الشامي الحموي (ت: ٤٨٨هـ)، وله كتاب «البيان في أصول الدين» (٦).

٤٩) الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي (ت: ٤٨٩هـ)، وله من الكتب(٧):

أ - كتاب «الانتصار بالأثر».

<sup>(</sup>۱) ﴿السيرِ﴾ ۱۸/۲۲۸،

<sup>(</sup>٢) أجودها: طبعة مكتبة السوادي، جدة، الأولى ١٤١٣هـ، بنحقيق عبدالله بن محمد الحاشدي.

<sup>(</sup>٣) وقد قام بتحقيقه كل من: الدكتور عبدالعزيز الصاعدي، الدكتور: عايش الجهني.

<sup>(</sup>٤) «السير» ۱۸/۳۰۰، ۱۹۰۹،

<sup>(</sup>٥) قام الباحث عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل بتحقيق جزء من كتاب «ذم الكلام» وتقدم به لنيل درجة العالمية «الماجستير» بشعبة العقيدة، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة الدورة منه الآن يقوم بتحقيق القسم الباقي من الكتاب. وقد اطلعت عليه وأفدت منه بقسميه المحقق والمخطوط.

<sup>(</sup>۲) ﴿السير﴾ ١٩/ ٨٧.

<sup>(</sup>٧) ﴿السيرِ ١١٧/١٩،

ب \_ كتاب «المنهاج لأهل السنة».

ج\_\_ كتاب «القدر».

٥٠) الإمام أبو الفتح، نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي،
 الشافعي (ت:٤٩٠هـ)، وله كتاب «الحجة على تارك المحجة»(١).

٥١) الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن
 مهرة الأصبهاني الحداد (ت:٥١٥هـ)، وله من الكتب (٢):

أ \_ كتاب في «الاثنتين وسبعين فرقة» .

ب \_ كتاب «حديث النزول».

ج\_ كتاب «القدر».

٥٢) الإمام أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، الكلواذاني (ت: ١٠٥هـ)، وله قصيدة في المعتقد (٣).

٥٣) الإمام أبو بكر، محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي المالكي (ت:٥٢٠هـ)، وله كتاب «البدع والحوادث»، (مطبوع)(٤).

٥٤) الإمام أبو الحسن، علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن سهل بن الزاغوني البغدادي (ت: ٥٧٧هـ)، وله قصيدة في العقيدة (٥).

٥٥) الإمام أبو القاسم، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي الأصبهاني، الملقب بقوام السنة (ت: ٥٣٥هـ)، وله كتاب «السنة»(٦).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۳۷/۱۹، وقد حققه الباحث محمد بن إبراهيم بن هارون، وتقدم به لنيل درجة الدكتوراة، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱٤۰۹هـ، وقد اطلعت عليه، وأفدت منه في رسالتي هذه، ونقلت عنه بعض الآثار.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۹/۲۹،

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٩/٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) «السير» ١٩/٤٩٤.

<sup>(</sup>ه) «السير» ١٩/٦٠٦.

<sup>(</sup>٦) قالسير€ ٢٠/٤٨.

٥٦) الإمام أبو عبدالله، محمد بن علي بن عمر بن بن محمد التميمي المازري المالكي (ت:٥٣٦هـ)، قال الذهبي: «له تأليف في الرد على «الإحياء» (١)، وتبيين ما فيه من الواهي والتفلسف، أنصف فيه، رحمه الله» (٢).

٥٧) الإمام أبو عبدالله، إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان، العتكي الأزدي الواسطي، المشهور بنفطويه، (ت:٣٢٣هـ)، وله كتاب «الرد على الجهمية» (٣)، قال الذهبي في وصف نفطويه: «وكان ذا سنة ودين» (٤).

٥٨) الإمام أبو المواهب، الحسن بن العدل أبي البركات هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسين صصرى التغلبي (ت:٥٨٦هـ)، وله كتاب «فضائل الصحابة»(٥).

٥٩) الإمام تقي الدين أبو محمد، عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي (ت: ٦٠٠هـ)، وله كتاب: «مناقب الصحابة» (٢).

الإمام موفق الدين، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي (ت: ٦٢٠هـ)، وله من الكتب(٧):

أ \_ كتاب «القدر».

ب \_ «مسألة العلو».

ج\_ كتاب «الاعتقاد»، (مطبوع).

د ـ كتاب «ذم التأويل»، (مطبوع).

هـ ـ كتاب «فضائل الصحابة».

<sup>(</sup>١) يعنى (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي، رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۲۰۷/۷۰.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٢٠/١٢٢.

<sup>(</sup>٤) «السير» ٥١/ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) «السير» ٢١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) «السير» ٢١/٨٤٤.

<sup>(</sup>V) «السير» السير ٢٢/١٦٨.

(٦١) الإمام ضياء الدين، أبو عبدالله، محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي الجماعيلي، وله من الكتب (١٠):

أ\_ كتاب «صفة الجنة».

ب \_ كتاب «صفة النار».

جـ \_ كتاب «ذكر الحوض».

د\_كتاب «النهي عن سب الأصحاب».

ويتضح لنا مما ذكره الإمام الذهبي من مصنفات الأثمة في الاعتقاد، أنه لم يكن قصده الاستقصاء في ذلك.

فقد ترجم لكثير من الأئمة ممن لهم مصنفات في الاعتقاد، ومع ذلك لم يذكرها في تراجمهم، . كما فاته ذكر بعض المصنفات الأخرى في الاعتقاد للأئمة الذين سبق ذكرهم في هذا المبحث (٢).

<sup>(</sup>١) «السير» ٢٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) من المصادر التي ذكرت مصنفات أثمة السنة في الاعتقاد ما يلي:

أ \_ «الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني: ١/٢٤٢،
 ٢٤٢/١.

ب ـ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ٣٧٩، ٥/ ٢٤.

جـ ـ «درء تعارض العقل والنقل» له ۱۰۸/۷، ۱۰۹.

### المبحث الثاني

### بيان منهجهم في تدوينها

إن أعظم مزية تميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والفرقة، اعتمادهم في عقيدتهم على صحيح المنقول، الثابت بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن خير القرون من الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين من أثمة الهدى، ومصابيح الدجى الذين قفوا آثارهم وسلكوا سبيلهم.

ولذلك عرف الإمام أبو نصر السجزي<sup>(1)</sup> أهل السنة بقوله: "هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح، رحمهم الله، عن الرسول عن عن أصحابه رضي الله عنهم، فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول عله الرسول الله عنهم، فيما المنهج القويم، اتحاد كلمة أهل السنة والجماعة، مهما باعدت بينهم الديار، أو خالفت بينهم الأعصار، يقول الإمام قوام السنة الأصبهاني<sup>(1)</sup>: "وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة، وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة، فذلك اختلاف لا يضر الدين، ولا يقدح فيه.

وأما دلائل العقل فقلما تتفق، بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما يرى الآخر»(٤).

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبو نصر، عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد، الوائلي البكري السجستاني (ت ٤٤٤هـ).

 <sup>(</sup>۲) «الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ ص ٩٩، ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأولى ١٤١٣هـ. وانظر ص ١٠٠، ٢٣٣ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبو القاسم، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت: ٥٣٥هـ).

<sup>(</sup>٤) «الحجة في بيان المحجة» ٢/ ٢٢٦، ط دار الراية، الرياض، الأولى ١٤١١هـ.

ومن نتائج هذا الطريق السديد الذي سلكه أهل السنة والجماعة بتوفيق الله تعالى لهم، اتفاقهم في مسائل الاعتقاد، وأمور الدين، فكلامهم في شتى أبواب الاعتقاد واحد لا يختلف في كل عصر ومصر.

وهذا مما يؤكد أنهم على الحق، لأن الحق واحد لا يختلف، وذلك يجعلهم أحق الناس بوصف الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة.

يقول الإمام قوام السنة الأصبهاني: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم أختلافا ولا تفرقا في شي ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟»(١).

ويتبين لكل منصف عاقل، طالب للحق عند مطالعة الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد، في الكتب التي حوت ذلك واستوعبته نحو «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للإمام ابن بطة العكبري، و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي، صدق ما قاله الإمام الأصبهاني.

ولعل فيما حوته فصول هذه الرسالة من الآثار مثالا آخر، يدلل على صحة ما ذكره.

وقد بذلت قصارى جهدي أتتبع مسالك الأثمة، ومناهجهم في تدوين العقيدة السلفية وعرضها، وسوف أعرض ما توصلت إليه ـ بتوفيق الله تعالى ـ مبنيا على الاعتبارات المختلفة لتلك المسالك.

(المسلك الأول): أن الكلام الوارد عن الإمام المعين في مسألة من

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ص ٢٢٤، ٢٢٥.

مسأتل الإعتقاد، إما أن يكون فيه ذاكرا، وإما آثرا(١).

فإذا كان آثرا، وهو حال أكثر المرويات في أبواب الإعتقاد، فلا إشكال فيه. وأما الذاكر فيشترط في حقه شرطان(٢):

(الأول): كونه إماما عالما بالكتاب والسنة، وبإجماع السلف الصالح، حتى لا يقع فيما يخالف ذلك.

(الثاني): أن لا ينكر عليه منكر من الأئمة في عصره.

(المسلك الثاني) (٣): أن الناقل لعقيدة السلف، إما أن ينقلها من ألفاظهم بأعيانها، وهم على قسمين:

(الأول): منهم من ينقلها بإسناده المسلسل المتصل إليهم، وهو حال الحفاظ، وأصحاب الدواوين من أثمة السنة.

(الثاني): ومنهم من ينقلها عمن خرجها ورواها، مع العزو إلى مصادرها. وإما أن يكون الناقل لعقيدة السلف، ناقلا لألفاظ من نقل مذهبهم، من طوائف الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحديث، ومن أهل اللغة، ومن المفسرين، ونحوهم (٤٠).

ونلاحظ أن الإمام الذهبي، رحمه الله تعالى، قد استوعب أقسام المسلك السابق في عرضه لعقيدة السلف أثناء تراجمهم في «سيره» كما سيأتي بيان ذلك مفصلا في الفصل الرابع من مقدمات هذه الرسالة، إن شاء الله تعالى.

(المسلك الثالث): تدوين أثمة السنة لعقيدة السلف الصالح باعتبار التأصيل أو الرد، حال التصنيف.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن الأثير في معنى قول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: «ما حلفت بأبي ذاكرا ولا آثرا»: «أي ما خلفت به مبتدئا من نفسي، ولا رويت عن أحد أنه حلف بها». «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢٢/١، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) انظر «الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٥٤، ١٥٤ ـ ط الدار العلمية، دلهي، الثانية ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر حول هذا المسلك أسجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٥١/٤ - ١٥٢، هذا المسلك أسجموع الفتاوى»

<sup>(</sup>٤) بل ومن أهل التصوف، والكلام، الموافقين للسلف في المسألة العقدية المعينة.

فمنهم من كان قصده بيان عقيدة السلف، وإيضاحها للناس، عند تدوينه أو كتابته لها، ومنهم من كان قصده الرد على انحراف ظهر في عصره، أو مخالفة وقع بعض الناس فيها، أو بدعة روّج لها أصحابها من فرق أهل الزيغ والضلال، الذين لا يفتأون بالظهور من وقت لآخر.

وقد يجتمع القصدان، بأن يكون التأصيل ردا، والرد تأصيلا(۱)، كما هو صنيع الإمام مالك في باب القدر من «موطأه»، وصنيع الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه.

وقد يجتمع القصدان بملحظ آخر، وهو أن يحتوي المصنف الواحد في عقيدة السلف على التأصيل والرد، وهذا حال كثير من الكتب التي نقلت عقيدة السلف.

وهذا المسلك يبين لنا حرص السلف الصالح على نشر العقيدة الصحيحة، وذبهم عنها، ومواجهة مختلف التحديات التي مرت بها، وثباتها بالتالى أمام تلك التحديات نتيجة تلك الجهود المخلصة الصادقة.

(المسلك الرابع): تدوين أئمة السنة لعقيدة السلف الصالح باعتبار الشمول أو التخصص.

فمن الأئمة من كانت عنايته بموضوعات خاصة، ومسائل معينة، أحوجت إليها أسباب دفعتهم لذلك: كجهل الناس بها، فيبينوها، أو كوقوع الانحراف فيها، فيدفعوه ويبطلوه.

ومثال ذلك: المصنفات الخاصة في الأسماء والصفات، وفي فضائل الصحابة، رضوان الله عليهم، وفي الإيمان وغير ذلك.

ومن الأئمة من راعى الشمول، فيما يدونه من عقيدة السلف الصالح، فيورد أقوال ائمة السنة في مختلف أبواب الاعتقاد ومسائله.

وغالبا يكون عنوان الكتاب الذي صنف على تلك الصفة دالا عليها، نحو: «السنة»، «الشريعة».

<sup>(</sup>۱) ولذلك نلاحظ أن كتاب عبدالله بن الإمام أحمد، له إسمان: «السنة»، و«الرد على الجهمية».

(المسلك الخامس): تدوين أئمة السنة لعقيدة السلف الصالح باعتبار الاقتصار على سرد النصوص والآثار \_ فهي الدليل والمدلول في آن واحد \_ أو سردها، مع ذكر وجه الدليل من إيرادها، واستنباط الفوائد منها: من قواعد وضوابط وأصول ونحوها.

ولنأخذ مثالا على ذلك مصنفات الأئمة في موضوع «البدعة»، لنجد أن المتقدمين منهم ممن صنف فيها: كابن وضاح وكتابه «البدع والنهي عنها»، والطرطوشي وكتابه «الحوادث والبدع» وغيرهم، اقتصروا في الأعم الأغلب على: تخريج النصوص، وسردها، دون تعليق أو زيادات من شرح أو استنباط.

في حال أننا نجد الإمام الشاطبي في كتابه «الإعتصام» يؤصل الأصول، ويقعد القواعد، ويستنبط الفوائد.

وكلاهما مسلك علمي صحيح معتبر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والعلم شيئان: إما نقل مصدق، وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مسروق»(١).

فالنقل المصدق: هو ينبوع الهدى، ومصدر العلم الصحيح النافع، وأما البحث المحقق: فهو الذي يبين المعاني الصحيحة المستنبطة من الكتاب والسنة.

(المسلك السادس): تدوين أئمة السنة لعقيدة السلف الصالح، باعتبار أنواع المصنفات والدواوين.

فنجد أن كل إمام عرض عقيدة السلف الصالح في ضوء الفن الذي أتقنه، والمجال الذي تمرّس فيه وأحسنه.

فأئمة الحديث أصحاب الصحاح، والسنن، والمجاميع، والمسانيد، والموطأت، خصصوا لها أبوابا، وفصولا في مصنفاتهم عرضوا خلالها ما جاء من الأحاديث والسنن والآثار فيها.

وإن تفاوتوا في ذلك المسلك، فمنهم من يفتتح بها مقدمة مصنفه:

<sup>(</sup>۱) «الرد على البكري» ص ٣٧٥، وانظر «مجموع الفتاوى» ١/٢٤٦.

كالدارمي وابن ماجة، ومنهم من يختمه بها: كالبخاري وأبي داود. وأما أصحاب المسانيد فيرتبونها على مسانيدهم. وأما أصحاب كتب التراجم والرجال، والجرح والتعديل، فأوردوا تلك الأحاديث والآثار الواردة عن الأثمة في تراجمهم: كالعقيلي في «الضعفاء الكبير»، وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»، والعجلي في «تاريخ الثقات».

وعلى ذلك سار الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ»، و «ميزان الاعتدال» من مصنفاته.

ونسج على المنوال السابق نفسه أئمة السير والتاريخ والأخبار، كصنيع الحاكم في «تاريخ نيسابور»، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق».

أما أئمة التفسير، فنراهم قد ربطوا إيراد الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن أثمة السنة في العقيدة بتفسير آيات كتاب الله الكريم، مما يوافقها، أو يفسر معانيها، أو يبين سبب نزولها، أو يفصل حدودها وأحكامها التي دلت عليها.

وهذه سمة كل تفسير نهج صاحبه نهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور. ويأتي في مقدمة هؤلاء الأئمة: ابن أبي حاتم، وابن جرير الطبري، وابن كثير.

وهو صنيع السيوطي في كتابه «الدر المنثور».

إلا أن أصحاب هذا المسلك فيهم الأئمة المبرزون، والحفاظ الثقات المتقنون أصحاب الرواية والدراية، كحال كثير ممن مر ذكرهم، ومنهم من لا يميز بين الصحيح والضعيف، ولا بين الغث والسمين. فيروي الواحد منهم الأحاديث الموضوعات والآثار الواهيات التي لا زمام لها ولا خطام. ولا يميز بين ما يصلح للاعتماد والاستشهاد وبين ما لا يصلح للاعتضاد. وهذا حال جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء (١).

<sup>(</sup>١) انظر «الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٠ـ١٤، ١٨-٢٠، ١٥٤، وقد نقلته بتصرف يسير.

لذلك يجب مراعاة الأمور التالية (١) عند النظر في المرويات، التي ينقلها أصحاب التواريخ والسير، من أحاديث وآثار، ولا سيما في مسائل العقائد، والفضائل والعبادات:

(الأول): أن مجرد رواية أصحاب هذه المصنفات لتلك الأحاديث والآثار لا تدل على الصحة، فلا بد من الرجوع في الحكم عليها، والتمييز بين صحيحها وضعيفها، إلى أهل الشأن: وهم علماء الحديث ذلك لأن في تلك المرويات كثيرا من الغرائب، والموضوعات.

(الثاني): أن بعض مصنفي الأخبار والتاريخ والسير يبين حال ما رواه، وبعضهم يسكت. وسكوت كثير من هؤلاء المصنفين • بما فيهم الأئمة عن الإنكار في كثير مما يروونه لا يدل على الصحة عندهم، باتفاق أهل الحديث. فبعضهم يرويها للمعرفة بها ولمجرد الفائدة.

(الثالث): أن بعض هؤلاء المصنفين يروي ما يرويه، ويذكر ما يذكره من أخبار وآثار، ومع ذلك لا يعتقد صحته، بل يعتقد ضعفه، لأنه يقول: أنا نقلت ما ذكر غيري، فالعهدة على القائل لا على الناقل.

(الرابع): الإلمام بمناهج الأئمة في سوق الأدلة، فإن منهم من يروي في الجهة التي ينصرها من المراسيل والآثار ما يصلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتماد، ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو أقوى من ذلك الإسناد.

ونخلص من ذلك كله، إلى أن المرويات المذكورة في كتب السير والأخبار، لا يعتمد عليها وحدها في تقرير مسألة من مسائل العقيدة، إلا بمراعاة مثل تلك الضوابط والقواعد.

(المسلك السابع): من أئمة السنة من يذكر عقيدته في شكل «وصية» يوصي بها من بعده، ومنهم من يذكرها ضمن «قصيدة» من الأبيات الشعرية الرائقة.

كل ذلك مما يبين ما لهذه العقيدة من مكانة عظيمة في نفوس أولئك

<sup>(</sup>۱) مستفادة ممّا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» ٥٩٥٥، ٧٩/٥ مستفادة ممّا ذكره شيخ الرد على البكري» ص ١٨-٢٠، بتصرف يسير.

الأثمة الأعلام، الذين لم يتركوا مسلكا من المسالك القويمة المذكورة إلا انتهجوه في إيضاحها، والذب عنها، وبيانها، والحط على من خالفها أو حاول نقض صرحها وبنيانها. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.

وإن كان من شيء أختم به هذا المبحث، فهو التنبيه على صفة الشمول لدى الإمام الذهبي رحمه الله، عند إيراده للآثار العقدية عن أئمة السنة في كتابه «السير»، سواء من حيث الموارد أو من حيث المسالك. إلى جانب ما تميز به من الروح النقدية في قبول الروايات أو ردها. فهو إمام فاحص دارس، معلق معقب، وإن لم يلتزم ذلك المنهج النقدي في كافة الروايات والمنقولات، كما سيأتي التنبيه عليه وبيانه.

# الفصل الثالث

# ترجب منة موجزة للإما إمرالاهماي

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه.

المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية.

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الرابع: مكانته العملية.

المبحث الخامس: اثاره العلمية.

المبحث السادس: وفاته، رحمه الله تعالى.

### المبحث الأول

#### اسمه ونسبه

هو الإمام الحافظ، والمحدث الناقد، مؤرخ الإسلام، وأحد الثقات الأعلام، صاحب التصانيف، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازبن عبدالله التركماني الأصل، الفارقي<sup>(۱)</sup>، ثم الدمشقي الذهبي<sup>(۱)</sup>.

مصادر ترجمة الإمام الذهبي:

كثيرة جدا، وهي على أربعة أقسام:

أ ـ معاجم شيوخه التي ترجم فيها لنفسه، انظر «معجم الشيوخ» ٢١/١، ط مكتبة الصديق، الطائف، الأولى ١٤٠٨هـ، ويسمى «المعجم الكبير» أيضا.

«المعجم المختص بالمحدثين» ص ٩٧، ط مكتبة الصديق، الطائف ١٤٠٨هـ، وقد قام الدكتور محمد الحبيب الهيلة بتحقيق الكتابين.

ب \_ مصادر ترجمت له من معاصريه: وأهمها «الوافي بالوفيات» ١٦٨-١٦٣/ لصلاح الدين الصفدي، و «ذيل تذكرة الحفاظ» ص ٣٤، ٣٥ للحسيني، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، و «طبقات الشافعية الكبرى» ٩/١٠٠ للسبكي، ط دار إحياء الكتب العربية، بمصر.

ج \_ مصادر ترجمت له بعد عصره، وأهمها: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ٣/ ٤٧٧ للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط دار الجيل، بيروت.

و االرد الوافر» ص ٣٦٣١ لابن ناصر الدين الدمشقي، ط المكتب الإسلامي، بيروت، =

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى ميافارقين، أشهر مدينة بديار بكر. «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٥/ ٢٣٥، ط دار صادر، بيروت، ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>Y) عرف عند بعض معاصريه «بالذهبي»، لأنه فيما يبدو، اتخذ صنعة أبيه شهاب الدين أحمد، مهنة له في أول أمره، وعرف «بابن الذهبي» نسبة إلى صنعة أبيه، أما هو فقد كان الغالب عليه ثقييد اسمه «بابن الذهبي» كما يذكر ذلك في مواضع من مصنفاته، وانظر على سبيل المثال: «سير أعلام النبلاء» ٣٩٣/٢٥، ١٥٤٦/١٥، ٣٩٣/٢٢.

### المبحث الثاني

### مولده ونشأته العلمية

ولد الإمام الذهبي، رحمه الله، بدمشق، في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وست مائة (١).

الأولى. و «الدليل الشافي على المنهل الصافي» ٢/ ٥٩١ لابن تغري بردى، ط المركز العلمي بجامعة أم القرى. و «ذيل طبقات الحفاظ» ص ٣٤٩-٣٤٧ للسيوطي، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. و «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ٦/ ١٥٦-١٥٣ لابن العماد، ط دار الكتب العلمية، بيروت.

د ـ رسائل علمية لبعض الباحثين المعاصرين: وأهمها:

1 ـ رسالة علمية بعنوان اللهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» للدكتور بشار عواد معروف وهي رسالة قدمها الباحث لئيل درجة الدكتوراة من جامعة بغداد، وقد قامت مطبعة الحلبي بالقاهرة بإصدار الطبعة الأولى من هذه الرسالة سنة ١٩٧٦م. وقد قام الباحث بإعداد ترجمة مطولة للإمام الذهبي. انظر (ص ٧٥-٢٧٦).

٢ ــ رسالة علمية بعنوان: «منهج الذهبي وموارده في ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تقدم بها. الباحث قاسم على سعد، لنيل درجة الماجستير في الحديث وعلومه. وهي غير مطبوعة فيما أعلم، وقد قام الباحث نفسه بإصدار ترجمة موجزة للإمام الذهبي بعنوان: «صفحات في ترجمة: الحافظ الذهبي»، قامت بطبعها دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى ١٤٠٧هـ.

" ـ رسالة علمية بعنوان: «منهج الإمام الذهبي في العقيدة وموقفه من المبتدعة»، تقدم بها الباحث: سعيد بن عيضة بن عبدالله الزهراني، لنيل درجة الماجستير بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة سنة بجامعة الإمام همده الرسائل، فيما عدا، وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة، وقد اطلعت على هذه الرسائل، فيما عدا، الثانية، وأفدت منها.

وسوف أكتفي بالإحالة عليها في بعض مواضع هذا المبحث، فيما يخص ترجمة الإمام الذهبي، أخذا بمبدأ التراكم العلمي المعرفي، وحرصا على عدم تكرار الجهود.

(١) اتفقت على ذلك جميع المصادر التي ترجمت له:

ونشأ في بيت وبيئة علميتين، مما كان له الأثر البالغ في تكوينه العلمي (١).

ومن الأمور التي تميزت بها نشأته العلمية ما يلي (٢):

(الأول): بدايته لطلب العلم في سن مبكرة.

(الثاني): اهتمامه في بداية الطلب بعلم القراءات، وسماع الحديث.

(الثالث): رحلاته الكثيرة التي قام بها في طلب العلم، سواء داخل

البلاد الشامية، أو إلى البلاد الأخرى: كمصر، وأرض الحجاز، وغيرها.

(الرابع): عنايته بدراسة شتى أنواع الفنون: كالنحو، والأدب، والتاريخ، والفقه، وعلوم الحديث.

أ\_ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي. (ت: ٧٤٧هـ).

ب \_ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي. (ت: ٧٣٩هـ). جـ \_ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم، شيخ الإسلام، ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر المعجم الشويخ اللذهبي ١/٥٥،٢٨٤،٧٥١، ٢/٧، واالمعجم المختص اله ص ١٥٧،١٥٦، «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ص ٧٥-٨٢، والمنهج الإمام الذهبي في العقيدة» لسعيد الزهراني ص ٢٤-٢٨، ٣٥،٣٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» للدكتور بشار عواد ص ۸۳ ـ ۱۰۵.

### المبحث الثالث

### شيوخه، وتلاميذه

صنف الإمام الذهبي معجمه الكبير، المسمى: «معجم الشيوخ»، ضمنه تراجم شيوخه، الذين يصل عددهم بالسماع والإجازة أربعين وألف شيخ تقريبا.

قال الإمام الذهبي في مقدمة معجمه الكبير: «أما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الشيخ عبدالله التركماني الفارقي، ثم الدمشقي ابن الذهبي، يشتمل على ذكر من لقيته أو كتب إلي بالإجازة في الصغر، وعلى كثير من المجيزين لي في الكبر، ولم أستوعبهم، وربما أجاز لي الرجل ولم أشعر به بخلاف من سمعته فإنني أعرفه»(١).

أما تلاميذه، فيعدون بالمئات، وحصرهم من الصعوبة بمكان.

قال الحسيني، وهو أحد تلاميذه: "حمل عنه الكتاب والسنة خلائق" ("")، ولعل أشهرهم: الحافظ ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ)، وحسين بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت: ٥٩٧هـ)، وأحمد بن محمد العلائي (ت: ٥٤٧هـ)، وصلاح الدين الصفدي (ت: ٧٦٤هـ)، تاج الدين السبكي (ت: ٧٧١هـ)، وغيرهم (").

<sup>(</sup>۱) «معجم الشيوخ» ۱/۲۱.

<sup>(</sup>۲) «ذيل تذكرة الحفاظ» ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر «منهج الإمام الذهبي في العقيدة» لسعيد الزهراني ص ٥٥\_٥٨.

#### المبحث الرابع

### مكانته العلمية(١)

بدأ النشاط العلمي للإمام الذهبي في مطلع القرن الثامن الهجري تقريبا، ويمكن بيان هذه الأنشطة التي تبرز مكانته العلمية، مع ما قاله العلماء من الثناء عليه، على النحو التالي:

(الأول): توليه كبريات دور الحديث بدمشق، في أيامه، وقيامه بالتدريس فيها.

(الثاني): توليه الخطابة بمسجد «كفربطنا» (۲)، لمدة خمسة عشر عاما تقريبا (۷۰۳ ـ ۷۱۸).

(الثالث): أتاحت له معرفته الواسعة بالحديث وعلومه، والتاريخ وفنونه مكانة مرموقة بين علماء عصره، فتتلمذ على يديه كثير من طلبة العلم، وتخرج به العديد من الحفاظ والعلماء، من مختلف البلاد والبقاع.

(الرابع): اختصاره عددا كبيرا من أمهات الكتب في شتى العلوم والفنون التي تمرس فيها، ومن أهمها الحديث والتاريخ، وإعادته لتنظيم وترتيب بعض تلك الكتب، حتى يسهل على طلبة العلم الرجوع إليها، والإفادة منها.

(الخامس): اشتغاله بالتصنيف والتأليف والتخريج، مما جعله يترك بعده ثروة علمية هائلة (٢)، لا زال ينتفع بها الكثير من العلماء وطلبة العلم إلى يومنا هذا.

 <sup>(</sup>۱) انظر لمزيد التفصيل: «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» للدكتور بشار عواد ـ ص
 ۱۳۲۱۰۲، و«منهج الإمام الذهبي في العقيدة» لسعيد الزهراني ص ٦٦-٧١.

<sup>(</sup>۲) قرية من قرى غوطة دمشق. «معجم البلدان» ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٣) وقد أفردت لمصنفات الإمام الذهبي، وآثاره العلمية مبحثا خاصا، وهو المبحث الخامس.

وقد امتازت كتاباته بالخصائص التالية:

أ ـ براعته في التحقيق والتصنيف.

ب-جودة لغته، وسلاسة أسلوبه الممتع، ودقته في تخير الألفاظ والعبارات.

جـ ـ قوته في البحث والاستدلال، ومناقشته آراء الآخرين وفق منهج علمي رصين يعتمد الدليل والإقناع، ويزينه العدل والإنصاف.

د ـ التفاتاته البارعة في أصول النقد، ومقدرته الفائقة في الجرح والتعديل.

هــ عنايته برواية الشعر، وله ذوق رفيع في تخير أحسنه وأبدعه.

(السادس): ومما يبين مكانة الإمام الذهبي رحمه الله، أقوال العلماء في الثناء عليه، سواء كانوا ممن تتلمذ على يديه، أو غيرهم، وفيما يلي ذكر بعض هذه الأقوال:

فمنها: قول صلاح الدين الصفدي في وصفه والثناء عليه: «حافظ لا يجارى، ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس.

ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه. جمع الكثير، ونفع الجم الغفير، وأكثر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف، (١).

ومنها: قول ابن ناصر الدين الدمشقي: «وكان آية في نقد الرجال، عمدة في الجرح والتعديل، عالما بالتفريع والتأصيل، إماما في القراءات، فقيها في النظريات، له دراية بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات، قائما بين الخلف، بنشر السنة ومذهب السلف»(٢).

ومنها: قول تاج الدين السبكي: «إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد، فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من

<sup>(</sup>۱) «الوافي بالوفيات» ۲/۲۳٪.

<sup>(</sup>٢) «الرد الوافر» ص ٣١.

حضرها»(۱).

ومنها: قول الحافظ ابن حجر العسقلاني: «مهر في فن الحديث، وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة، حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفا، ورغب الناس في تواليفه، ورحلوا إليه بسببها، وتداولوها قراءة ونسخا وسماعا»(۲).

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرى» ٩/ ١٠١.

<sup>(</sup>۲) «الدرر الكامنة» ۳/٤٢٦،٤٢٧.

#### المبحث الخامس

### آثاره العلمية

ترك الإمام الذهبي رحمه الله، وراءه بعد رحيله، ثروة علمية نادرة، ومصنفات كثيرة سائرة، وهي حصيلة جهوده العظيمة في التأليف والتصنيف. ولقد كان للباحث الدكتور بشار عواد عناية فائقة بجمع آثار الإمام

الذهبي العلمية، في كتابه «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (١)، ورتبها ترتيبا علميا دقيقا، بوضع اسم كل كتاب تحت الفن الذي يخصه، مع اهتمامه ببيان موضوعاتها، وإعطاء فكرة موجزة عما حوته من المسائل العلمية.

ثم كلل جهده هذا ببيان المفقود منها، والموجود، ومن ذكرها من الأثمة والعلماء، وعزو ذلك إلى المصادر التي ذكروها فيها.

ونبه على المخطوظ منها، مع الإشارة الى أماكن وجودها.

وبلغ عدد المصنفات التي استقصاها ثمانية عشر ومائتي مصنف.

ثم استدرك عليه الباحث قاسم على سعد في «صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي» (٢)، بتصحيح بعض الأوهام التي وقع فيها، وبذكر فوائد، وتسمية كتب ورسائل وأجزاء وتخاريج لم يذكرها الدكتور بشار عواد.

وسوف أقتصر، في هذا المبحث، على ذكر مصنفات الإمام الذهبي رحمه الله، في العقيدة.

فقد احتصر عددا من الكتب المهمة في العقيدة منها (٣):

<sup>(</sup>١) المصدر المذكور ص ١٣٩\_٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر المذكور ص ۲۱ ـ۳۳.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «سير أعلام البنيلاء» ١/ ٢٥.

- ١ \_ كتاب البعث والنشور، للبيهقي (ت: ٤٥٨هـ).
  - ٢ \_ كتاب القدر، له أيضا.
- ٣ ــ كتاب «الفاروق في الصفات» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي،
   (ت: ٤٨١هـ).
- ٤ ــ كتاب «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٨٢٧هـ)، والذي أسماه «منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال»، وهو مطبوع.
- ٥ \_ المنتخب من كتاب الرد على الجهمية، لابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧هـ).
  - أما مؤلفاته الخاصة في العقيدة فهي على النحو التالي:
- الأربعين في صفات رب العالمين، وقد طبع جزء منه في رسالة علمية (١).
- العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع، وقد اختصره، وخرج أحاديثه وآثاره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حفظه الله.
  - ٣) الكبائر، وهو مطبوع.
    - ٤) أحاديث الصفات.
    - ه) جزء في الشفاعة.
  - ٦) جزءان في صفة النار.
  - الروع والأوجال في نبأ المسيح الدجال.
    - ٨) رؤية الباري.
      - ٩) العرش.
    - ١٠) ما بعد الموت،
    - ١١) مسألة دوام النار.
      - ١٢) مسألة الغيبة.

<sup>(</sup>١) قام بتحقيقها الباحث / عبدالقادر محمد عطا، وقامت بطباعتها مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.

١٣) مسألة الوعيد.

ويتبين لنا من الاطلاع على كتب الإمام الذهبي المطبوعة، وتعليقاته القيمة على الآثار العقدية في كتاب «سير أعلام النبلاء»، التي يوردها عن أئمة السنة عند ترجمته لهم، أنه سلفي العقيدة والمنهج، وإن صدرت منه بعض الهفوات، فهي مغمورة في بحر حسناته، وذبه عن السنة النبوية، والعقيدة السلفية.

وقد بين الباحث سعيد الزهراني في رسالته العلمية «منهج الإمام الذهبي في العقيدة» التزام الإمام الذهبي رحمه الله، بمنهج أهل السنة والجماعة، وبعقيدتهم، ويمكن تلخيص ما توصل إليه الباحث في الفقرات التالية:

(الأولى): التزامه بالكتاب والسنة، من وجوب الوقوف مع النص، وعدم تعديه، مع العمل بما ثبت، وبيانه لذلك في كتبه، مع ثنائه على المتمسكين بالسنة، وتحذيره من مخالفتها، والذب عنها.

(الثانية): نبذه لعلم الكلام، والمنطق والفلسفة، وذمه لها، وبيانه أنها أصل كل بلاء، وانتقاده لمن تأثر بها، وحكمه على الفلاسفة وأهل الكلام بالضلال.

(الثالثة): ثناؤه على من كان على طريقة السلف لا يتأول، وذمه لمن خالفهم، ووقع في شى منه لاجتهاده إذا كان صحيح الإيمان، متوخيا للحق، ولا سيما إذا اشتهر مع ذلك بالإمامة والذب عن السنة.

(الرابعة): التزامه منهج السلف في تقرير مسائل «الأسماء والصفات».

(الخامسة): تأكيده على وجوب الاتباع، وتحذيره من الابتداع.

(السادسة): إنصافه في مسألة «الرواية عن المبتدع»، فلا يحكم بالرد على كل رواية من مبتدع، لعلمه أن في ذلك إضاعة لكثير من السنة الثابتة، ولا يحكم بالقبول لكل رواية إلا بعد التمحيص والتثبت، وعدم الاحتجاج بمن غلظت بدعته كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، ومع ذلك فلا بد من ضوابط لقبول رواية المبتدع إذا كانت بدعته خفيفة، وهو ضرورة اتصافه

بالصدق والإتقان، وألا يكون داعيا إلى بدعته.

(السابعة): وبين الباحث موقف الإمام الذهبي رحمه الله، من الفرق المبتدعة كالخوارج، والمعتزلة، والرافضة والصوفية، وحطه عليهم، وذمه لهم، مع بيانه لتناقضاتهم وأخطائهم، وتفنيده لشبهاتهم، ونقضه لأدلتهم، وكشفه لافتراءاتهم وأباطيلهم.

(الثامنة): تحذيره من التشبه بأهل الكتاب، والإنكار على من يظهر شعائرهم، وبيانه أن تعظيم أعيادهم من البدع المنكرة، ورده على من قال: أنا لا أقصد التشبه بهم.

(التاسعة): وقد نبه الباحث على بعض الأخطاء التي وقع فيها الإمام الذهبي، رحمه الله، وأهمها: تساهله في مسألة «زيارة القبور والدعاء عندها»، وقوله بالتبرك بقبور الصالحين، وزعمه أنها من المواطن التي يستجاب عندها الدعاء (۱)، ثم بين الباحث مخالفة ذلك لعقيدة السلف، وما كانوا عليه في هذا الباب، وساق الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح فيه.

<sup>(</sup>۱) انظر «السير» ۹/۳۶۳ تا ۲۲ د۱۰ ۱۰۷/۷۰ ۲۱۰ ۲۱۸ ۲۱۰۱.

#### المبحث السادس

### وفاتسه

ضعف بصر الإمام الذهبي رحمه الله، في آخر عمره، حتى حال بينه وبين أعماله العلمية(١).

ثم أضر قبل موته بأربع سنين تقريبا، ومات رحمه الله تعالى ليلة الإثنين، ثالث ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبع مائة، وكانت وفاته بتربة أم الصالح، وكان دفنه بمقابر باب الصغير.

وحضر جنازته جم غفير من الناس، في مقدمتهم العلماء والفقهاء والقضاة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٢٥١، ٣١/ ٥٢٥، وقد ذكر في الموضع الثاني بعض آماله العلمية فيما يخص ترتيب «مسند الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر «الوافي بالوفيات» للصفدي ٢/ ١٦٥، «الدرر الكامنة» لابن حجر ٣/ ٤٢٧، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٩/ ٩/ ١٠٥، «البداية والنهاية» لابن كثير ١٤/ ٢٢٥، ط دار الفكر العربي.

### الفصل الرابع

تَعَرِّفَاتُ بَكِنَابُ "شِيرَأَعُلَامِ النُّبَلَاءِ" وَمِنْهَ جَ الاِمَامِ الذَّهَ بِي فِي تَصْنَيْفُ لَهُ وَبَيَانَ فَيْسِيمُتِهُ الْعِيْسُ لَمِيتَةً وَبَيَانَ فَيْسِيمُتِهُ الْعِيْسُ لَمِيتَةً

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف بكتاب «سير أعلام النبلاء».

المبحث الثاني: منهج الإمام الذهبي في تصنيفه.

المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية.

المبحث الرابع: موارد الإمام الذهبي في كتابه «السير».

### المبحث الأول

### تعريف بكتاب «سير أعلام النبلاء»

تأتي مصنفات الإمام الذهبي، رحمه الله، في فن التاريخ والسير، في المرتبة الثانية بعد مصنفاته في الحديث وعلومه.

بل يستطيع الباحث القول بأن الإمام الذهبي، استطاع توظيف فن التاريخ والسير لخدمة الحديث وعلومه.

فكتاباه «تاريخ الإسلام»، و«سير أعلام النبلاء» يغلب عليهما صفة كتب الرجال والتراجم (١١).

ونلاحظ أنه عرض «التاريخ الإسلامي» وأحداثه، وما مر فيه من مختلف القضايا والأمور من خلال تراجمه لأعلام كتابه «السير».

واستطاع بأسلوبه الممتع، وتصويره البارع، توظيف الأخبار والآثار الكثيرة التي تحصلت لديه بعد الرجوع إلى المصادر والمراجع الكثيرة المتنوعة، لرسم صورة واضحة جلية لأعلامه المترجمين، حتى كأنك لتراهم رأي العين، ، وتعيش معهم لحظات حياتهم، وترافقهم في رحلاتهم وتنقلاتهم، وتشاركهم مشاعرهم، وتشاطرهم آمالهم والامهم.

وهي أمور تجعل قارى «السير» يحس نبض الحياة فيه.

وقد احتوى كتابه «السير» على أخبار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وما مر به من خير عظيم، ونعم، ورقي وتقدم، وازدهار حضاري في فترات طويلة منه.

وصور لنا الحياة العلمية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية وغيرها

<sup>(</sup>١) ﴿ السيرِ ١٢٤/١٩ ـ ١٢٥.

من مجالات الحياة تصويرا صادقا، تعكس حياة المسلمين الطيبة التي عاشوها في ظل شريعة ربهم تبارك وتعالى. وهي صورة وضاءة تختلف عن الصورة القاتمة التي عرضها بعض أعداء هذا الدين: من أهل زيغ وضلال ممن ينتسب إليه، أو من مستشرقين وأذنابهم لتشويهه والنيل منه.

وقد جعل الإمام الذهبي كتابه «سير أعلام النبلاء» في أربعة عشر مجلدا، وأفرد المجلدين الأول والثاني منهما للسيرة النبوية، وسير الخلفاء الراشدين، حيث طلب من النساخ أن يستخرجوهما من كتاب «تاريخ الإسلام».

وقد وجد كتاب «السير» كله (١) ما عدا الجزء الأخير منه، وهو الجزء الرابع عشر، فهو في حكم المفقود.

وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الجزء المفقود من «السير»، في مواضع من كتابه «الدرر الكامنة في وفيات المائة الثامنة» (٢).

كما نقل عن «ذيل كتاب السير» للإمام الذهبي نفسه (٣).

وقد عثر الأستاذ شعيب الأرناؤوط على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأثبتها في حاشية كتاب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليماني (٤).

و «السير» ليس مختصرا لكتاب «تاريخ الإسلام» كما قد يتوهمه بعض الناس، وذلك لاختلاف أسلوب التراجم بين الكتابين، من حيث غزارة المادة العلمية، ومنهج صياغتها، وللإضافات الكثيرة في التراجم، وغير ذلك من الفروق الدقيقة.

<sup>(</sup>۱) وقد قام بتحقیقه مجموعة من الباحثین، في مقدمتهم: الأستاذ شعیب الأرناؤوظ، وقد قامت مؤسسة الرسالة، ببیروت بطباعته كاملا في ثلاثة وعشرین مجلدا، عدة مرات. وقد اعتمدت في دراستي هذه على الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>۲) انظر «الدرر الكامنة» ۱۲/۱، ۲/۱۲، ۳۳۰، ۳۵۸، ۶۱۱، ۱۱۵، ۱۱۵، ۲۳۰، ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر «الدرر الكامنة ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) «العواصم والقواصم» ٥/ ٢٦٢-٢٦٤، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية ١٤١٢هـ.

### المبحث الثاني

# منهج الإمام الذهبي في تصنيفه(١)

اتبع الإمام الذهبي رحمه الله، منهجا علميا رصينا، في تصنيفه لكتاب «سير أعلام النبلاء»، وسار وفق مسلك سديد، في سبك محتوياته، يتمثل في الجوانب التالية:

(الأول): نظم الإمام الذهبي كتابه «السير» على الطبقات، وقسمه على أربعين طبقة تقريبا<sup>(۲)</sup>، استوعبت تراجم الأعلام لفترة زمنية تقارب سبعة قرون، منذ بداية الإسلام وحتى سنة ٧٠٠هـ.

وقد استعمل الطبقة للدلالة على القوم المتشابهين من حيث اللقاء أي: في الشيوخ الذين أخذوا عنهم، ثم تقاربهم في السن، من حيث المولد والوفاة.

(الثاني): سار الإمام الذهبي، وفق خطة مرسومة في انتقاء التراجم، والمادة المذكورة في كل ترجمة (٣)، تقوم على أسس علمية أهمها:

أ ـ الاقتصار على ذكر «الأعلام» المشهورين جدا، وهو مما يدل عليه عنوان الكتاب.

ب \_ التنويع في التراجم، حيث ترجم لمختلف فئات الناس: من المحدثين والفقهاء، والقضاة، والأدباء، واللغويين، والنحاة، والشعراء، والخلفاء، والملوك، والوزراء، والسلاطين، وأرباب الملل والنحل من:

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف لكتاب «السير، ١/ ١٩٥ــ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) كل طبقة تمثل عشرين سنة تقريبا.

<sup>(</sup>٣) من طرائف هذا الباب قوله في أحد التراجم: «جرى القلم بكتابة هذا هنا»، «السير» ٥/٨٠.

المتكلمين، والفلاسفة، والمتصوفة، وغيرهم. وإن كان أغلبية المترجم لهم من أهل الحديث وأثمة السنة، ولذلك كان وصفهم بالنبلاء.

جـ \_ الشمول المكاني، حيث عمل أن يكون كتابه شاملا لتراجم الأعلام من كافة أنحاء العالم الإسلامي، من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق، وهو شمول قل وجوده في غيره من كتب التراجم.

د ـ اجتهد الإمام الذهبي أن يقدم ترجمة كاملة، ومختصرة في الوقت نفسه، مع الإحالة على المصادر الأخرى التي استوعبت الترجمة أحيانا، سواء أكانت تلك المصادر من مصنفاته هو، أو من مصنفات غيره من الأثمة.

وقد راعى في طول الترجمة وقصرها، قيمة المترجم وشهرته بين أهل علمه، أو مكانته بين الذين هم من أقرائه، أو قيمته الأدبية، أو مكانته السياسة، ونحو ذلك.

(الثالث): حرص الإمام الذهبي عند صياغته لمادة الترجمة، لكل من ترجم له في «سيره» على إبراز الأمور التالية:

أ ـ اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته ومذهبه.

ب ـ ثم يذكر مولده، أو ما يدل على عمره.

حــ ثم يتحدث عن نشأته العلمية، وأخذه عن الشيوخ الذين التقى بهم وروى عنهم، وأفاد منهم.

د ـ ثم يذكر تلاميذه الذين أخذوا عنه وانتفعوا بعلمه، وتخرجوا به.

هــــ ثم يبين منزلته العلمية ومكانته، وما خلف من آثار علمية، وكلام العلماء فيه جرحا وتعديلا، مع بيان عقيدته التي كان عليها.

ويحرص في ذلك على بيان موافقته للسنة من عدمها.

و ـ ثم يذكر ما نقل عنه من آثار وأقوال.

ز ـ ثم يختم بتحديد تاريخ وفاة المترجم، ويدقق في ذلك تدقيقا بارعا.

(الرابع): تميز الإمام الذهبي رحمه الله، في كتابه «السير» بتعليقاته النقدية، وتعقباته العلمية على الأخبار والآثار التي يوردها، وتحليته لذلك

بكلمة «قلت» غالبا، مما يدل على أنها مسألة منهجية لا أمر عارض.

وقد اعتنى بكل أنواع النقد، وكافة مجالاته وأهمها:

أ ـ بيان حال المترجمين، والترجيح بين أقوال أثمة الجرح والتعديل عند وجود التعارض بينها.

ب \_ النقد التاريخي، بتقويم المادة العلمية التي ينقلها عن المصادر، والتنبيه على أوهام مؤلفيها.

جـــ الحكم على المرويات والمنقولات من الأحاديث والآثار، إسنادا ومتنا، وبيانه لحال أكثرها.

د ـ بيان رأيه في المسائل العقدية المروية عن الأئمة بالموافقة، وهو الغالب، وبالتوضيح والشرح والبيان عند وجود الغموض والإبهام، وبالنقد أحيانا، في حال وجود المخالفة.

(الخامس): تميز الإمام الذهبي، في تطبيقه لمنهجه النقدي السابق، بتحري العدل والإنصاف، وتوخي الحق والتسديد، وإن كان بشرا يصيب ويخطيء كأحدهم، وسوف يأتي التنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها، رحمه الله، في المبحث التالي.

#### المبحث الثالث

#### قيمة الكتاب العلمية

لكتاب «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي، قيمة علمية رفيعة، تظهر جلية في الأمور التالية:

(الأول): تنوع موارده، واختلاف مصادره التي نقل عنها، والتي سيأتي بيانها في المبحث التالي.

(الثاني): نقله عن كتب علمية مفقودة ذات أهمية بالغة، سواء في الحديث، أو التاريخ، أو العقيدة أو غيرها. فيعد بذلك مصدرا بديلا عنها.

(الثالث): كونه مصدرا من المصادر الأصيلة التي نقلت لنا تراث سلفنا الصالح، في السنة، والاعتقاد، والأخلاق، والسلوك وغيرها من فنون العلم الأخرى.

(الرابع): نقله لوصايا أئمة فضلاء، اطلع عليها الإمام الذهبي رحمه الله.

(الخامس): نقله لأشعار بعض الأئمة في المعتقد، وغيره. مما لأ نجده في غيره من المصادر.

(السادس): ما انفرد به الإمام الذهبي من بعض المرويات والمنقولات، مما خرجه بسنده هو استقلالا، أو من طريق إمام من الأئمة الذين لهم مصنفات مفقودة.

(السابع): ما ضمنه المصنف وبثه فيه من أراء نقدية في مسائل حديثية، أو غيرها من المسائل التي لا تحصى كثرة.

(الثامن): البراعة في تصويره لشخصية كل إمام من أئمة السنة، مما يجعل لهم المكانة الطيبة في قلوب القراء، وما يتبع ذلك من التوقير

والإحترام والتبجيل. ولا سيما مع دفاعه عنهم، وذبه عن أعراضهم، ودفعه لما قد يشين سيرتهم العطرة. وإيجاده المحامل الحسنة لما قد يصدر عن أحدهم من زلة أو هفوة (١).

(التاسع): ما ضمنه المصنف من نصائح علمية، يستفيد منها كل طالب علم، يطلع عليه (٢٠).

#### بعض المؤاخذات العلمية على الكتاب

توجد بعض الأخطاء العلمية في مواضع قليلة من كتاب «السير» للإمام الذهبي، رحمه الله، وهي دليل على بشريته، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ويمكن إجمالها كالتالي:

(الأول): عدم طرده لمنهجه النقدي، في تمحيص الروايات والأخبار، ورد الواهي منها، ببيان حاله، ومخالفته للصحيح الثابت من المنقول، ومناقضته للصريح الواضح من المعقول.

#### ومن ذلك:

أ ـ خبر فيه مخالفة صريحة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو ما نسبه إسماعيل بن يعقوب التيمي للإمام محمد بن المنكدر (١٣٠هـ) أنه قال: "إنه يصيبني خطر، فإذا وجدت ذلك، استعنت بقبر النبي على (٣٠)، مع أن الإمام الذهبي قال في ترجمة إسماعيل بن يعقوب في "ميزان الاعتدال": "ضعفه أبو حاتم وله حكاية منكرة عن مالك ساقها الخطيب (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال المواضع التالية من «السير»: ۱/ ۲۹۰ ۳/ ۱۸۵ / ۲۷۱، ۳۳۹ ۷/ ۳۸، ۷۲، ۱٤۲، ۱٤۳ / ۲۲، ٤٤٨ / ۷۷۱، ۲۷۰، ۵۰۳ (۱/ ۵۰) ۱۸ ۱۱ / ۶۰۱ ۵۰۵، ۵۱۱ (۱۰ ۱/ ۲۲ ۱/ ۲۹، ۲۸۰ ۱۷۲) ۳۲، ۲۷۲، ۲۲۹ ۱۸/۸۱.

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال لا الحصر، المواضع التالية من «السير»: ۷/۱۱، ۱۱۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۳ ۱۵۳، ۱۵۳ ۱۵۳، ۱۲۱ ۱۲/ ۱۵۰، ۲۲ ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳. ۱۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٥/ ٣٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) قميزان الاعتدال» ١/٢٥٤.

ب \_ خبر فيه اجتماع عمر بن عبدالعزيز، رضي الله عنه، بالخضر عليه السلام (١)، مع أنه من طريق ضمرة بن ربيعة، وقد تفرد بمنكرات.

ثم إن جمهور أهل العلم، على ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من موت الخضر عليه السلام. وللحافظ ابن حجر رسالة قيمة في ذلك بعنوان «الزهر النضر في نبأ الخضر» ذكر فيها أقوال العلماء في هذه المسألة(٢).

جــويشبه الخبر السابق، قول ابن شافع عن الإمام محمد بن يحيى الزبيدي (ت: «حكيت لي عنه من جهات صحيحة غير كرامة، منها رؤيته للخضر» (٣).

د\_ما ذكره ابن خلكان عن عدي بن مسافر الزاهد (ت: ٥٥٧هـ) قال: «وتبعه خلق جاوز اعتقادهم فيه الحد، حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها، وذخيرتهم في الآخرة»(٤).

فقد ساق الإمام الذهبي الكلام السابق دون تعقيب، أو نقد.

فقول ابن خلكان: «جاوز اعتقادهم فيه الحد» لا يكفي في الدلالة على شناعة هذه الأمور الشركية.

(الثاني): استنباطه بعض الأحكام الشرعية، من الأخبار الواهية.

فقد نقل عن جبير بن نفير خبرا فيه أن أبا الدرداء رضي الله عنه، أكل من لحم ذبح للكنيسة. فعقب على ذلك بقوله: «فيه: أن ما ذبح لمعبد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذبح على نصب»(٥)، مع قوله بعد ذلك: «هذا خبر منكر لم يكن لجبير ذكر بعد زمن أبي الدرداء».

(الثالث): تسامحه فيما يجري به قلمه من ألفاظ التبجيل والثناء، عند ترجمته لبعض أثمة أهل الأهواء والبدع، من المنتسبين إلى التصوف والزهد (٢).

<sup>· (</sup>١) «السير» ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) وقد طبعت ضمن «الرسائل المنيرية» ١/ ١٩٥-٢٣٤، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۲۱۹/۲۰.

<sup>(</sup>ع) «الشير» ۲۰/ ۲۶۳.

<sup>(</sup>٥) «السير» ٤/٧٧، وانظر حول مسألة ما ذبح لكنيسة ، «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٥٢١م. ط المحققة، الأولى ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٦) من أمثلة ذلك: «السير» ٢٢/ ٣٧٣.

#### المبحث الرابع

#### موارد الإمام الذهبي في كتابه «السير»

لقد كان لمكانة الإمام الذهبي العلمية الرفيعة، والتي تميزت: بسعة الإطلاع، وغزارة المعارف، وكثرة الرحلات العلمية، وأخذه عن الشيوخ كثيري العدد، والإنشغال بالتدريس والتصنيف واختصار المؤلفات، أكبر الأثر على تعدد وتنوع مصادره وموارده التي استقى منها المادة العلمية التي صاغ بها كتابه العظيم «سير أعلام النبلاء».

وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة تخصه، لتبينه وتجليه (١).

ولذلك سوف يكون كلامي في هذا الموضوع مقتصرا على عرض نماذج لهذه الموارد والتي مرت بي في هذه الرسالة.

وأول أمر يلاحظه الباحث على الآثار التي ساقها الإمام الذهبي في تراجم الأثمة الأعلام، أن نسبة كبيرة منها، أخرجها بسنده: إما من طريقه الخاص، وإن كان ذلك قليلا نسبيا.

وإما من طريق الأئمة الحفاظ: كالإمام أحمد بن حنبل، وابن أبي حاتم، وعبدالرزاق، وعبد بن حميد، والأثرم، والفسوي، والآجري، والفريابي، وابن سعد، وابن عدي، والعقيلي، والطبراني، والدارقطني، والحاكم، والبغوي، والبيهقي، وخليفة بن خياط، وأبو نعيم الأصبهاني، والخطيب البغدادي، والهروي، وابن الجوزي.

وهؤلاء الأئمة وإن كانت مصنفات كثير منهم موجودة، ومطبوعة، إلا أن بعضهم له مصنفات مفقودة أو في حكم المفقود.

<sup>(</sup>١) للدكتور أكرم ضياء العمري رسالة علمية قيمة بعنوان: «موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد».

كما أن الإمام الذهبي نقل عن مصادر مفقودة لغير هؤلاء الأثمة، كما سيأتي بيانه.

وفيما يلي ذكر أهم الموارد التي نقل عنها الإمام الذهبي في «سيره». وهي قسمان:

(القسم الأول): الموارد العامة التي نقل عنها الإمام الذهبي في مسائل الاعتقاد، وغيرها من المسائل الأخرى:

۱ دنیل تاریخ بغداد الابن النجار، ومعلوم أن جزءا كبیرا من هذا الكتاب مفقود، وقد نقل الإمام الذهبي عن الجزء المفقود أثرین هما (ح: ٥٦٦،٢٣).

٢ - «تاريخ نيسابور» للحاكم، وهو مفقود، وقد نقل منه الإمام الذهبي الآثار التالية (١٠): (ح: ٣٨، ١٨٠، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٥٨، ٢٣٥، ٣٣٠، ٣٤٠، ٣٠٠، ٣٤٠، ٣٠٥، ٣٥٥، ٣٥٠، ٣٤٥).

٣ ــ "وفيات الأعيان" لابن خلكان. (ح: ٤٧).

٤ \_ «تاريخ خليفة بن خياط». (ح: ٥٥).

٥ \_ «مسند الإمام الشافعي» (ح: ٥٨).

٦ - «مشایخ ابن سلمة القطان (ح: ٩٦)، وهو مفقود.

٧ \_ «موطأ الإمام مالك» (ح: ٩٩).

۸ \_ «تاریخ بغداد» للخطیب (ح: ۹۸)، (۱۱۱)، (۲٤۳)، (۲۷۰)،
 ۲۸۳).

٩ ــ "مرآة الزمان" لأبي المظفر الواعظ (ح: ١١٥).

١٠ \_ "معجم الأدباء" لياقوت الحموي (ح: ١١٨)، (٦٠٤).

١١ ـ «تاريخ الثقات» لأحمد بن عبدالله العجلي (ح: ١٣٢، ٥٩٩) من الجزء المفقود.

<sup>(</sup>١) الغالب على الإمام الذهبي أنه يقول: "الحاكم» ثم يسوق الإسناد والأثر، وينص في بعض المواضع وإن كانت قليلة على "تاريخ نيسابور».

۱۲ \_ «فضائل الشافعي» لأبي علي بن حمكان (ح: ۱۳۹)، وهو مفقود.

۱۳ ـ «تاریخ ابن مندة» (ح: ۱۶۳)، وهو مفقود.

١٤ \_ «التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني (ح: ١٨١).

١٥ \_ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (ح: ١١٦).

١٦ ـ «طبقات الصوفية» لأبي سعيد النقاش (ح: ١٨٦).

١٧ \_ «الضعفاء الكبير» لأبي جعفر العقيلي، (ح: ١٨٧ ).

۱۸ ـ «تاريخ أبي العباس السراج»، (ح: ۲۱٤)، (۲۲۲)، (۲۵٤).

۱۹ \_ «الطبقات الكبرى» لابن سعد، (ح: ۳۹۹).

۲۰ ــ «مسند خليفة بن خياط»، (ح: ٤٣١)، وهو مفقود.

۲۱ ـ «تاريخ الموصل» للأزدي، (ح: ٤٦٠).

۲۲ ـ «الفنون» لابن عقيل، (ح: ٤٩٧).

٢٣ \_ «تاريخ أحمد الأبار»، (ح: ١٩٥).

٢٤ \_ «طبقات النساك» لأبي سعيد الأعرابي، (ح: ٥١٩).

٢٥ \_ «نشوار المحاضرة» للتنوخي، (ح: ٥٤٦).

۲٦ ـ «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار، (ح: ٥٧٢)، من الجزء المفقود.

٢٧ ـ «المعرفة والتاريخ» للفسوي، (ح: ٦٣٧).

۲۸ ـ «قضاة مصر» لابن زولاق، (ح: ٦٤١).

٢٩ \_ «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني، (ح: ٩، ٨٤، ٩٢، ١٣٠)، وغيرها.

٣٠ ـ «تسمية الرواة عن مالك» لابن شعبان، (ح: ١٦٥).

٣١ ـ «الكامل في الضعفاء» لابن عدي، (ح: ١٧٦).

ونلاحظ أن معظم هذه الكتب، كتب تاريخية، وهي التي تشكل النسبة العظمى من موارده.

ومن الكتب التاريخية المهمة التي رجع إليها الإمام الذهبي، ونقل عنها

في «سيره» كثيرا جدا، تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر(١).

(القسم الثاني): الموارد الخاصة، والتي نقل عنها الإمام الذهبي في مسائل الإعتقاد فقط:

- ١ \_ «الإبانة» لابن الباقلاني، (ح: ١٠٩).
- ۲ \_ «الإبانة» لأبي نصر السجزي، (ح: ۱۱۰)، وهو مفقود.
- ٣ ـ «الرسالة النظامية» لأبي المعالي الجويني، (ح: ١١٢).
  - ٤ \_ «شرح السنة» للبربهاري، (ح: ١٣٧).
- ٥ \_ «محنة الإمام أحمد بن حنبل» برواية حنبل بن إسحاق، (ح: ١٤٠).
- ٦ \_ كتاب «النقض» أو «الرد على بشر المريسي» للدارمي، (ح: ١٥٢).
- ۷ \_ «الرد على الجهمية» لعبدالله بن الإمام أحمد، (ح: ١٥٦، ١٥٨،
   ١٥٩),
  - ٨ \_ «الأسماء والصفات» للبيهقي، (ح: ١٧٨).
  - ٩ كتاب «السنة» لأبي عمر الطلمنكي، (ح: ٢٠٥)، وهو مفقود.
- ۱۰ \_ «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم، (ح: ۲۱۳، ۲۳۲، ۲۳۸)،
  - وهو مفقود. ۱۱ ـ «الشريعة» للآجري، (ح: ۲۲۷).
  - ۱۲ نـ «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود، (ح: ۲۳۲، ۳٦۷).
    - ۱۳ ـ «ذم الكلام» للهروي، (ح: ۲٤٥).
  - ١٤ ـ كتاب «القصص» للمروذي، (ح: ٣٣٧)، (٣٦٦)، وهو مفقود.
    - ١٥ ـ كتاب «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي، (ح: ٣٩٤).
    - ١٦ ـ كتاب «الإيمان» للمروزي، (ح: ٤١٩)، وهو مفقود.
      - ۱۷ \_ كتاب «عقيدة الشافعي» للهكاري، (ح: ٤٥١).

<sup>(</sup>١) لذلك فهو أحد المصادر الرئيسة التي اعتمدتها في تخريج آثار هذه الرسالة.

كما أنه نقل وصايا، ورسائل خاصة لبعض الأئمة، منها:

١٨ \_ رسالة للإمام أبي نصر الأزدي القاضي (ت: ٣٥٦ هـ) ، (ح: ٢٠).

١٩ \_ وصية للإمام ابن اللباد (ت: ٢٢٩هـ)، (ح: ٤٩).

ونقل عن بعض الأثمة، قصائد في العقيدة، منها:

٢٠ ـ أرجوزة للإمام أبي عمرو الداني المقري، (ت: ٤٤٤هـ)، (ح: ٢١).

٢١ \_ نظم للإمام أبن المفضل (ت: ٦١١هـ)، (ح: ٤٨).

۲۲\_ شعر للتاج الكندي (ت: ٦١٣ هـ)، (ح: ١٠٠).

٢٣ \_ قصيدة لابن الزاغوني (ت: ٢٧٥ هـ)، (ح: ١٦٩).

٢٤ \_ قصيدة لأبي الخطاب الكلوذاني (ت: ٥١٠هـ)، (ح: ١٧٣).

## الفهل الخامس

# أهتم الأسسس المنهج تية لدراسة وتعزيج الآشار المؤاردة فيت الرسالة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نبذة عن منهج المحققين لكتاب «السير».

المبحث الثاني: منهج الإمام الذهبي في إيراده الآثار.

المبحث الثالث: عملي في الرسالة.

#### تمهيد:

بعد أن وفقني الله عز وجل إلى الانتهاء من قراءة كتاب «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي، رحمه الله، قمت بكتابة الآثار الواردة فيه عن أئمة السنة النبوية في مسائل الاعتقاد، وقد بلغت ثمانمائة وخمسين أثرا تقريبا.

ثم قمت بترتيب تلك الآثار على أبواب الاعتقاد، وجعلتها مقسمة على تسعة فصول، كما هو موضح في خطة هذه الرسالة.

ثم قسمت آثار كل فصل على مباحث، وذلك بجمع الآثار ذات الموضوع الواحد في مبحث مستقل، ووضعت لكل مبحث عنوانا يناسبه. وقد أقسم المبحث إلى مطالب عند الحاجة لذلك.

وراعيت في ترتيب آثار كل مبحث، أولوية ورودها في كتاب «السير»(١).

<sup>(</sup>١) ابتداء من هذا الفصل، سوف أقتصر على تسمية كتاب «سير أعلام النبلاء» بـ «السير».

## المبحث الأول نبذة عن منهج المحققين لكتاب «السير»

من قراءتي لكتاب «السير» لاحظت الأمور التالية، فيما يتعلق بمنهج المحققين له(١):

(الأول): عنايتهم بتخريج أحاديث الكتاب، فقد بذلوا في ذلك جهدا طيبا.

(الثاني): عدم تخريجهم لكثير من الآثار العقدية الواردة فيه.

(الثالث): اكتفاؤهم - في الغالب والأعم - على المصادر التاريخية، والأخبارية في التوثيق والتخريج. وذلك نحو: «الطبقات الكبرى» لابن سعد، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم، و«تاريخ بغداد» للخطيب، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر، و«البداية والنهاية» لابن كثير، ونحو ذلك (٢).

(الرابع): عدم طردهم للمنهج السابق، فلم يستعملوه ويطبقوه إلا على نسبة قليلة من الآثار. لأنني وجدت تخريج كثير من الآثار التي تركوها في تلك المصادر المذكورة (٣).

(الخامس): مع عمل المحققين للكتاب، لكثير من الفهارس العلمية،

<sup>(</sup>۱) مع اعترافي لهم بالسبق والجهد المشكور في خدمة هذا الكتاب النفيس وإخراجه في حلة بهية ليستفيد منه طلبة العلم أمثالي. والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

 <sup>(</sup>۲) يستثنى من ذلك، الآثار الواردة عن الإمام الشافعي، رحمه الله، فقد كانت لهم عناية خاصة بها، ومع ذلك اكتفوا بتخريجها من كتب الإمام البيهقي، وكتاب «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) وبذلك نعلم أن قول الدكتور بشار عواد، في مقدمته لكتاب «السير» عن دور الأستاذ شعيب الأرناؤوط في التحقيق: «فضلا عن قيامه بتخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وهي بليغة الكثرة وفق الأصول والقواعد المتبعة في علم المصطلح» (١٤٠/) فيه نوع من المبالغة.

إلا أنهم لم يخصصوا فهرسا لأثاره الواردة فيه، ولعل السبب في ذلك يعود إلى كثرتها.

ولقد أفدت من التخريجات المذكورة السابقة، وأثبتها مع بقية عملي، والذي سوف أبين أهم جوانبه في المباحث التالية.

## المبحث الثاني منهج الإمام الذهبي في إيراد الآثار

من عادة الإمام الذهبي رحمه الله، أنه يورد الآثار العقدية عن أئمة السنة في تراجمهم، وذلك في كل مصنفاته.

فهو يورد بعض تلك الآثار في «تذكرة الحفاظ»، إذا كان صاحبه من الأئمة الثقات، ويوردها في «ميزان الاعتدال» إذا كان صاحب الترجمة متكلما فيه.

إلا أن كتاب «السير» استوعب ما احتوته تلك المصنفات وزيادة.

وقد عني الإمام الذهبي رحمه الله، بخدمة الآثار العقدية في كتابه «السير»، وبذل جهدا كبيرا في عرضها وإبرازها، نلحظ ذلك في الأمور، التالية:

أ ـ حرصه التام على تتبع كل الآثار العقدية الواردة عن الإمام الذي يترجم له في «السير» من جميع مظانها، ومواردها. وهو أمر لم يفعله في كتبه الأخرى.

ب - حرصه على أن تكون تلك الآثار مسندة ما أمكن.

حـ ـ تعقباته الذهبية على تلك الآثار، بالشرح والبيان، والحكم على أسانيدها في مواضع كثيرة.

إلا أنني بعد المقارنة بين منهج الإمام الذهبي، في كتبه المذكورة، ا رأيت الرجوع إليها جميعا في كل ترجمة ما أمكن حرصا على الفوائد التالية:

١ ـ التأكد من إيراده للأثر في تلك الكتب أو بعضها.

٢ - مقارنة النص في «السير» بنظيره من تلك الكتب.

٣ ـ قد يورد الإمام الذهبي الأثر في «السير» بإسناد منقطع، ويورده في غيره من كتبه المذكورة مسندا.

٤ ـ قد يورد الإمام الذهبي الأثر في «السير» غير معزو إلى مصدره،
 ويعزوه إليه في مكان آخر من كتبه المذكورة.

كما أنني رجعت إلى كتابين آخرين من كتبه التي صنفها في «العقيدة»، وهما كتاب «الأربعين» (١)، وكتاب «العلو للعلي الغفار» (٢).

فقد تبين لي، أن الإمام الذهبي، يورد كثيرا من الآثار التي ذكرها في «السير» في باب الأسماء والصفات، وبعض ما جاء عن الأئمة في أن القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق في هذين الكتابين.

ويمكن تقسيم الآثار التي أوردها الإمام الذهبي، رحمه الله، في كتابه «السير» إلى الأقسام الأربعة التالية:

(القسم الأول): آثار غير مسندة، كأن يقول: وورد عنه كذا، أو قيل عنه كذا، أو ويل عنه كذا، أو وهذه عنه كذا، أو وهذه الآثار قلية جدا.

(القسم الثاني): آثار بسند الإمام الذهبي رحمه الله، وهي أكثر من سابقتها.

(القسم الثالث): آثار بسند غيره من الأئمة الأعلام، وهذا النوع على قسمين:

أ ـ آثار مسندة، مع ذكر مصدر تخريجها، وهي قليلة.

ب \_ آثار مسندة، مع عدم عزوها إلى مصدرها، وهو الغالب.

(القسم الرابع): آثار منقولة عن أئمة ذكروها في مصنفات لهم.

مثال ذلك قول الإمام الذهبي: "ومن كلام عثمان \_ أي الدارمي \_ رحمه الله \_ في كتاب "الرسالة في كتاب "الرسالة النظامية" . . . . . »، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) اعتمدت النسخة التي حققها الباحث / عبدالقادر بن محمد عطا صوفي، ط دار العلوم والحكم، المدينة المنورة، الأولى ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) اعتمدت «مختصره» للشيخ الألباني، ط المكتب الإسلامي، دمشق، الأولى ١٤٠١هـ. وذلك للاستفادة من حكم الشيخ الألباني، حفظه الله، على أسانيد الآثار الواردة فيه. ولا شك أنه إمام هذا الفن في هذا العصر.

### المبحث الثالث عملي في الرسالة

يمكن تلخيص جوانب العمل الذي قمت به في هذه الرسالة \_ بالإضافة إلى ما ذكر سابقا \_ على النحو التالى:

- ا) قمت بدراسة تمهيدية لكل فصل من فصول الرسالة، بينت فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهجهم في ذلك الموضوع، مع بيان من خالفهم فيه من فرق أهل البدع والأهواء(١).
- ٢) قمت بالتعليق على آثار كل مبحث من مباحثه، بزيادة الشرح والبيان، وذلك بإيراد الآثار الأخرى الموافقة لها والتي لم يذكرها الإمام الذهبي، أو ببحث الموضوع بحثا علميا، إذا كانت الآثار في مسألة خلافية بين العلماء.
- ٣) قمت بدراسة الآثار الواردة عن بعض أثمة السنة، وفيها مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي قليلة جدا والحمد لله. وذلك بدراسة أسانيدها لمعرفة ثبوتها من عدمه عن أولئك الأثمة. وفي حال ثبوتها قمت بتوجيهها بما يتفق مع ما ورد عنهم من آثار أخرى بخلافها.
- ٤) خصصت صلب الرسالة «المتن» لذكر الآثار الواردة عن أثمة السنة، بسندها ومتنها كما جاءت في كتاب «السير»، مع ذكر تعقيبات الإمام الذهبي رحمه الله، على تلك الآثار.
  - ٥) خصصت حاشية الرسالة للأمور التالية:
- أ ـ ذكر الموضع الذي ورد فيه الأثر في كتاب «السير»، بتحديد الترجمة والجزء والصفحة.

ب ـ ذكر الموضع الذي ورد فيه الأثر من مصنفات الإمام الذهبي الأخرى، والتي سبق ذكرها في المبحث السابق.

<sup>(</sup>١) حرصت على التعريف بالفرق المخالفة لأهل السنة في موضع المسألة التي خالفوهم فيها.

جـ \_ توثيق هذه الآثار، بعزوها إلى مصادرها الأصيلة التي وردت فيها، وذكر من خرجها من الأثمة (١٠).

د ـ شرح الغريب من الألفاظ الواردة في الآثار.

هـ ـ تخريج الأحاديث الواردة ضمن آثار الرسالة، مع الحكم عليها وبيان درجتها ما أمكن، من كلام أئمة هذا الشأن. وإذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت ببيان ذلك.

و \_ التعريف بالفرق الواردة في الرسالة.

ز \_ الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة، عند الضرورة والحاجة لذلك. وتنطبق هذه القاعدة على الأعلام الواردة أسماؤهم في أسانيد الآثار، وذلك لكثرتهم أولا، ولأن الترجمة لهم لا ينبني عليها تصحيح ولا تضعيف لتلك الآثار، حيث اكتفيت عن ذلك بذكر كلام الإمام الذهبي، وغيره من أثمة الحديث في الحكم على تلك الأسانيد، وبيان درجتها.

ويستثنى من القاعدة السابقة الحالات التالية:

(الحالة الأولى): إذا كان الأثر مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة.

(الحالة الثانية): إذا كان العلم الوارد في السند من المشتهرين

بضعفهم.

(الحالة الثالثة): إذا توقف فهم الأثر، على معرفة ذلك العلم الوارد في سنده، ولا سيما إذا كان مذكورا بكنيته، أو نسبه، أو نسبته فقط.

٦) اعتمدت في تخريج الآثار الواردة في هذه الرسالة على خمسة أنواع
 من المصادر(٢)، وهي:

(النوع الأول): كتب السنة النبوية، من الصحاح، والسنن، والمسانيد،

<sup>(</sup>١) الأصل في الحكم على أسانيد الآثار الواردة في الرسالة، هو ما ذكره الإمام الذهبي في ذلك. وأما الآثار التي لم يتكلم على أسانيدها ودرجتها فبذلت قصارى جهدي تتبع ما ورد في ذلك عن الأثمة الآخرين، وذكرته ضمن تخريج تلك الآثار.

<sup>(</sup>٢) بما في ذلك، المطبوع، والمخطوط، والرسائل العلمية الجامعية المطبوعة على الآلة الكاتمة.

والمصنفات، وغيرها. وهي العمدة في التخريج.

(النوع الثاني): كتب العقيدة المسندة، نحو: «الشريعة» للآجري(١)، و«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي، و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصبهاني، و«الحجة على تارك المحجة» لأبي الفتح المقدسي، و«ذم الكلام» للهروي. (النوع الثالث): المصنفات الخاصة، في العقيدة(٢)، وغيرها(٢).

(النوع الرابع): المصنفات في التاريخ والأخبار والسير، نحو: «الطبقات الكبرى» لابن سعد، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي، و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر.

(النوع الخامس): كتب الرجال والتراجم، نحو: «تهذيب الكمال» للحافظ المزي، و«معرفة الثقات» للعجلي، و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي.

٧) اجتهدت في ترتيب مصادر التخريج، حسب سني وفيات أصحابها.

٨) قد أخرج النص من مصادر كثيرة، تزيد في بعض الأحيان على عشرة مصادر، ولذلك فوائد عديدة منها:

أ \_ معرفة الطرق التي جاء منها الأثر ، مما قد يكون له أثر في تقويته .

ب ـ بيان احتفاء أئمة السنة به جيلا بعد جيل.

جـ ـ معرفة المصادر والموارد التي نقلت لنا عقيدة سلفنا الصالح.

د ـ توضيح ما لعُله يكون غامضا في بعض الروايات.

هـ ـ تصحيح ما قديقع في بعض الروايات من تحريف، أو تصحيف. و ـ الاستفادة مما قديذكره بعض الأئمة في الحكم عليه وبيان درجته.

<sup>(</sup>١) طدار الكتب العلمية، بيروت، الأولى ١٤٠٣هـ، بتحقيق محمد حامد الفقى.

<sup>(</sup>٢) كالكتب المصنفة في «الإيمان»، و«الأسماء والصفات»، و«التوحيد»، والكتب المصنفة في الرد على الفرق والطوائف.

<sup>(</sup>٣) كالمصنفات التي نقل عنها الإمام الذهبي مباشرة، وهي كثيرة جدا.

٩) طابقت بين النص الذي يورده الإمام الذهبي في «السير»، وبين أماكن وروده في المصادر التي خرجته، وذلك للفوائد التالية:

أ ـ في حال وجود زيادة فائدة، أو اختلاف مؤثر ذكرت ذلك وأثبته في الحاشية.

ب \_ إذا وجد في النص المنقول ألفاظ تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، قد يوجد في مصادر التخريج ما يبين الأمر ويجليه.

جـ ـ وإذا كان النص من مخطوط، وكانت فيه فروق واختلافات عن الأصل المنقول عنه، نقلت النص بكامله كما ورد في أصل المخطوط.

 ١٠) اكتفيت بالإحالة على رقم الأثر، إذا كان مخرجا في رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة، نحو «أصول السنة» لابن أبي زمنين، و«المعجم» لابن المقريء، و«الحجة على تارك المحجة» لأبي الفتح المقدسي.

أما إذا لم تكن الدراسة مكتملة، نحو: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة، و«السنة» للخلال، و«ذم الكلام» للهروي، فهنا أمران:

(الأول): إذا كان الأثر في الجزء المحقق، فإنني أشير إلى رقمه، وأنبه على أنه في الجزء المحقق.

(الثاني): أما إذا كان في الجزء المخطوط، فإنني أشير إلى موضعه فيه بذكر رقم الورقة، وأنبه على أنه في الجزء المخطوط.

١١) قمت بعمل ستة فهارس علمية للرسالة في آخرها

هذا ما تيسر ذكره من جوانب العمل العلمي، الذي قمت به ـ بتوفيق من الله تبارك وتعالى ـ في هذه الرسالة.

وأسأل الله عز وجل، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه وينفع به المسلمين.

كما أسأله سبحانه، أن يعفو عما كان فيه من تقصير أو زلل. إنه سميع جيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## الباب الثاني

## ذكرالآت رالؤاردة عَنْأَتُ مَّهُ السُّنَّة في أَبُولِبُ الاعَتِفَادِ مِنْ اللهِ سُيَرَأَ عُلامِ النَّبُلاءِ" للإمت أمرالذه جيت

وفيه تسعة فصول:

الفصل الأول: الآثار الواردة عن أئمة السنة في التمسك بالكتاب والسنة.

الفصل الثاني: الآثار الواردة عن أئمة السنة في توحيد الألوهية.

الفصل الثالث: الآثار الواردة عن أئمة السنة في توحيد الأسماء و الصفات.

الفصل الرابع: الآثار الواردة عن أئمة السنة في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق.

الفصل الخامس: الآثار الواردة عن أئمة السنة في الإيمان.

الفصل السادس: الآثار الواردة عن أئمة السنة في القدر.

الفصل السابع: الآثار الواردة عن أئمة السنة في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

الفصل الثامن: الآثار الواردة عن أئمة السنة في ذم علم الكلام والجدل.

الفصل التاسع: الآثار الواردة عن أئمة السنة في ذم البدع وأهلها.

## الفصل الأول

# الآخارالواردة عَنَ أَسُمَة الشُّنَة في الآخارالواردة عَنَ أَسُمَة السُّنَة في المَسْلِكِ الْمُسْلِكِ اللّهِ الْمُسْلِكِ الْمُلْمُ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِلْلْمُ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِلْلْمُ الْمُسْلِلْلْمُ لِلْمُ لِلْمُسْلِلْلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُلِيلِي الْمُسْلِلْمُ الْمُسْلِلْمُ الْمُسْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُسْل

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: وجوب لزوم الجماعة.

المبحث الثاني: وجوب التمسك بالكتاب والسنة.

المبحث الثالث: وجوب تجريد المتابعة للنبي ﷺ.

المبحث الرابع: فرح السلف الصالح بهداية الله لهم ألى السنة.

المبحث الخامس: حرص السلف الصالح على لزوم السنة والذب عنها.

المبحث السادس: غربة أهل السنة.

المبحث السابع: أئمة السنة هم الأئمة الذين يقتدى بهم، وبيان عمظ خرط تنقصهم.

#### تەھىد :

لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن أرسل فيهم رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحمكة ويزكيهم، بعد أن كانوا تائهين في دياجير الشرك والضلال، متخبطين في ظلمات الجهل والانحلال، مكبلين بالآصار والأغلال.

فأرسل الله تعالى رسوله ﷺ ، بالهدى والرحمة ، وأيده بالوحي وأتم به النعمة ، وأكمل به الدين الذي رضيه لخلقه ملة ، قال تعالى : ﴿ ٱلْبَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وَلَيْمَاتُ مَكُمْ وَلَيْمَ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالمائدة : ٣ ) .

ثم أمر سبحانه وتعالى عباده بطاعته وطاعة رسوله على ، قال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَآطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوۤاْ ٱنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُمُ ٱلْمُبِينُ شَكَا ﴾ (المائدة: ٩٢).

وأمرهم برد كل نزاع بينهم إلى كتابه وسنة رسوله ﷺ ، فقال سبحانه: ﴿ فَإِن لَنَزَعُلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ فَإِن لَنَاهِ وَٱلْمَاءِ: ٥٩ ).

وأمرهم بالجماعة والائتلاف ، وحذرهم من التفرق والاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات من ربهم ، قال تعالى: ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَعَالَى اللّهِ عَالَدُكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاتَهُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُمْ خَبَدُونَ شَهُ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُمْ خَبَدُونَ شَهُ ﴿ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُمْ خَبَتُدُونَ شَهُ ﴿ وَاللّهُ عَمْرانَ : ١٠٣ ).

ولذلك نجد أن الإمام البخاري خصص كتابا في صحيحه لهذا الموضوع، وترجم له بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

وقال الكرماني: ((هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: [واعتصموا بحبل الله جميعا] لأن المراد بالحبل: الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة، والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقى وغيره))(١).

ولقد امتثل صدر هذه الأمة لهذه التوجيهات الربانية ، وعضوا عليها بالنواجذ، فاستقام أمرهم، وصلح حالهم، ولزموا الجادة، فكانوا بذلك خير القرون، وأفضل الأمة، فأثنى عليهم ربهم، ورضي عنهم، وأمر باتباع سبيلهم واقتفاء أثرهم كل من جاء بعدهم.

ثم أخذت الأهواء تعصف بهذه الأمة قليلا قليلا، وبدأت البدع تنخر في صفوفها، وتفت في عضدها، حتى تمزقت شيعا وأحزابا ومللا، وتشتت فرقا ومذاهب شتى ونحلا.

وعصم الله سبحانه فرقة من هذه الفرق كلها من الأهواء، وثبتها على الحق والهدى، وجعلها حجة على الورى.

إنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، التي اعتصم أهلها بالكتاب والسنة، وساروا على نهج سلفهم الصالح: إيمانا وتصديقا، علما وعملا، منهجا وأخلاقا، عقيدة وسلوكا.

فامتاز أهلها بوحدة العقيدة والمنهج، في كل زمان ومكان، لذلك تجد التوافق العجيب بينهم وإن باعدت بينهم الديار، أو فرقت بينهم الأزمان، وهي خصيصة تميزوا بها عن غيرهم، ومزية لم يتصف بها أحد سواهم.

ولعل من أهم أسباب ذلك هو حصرهم لمصدر التلقي لدينهم في كتاب ربهم تعالى وسنة نبيهم على الخلف مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع الذين جعلوا مصدرهم في التلقي ، العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة، وخزعبلات المناطقة، وتمحلات المتكلمين.

لذلك نجد الصفاء والنقاء ، وعدم التكلف والتعقيد هو السمة الغالبة لكل ما نقل أو أثر عن أئمة السنة في مباحث العقيدة .

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ٢٤٥ ط دار الفكر.

## المبحث الأول وجوب لزوم الجماعة<sup>(١)</sup>

(۱ ـ ۱) قال الذهبي: ((وقال بشير بن عمرو: قلنا لأبي مسعود: أوصنا. قال: عليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر))(۲).

(۲ - ۲) قال الذهبي: ((قال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل))(٣).

(٣ ـ ٣) قال الذهبي : ((معمر: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) تناولت مباحث هذا الموضوع بالتفصيل، في رسالة العالمية «الماجستير»، والتي بعنوان: «وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق»، وهي من مطبوعات دار الوطن، الرياض ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل أبي مسعود البدري رضي الله عنه (ت ٣٩ أو ٤هـ) السير ٢/٤٩٦.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ ٣/ ٢٤٤، ٢٤٥.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عن عبدالله بن مسعود (ح: ١٨٤). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ١٦٢، ١٦٣). وأخرجه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما ثقات ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥: ٧١٨ ـ ٢١٩، وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١٦٧١.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
 (ت ٧٧هـ) السير ٣/ ٢٢٢.

وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ١٨٥) رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٠٩ـ١٤٠٨هـ. وقال محقق الرسالة: محمد إبراهيم محمد هارون: «إسناده ضعيف لانقطاعه. ولكن رواه ابن عساكر في «تاريخه» من طريق آخر عن محمد بن أبي قتله أن رجلا كتب إلى ابن عمر وذكره «كنز العمال» (٢٥٤/١٠) » اهـ.

وابن طاووس، عن عكرمة ابن خالد، عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف<sup>(1)</sup>، فقلت: قد كان من الناس ما تربن، ولم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: فالحق بهم، فإنهم ينتظرونك، وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم يرعه حتى ذهب. قال: فلما تفرق الحكمان<sup>(٢)</sup>، خطب معاوية، فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، فليطلع إلي قرنه، فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه، يعرض بابن عمر.

قال حبيب بن مسلمة : فهلا أجبته فداك أبي وأمي ؟

فقال ابن عمر: حللت حبوتي (٣)، فهممت أن أقول: أحق بذلك منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت (٤) أن أقول كلمة تفرق الجمع، ويسفك فيها الدم (٥)، فذكرت ما أعد الله في الجنان)(١)

(٤ ـ ٤) قال الذهبي : ((داود بن عبدالرحمن العطار : عن بشر بن

 <sup>(</sup>١) نوساتها: أي ذوائبها، ومعنى تنطف أي تقطر كأنها قداغتسلت. انظر فتح الباري ٧/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: "فلما تفرق الناس" وقال ابن حجر: أي بعد أن اختلف الحكمان، وهما أبو موسى الأشعري وكان من قبل علي، وعمرو بن العاص وكان من قبل معاوية. وجملة (فلما تفرق الحكمان" هي رواية عبدالرزاق الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : والحبوة بضم المهملة وسكون الموحدة ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما. الفتح ٤٠٤/٧.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن سعد : «فخشيت أن يكون في ذاك فساد» انظر الطبقات ٤/ ١٨٢.

 <sup>(</sup>٥) في رواية البخاري زيادة : «ويحمل عني غير ذلك» ، وفي رواية عبدالرزاق: «وأحمل فيها
 على غير رأي». وفي رواية ابن سعد: «فخشيت أن يظن بي غير الذي بي».

<sup>(</sup>٦) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (ت ٧٧هـ) السير ٣/ ٢٢٦.

وأحرجه البخاري في : كتاب المغازي : باب غزوة الخندق برقم (٤١٠٨). وعبدالرزاق في «المصنف» ٥/ ٤٦٠. وابن سعد في «الطبقات» ٤/ ١٨٢.

وقد جاءت الروايات الكثيرة في زهده رضي الله عنه في أمر الدنيا والخلافة، وخوفه على أن تراق قطرة دم مسلم واحد بسببه، وباعث ذلك كله خوفه من الله تعالى وخشيته له. انظر السير ٢٢٤/٢١٤، وطبقات ابن سعد ١٨٢/٤، وحلية الأولياء لأبي نعيم ١٨٤/٤.

عاصم، قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا عم ألا تخرج فتأكل اليوم مع قومك ؟ قال: معاذ الله يا ابن أخي، أدع خمسا وعشرين صلاة خمس صلوات وقد سمعت كعبا يقول: وددت أن هذا اللبن عاد قطرانا. تتبع قريش أذناب الإبل في هذه الشعاب، إن الشيطان مع الشاذ وهو من الإثنين أبعد))(١).

(٥ - ٥) قال الذهبي: ((روى عطاء بن السائب ، عن الشعبي قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها))(٢).

(۱ – ۲) قال الذهبي: ((قال يزيد (۳)): أخبرني ربيعة بن لقيط، أنه كان مع عمرو بن العاص عام الجماعة (٤)، فمطروا دما عبيطا، فلقد رأيتني أنصب الإناء فيمتلى، وظن الناس أنها الساعة وماجوا فقام عمرو، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أيها الناس أصلحوا ما بينكم، ولايضركم لو اصطدم هذان الجبلان))(٥).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) السير ٤/ ٢٤٠.
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ١٣١ وفيه «فتأكل الثوم».

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، أبو عمرو الهمداني
ثم الشعبي (ت ١٠٤هـ). السير ٢١١/٤، وأورده في اتذكرة الحفاظ، ٨٧/١.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حبيب.

<sup>)</sup> سنة إحدى وأربعين للهجرة، عندما سلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وسمي بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين فيه على إمام واحد وهو معاوية رضي الله عنه. انظر الاستيعاب بمعرفة الأصحاب لابن عبدالبر ١/ ٣٧٢ بهامش «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ط دار صادر الأولى ١٣٢٨هـ. وانظر «تاريخ الإسلام» للذهبي حوادث ووفيات (٤١ ـ ١٠هـ) ص ما در الكتاب العربي، و «تاريخ خليفة بن خياط» ص ٢٠٣ ط ـ دار طيبة ـ الرياض ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام ربيعة بن لقيط التجيبي المصري (ت ) السير ١٠٠٤. وقال الذهبي : «ورواه عمرو بن الحارث، عن يزيد، عنه، أنهم كانوا حين قفلوا من العراق، فأمطرت السماء بدجلة دما عبيطا، فقالوا: القيامة وذكر نحوه المصدر السابق نفسه. ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

(٧ ـ ٧) قال الذهبي: ((محمد بن الصباح: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة من البصرة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك، فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة))(١).

إليه (٢): أما بعد . . . . . قد كنت عالما بخاصة منزلتي من أبيك، فرأيت أن صلتي إياه، وتعاهدي إياك بالنصح في أول ما بلغني عنك في الجمعة والصلوات، فمررت بك، فوعظتك، فأجبتني بما ليس لك فيه حجة ولاعذر) ( $^{(7)}$ .

ثم قال الذهبي: ((في موعظة طويلة ، تدل على أنه لايرى جمعة خلف ولاة الجور، كمذهب الخوارج))(٤).

(أخبرنا إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن النهبي : ((أخبرنا إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا اللبان، أخبرنا الحداد، إجازة، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبي، حدثنا خالي أحمد بن محمد بن يوسف، حدثنا أبي، قال: قرأت على محمد بن القاسم الطوسي خادم محمد بن أسلم، سمعت إسحاق بن راهوية، يقول

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأوزاعي (ت ١٥٧هـ) السير ١٢١/. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) أي إلى المترجم له وهو المحدث أبو عبدالله عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي (ت ١٦٥هـ).

<sup>(</sup>٣) السير ٧/٣١٤.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣٩١/٢ وتنمته: ((وقد أحببت أن أقرن بنصيحتي إياك عهدا عسى الله أن يحدث خيرا، وقد بلغنا أن خمسا كان عليها أصحاب رسول الله عليه والتابعون لهم بإحسان: اتباع السنة، وتلاوة القرآن، ولزوم الجماعة، وعمارة المساجد، والجهاد في سبيل الله)). الخ في رسالة طويلة بليغة. انظر المصدر المذكور ص ٣٩١،٣٩١.

وقد اشتهر هذا الإمام بكتابة الرسائل في النصح وإصلاح أمور المسلمين. انظر الجرح والتعديل ١/٢-١٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) السير ٧/ ٣١٤.

في حديث: «إن الله لايجمع أمة محمد على على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم» (١). فقال رجل: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ قال: محمد بن أسلم وأصحابه، ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ خمسين سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي على من محمد بن أسلم) (٢).

#### التعليق:

لقد جاءت أدلة كثيرة، ونصوص وفيرة من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله على في الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹٥٠) في: الفتن: باب السواد الأعظم. وقال الحافظ العراقي: «في كل طرقه نظر»، وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ۱۵۳)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ح: ۸۰، ۸۶)، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ۱۱۸).

وقد روي الحديث عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود (٤٢٥٣)، وحديث أبي بصرة عند أحمد ٣٩٦،٦، وحديث ابن عمر عند الترمذي (٢١٦٧)، وحديث أبي ذر عند أحمد ٥/١٤٥. وانظر حاشية ص ١٩٧ من السير ج١٢.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت ٢٤٢هـ). السير ١٩٧/١٩٦.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩ / ٢٣٨، ٢٣٩. وانظر الاعتصام للشاطبي ٢/ ٢٦٧، وإغاثة اللهفان ١/ ٧٠ لابن القيم طدار المعرفة، وإعلام الموقعين له ٣٩٧/٣ طدار الجيل.

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مِن يَشَآءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ١٣).

ومن السنة : قوله ﷺ : "إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»(١٠).

ومنها: قوله ﷺ: «إن الله أمرني بالجماعة وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(٢)

ومن أقوال السلف الجامعة في هذا الباب قول الإمام ثابت بن العجلان: «أدركت أنس بن مالك، وابن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء ابن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وعبدالله بن أبي مليكة، والزهري، ومكحول، والقاسم أبا عبدالرحمن، وعطاء الخراساني، وثابت البناني، والحكم بن عتبة، وأيوب السختياني، وحماد، ومحمد بن سيرين، وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي، وسليمان بن موسى: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء»(٣).

وقد ذكر العلماء في تفسير المراد بالجماعة المأمور بلزومها أقوالا أهمها (٤٠): [1] السواد الأعظم .

[٢] أئمة العلماء المجتهدين ، ويدخل في ذلك «أهل الحديث» دخولا أوليا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأقضية ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ٣/ ١٣٤٠ (ح: ١٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٣٠، ٢٠٢) الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ١٣٢/، ١٣٣ (ح: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «فتح الباري» لابن حجر ٣٧/١٣، و«الاعتصام» للشاطبي ٢/٢٥٨. ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي ص ٢٦، ٢٧ ط ـ دار إحياء السنة النبوية فقد نص كثير من أثمة السنة على أن المراد بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث.

- [٣] الصحابة رضوان الله عليهم .
- [٤] الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره .

والذي يظهر أن المقصود من الآثار الواردة عن الأثمة في هذا المبحث، هو الأمر بلزوم الجماعة بالمعنى الرابع أي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير موافق للشرع، فإنه يحرم نكث بيعته، والخروج عليه.

وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما وموقفه مع معاوية رضي الله عنه، درس بليغ لكل مسلم، لاسيما للدعاة والجماعات الإسلامية في زماننا، ولمن دق منهم طبول الحرب، وأعلن مواجهة الحكام بالقوة والسلاح على وجه الخصوص. فإن النظر في مآلات الأفعال، وتقدير العواقب، وتجنب الفتنة، ودرء المفسدة، وحقن دماء المسلمين كل ذلك من الأمور الشرعية المعتبرة، والتي يجب على كل مسلم مراعاتها.

ولنا في تاريخ سلفنا الصالح، ومواقفهم من الفتن عبرة بليغة.

فعند خروج القراء وهم أهل القرآن والصلاح بالعراق على الحجاج لظلمه وبغيه وسفكه للدماء (١)، تأثر بهم بعض العلماء والأئمة وخرج معهم (٢).

ولكن في المقابل وقف أئمة آخرون ينصحون الأمة، ويحضونهم على التعقل والصبر.

فعن بكر المزني ، قال : لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب : اتقوها بالتقوى (٣).

وسئل الحسن البصري عن قتال الحجاج بعد أن ذكروا له ظلمه وسفكه للدماء وأخذه للأموال. فقال: أرى أن لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين (1).

<sup>(</sup>١) انظر السير ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) مثل الإمام الشعبي، ومسلم بن يسار رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) السير ٤/ ٢٠١، و«الحلية» لأبي نعيم ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٦٣/٧، ١٦٤.

وخطب في الناس قائلاً: يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم السكينة والتضرع(١).

ومع ذلك فقد خرج من خرج على الحجاج من القراء والعلماء وقتل منهم من قتل ونجا من نجا.

فماذا كانت النتيجة؟

يلخص لنا الإمام أيوب السختياني النتيجة بقوله: «وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث، لا أعلم أحدا منهم، قتل إلا رغب له عن مصرعه، أو نجا إلا ندم على ما كان منه»(٢).

ونظرا للنصوص الصحيحة التي جاءت في الصبر على ولاة الجور (٣)، وللقاعدة الشرعية بدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، ولاستقراء المفاسد التي نتجت عن عدم امتثال تلك النصوص، وعدم اعتبار تلك القاعدة أصبح من أصول أهل السنة والجماعة: الصبر على ولاة الجور، وعدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، ويحكمون شرع الله عز وجل (٤).

قال المعلمي رحمه الله : «وبالجملة فالنظر في هذه المسألة أي الخروج على الحكام مبني على الأصل الإسلامي المشهور: وهو أنه إذا

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ص ۱٦٤.

<sup>(</sup>٢) السير ١٨٨/٤، وأخرجة ابن سعد في «الطبقات» ١٨٨٨.

 <sup>(</sup>٣) راجع على سبيل المثال لا الحصر الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي ﷺ في هذا الباب
 في كل من:

أ) كتاب الفتن في صحيح البخاري، ولا سيما باب قول النبي على: «سترون بعدي أمورا تنكرونها».

ب) كتاب الإمارة في صحيح مسلم ولا سيما باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.

<sup>(</sup>٤) وهذه القاعدة تنطبق على الحكام الكفرة «كفرا بواحا» ما دام يترتب على الخروج عليهم مفسدة أعظم . انظر «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٢١ـ٢٢١، و«زاد المعاد» لابن القيم ٣/٣٠ـ٧١.

تعارضت مفسدتان ولم يكن بد من ارتكاب إحداهما، وجب ارتكاب الصغرى لدرء الكبرى، ومن هنا يعلم عذر أهل السنة بعد القرن الأول في حظر الخروج على السلطان ما دام مسلما، فإن التجارب علمتهم أن نتيجة الخروج تكون أعظم فسادا وشرا وضرا مما كان قبله (۱).

 <sup>(</sup>١) رفع الاشتباه عن معنى الإله ق ٥٢ مخطوط.
 وانظر اشرح العقيدة الطحاوية الابن أبى العز الحنفى ص ٣٨١-٣٧٩.

## المبحث الثاني

## وجوب التمسك بالكتاب والسنة

(۱۰ - ۱۰) قال الذهبي: ((قال مغيرة بن مسلم، عن الربيع، عن أنس، عن أبي العالية قال: قال رجل لأبي بن كعب: أوصني، قال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم، شفيع، مطاع، وشاهد لايتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبركم وخبر ما بعدكم))(۱).

(اعمار بن رزيق: عن عمار الدهني، الدهني، عن سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن الله قد أمننا من أن يظلمنا ولم يؤمنا من أن يفتننا، أرأيت إن أدركت فتنة؟ قال: عليك بكتاب الله، قال: أرأيت إن كان كلهم يدعو إلى كتاب الله: قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق»)(٢).

(ابن وهب: أخبرني من سمع الأوزاعي (ابن وهب: أخبرني من سمع الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، أن سليمان بن داود قال لابنه: إن الأحلام تصدق قليلا، وتكذب كثيرا، فعليك بكتاب الله، فالزمه، وإياه فتأول)((٢)(٤).

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه (۲۲هـ أو ۳۰هـ
أو ۳۲هـ) السير ۱/۳۹۲\_۳۹۲.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؛ ٢٥٣/١. سليم الهلالي ط الدار السلفية.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه (ت ٣٧هـ) في
 صفين. السير ١/٤١٦. وقال الذهبي: "إسناده منقطع".

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ينحوه ٣/ ٣٩١، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) «فتأول»: أي فاعمل به.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي (ت ١٢٩هـ) السير ٦/٢٦. =

(۱۳ ـ ۱۳) قال الذهبي: ((وعن يونس<sup>(۱)</sup>، سمع الشافعي يقول: الأصل: القرآن، والسنة، وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد<sup>(۲)(۲)</sup>.

(ابن أبي حاتم: سمعت يونس قال: قال الذهبي: ((ابن أبي حاتم: سمعت يونس قال: قال الشافعي: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا صح الحديث فهو سنة، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه ظاهره، وليس المنقطع (٤) بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، وكلا رأيته استعمل الحديث المنفرد، استعمل أهل المدينة في التفليس قوله عليه السلام: "إذا أدرك الرجل ماله بعينه، فهو

<sup>=</sup> وهو أحد رجال السند، وقد ذكره العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ٤٢٣/٤ برقم (٢٠٥١) وقال عنه: «ذكر بالتدليس».

وذكر عن يحيى بن سعيد قال: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح. ٤٢٤/٤. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: «ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة». انظر ترجمة رقم (٧٦٣٧) ص (٥٩٦).

<sup>(</sup>۱) يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان، أبو موسى الصدفي المصري المقرى الحافظ (ت ٢٦٤هـ) انظر ترجمته في السير ٢١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث المنفرد: أو الفرد، وهو نوعان: فرد مطلق، وفرد نسبي، فالمطلق هو ما ينفرد بروايته عن الصحابي واحد من التابعين، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرها. وأما الفرد النسبي: فهو ما كان التفرد فيه بالنسبة إلى صفة خاصة، انظر نزهة النظر لابن حجر ص ٢٨ ط المكتبة العلمية. وانظر الباعث الحثيث لابن كثير النوع السادس عشر ص ٥٠ ط دار التراث.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ٢٠/١٠. وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ٢٣١، ٢٣٢. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/٩١. والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٢/٣٠. وانظر «الرسالة» للإمام الشافعي ص ٣٩ الأصل (١٢٠)، ص ٥٠٨ الأصل (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) يعنى بالمنقطع: المرسل .

أحق به((1))، واستعمل أهل العراق حديث العمرى((1))).

(10 \_ 10) قال الذهبي: ((الحسين بن علي الكرابيسي قال: قال الشافعي: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد وما سواه، فهو هذيان))(٤).

قال: ((فلما أصبحنا<sup>(٥)</sup>، جاء رسوله، فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه <sup>(٢)</sup>، فقال لهم: ناظروه وكلموه، فجعلوا يناظروني، فأرد عليهم، فإذا جاؤوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة، قلت: ما أدري ما هذا. قال: فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا، ثبت، وإذا كلمناه بشيء، يقول: لا أدري ما هذا؟ فقال: ناظروه. فقال رجل: يا أحمد، أراك تذكر الحديث وتنتحله، فقلت: ما تقول في قوله: ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أَولَا يَحْمُ الله عِلَا المؤمنين. قلت: للذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْسَيَيْ ﴾ (النساء: ١١)؟ قال: خص الله بها المؤمنين. قلت: ما تقول: إن كان قاتلا أو عبدا؟ فسكت، وإنما احتججت عليهم بهذا، لأنهم ما تقول يحتجون بظاهر القرآن. فحيث قال لي: أراك تنتحل (الحديث)،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به رقم (۲٤٠٢) ومسلم في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس ١١٩٣/٣ (ح: ١٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما قيل في العمرى والرقبى رقم (٢٦٢٥). ومسلم في كتاب الهبات: باب العمرى رقم (١٦٢٥). والعمرى : مأخوذ من العمر، وهي أن يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك. فقيل لها عمرى لذلك. انظر فتح الباري ٢٣٨/٥.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) السير ١/ ٢١، ٢٢.
 وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ٢٣١، ٢٣٢. وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» ١/١٦٧، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٢هـ) السير ٢٠/١٠. وأورده ابن حجر في «توالى التأسيس» ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الكلام للإمام أحمد رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) أي إلى المعتصم.

احتججت بالقرآن، يعني: وإن السنة خصصت القاتل والعبد، فأخرجتهما من العموم))(١).

(اوعن جرير بن أحمد بن أبي دواد، الذهبي : ((وعن جرير بن أحمد بن أبي دواد، قال: قال أبي: ما رأيت أحدا أشد قلبا من هذا، يعني : أحمد، جعلنا نكلمه، جعل الخليفة يكلمه، يسميه مرة، ويكنيه مرة، وهو يقول : يا أمير المؤمنين، أوجدني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبك إليه)(٢).

(١٨ ـ ١٨) قال الذهبي : ((قال محمد بن القاسم : ودخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال : . . . . وذكر وصية طويلة له، وجاء فيها :

"يا أبا عبدالله إن هؤلاء قد كتبوا رأي فلان، وكتبت أنا الأثر، فأنا عندهم على غير الطريق، أصل الفرائض في حرفين: ما قال الله ورسوله: افعل، فهو فريضة، ينبغي أن يفعل، وما قال الله ورسوله: لاتفعل، فينبغي أن ينتهى عنه، وتركه فريضة. وهذا في القرآن، وفي فريضة النبي عليه، وهم يقرؤونه، ولكن لايتفكرون فيه، قد غلب عليهم حب الدنيا))(").

(قال محمد بن أبي حاتم : وسمعته يقول: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة.

فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله ؟ قال: نعم))(١٤).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٤٩/١١. وأخرجه حنبل بن إسحاق بن حنبل في «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» ص ٥١، ٥٢ بتحقيق الدكتور محمد نغش ط الثانية ١٤٠٣هـ. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ٢٠٠٠. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) انظر «السير» ٢١/ ٢٩٥.
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت ٢٤٢هـ). السير ١٢/ ٢٠٠.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: ٩/ ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ). السير ٤١٢/١٢.

(۱۰  $_{-}$   $_{+}$  کا قال الذهبی : ((وهو در القائل فی رسالة : ولسنا نجعل من تصديره في كتبه، ومسائله: يقول ابن المسيب والزهري وربيعة، كمن تصديره في كتبه: يقول الله ورسوله، والإجماع. هيهات!))(٢).

(۲۱ ـ ۲۱) قال الذهبي: ((وهو (۳) القائل في أرجوزته السائرة:

تدري أخي أين طرياق الجنة طريقها القرآن ثم السنة كلاهما ببلد الرسول ﴿ وَمُوطَنُ الْأَصْحَابُ خَيْرُ جِيلٍ))(٤)

(٢٢ ـ ٢٢) قال الذهبي: ((وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ (٥) أمر أن يكتب اعتقاده، فكتب: أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول الله كذا ولقول النبي على كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها، فلما رآها الكامل(٢) قال: أيش أقول في هذا يقول بقول الله وقول رسول الله ﷺ !؟))(٧).

(٢٣ \_ ٢٣) قال الذهبي: ((قال ابن النجار: أنشدني لنفسه (٨): من كان يرغب في النجاة فما له

غير اتباع المصطفى فيما أتى سبل الضلالة والغنواية والبردي صحت فذاك إن اتبعت هو الهدى

ذاك السبيل المستقيم وغيره فاتبع كتاب الله والسنن التي

أي: الإمام أبو نصر القاضي : يوسف بن عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي المالكي ثم الداوودي البغدادي (ت ٣٥٦هـ).

السير ١٦/ ٧٨ . **(Y)** 

ولم أقف على قوله هذا في الكتب التي ترجمت له.

أي المترجم له وهو: الإمام المقرى أبو عمرو الداني (ت ٤٤٤هـ). (4)

<sup>(</sup>٤) السير ١٨/ ٨١.

أي الحافظ عبدالغني المقدسي الجماعيلي (ت ٢٠٠هـ). (0)

الملك : أبو المعالي، محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، كان محبا للحديث (7) وأهله، (ت ٦٣٥هـ) انظر ترجمته في «السير» ٢٢/٢٢.

أخرجه المصنف بسنده في «السير» ٢١/ ٤٦٣. (V)

أي: الإمام شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمي (A) المرسى الأندلسي (ت ١٥٥هـ).

بـاب يجـر ذوي البصيـرة للعمـى والتابعون ومن مناهجهم قفا))(١)

ودع السؤال بلم وكيف فإنه الدين ما قال الرسول وصحبه

### التعليق:

وجوب التمسك بالكتاب والسنة، والتحاكم إليهما في موارد النزاع، وتحكيمهما في كل صغير وكبير، والرضا بذلك والانقياد إليه، هو أصل الدين وأسه، وعمود فسطاطه.

بذلك جاءت النصوص والأدلة، وعليه قامت البراهين والشواهد.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ ذُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ (النساء: ٦٥).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾ (النور: ٥١).

وقال تعالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا ثَمِينًا ﴾ (الأحزاب: ٣٦).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله على ، في حجة الوداع فقال: «يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم، ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي» (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي». قالوا: يا رسول الله ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي»(٣).

<sup>(</sup>۱) السير ۲۳/ ۳۱٤.

والأبيات غير موجودة في «ذيل تاريخ بغداد» المطبوع لابن النجار.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر (١٦١٩)، والحاكم
 (۲/۹۳)، والبيهقي (۱۱٤/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ.

وعن محمد بن سيرين قال: «كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس: أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد على ، وشر الأمور محدثاتها، وأن أكيس الكيس التقى، وأن أحمق الحمق الفجور"(١).

فالتمسك بالكتاب والسنة من الأصول التي اتفق عليها سلف هذه الأمة، وهي أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، يقول شيخ الإسلام: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، اعتصامهم بالكتاب، والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول على جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم»(٢).

وعندما ضعف التمسك بالكتاب والسنة عند أهل الأهواء والبدع، استغنوا عنهما بآراء الرجال، وأقيسة المناطقة، وهرطقات الفلاسفة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكان جزاؤهم أن تخبطوا في دوامة من الحيرة والشك والهذيان.

يقول ابن القيم: «لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان، وتبين الرشد من الغي لمن له أذنان واعيتان، لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات والآراء المختلفات فأطفأت مصابيحها، وتحكمت فيها أيدي الشهوات فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال. فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذا، وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. واعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله تعالى ونص نبيه المرفوع (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ح: ٨٥٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاري ۲۸/۱۳.

 <sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص١٣ بتحقيق سليم الهلالي ـ ط ـ
 الدار السلفية.

#### المبحث الثالث

## وجوب تجريد المتابعة للنبي على

(أخبرنا عمر بن محمد الفارسي وجماعة، قالوا: أنبأنا ابن اللتي، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا الداودي، أنبأنا ابن حمويه، أنبأنا عيسى بن عمر، حدثنا أبو محمد الدارمي، أنبأنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك هو ابن مغول قال: قال الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن النبي فخذه، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش (١))(٢).

(وعن أيوب ، عن أبي قلابة، قال: إذا (وعن أيوب ، عن أبي قلابة، قال: إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال: دعنا من هذا، وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال))(٣).

<sup>(</sup>١) مكان قضاء الحاجة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام الشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبار، أبو عمرو
 الهمداني (ت ١٠٤هـ) انظر «السير» ٣١٩/٤.

وأخرجه من طريق آخر، في ترجمة الإمام مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن خرشة، أبو عبد الله البجلي، الكوفي (ت ١٥٩هــ) انظر «السير» ١٧٦/٧.

والأثر أخرجه الدارمي في «سننه» في المقدمة (ح: ٢٠٤) ط دار القلم، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٢٠٧، ٢٠٨)، والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٢٨٨٢، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة»(ح: ٧٥٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ٣٥٧ أوفيه «فاطرحه» بدلا من «فألقه». وجاء بلفظ آخر عنه: «ما قالوا لك برأيهم فبل عليه، وما حدثوك عن أصحاب محمد على المنابعة المن

فخذ به». أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» ٢٥٦/١١، وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٢/٢٥٦، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢٥٩٢/٢، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/٣١، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» ح ٤٣٧، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/٣١، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن =

وعقب الذهبي على الأثر بقوله :

((قلت أنا : وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والآحاديث الآحاد، وهات «العقل» فاعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل، وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حل فيه، فإن جبنت منه، فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ آية الكرسي واختقه))(١).

(مبارك بن سعيد الثوري عن سفيان، عن جعفر بن برقان، قال وهب: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه، طوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة، طوبى لمن تصدق من مال جمعه من غير معصية، طوبى لأهل الضرء وأهل المسكنة، طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم، طوبى لمن اقتدى بأهل العلم والحلم والخشية، طوبى لمن وسعته السنة فلم يعدها) (٢).

(وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال الذهبي: ((وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، وما رأيت أحدّ ذهنا من القاسم، إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى))(٣)

مالك الجرمي البصري (ت ١٠٤هـ) السير ٤/٢/٤.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ١٨٤. وأخرجه الهروي في «دَم الكلام» برقم (٢١٠) وأخرجه باللفظ نفسه عن أيوب السختياني برقم (٢٠٨) كما في الجزء المحقق. وأورده السيوطي في «مفتاح المجنة» ص ٣٥ وعزاه إلى «البيهقى».

<sup>(</sup>١) السير ٤/ ٤٧٢.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ١١٠، ١١٣، ١١٤هـ) السير ٤/ ٥٥٧.
 وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص ٣٧١، ٣٧٢. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/ ٧٧.
 وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: ٤/ ٤٨٣ ب.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكرالصديق رضي الله عنه ( ت ...
 ١٠٧هـ)السير ٥٦/٥.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢/ ١٨٤. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١١١٥. وأورد القسم الأول منه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٩.

(الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: الاعتصام بالسنة نجاة)(١).

(أخبرنا أحمد بن هبة الله الدمشقي، أنبأنا القاسم بن عبد الله ابن الصفار، أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد، أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن البحيري، أخبرنا عبد الملك بن الحسن، أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحافظ سنة ست عشرة وثلاث مئة، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك في ذهاب العلم)(٢).

ُ (العباس بن الوليد: حدثنا أبي: ((العباس بن الوليد: حدثنا أبي: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤هـ) السير ٥/٣٣٧، وقال الذهبي: «روى يونس بن يزيد عنه نحوه». وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ح (١٥)، وأخرجه قوام السنة الأصبهائي في «الحجة في بيان المحجة» (١/٢٤٦). وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٣١٣، ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذهبي في ترجمة الإمام أبي محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد البحيري النيسابوري (ت ٤٦٩هـ). السير ١٨/٣٤٣.

وأخرجه ابن المبارك في «كتاب الزهد» ح: (٨١٧). وأخرجه الفسوي في كتاب «السنة» المثبت في آخر كتاب «المعرفة والتاريخ» ٣٨٧٨٣. وأخرجه الدارمي في «سننه» ح: (٩٧). وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»: ح: (١٥٥)، (١٦٠). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١٠٣١). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ح:(١٣٦)، (١٣٧)، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣١٩٣. وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» ح: ٤٥٤. وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١/١٥٢. وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١/٢٠١. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٢٥١أ. وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» برقم (١٨).

وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم))(١).

علي، حدثنا الفريابي، حدثنا الحلواني، سمعت مطرف بن عبد الله، سمعت مالكا يقول: سن رسول الله على وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع مالكا يقول: سن رسول الله على وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها، فهو مهتد، ومن استنصر بها، فهو منصور، ومن تركها، اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا))(٣).

(٣٢ ـ ٣٢) قال الذهبي: ((وعن ابن المبارك قال : ليكن عمدتكم

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأوزاعي (ت ۱۵۷هـ) السير ۱۲۰/۷.
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۱٤٤/۲ من طريقين والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٧. وأورده أبو شامة المقدسي في «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» ص ٤٤. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» رقم (١١٦)، (٣١٧) من الجزء المطبوع على الآلة الكاتبة رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سنة ١٤٠٩هـ، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٥٨. وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» ح: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) أي بالسند السابق المذكور ص ٩٥ من السير: «قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) السير ٩٨/٨.
وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٨٦. وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص
٤٨، ص ٦٥، ص ٣٠٦. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» عن عمر
بن عبد العزيز (ح ١٣٤). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/٤٢٦.

والذي يظهر أن أصل الكلام لعمر بن عبد العزيز، وأنه كان يعجب الإمام مالك، فكان يردده كثيرا. انظر «الاعتصام» للشاطبي ٨٠/١، «وترتيب المدارك» للقاضي عياض ٢/٢٠ ط المغربية بتحقيق عبد القادر الصحراوي.

الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث))(١).

(٣٣ \_ ٣٣) قال الذهبي : ((وقال حرملة : قال الشافعي : كل ما قلته فكان من رسول الله ﷺ خلاف قولي مما صح فهو أولى، ولاتقلدوني))(١).

(الربيع : سمعت الشافعي يقول: إذا (الربيع : سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بها، ودعوا ما قلته))(٣).

(ويروى أنه قال : «إذا صح الحديث في الله الذهبي : ((ويروى أنه قال : «إذا صح الحديث في من المسروسوا بقولي

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك (ت ۱۸۱هـ) السير ۱۹۸۸. وأخرجه ابن عبد البر في المجامع بيان العلم وفضله ۲۶۲ وكروه ۱۶۶۲ بدون إسناد. وأخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء ۱۲۵۸. وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ۲/۱۹۶. وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن ح: ۲۶۰. وأخرجه الهروي في المدخل إلى السنن ح: ۲۶۰. وأخرجه الهروي في الخرم الكلام برقم (۳۳۵) كما في الجزء المحقق. وأورده أبو شامة المقدسي في المختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص 3٤. والقاضي عباض في الإلماع ص ۳۷۰. والسيوطي في «مفتاح المجنة في الاحتجاج بالسنة» ص ۹۶ ط الجامعة الإسلامية. والفلاني في الهناط الهمم ص

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ٣٣/١٠. أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ٦٧، ٦٨، والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٢/٣٧١، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠٦/٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/١٥ ب.

وقد اهتم العلماء بهذا الأثر، وتناقلوه عن بعضهم انظر على سبيل المثال «توالي التأسيس» لابن حجر ص ١٠٧، و«إيقاظ الهمم» للفلاني ص ٥٠، ١٠٤، و«مختصر المؤمل» لأبي شامة ص ٥٨ بتحقيق صلاح الدين مقبول.

<sup>(</sup>٣) السير ١٠/ ٣٤.

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١/٠٥٠. وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» الر ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٣. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٠٠/أ. وانظر «توالي التأسيس» لابن حجر ص١٠٠. وهمختصر المؤمل» لأبي شامة ص٤٧، ٥٧، وهإيقاظ الهمم» ص ١٠٠٠ وهإعلام الموقعين» ٢/٨٥٠. وهمقدمة المجموع» ١/٨٠١. وهمفتاح الجنة للسيوطي» م ٥٠٠

الحائط»))<sup>(١)</sup>.

(وبه (۲) إلى أبي إسماعيل قال: أخبرنا أخبرنا إلى أبي إسماعيل قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن عبدالله، أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي وكان من الإسلام بمكان قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت أحمد وإسحاق حاضرين، فقال الشافعي: قال رسول الله ﷺ: «وهل ترك لنا عقيل من دارا" فقال

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة إلإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠/٥٥ .

وأورده النووي في «المجموع» ٦٣/١. والفلاني في «إيقاظ الهمم» ص ١٠٧. والشعراني في «الميزان» (١٠٧)، وعزاه للحاكم والبيهقي، وانظر «صفة صلاة النبي ﷺ للالباني ص ٢٨ ط المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ.

وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله «إذا صح الحديث عن رسول الله ﷺ، وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك». أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٠٧/٩، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣٩١).

وللإمام تقي الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمة الشافعي هذه بالشرح والبيان وما يجب أن تحمل عليه وتقيد به سماها «معنى قول المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٣/ ٩٨-١١٤. وقد جاء فيها عن أبي شامة قوله تعليقا على كلام الشافعي المذكور: «فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح عن النبي على هو قوله وجميع ذلك مذهبه» انظر مجموعة الرسائل المنيرية ٣/ ١٠٦٨.

<sup>(</sup>٢) أي بالإسناد السابق المذكور في أعلا الصفحة السير ١٠/ ١٨ قال الذهبي فيه: «أخبرنا الحسن بن علي القلانسي، أخبرنا عبدالله بن عمر، أخبرنا عبدالأول بن عيسى، أخبرنا أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الحافظ».

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه من حديث أسامة بن زيد : البخاري في كتاب الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وفي كتاب الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، وفي كتاب المغازي: باب أين ركز النبي على الراية يوم الفتح، ومسلم (١٣٥١) في الحج: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها.

وقوله ﷺ: «وهل ترك لنا عقيل من دار ؟» قاله في حجته، أو يوم الفتح، حيث قيل له: أتنزل في دارك بمكة؟. وأراد الشافعي رحمه الله أن الدور لو كانت مباحة للناس لكان جواب النبي ﷺ أن يقول: أي موضع أدركنا في دار من كان نزلنا، فإن ذلك مباح لنا، بل أشار إلى دورهم التي كانت لآباتهم باعها عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن =

إسحاق: حدثنا يزيد عن الحسن، وأخبرنا أبو نعيم وعبدة عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم أنهما لم يكونا يريانه، وعطاء وطاووس لم يكونا يريانه، فقال الشافعي: من هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه، فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خرسان أنك فقيههم، ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه، أقول: قال رسول الله على، وأنت تقول: عطاء، وطاووس، ومنصور عن إبراهيم والحسن، وهل الأحد مع رسول الله على حجة؟))(١).

اللتي، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا أبو الأنصاري، أخبرنا ابن اللتي، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري، أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا محمد بن يعقوب، سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله على فقولوا بسنة رسول الله على ودعوا ما قلت)(٢).

(٣٨ ـ ٣٨) قال الذهبي : ((الحاكم : سمعت أبا الحسن الكارزي،

يسلم، فلم يطالب بشيء منها، ولم يؤاخذ، وقال: لم يترك لنا عقيل مسكنا. وانظر حاشية
 كتاب «السير» ١٠/ ٦٩، و«فتح الباري» لابن حجر ٣/ ٤٥١\_٤٥٦.

 <sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) من طريق الهروي. انظر «السير»
 ١٩-٦٨/١٠.

والأثر أخرجه الهروي في «ذم الكلام» برقم (٣٩٢) كما في الجزء المحقق، وأخرجه أيضا: ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص (١٧١-١٨١) من عدة طرق، والبيهقي في «مناقب الشافعي» ص (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠/ ٨٧ من طريق الهروي. وأخرجه البيهةي في وأخرجه البيهةي في المناقب الإمام الشافعي، ١٤٥/١، وفي المعرفة السنن، ١٤٥/١، وفي اللمدخل إلى السنن، ح: ٢٤٩، وأخرجه المخطيب في اللفقيه والمتفقه، ١/١٥٠، وأورده ابن حجر في اتوالى التأسيس، ص ٦٣.

وأخرج الهروي في الذم الكلام، عنه أثرا مشابها ولفظه: «إذا وجدتم صنة لرسول الله ﷺ ، فاتبعوها ولاتلتفتوا إلى أحد، برقم (٣٨٥) كما في الجزء المحقق. وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية الأولياء، ١٠٧/٩.

سمعت علي بن عبدالعزيز، سمعت أبا عبيد يقول: المتبع السنة كالقابض على الجمر هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله))(١).

(روقال عبدالله بن أحمد بن شبوية: سمعت قتيبة يقول: كنت في حداثتي أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها، فلا ينالونها، فجئت أنا، فتناولتها، فاطلعت فيها، فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت، حثت إلى مخضع البزاز، وكان بصيرا بعبارة الرؤيا فقصصت عليه رؤياي، فقال: يا بني، عليك بالأثر، فإن الرأي لايبلغ المشرق والمغرب، إنما يبلغ فقال: يا بني، عليك بالأثر، فإن الرأي لايبلغ المشرق والمغرب، إنما يبلغ الأثر، قال: فتركت الرأي، وأقبلت على الأثر)(٢).

(قال العباس بن مصعب : سمعت الحمد بن عمر الوكيعي، يقول: وليت الحمد بن يحيى الكشميهني، سمعت أحمد بن عمر الوكيعي، يقول: وليت المظالم بمرو<sup>(۱)</sup> مدة اثنتي عشرة سنة، فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثا فلم أحتج إلى الرأي، ولا إلى أهله))(٤).

(13 \_ 13) قال الذهبي: ((قال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) السير ١٩٩/١٠. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» : ١١/ ٤١٠، وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ٢٦٢/١١.

والأثر يدل على أن التمسك بالسنة والدعوة إليها في أزمنة الفتن والبعد عن السنة، من أفضل القربات إلى الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي (ت ٢٤٠هـ) السير
 ١٧/١١.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٤٦٧/١٢. وأورده الحافظ المزي في « «تهذيب الكمال» ق ١١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أشهر مدن خراسان ، بينها نوبين نيسابور سبعون فرسخا. «معجم البلدان» ١١٢/٥.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن عمر بن حقص بن جهم بن واقد أبو جعفر الكندي الكوفي الجلاب الضرير (ت ٢٣٥هـ) السير ٢١/١١.

وأخرجه الخطيب البغدادي في اتاريخ بغداد، ٢٨٥/٤. وأخرجه الحافظ المزي في اتهذيب الكمال، ق ٣٢.

الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))(١).

(قال أحمد بن محمد بن إسماعيل (قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، أخبرنا الفضل بن زياد، سمعت أحمد بن حنبل، يقول: من ردحديث رسول الله ﷺ، فهو على شفا هلكة))(٢).

(**٤٣ \_ ٤٣)** قال الذهبي : ((وقال أيوب الجلاب سليمان بن إسحاق: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله ﷺ أن يتمسك به))(٢٠).

(33 \_ 33) قال الذهبي: ((قال أبو عمرو بن حمدان: سمعته (3) يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا ﴾ (النور: ٥٤) (٥٠)).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٩٦/١١. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٧٨. وأورده ابن تيمية في «الرد على الأخنائي» ص ١٩٥ ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٩٧/١٠. وأخرجه وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٣٣٣). وأخرجه الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» ١٩٢/١. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٨٢ من طريق الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي صاحب التصانيف (ت ٢٨٥هـ) السير ٣٥٨/١٣. ولم أقف على ترجمة لأبي أيوب الجلاب فيما اطلعت عليه من المصادر ولم أقف على من خرج هذا الأثر.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عثمان الحيري الصوفي (ت ٢٩٨هـ).

<sup>(</sup>٥) السير ١٤/٦٢، ٢٤.

أخرجه القشيري في «الرسالة» ١٣٢/١. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٤٤/١٠. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٤٤/١٠. وأخرجه وأخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الرواة وآداب السامع» (١/ ٨٠). وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١٢٥/ب . وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «المحجة على تارك المحجة» برقم (٢٨) كما في الرسالة المحققة. وأورده السيوطي في «مفتاح الجنة» ص٧٠. والشاطبي في «الاعتصام» ٩٦/١.

وقال الذهبي معلقا: (( قلت : وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ (ص: ٢٦)(١)).

(وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (عند الله على الله على الله على الله على العنبري الله على الله على الله على الله على العنبري (٢): الله على الله على الله على العنبر) (٣).

ونس، عن أبي القاسم بن بقي، عن شريح بن محمد، عن علي بن أحمد الحافظ، عن أبي القاسم بن بقي، عن شريح بن محمد، عن علي بن أحمد الحافظ، حدثنا حمام بن أحمد، حدثنا عباس بن أصبغ، حدثنا ابن أيمن، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا يحي بن معين، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شريك عن الأعمش، عن فضيل بن عمرو أراه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله على فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: فما يقول عرية؟ قال: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. قال: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله، ويقولون: قال أبو بكر وعمر))(3).

وقال الذهبي معقبا: (( قلت : ما قصد عروة معارضة النبي ﷺ ، بل رأى أنهما ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ))(٥).

(علا عبد العزيز الداركي] يتهم بالاعتزال، وكان ربما يختار في الفتوى، فيقال له عبد العزيز الداركي] يتهم بالاعتزال، وكان ربما يختار في الفتوى، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! حدث فلان عن فلان، عن رسول الله عليه بكذا

<sup>(</sup>١) السير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) من الأثمة الثقات انظر ترجمته في «السير» ١٥/ ٥٣٣.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) . السير ٣٧٣/١٤، وأورده في
 «تذكرة الحفاظ» ٢٧٨٧/.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام ابن أيمن شيخ الأندلس (ت ٣٣٠هـ). السير ٢٤٣/١٥. والأثر أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢٧٣٧، وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١/ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) السير ١٥/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر «وفيات الأعيان»: ٣/ ١٨٩.

وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة))(١).

وعقب الذهبي على ذلك بقوله: ((قلت: هذا جيد ، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: «فإن شرب في الرابعة فاقتلوه»، وكحديث: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده))(٢).

(ومن نظم ابن المفضل: ((ومن نظم ابن المفضل:

أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين تمسكي عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب من نشر له أن تمسكي وخافي غدا يوم الحساب جهنما إذا نفخت نيرانها أن تمسك)(٦)

(ومن وصاياه (٤٩ ـ ٤٩) قال الذهبي: ((ومن وصاياه (٤٩)، قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية، وتتبع أفعاله، واقتف آثاره، وتشبه به ما أمكنك))(٥).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي شيخ الشافعية بالعراق (ت ٣٧٥هـ). «السير» ٢٦/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) السير ٢١/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦. ومعنى تنكبه : أي لم يعمل به.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن المفضل (ت ٢١١هـ). السير ٢٩/٢٢.
 والأبيات في «وفيات الأعيان» لابن خلكان : ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) أي المترجم له وهو ابن اللباد.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام موفق الدين أبي محمد عبد اللطيف ابن الفقيه يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد الموصلي ثم البغدادي الشافعي نزيل حلب، ويعرف قديما بابن اللباد (ت ٢٦٩هـ). وهي وصية طويلة نفيسة ذكرها الذهبي بطولها، واكتفيت بذكر محل الشاهد منها. السير ٣٢٢/٢٢.

### التعليق:

تجريد المتابعة للنبي ﷺ هي الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال عند الله تعالى، وهي حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فلا يكون العبد متحققا بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إلا بأصلين عظيمين: أحدهما: متابعة الرسول ﷺ، والثاني: الإخلاص للمعبود»(١).

وقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح في الحث على تجريد المتابعة للنبي على ، والأمر بطاعته، والتأسى به.

فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ قَاتَبِعُونِي يُخْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ مُ اللَّهِ ﴿ وَآلَ عَمْرَانَ : ٣١ ﴾ .

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَ ثُمَّ لَا يَجَدِدُوا فِي آنفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴿ (النساء: ٦٥).

ومنه قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلْسَوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ لَا الْأَحزابِ: ٢١).

ومن نصوص السنة ، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" (٢).

وفي رواية : «من بحمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" (٣)

ومنها : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني»(٤).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٨٣/١ ط دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٢هـ.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة.

<sup>(</sup>٣) رواية الإمام منسلم (ح: ١٧١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسئد» ١٥٨/٢، وجاء باللفظ نفسه ضمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الطويل الذي أخرجه البخاري في: كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. (٥٠٦٣).

ومن آثار السلف الصالح ، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة»(١).

وعن الحسن البصري رحمه الله قال: «لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة»(٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة المتابعة للنبي على المحمد على أرسل إلى كل أحد، من الإنس والجن ، كتابيهم وغير كتابيهم، في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة، في عقائده وحقائقه، وطرائقه وشرائعه، فلا عقيدة إلا عقيدته، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا طريقة إلا طريقته، ولا شريعة الا شريعته، ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده، وأحوال القلب وحقائقه، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح (١٠).

ويقول ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/٣/١) وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارمي في «السنن» (ح: ٢٢٣)، واللالكاتي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ١١٤، ١١٤، ١١٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ١٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١١/ ٤٣٠ ٤٣١.

﴿ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) الرسالة التبوكية ص ٣٠ ط مكتبة المنار ودار الهجرة ط الثالثة ١٤٠٥هـ. بتحقيق طارق

# المبحث الرابع فرح السلف الصالح بهداية الله لهم إلى السنة

(•• - • •) قال الذهبي: ((همام بن يحيى : حدثنا قتادة، عن أبي العالية، قال: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم و الله عشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لاأدري أيهما أفضل: أن هداني للإسلام، ولم يجعلني حروريا))(١).

(اوبه (7) قال الذهبي: ((وبه (7) قال البغوي: حدثنا عبدالواحد بن غياث، حدثنا حماد، قال: رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال: الحمد لله الذي عافاني من الشرك ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة)(7).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة التابعي الجليل أبي العالية (ت ٩٣هـ). السير ١١٢/٤.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ١١٣/٧. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٣٠) بلفظ: «ما أدري أي الغنمين علي أعظم: إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى». وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢١٨/٢ بلفظ: «ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام، أو عافاني من هذه الأهواء». وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢/١٣٦/ب بألفاظ مختلفة. وأخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» ٣/١٠٦١ (ح: ٢٣٧) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة بالجامعة الإسلامية. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٨٨/أ.

وجاء عن الإمام مجاهد قريبا من هذا الأثر، ولفظه: «ما أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام، أو عافاني من الأهواء أخرجه الدارمي في «سننه» في المقدمة (١/ ٩٢)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ٢٣٦)، والهروي في «ذم الكلام» ق ٨٨/أ، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣٠٥). وسيأتي برقم (٧١٧).

 <sup>(</sup>٢) أي بالإسناد السابق، وهو قول الذهبي: «أخبرنا الفخر علي بن أحمد وغيره، قالا: أنبأنا ابن طبرزد، أنبأنا عبدالوهاب الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن هزارمرد، أخبرنا ابن حبابة، أخبرنا البغوي».

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أيوب السختياني (ت ١٣١هـ) انظر السير ١٨/٦.
 وأخرجه أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء» ٣/١١ بلفظ: «الحمد لله الذي عافاني من =

(اخبرنا جماعة إجازة، عن ابن الجوزي، أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا أبو الحسين بن عبدالجبار، أخبرنا أبو بكر الجوزي، أخبرنا ابن ناصر، أنبأنا أبو الحسين بن عبدالجبار، أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط، حدثنا ابن أبي الفوارس، حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق، حدثنا المروذي قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة، مات على خير؟ فقال: اسكت، بل مات على الخير كله)(١).

### التعليق:

لقد أمر الله تعالى عباده بالفرح بفضله ورحمته، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيْكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَلَالِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَنْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُعَلِّمُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُو خَنْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُدَى ﴿ وَمِنْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيُفْرَحُواْ هُو خَنْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُدَى اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَالِكُ فَلْيُفْرَحُواْ هُو خَنْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٥٧ ، ٥٨).

يَقُولَ الْإِمَامَ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصَّلِ اللّهِ وَبِرَحَمَتِهِ فَيَلَاكُ فَلْيَفَرَدُوا ﴾ أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به، ﴿ هُوَخَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أُولَى ما يفرحون به، ﴿ هُوَخَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن حَطّامِ الدّنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة (٢٠).

والفرح هو : «لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب، ونيل المشتهى. فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور»(٣).

وعلى قدر تعظيم الشخص للشيء يكون فرحه به، ومحبته له، يقول ابن

الشرك ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة يعني أباه». يقال له: «أبو بكر بن أبي تميمة» كما في السير ١٥/٦. ويقال له: (أيوب بن أبي تميمة) كما في تهذيب الكمال ص ١٣٣، واسمه كيسان أي اسم أبي تميمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٩٦/١١. من طريق ابن الجوزي. وأخرجه ابن النجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٨٠ ط دار الآفاق الجديدة بيروت الأولى ١٣٩٣هـ.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤٢١ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم ٣/ ١٥٧.

القيم رحمه الله: «الفرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه، ومحبته له، وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له: على قدر محبته له، ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له، ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة الله (١).

ونجد أشدهم فرحا من طال به العمر، وعاصر ظهور البدع والأهواء ونشأتها فاستشعر توفيق الله له بالثبات على السنة، فطار قلبه فرحا بذلك.

ومن هؤلاء السلف : عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي أدرك ظهور الخوارج، والرافضة، والقدرية في آخر عمره.

لذلك ندرك تماما مغزى كلامه عندما يقول: "ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء" (٢).

ولقد وردت آثار كثيرة مماثلة عن أئمة آخرين .

فمن ذلك ما رواه عمارة بن زاذان عن أيوب السختياني أنه قال له :

«يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه» (٣).

ومن ذلك قول عون<sup>(٤)</sup>: «من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير»<sup>(٥)</sup>.

وعن محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان يقول: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال مالك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٥٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/١٣٠ (ح: ۲۲٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٠/١ (ح: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) لعله عون بن سلام، أبو جعفر الكوفي (ت ٢٣٠هـ) انظر ترجمته في «السير» ١٠/١٠\$.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ١٧/١ (ح: ٦٠).

على السنة؟ قلت: نعم. قال فلا تخف عليه الداد.

وعن الفضيل بن عياض قال: «طوبى لمن مات على الإسلام والسنة فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله»(٢).

ولذلك أنكر الإمام مالك بن أنس على المبتدع الذي قال: إنه يموت على دين أبي عمارة عند الموت. قال الإمام مالك: «يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة؟»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «شرخ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٧/١ (ح: ٦١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٣٨/١ (ح: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ١/ ٣٥٥ (ح: ٢٣٩).

# المبحث الخامس حرص السلف الصالح على لزوم السنة والذب عنها

(٥٣ ـ ٥٣) قال الذهبي: ((ابن طاووس: عن أبيه، عن ابن عباس: قال لي معاوية: أنت على ملة علي؟ قلت: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله ﷺ))(١).

(٤٥ \_ ٤٥) في أثر طويل ذكر فيه الذهبي ، خطبة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة ، قال الذهبي : (( فحمد الله، وأثنى عليه، قال: أيها الناس! إني لست بفارض ولكني منفذ، ولست بمبتدع، ولكني متبع)(٢).

(00 \_ 00) قال الذهبي : ((قال خليفة بن خياط : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبيه أن يزيد بن الوليد، خطب عند قتل الوليد، فقال: إني

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت ٦٧هـ
أو ٦٨هـ). السير ٣/ ٣٤٢.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤٥٣/١١، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٥٨، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ح: (٢٣٧، ٢٣٧). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ح: (١٣٣، ١٣٣). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٢٩/١. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ق ٤٥/١).

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله (ت ١٠١هـ).
 السير ٥/ ١٢٥ ـ ١٢٦.

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق ١/١٣٨/٣. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٩٤٠. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٣٤٠. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/٤٧٥، ٥٧٥. وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية بألفاظ مقاربة ٢٠٤/٩ عن ابن جرير الطبري. وأوردها ابن الجوزي في اسيرة عمر بن عبد العزيز ص ٥٦، ص ١٩٨ بألفاظ مقاربة. وأوردها الشاطبي في الاعتصام ١٩٨١.

والله ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولا حرصا على الدنيا، ولا رغبة في الملك، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي، ولكن خرجت غضبا لله ولدينه، وداعيا إلى كتاب الله وسنة نبيه، حين درست معالم الهدى، وطُفىء نور أهل التقوى، وظهر الجبار المستحل للحرمة، والراكب البدعة، فأشفقت إذ غشيكم ظلمه أن لايقلع عنكم من ذنوبكم، وأشفقت أن يدعو أناسا إلى ما هو عليه، فاستخرت الله، ودعوت من أجابني، فأراح الله منه البلاد والعباد))(۱).

أبي ذئب قال : قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة، فأخبرته عن أبي ذئب قال : قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة، فأخبرته عن رسول الله على بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يحدث عن النبي على بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت، ومضى حكمك، فقال سعد: واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد،

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الخليفة يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان (ت ١٣٦هــ) السير ٥/ ٣٧٥، وتاريخ الإسلام ٥/ ١٨٩.

وأخرجه خليفة بن خياط في "تاريخه" ص ٣٦٥ ط - دار طيبة بتحقيق الدكتور أكرم العمري، مع اختلاف في بعض الألفاظ وزيادات، ونصها: ((فحدثني إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني إبراهيم بن إسحاق: أن يزيد بن الوليد قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: أيها الناس إني والله ما خرجت أشرا، ولابطرا، ولاحرصا على الدنيا، ولارغبة في الملك، وما بي إطراء نفسي، ولاتزكية عملي، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي، ولكني خرجت غضبا لله ودينه، وداعيا إلى كتابه وسنة نبيه حين درست معالم الهدى، وطفىء نور أهل التقوى، وظهر الجبار العنيد، المستحل الحرمة، والراكب البدعة، والمغير السنة، فلما رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لاتقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم، وقسوة من قلوبكم، وأشفقت أن يدعو كثيرا من الناس إلى ما هو عليه، فيجيبه من أجابه منكم، فاستخرت الله في أمري، وسألته ألا يكلني إلى نفسي، ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهلي وأهل ولايتي، وهو ابن عمي في نسبي وكفئي في حسبي، فأراح الله منه العباد، وطهر منه البلاد، ولاية من الله وعونا بلا حول منا ولاقوة، ولكن بحول الله وقوته وولايته وعونه»)) إلى آخر الخطبة المذكورة. وعزاه المحقق إلى اتاريخ بحول الله وقوته وولايته وعونه»)) إلى آخر الخطبة المذكورة. وعزاه المحقق إلى اتاريخ الموصل، لأبي زكريا الأزدي ٢/٥٥-٥١.

وأرد قضاء قضى (١) رسول الله ﷺ؟! بل أرد قضاء سعد، وأنفذ قضاء رسول الله ﷺ، ودعا بكتاب القضية، فشقه وقضى للمقضى عليه))(٢).

(۱۹۰ ـ ۷۷) قال الذهبي: ((وروى نوح الجامع<sup>(۳)</sup>، عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول ﷺ، فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك، فهم رجال ونحن رجال)<sup>(3)</sup>.

(مه ـ ٥٨) قال الذهبي : ((وفي "مسند" الشافعي سماعنا، أخبرني أبو حنيفة بن سماك، حدثني ابن أبي ذئب، عن المقبري عن أبي شريح أن رسول الله على قال قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود" (من قلت (v) لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري، وصاح كثيرا (٨) ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول: تأخذ به؟ :نعم آخذ به، وذلك الفرض علي، وعلى كل من سمعه.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة غير موجودة في «الرسالة» للإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه (ت ١٢٥هـ) السير ٥/ ٤٢٠.

وأخرجه الشافعي في «الرسالة» ص (٤٥٠) برقم (١٢٣٣) بتحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) هو نوح بن أبي مريم، أبو عصمة المروزي مشهور بكنيته، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى. لكنه متروك الحديث. انظر «ميزان الاعتدال» للذهبي ٢٧٩/٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر ص ٦٧٥ ترجمة رقم (٧٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان (ت ١٥٠هـ) السير ٦/ ٤٠١. وأورده ابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ١٤٤. وأورده أبو شامة المقدسي في «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» ص ٦٢. وأورده ابن حجر في كتاب «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» انظر «مجموعة الرسائل المنيرية» ٣/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) في مسند الشافعي: «قال عام الفتح».

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (ح: ٦٨٨٠)، ومسلم في: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. ٢/٩٨٩ (ح: ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) في مسند الشافعي: «فقال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟».

<sup>(</sup>A) في مسند الشافعي: «وصاح علي صياحا كثيرا».

إن الله اختار محمدا على من الناس فهداهم به، وعلى يديه (١) فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك))(٢).

(09 \_ 09) قال الذهبي: ((قال يحيى بن يحيى التميمي: سمعت أبا يوسف عند وفاته يقول: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة، وفي لفظ: إلا ما في القرآن، واجتمع عليه المسلمون)(٢).

(وسمعته (٤٠ - ٦٠) قال الذهبي: ((وسمعته (٤٠ يقول ـ وقد قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب) (٥٠).

<sup>(</sup>١) في مسند الشافعي: «وعلى يديه اختار لهم ما اختار له على لسانه».

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، أبو الحارث القرشي، العامري، المدنى، الفقيه (ت ٩٥١هـ) السير ٧/ ١٤٢.

والأثر أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده» ص ٢٤٣ ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى 1 ١٠٢٠٨. وأخرجه المخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١٠٢١. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق (٨٧/ب) وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» برقم (٢، ٩٥) كما في الرسالة المحققة. وأخرجه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» ١٤٤١، ٢٤٥ ط \_ دار الراية الرياض \_ الأولى ١٤١١هـ.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي يوسف القاضي (ت ١٨٢هـ). السير ٥٣٧/٨،
 وتذكرة الحفاظ ٢٩٣/١.
 وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٥٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) المتحدث هو الإمام الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي ، مولاهم المصري (ت ٢٧٠هـ).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ٢٠٤٪. وأورده في «العلو» ص ٢٠٤٪.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ٣٧، ٩٣، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١٠٥. والبيهقي في «مناقب الشافعي» ١٤٥/١. وفي «معرفة السنة والآثار» ١٤٥/١. وفي «المدخل إلى السنن» ح: ٢٥٠. وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١/ ١٥٠. وأخرجه البخرعه الهروي في «ذم الكلام» برقم ٣٩٠ كما في الجزء المحقق. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/٠٠/١٠.

(وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا، فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة، أو علي زنار، حتى إذا سمعت عن رسول الله على حديثا لا أقول به؟!)(١).

(قال الربيع: وسمعته يقول: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله على حديثا فلم أقل  $(37 - 37)^{(1)}$ .

(۳۳ ـ ۲۳) قال الذهبي : (( وقال أبو ثور: سمعته يقول: كل حديث عن النبي ﷺ فهو قولي وإن لم تسمعوه مني))(۳).

(٦٤ - ٦٤) قال السذهبي : ((قال نصر بن زكريا

<sup>=</sup> وأورده أبو شامة المقدسي في «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» ص٥٧، والفلاني في «إيقاظ الهمم» ص ١٠٣. والسيوطي في «مفتاح الجنة» ص ٥٠، ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠٤٪.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠٦/٩، وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» الم ٤٧٤، وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» برقم (٣٨٤) كما في الجزء المحقق. وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣). وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٠٠/١٠/ب.

وأورده ابن حجر في : «توالي التأسيس» ص ٦٣ وفي «معنى قول الإمام المطلبي» ص ٩٨. والسيوطي في «إيقاظ الهمم» ص ١٠٤. وأبو شامة في «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» ص ٥٨. والسبكي في «طبقات الشافعية» (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ٢٠/٥٣. وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» : ١٠٦/٩. وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» الـ ٤٧٥. وأخرجه ابن عساكر في «الفقيه والمتفقه» ١٥٠/١. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» : ٢/١٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) السير ١٠/ ٣٥.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ٩٤. وأورده أبو شامة المقدسي في «مختصر المؤمل» ص ٥٨. وابن كثير في «البداية والنهاية» ١٠/ ٢٥٣، ٢٥٤. وابن حجر في «قول الإمام المطلبي» ص ٩٩، ١٠٤.

بإسبيجاب<sup>(۱)</sup>: سمعت محمد بن يحيى الدهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله، ويتعب نفسه، ويجاهد، فهذا أفضل منه!؟ قال: نعم، بكثير))<sup>(۲)</sup>.

(ح - ٦٥) قال الذهبي: ((قال الفربري: حدثنا محمد بن المهلب البخاري، حدثنا الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله، ﷺ، أحب إلى من أن أغزو عدتهم من الأتراك))(٣).

أبو سليمان عبدالرحمن بن عبد الغني المقدسي سنة اثنتين وعشرين، أخبرنا أبو سليمان عبدالرحمن بن عبد الغني المقدسي سنة اثنتين وعشرين، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، أخبرنا أبو طالب اليوسفي، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو عمر ابن حيويه، أخبرنا سليمان بن إسحاق الجلاب، حدثنا الحارث بن محمد التميمي، حدثنا محمد بن سعد، حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن يحيى بن سعيد أو عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله على من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال الضحاك: فكنت أصلي وراء، فيطيل الأوليين من الظهر، ويُخفُ الأخريين، ويُخفُ العصر، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ

<sup>(</sup>١) ويقال إسفيجاب بالفاء ، بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان . «معجم البلدان» ١/ ١٧٩٪

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن، أبو زكريا التميمي المنقري النيسابوري (ت ٢٢٦هـ) السير ١٨/١٠.
 وأخرجه الهروى في «ذم الكلام» ق ١/١٠٠أ.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحميدي: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن أحميد، الإمام الحافظ الفقيه صاحب «المسند» (ت ٢١٩هـ) انظر والسب ١٩/١٠هـ.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» برقم (٢٢٨) كما في الجزء المحقق.

في الصبح بطوال المفصل))(١).

(الخلال: حدثنا المروزي، قال الذهبي: ((الخلال: حدثنا المروزي، قال لي أبو عبد الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي الله احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا)(٢).

( رعن إبراهيم بن هانيء، قال: اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثا، ثم قال: اطلب لي موضعا، قلت: لا آمن عليك، قال: افعل، فإذا فعلت، أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج، قال: اختفى رسول الله على الغار ثلاثة أيام ثم تحول))(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام محمد بن سعد أبي عبد الله البغدادي (ت ۲۳۰هـ). السير ۱۱/ ٦٦٦، ٦٦٧. من طريق ابن سعد.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/٣٣٢، وأخرجه النسائي ١٦٧/١، في الأفتتاح: باب تخفيف القيام والقراءة، من طريق هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك بهذا الإسناد، وأخرجه بنحوه أيضا من طريق قتيية، عن العطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن أنس.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤١هـ) السير ۲۹٦/۱۱.
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ۱۷۹ من طريق الخطيب البغدادي .

<sup>(</sup>٣) السير ١١/٢٦٤.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١٨٠، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص ٣٤٩، وذكرا بقية كلام الإمام أحمد: «وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله في الرخاء، وتترك في الشدة».

والند والضد والأعضاء والجسم والآلات (۱)، ومن كل ما ينسبه الناسبون إلي (۲)، ويدعيه المدعون علي من أن أقول في الله تعالى شيئا من ذلك، أو قلته، أو أراه، أو أتوهمه، أو أصفه به))(۱).

### التعليق:

لقد كان السلف الصالح ، أحرص الناس على لزوم السنة، والتمسك بها والذب عنها.

ووردت عنهم في ذلك آثار كثيرة لاتحصى .

فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر»(٤).

ومنها: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي على لابن حزم «في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» فأخذ به وترك أمره الأول(٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «الأعضاء، الجسم، الآلات»: هذه العبارات فيها توسع، وكان تركها أولى، وعدم الخوض فيها أحرى، فليس هذا من منهج السلف الصالح في الكلام في توحيد الأسماء والصفات.

 <sup>(</sup>۲) وقد ذكر ابن رجب أن بأصبهان طائفة ينتسبون إلى ابن منده هذا، وينسبون إليه أقوالا في الأصول والفروع وهو منها بريء. وقال ابن الأثير في «الكامل» ۱۰۸/۱۰: وله طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبد رحمانية.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة (ت ٤٧٠هـ) السير ٢٥١/١٨. وفي "تذكرة الحفاظ» ٣٦/١٦٦٦.

وأورده القاضي ابن أبي يعلى في «ذيل طبقات الحنابلة» ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) أحرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/١٩٦، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١/٥٤٨.

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١/٩٣٩، ومثله رجوعه رضي الله عنه عن =

ومنها: قول الأوزاعي لمخلد بن الحسين: "يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله على حديث فلا تظنن غيره، ولاتقولن غيره، فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه (١).

قال ابن بطة بعد إيراده لهذا الأثر: «هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه، على أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره، ويتباهون بمخالفته، ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل) (٣).

ومنها: ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل عندما قيل له: «إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره».

فقال: «أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه، ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره.

ولحرص الإمام أحمد، رحمه الله، على لزوم السنة، والاعتصام بها، قيل له: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام. قال: والسنة (٥).

ولو تتبعنا الآثار الواردة عن الأئمة في هذا الباب لطال بنا المقام، ولعل

عدم توريثه الزوجة من دية زوجها عندما بلغته السنة في ذلك. انظر المصدر السابق
 ۱۳۸/۱.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢٤٦/١ (ح: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ١/ ٢٦٠ (ح: ٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في «متاقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٧٧.

في الأمثلة التي ذكرت تنبيه وإشارة إلى المطلوب. ويكفي في التدليل على حرص سلفنا الصالح على لزوم السنة والذب عنها، أننا إذا قرأنا سيرة أو ترجمة أي واحد منهم لوجدنا فيها عشرات الأمثلة على ذلك، بل نستطيع القول: إن حياتهم وسيرتهم كلها ترجمة عملية لتمسكهم بالسنة، والذب عنها، وتحكيمها والانقياد لها، فرحمهم الله أجمعين، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا.

### المبحث السادس غربة أهل السنة

(۷۰ ـ ۷۰) قال الذهبي: ((قال حزم بن أبي حزم: مر بنا يونس بن عبيد على حمار ونحن قعود، على باب ابن لاحق. فوقف. فقال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها، غريبا، وأغرب منه الذي يُعَرِفّها))(١).

(٧١ - ٧١) قال الذهبي: ((وقال ابن المبارك، عن سفيان: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء))(٢).

### التعليق:

لقد أخبر النبي على وهو الصادق المصدوق ، بعود الغربة لهذا الدين، فقال في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه : «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء»(٣).

وفي رواية : «قيل : من هم يا رسول الله ؟» قال : «الذين يَصلُحون

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام يونس بن عبيد بن دينار (ت ١٤٠هـ) السير ٦/ ٢٩٢. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٢١. وأخرجه ابن بطة في «الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٢٠). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢١، ٢٢، ٣٣). وأورده السيوطي في «مفتاح الجنة» ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) السير ٢٧٣/٧. وأورده ابن وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٤٩). وأورده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص ١٣، وعزاه إلى الطبري. وأورده السيوطي في «مقتاح الجنة» ص ١٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا (ح: ٢٣٢).

إذا فسد الناس»<sup>(۱)</sup>.

وجاء وصف الغرباء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : «ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»(٢).

قال الآجري رحمه الله في تفسير قوله ﷺ: «وسيعود غريبا»: (معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس)(٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((وقوله ﷺ: "ثم يعود غريبا غريبا كما بدأ" يحتمل شيئين : (أحدهما) : أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال: "سيعود غريبا كما بدأ" وهو لما بدأ كان غريبا لايعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لايعرف ثم يظهر ويعرف. فقيل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. ويحتمل أنه في آخر الدنيا لايبقى مسلما إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة))(٤).

ومع بعد الناس عن عهد النبوة، وانتشار البدع وفشوها، وموت السنن واندثارها يصبح أهل السنة والجماعة هم الغرباء، يقول ابن رجب رحمه الله بعد كلام له عن تفرق أهل القبلة بسبب فتنة الشبهات والأهواء المضلة: (فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله على: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يسأتسي أمسر الله وهم على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الآجري في كتاب «الغرباء» ص ١٦ ط دار الخلفاء الكويت الأولى ١٤٠٣هـ ابتحقيق بدر البدر، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٧٨، وأورده الشيخ الألباني في «سلسلة الأجاديث الصحيحة» ٣/ ٢٦٧ (ح: ١٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٧٧ و٢٢٢)، وأورده الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٤/ ١٥٣ (ح: ١٦١٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب «الغرباء» ص ٢٤ ـــ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٩١\_٢٩٢.

ذلك الأ<sup>(1)</sup>، وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث (<sup>۲)</sup>، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة) (<sup>۳)</sup>.

ويقول ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك : ((وكيف لاتكون فرقة واحدة قليلة جدا، غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات، ومناصب وولايات. ولايقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟

فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟))(٤).

ولذلك قال في حق أهل السنة : ((وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم الغرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين: هم أشد هؤلاء غربة))(٥).

ثم ذكر صفات هؤلاء الغرباء فقال: ((ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي على التمسك بالسنة، إذا رغب عنها الناس. وترك ما أحدثوه، وإن كان هو المعروف عندهم. وتجريد التوحيد، وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ، ولا طريقة، ولا مذهب، ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده)(١٥).

ثم ذكر صفات الواحد منهم فقال : ((فهو غريب في دينه لفساد أديانهم. غريب في تمسكه بالسنة، لتمسكهم بالبدع. غريب في اعتقاده،

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) يقصد أحاديث «الغربة».

 <sup>(</sup>٣) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب الحنبلي ص ٢٢-٢٥ ـ ط ـ دار الأرقم
 \_ الكويت ـ الأولى ١٤٠٤هـ بتحقيق بدر البدر.

<sup>(</sup>٤) «مدارج السالكين» ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>a) المصدر السابق ص ١٩٥ ـ ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين ٣/ ١٩٧، ١٩٨.

لفساد عقائدهم. غريب في صلاته، لسوء صلاتهم. غريب في طريقه، لضلال وفساد طرقهم، غريب في معاشرته لهم. لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم))(١).

وقريبا من كلام ابن القيم المذكور آنفا في وصف غربة السني ويشبهه، ما ذكره الآجري رحمه الله في كتابه «الغرباء» حيث قال: «فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين وبصره عيوب نفسه وفتح له ما الناس عليه، ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع ، وعلم ما له مما عليه، إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهل الحق بل الغالب عليهم اتباع الهوى، لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم فمقتوه وخالفوه، وطلبوا له العيوب، فأهله به متضجرون، وإخوانه به متثقلون، ومعاملوه به غير راغبين في معاملته، وأهل الأهواء على غير مذهب الحق مخالفون. فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد معايش أكثر الخلق، غريبا في مؤاخاته الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد صحبة الناس ومؤاخاتهم، غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة» (۱۲).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفسه ٣/ ١٩.٩، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) كتاب «الغرباء» ص ۲٦ ، ۲۷ .

ومن الصور العملية لهذا الموضوع ما ذكره الإمام الشاطبي عن حاله مع أهل زماته، وإيراده بعد ذلك ما حصل للإمام أبن بطة مع أهل زمانه. انظر «الاعتصام» ٢٥/١ \_ ٢٩.

### المبحث السابع

# أئمة السنة هم الأئمة الذين يقتدى بهم، وعظم خطر تنقصهم

(وقال يحيى بن أكثم: بلغني عن ابن المبارك: أنه سئل عن الاتباع ؟ فقال: الاتباع ما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة)(١).

(قال علي بن الحسن بن شقيق: سئل علي بن الحسن بن شقيق: سئل عبدالله (7) عن الأئمة الذين يقتدى بهم ، فذكر أبا بكر وعمر، حتى انتهى إلى أبى حمزة، وأبو حمزة يومئذ حي)(7).

(أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون وآخر (أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون وآخر (أ<sup>1</sup> قالا: سمعنا الجنيد غير مرة يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. من لم يحفظ الكتاب، ويكتب الحديث، ولم يتفقه، لا يقتدى به)) (٥٠).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي (ت ١٦٧هـ) السير ٣٨٧/٧ .

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣/ ٢٦٨ . وأورده المزي في التهذيب الكمال» ق ١٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أي عبدالله بن المبارك.

<sup>(</sup>٣) السير ٧/ ٣٨٧ .
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداده ٣/ ٢٦٩. وأخرجه الترمذي في "سننه":
كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة. وأورده المزي في "تهذيب الكمال" ق ١٢٨٠.
والشاطبي في "الاعتصام" ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الآخر هو أبو بكر محمد بن أحمد المفيد.

 <sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الجنيد (ت ٢٩٨هـ) السير ١٤/ ٦٧.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠/ ٢٥٥. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ٢٤٣/ . وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» ١١٤/١١. والشاطبي في «الاعتصام» ١/ ٩٥. والسيوطي في «مفتاح الجنة» ص ٧١.

(٧٥ ـ ٧٥) قال الذهبي: ((قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه، ويقول: زنديق زنديق، ودخل البيت))(١).

### التعليق:

أئمة السنة، وأهل الحديث والآثار هم صفوة الأمة وخيرتها، وهم الحجة على الناس في كل زمان ومكان.

ولذلك عدهم كثير من الأئمة والعلماء هم الجماعة التي أمر كل مسلم بلزومها .

يقول الإمام الآجري رحمه الله: «علامة من أراد الله به خيرا: سلوك هذه الطريق ، كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله عليه، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أثمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم ابن سلام، ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء»(٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٩٩/١١.
وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٤ ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الثانية ١٠٣٥هـ. وأخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ١٠٣ برقم (١٦٤) ط الدار السلفية الكويت الأولى ١٠٤هـ. وأخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٧٤. وأخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ٢٨/١، «شرف أصحاب الحديث» ص ٧٤. وأخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ٢٨/١، حميعهم من طريق الحاكم. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ٢٩٤/١ برقم (٢٣٣) كما في الجزء المحقق، وأخرجه ابن الجوزي من طريقه في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٨٠.

وسئل إسحاق بن راهويه عن المقصود بالسواد الأعظم، الذي جاء الأمر بلزومه فقال: «محمد بن أسلم<sup>(۱)</sup> وأصحابه ومن تبعه»<sup>(۲)</sup> ثم علل ذلك بقوله: «لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي روطريقه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة»<sup>(۳)</sup>.

وقد ساق الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الأثر، أثناء كلامه على اعتبار أهل العلم والاجتهاد في معنى «الجماعة» الواردة في حديث الإفتراق، ثم قال: «فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو وهم العوام لا فهم العلماء»(٥).

وإن سئل سائل : لماذا هذه الرتبة لأئمة السنة وأهل الحديث دون غيرهم؟

فالجواب على ذلك : أنهم أعلم الناس بسنة النبي ﷺ ، وأقدرهم على التمييز بين صحيحها وضعيفها، وأشدهم اتباعا وتطبيقا لها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام له في تعيين الفرقة الناجية: «وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله على وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، واعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها،

<sup>(</sup>١) الإمام محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد، أبو الحسن، الكندي مولاهم الخرساني الطوسي (ت ٢٤٢هـ) انظر ترجمته في «السير» ١٩٥/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان ١/ ٧٠ ط دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٥) الاعتصام ٢/ ٢٦٧.

وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها: تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها (١٠).

ولذلك جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوله في تعيين الطائفة المنصورة: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۴/۷۶۳.

<sup>)</sup> شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص ٢٧.

وانظر بعض الأشعار في مدح أهل الحديث في «السير» ١٧/ ٢٣١، ١٨/ ٩/١٨، ٢٠/ ٩/١٨

# الفصل الثاني

# الآثارالواردة عَنَ أَمُّة السُّنَّة في توحديد الألوهيّة

وفيه ستة عشر مبحثا:

المبحث الأول: ما ورد في الإخلاص.

المبحث الثاني: شروط لا إله إلا الله.

المبحث الثالث: محبة الله فرض.

المبحث الرابع: حسن الظن بالله تعالى.

المبحث الخامس: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى.

المبحث السادس: لا يدعى غير الله تعالى.

المبحث السابع: التزام الألفاظ الشرعية في الدعاء.

المبحث الثامن: الله تعالى هو النافع الضار.

المبحث التاسع: المؤمن بين الخوف والرجاء.

المبحث العاشر: ما جاء في التحذير من النفاق، وبيان حقيقته، وموقف المسلم من أهله.

المبحث الحادي عشر: بم تنال المحبة٠٠

المبحث الثاني عشر: ماجاء في الشرك و التحذير منه.

المبحث الثالث عشر: ما جاء في التوسل.

المبحث الرابع عشر: إنما يقدس المرء عمله.

المبحث الخامس عشر: حد الساحر القتل،

المبحث السادس عشر: ما جاء في ذم المنجمين.

### تههید:

توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو الغاية التي خلق الله الخلق الأجلها، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦).

ولذلك فهو أول أمر أمر الله تعالى به خلقه في كتابه العزيز حيث قال سبحانه : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ ﴿ اللَّهِرَةَ : ٢١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَبِ آعْنُدُوا آللَهَ وَآجَتَـنِبُواْ ٱلطَّانِغُوتُ ﴾ (النحل: ٣٦).

وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «لما بعث النبي وجاء في نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى»(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (ح: ٧٣٧٣)، ومسلم في: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. ٥٨/١ (ح: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر (مدارج السالكين) لابن القيم ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (ح: ٧٣٧٢).

يقول الإمام المقريزي، رحمه الله: "والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء»(١) إلى أن قال: "واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى»(٢) وقال أيضا: "فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين»(٣).

وخلافا لأهل البدع بكافة طرقهم وطوائفهم وأحزابهم الذين أعرضوا عن هدي الوحي، وتلقوا دينهم من غير مشكاته نجد أن أهل السنة والجماعة يجعلون توحيد الألوهية هو قطب رحى الدين (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء، وهو الذي يسمونه: توحيد الأفعال (ف). إلى أن قال: "وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به كل الواجب، ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر، الذي لايغفره الله، بل لابد أن يخلص لله الدين والعبادة، فلا يعبد إلا إياه، ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه لله (أ).

ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة عنوا بتوحيد الألوهية، وبيانه، والدعوة إليه، والردعلى من غلط فيه، وبيان ضده وهو الشرك، والتحذير منه.

وتميزوا بهذا المنهج السليم القويم عن غيرهم فكانوا شامة بين الفرق. وكذلك نجد التوافق التام بين الكلام الوارد عن أثمة السنة في توحيد الألوهية، وبين ما دلت عليه آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الثابتة

<sup>(</sup>١) \*تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص٥ المطبعة المنيرية، القاهرة، الأولى، ١٣٧٣هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/ ٢٠.

<sup>.(</sup>٥) "اقتضاء الصراط المستقيم" ٨٤٥/٢ ط المحققة الأولى ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٦) «اقتضاء الصراط المستقيم» ٨٤، ٨٤، ٨٤، وانظر «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص٨٣، ٨٥، ٨٦، ٨٩، ٩٦. ط المكتب الإسلامي دمشق الثامنة ١٤٠٤هـ.

عن النبي ﷺ، كما سيأتي في هذا الفصل. وهذا يبين لنا مزية أخرى امتاز بها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع، وهي حصرهم لمصدر التلقي لدينهم في الكتاب والسنة.

# المبحث الأول ما ورد في الإخلاص

(اوعن نافع بن جبیر ، قال: من شهد جنازة لیراه أهلها، فلا یشهدها)(۱).

(١) أورده المصنف في ترجمة نافع بن جبير (ت ٩٩هـ). السير ٤/ ٥٤٢.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» : ٢٥٣/١٧ أ. ولفظه: «من لم يشهد الجنازة إلا ليراه أهلها، فلا يشهدها».

#### التغليق ،

الإخلاص : هو أحد ركني شروط قبول العمل ، قال تعالى : ﴿ فَنَ كَانَ يَرْمُواْ لِقَلْهَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَلِيحًا وَلَا يُسْرِكُ اللَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَمَلَا صَلِيحًا وَلَا يَعالَى: ﴿ بَنَرَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلاً صَلْكَ اللَّهُ وَهُو الْعَبِرُ الْمَلْكُ : ١-٢) . عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيدٌ ﴿ لِيَلْوَكُمْ أَيْكُو اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَبِرُ الْمَلْكُ : ١-٢) . قال : الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو اَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ قال : اخلصه واصوبه ، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص إذا كان لله ، والصواب إذا كان على السنة » أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » ٨ ٩٥ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤٠/١٤٠/ ب.

ويقول شيخ الإسلام: أوبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا الله بوالثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع. لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله، مجموع القتاوى ٣٣٣/١-٣٣٤. وانظر مدارج السالكين لابن القيم ١/ ٨٣.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى أ. رواه البخاري في أول صحيحه: كتاب بدء الوحي، ومسلم في كتاب الإمارة: باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية الله ١٥١٥ (ح: ١٩٠٧).

يقول ابن القيم رحمه الله: «فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش. وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغل، واستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح، ومتابعة السنة». مدارج السالكين ١/ ٩٠ طدار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٣ هـ بتحقيق محمد حامد الفقي.

(٧٧ ـ ٢) قال الذهبي: ((وقال محمد بن عبدويه: سمعت الفضيل يقول: ترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما))(١).

وأخرجه أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء» ٨٥/٨. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ١٣٥/ب، وفي ١١٠٤/ أمختصرا. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١١٠٤.

#### التعليق :

الرياء مرض خطير ، وداء عضال ، ينافي الإخلاص، ويقدح في التوحيد، إما في كماله إن كان يسيرا، أو في صحته إن كان كثيرا.

وهو من صفات المنافقين ، قال تعالى : إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَّاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ (سورة النساء: ١٤٢). قال ابن كثير: يُرَّاءُونَ النَّاسَ أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، تفسير القرآن العظيم ١/ ٥٦٨ ط الحلبي.

وقال السعدي: يُراكُونَ النَّاسَ أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم، مراءاة الناس. يقصدون رؤية الناس، وتعظيمهم، واحترامهم، ولا يخلصون لله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٢٠٢/٢ ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب «التوحيد» بعنوان «باب ما جاء في الرياء». وذكر فيه حديث أبي هريرة مرفوعا: « قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» رواه مسلم.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»: ((قوله: «من عمل عملا أشرك فيه غيري» اي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه)) ص٣٢٧ ط دار الإفتاء. ثم ذكر عن ابن رجب أقسام العمل لغير الله وهو ملخصا:

١\_ تارة يكون رياء محضا كحال المنافقين.

٢\_ وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل
 على بطلانه. وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأ عليه الرياء :

أ ـ فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي أبو علمي (ت ١٨٦ أو ١٨٧هـ). السير ٨/٤٢٧.

(أنبؤونا عن محمد بن أحمد الصيدلاني وجماعة قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله أخبرنا ابن ريذة، أخبرنا الطبري، حدثنا محمد بن علي الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: قال عبد الله: من هاجر يبتغي شيئا، فهو له

ب ـ وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ، فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى. انظر ص ٣٢٧، ٣٢٨ من المصدر المذكور.

ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لما يرى من نظر الرجل» رواه أحمد. وذكر الشارح كلام ابن القيم في الشرك الأصغر حيث قال: «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرباء، والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي في أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وقول الرجل للرجل «ما شاء الله وشئت» و«هذا من الله ومنك» و«أنا بائله وبك» و«ما مالي إلا الله وأنت» و«أنا متوكل على الله وعليك» و«لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكون هذا شركا أكبر، بحسب قائله ومقصده». مدارج الساكين بحسب قائله ومقصده». مدارج الساكين

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة اللجال. فإذا كان النبي ينخ يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك، أصغره وأكبره فتح المجيد ص ٣٢٩. وقال الشيخ محمد بن مفلح المقدسي: «مما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء، والذي ينبغي عدم الإلتفات إلى ذلك» الآداب الشرعية ١/ ٢٦٦ ط مؤسسة قرطبة القاهرة.

وذكر قول النووي: "فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والإحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير" المصدر السابق.

قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس) (١١).

أخرجه المصنف في ترجمة الإمام سعيد بن منصور أبي عثمان الخرساني (ت ٢٢٧هـ).
 وقال عن الأثر: إسناده صحيح. انظر السير ١٠/ ٥٩٠.

وأخرجه الحافظ المزي بسنده في «تهذيب الكمال» ق ٧٤١ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: «هذا إسناد صحيح». وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح اللبري»، وعزاه إلى سعيد بن منصور ، والطبراني، وصحح إسناده.

قال ابن حجر رحمه الله: «وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأحمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس.

ورواه الطبراني من طريق آخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس. وهذا قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فتح الباري ١٠/١ ط دار الفكر بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى المصور على ط السلفية.

ثم استطرد ابن حجر قائلا: «لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك؛ المصدر السابق.

قال ابن دقيق العيد: «السبب يقتضي أن العراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم اتبع بالدنيا» إحكام الأحكام 11/1 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.

## المبحث الثاني شروط لا إله إلا الله

((مسلم بن إبراهيم: حدثنا إياس بن أبي تميمة: شهدت الحسن في جنازة أبي رجاء على بغله، والفرزدق إلى جنبه على بعير، فقال له الفرزدق<sup>(۱)</sup>: قد استشرفنا الناس، يقولون: خير الناس وشر الناس قال: يا أبا فراس، كم من أشعث أغبر، ذي طمرين<sup>(۲)</sup>، خير مني وكم من شيخ مشرك أنت خير منه ما أعددت للموت؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله قال: إن معها شروطا، فإياك وقذف المحصنة قال: هل من توبة؟ قال: نعم))(۳).

<sup>(</sup>۱) الفرزدق واسمه: همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري، شاعر عصره (ت ۱۱۰هـ) . انظر السير ٤/٩٥.

وأبو رجاء: هو عمران أبن ملحان التميمي البصري (ت ١٠٥هـ).

<sup>(</sup>٢) الطمر: بالكسر الثوب الخلق البالي.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ١١٠هـ) «السير ٥٨٤/٤»، وأورده في ترجمة الإمام عمران بن ملحان التميمي البصري (ت ١٠٥هـ) «السير ٢٥٥/٤ من طريق آخر، وليس فيه ذكر الشروط.

وانظر طبقات ابن سلام ٣٣٥، والكامل للمبرد ١١٩/١، وانظر الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ١٢١١، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٤٠/٧ وفيه: «فقال الحسن: يا أبا فراس لست بخير أهل البصرة ولست بشرها ولكن أخبرني ما أعددت لهذا المضجع، وأومأ بيده إلى اللحد، قال: الخير الكثير أعددت يا أبا سعيد، قال: وما هو ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة، قال الحسن: الخير الكثير أعددت يا أبا فراس» اله هد. وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» ج ٢٩٩/٩ ط دار الفكر العربي: غير أنه ذكر أن الجنازة التي شهدها الحسن والفرزدق، كانت للنوار بنت أعين بن ضبيعة المجاشعي، امرأة

وقد كان الفرزدق شاعرا ذا مجون، وكان يهجو الناس ويتشبب بالنساء، ولذلك انتهره بعض الناس في عصره قائلا له: ألا تخاف من الله في قذف المحصنات؟ «البداية والنهاية / ١٩٩٧، وهذايبين لنا سبب تخصيص الحسن البصري لهذه المسألة من بين الشروط.

وفي ذلك أيضا بيان وتوضيح بأن مجرد التلفظ بالشهادة لا يكفي من صاحبها، حتى يؤدي حقها ويستوفى شروطها.

ولذلك نجد أن الشيخ حافظ المحكمي (ت ١٣٧٧هـ) رحمه الله أورد هذا الأثر أثناء شرحه لشروط لا إله إلا الله، في كتابه القيم «معارج القبول بشرح سلم الوصول». انظر ٢٢٩/٢ ط دار ابن القيم الدمام الأولى ١٤١٠هـ. بتحقيق عمر محمود.

وقد أورد قبل الأثر، بعض الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ثم قال: «وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتض لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه، أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب ابن منه وهو أظهرة. ثم ذكر الأثر.

وأما شروط لا إله إلا الله التي استنبطها العلماء من الإدلة، فقد نظمها الشيخ حافظ الحكمي في الأبيات التالية:

وبشروط سبعسة قسد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فسإنسه لسم ينتفسع قسائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلسم واليقيدن والقبدول والانقياد فدادر مسا أقدول والصدق والإخسلاص والمحبسة وققك الله لمسا أحبه ثم شرحها ـ رحمه الله ـ في كتابه المذكور شرحا وافيا، وذكر الأدلة الدالة عليها فلتراجع هناك ١٨/٢٤ـ٤٣٤.

ومن العلماء الذين تكلموا على شروط لا إله إلا الله استنباطا وشرحا وتفصيلا الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي (ت ١٣٨٦هـ) في كتابه القيم: (رفع الإشتباه عن معنى الإله، والذي ما زال مخطوطا. (انظر ص ٢ إلى ٢٢):

قال الشيخ: «وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها. وإيضاح ذلك أن الاعتداد بالنطق بها له شروط» ص٧. ثم ذكر أربعة شروط وهي إجمالا:

١.. أن يكون النطق بها على سبيل الاعتراف للقطم.

٢\_ العلم بمضمونها.

٣ـ التسليم ويعبر عنه بالرضا.

٤\_ أن يكون النطق بها على سبيل الالتزام.

وقد ركز رحمه الله على شرط الالتزام وأهميته، وذكر أنه لا يبعد أن يكون هو المغلب.

ثم ذكر أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها إلا بالعلم، قال رحمه الله: «ومن لا يعلم لا إله إلا الله فكيف يؤمن عليه العمل بخلاف موجبها» ص ١٣.

وفي ذلك رد على حسن الهضيبي، رحمه الله، الذي لا يرى اشتراط العلم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قال بأن الذين اشترطوه أتوا بأمر زائد لا دليل عليه من الشرع. وقد ذكر كلامه هذا في معرض رده على جماعة التكفير، فوقع هو في الارجاء. والبدعة لا ترد ببدعة. انظر «دعاة لاقضاة» ص ٣٦٦٦ ط دار الطباعة القاهرة ١٣٩٧هـ.

ولا بد من المجافظة على شروط لا إله إلا الله، وعدم الإخلال بموجبها، ومجاهدة النفس على ذلك حتى الموت.

قال المعلمي رحمه الله: «ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها، أن لا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها، وهذا هو المقصود الحقيقي والثمرة المطلوبة». المصدر السابق ص ١٣٠.

### المبحث الثالث محبة الله فرض

(۱۸۰ ـ ٥) قال الذهبي: ((قال أبو الفتح عبدالرحيم خادم ابن خفيف: سمعت الشيخ يقول: سألنا يوما أبو العباس بن سريج ونحن نحضر مجلسه للفقه، فقال: أمحبة الله فرض أو لا(١)؟ فقلنا: فرض. قال: ما الدليل؟ فما فينا من أجاب بشيء، فسألناه، فقال: قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ الدليل؟ فما فينا من أجاب بشيء، فسألناه، فقال: قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ الدليل؟ مُ وَابَنَا وَكُمُ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية الدليل؟ فما فينا من أجاب بشيء، فوله: ﴿ أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية (التوبة: ٢٤). قال: فتوعدهم الله على تفضيل محبتهم لغيره على محبته، والوعيد لايقع إلا على فرض لازم))(٣).

والأثر يرويه ابن خفيف عن شيخه الإمام أبي العباس ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات. انظر ترجمته في «السير» ٢٠١/١٤. ولم أقف على من خرج الأثر فيما اطلعت عليه من مصادر.

### التعليق

محبة الله تعالى من أعظم مقامات العبودية، وأرفعها شأنا. يقول الإمام ابن القيم في وصفها: «وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عَلَمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. وهي روح الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال. التي من خلت منها فهي كالجسد الذي لاروح فيه مدارج السالكين ٢/٣، ٧.

وأما حقيقتها فيبينها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فحقيقة المحبة لاتتم إلا بموالاة =

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع ، ولعل الصواب أم لا.؟

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب : والوعيد لايقع إلا على «ترك» فرض لازم.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة : محمد بن خفيف ، أبو عبدالله الضبي الشيرازي الصوفي (ت ٣٥١) . «السير ١٦٠/٣٤٥. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٥١ ـ ٣٥٠هـ) ص ٥٠٩هـ) ص ٥٠٩هـ.

المحبوب، وهوموافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوي ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، مجموع الفتاوي ١٩٢/١٠.

إلى أن قال : «وإذا تبين هذا ، فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية» المصدر السابق ١٩٣/١٠.

ولاتتم العبودية ولاتكتمل بالمحبة وحدها ، بل لابد من الخوف والرجاء معها، يقول شيخ الإسلام: "وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والمخوف والرجاء فهو مؤمن موحدا المصدر السابق ٢٠٧/١٠.

ومن أهم مقتضيات محبة الله تبارك وتعالى، تجريد المتابعة لنبيه ﷺ، قال تعالى: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللّهَ قَاتَيْعُونِي يُحْمِبَكُمُ اللّهَ وَيَنفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللّهُ عَغُورٌ تَحِيـمُ ۖ ﴿ آلَ عمران: ٣١).

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: «وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٥٨.

## المبحث الرابع حسن الظن بالله تعالى

(عبيدالله بن موسى: عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة قال: سافر عبدالله سفرا يذكرون أن العطش قتله وأصحابه، فذكر ذلك لعمر، فقال: لهو أن يفجر الله له عينا يسقيه منها وأصحابه أظن عندي من أن يقتله عطشا))(١).

(١) أورده المصنف في ترجمة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (ت ٣٣هـ) السير ١/ ٤٩١.
 والأثر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٤٣.

#### التعليق :

إن حسن الظن بالله تعالى من أعلى المقامات الإيمانية ، والذي غفل عنه كثير من الناس، وقصروا فيه، بل إن أغلبهم وقع في ضده من إساءة الظن بربهم عز وجل. قال تعالى: ﴿ وَطَا بِنَدُّ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُوكَ بِاللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ اَلْمَهُمْ يَظُنُوكَ بِاللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ اَلْمَهُمْ يَظُنُوكَ بِاللَّهُ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ اَلْمَهُمْ يَظُنُوكَ مِاللَّهُ مِن مَنَّى وَقَعْ فَي اللَّهُ اللَّ

يقول ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه على هذه الآية الكريمة:

«وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولايسلم من ذلك إلا من عرف الله، وعرف أسماءه وصفاته، وعرف موجب حمده وحكمته» زاد المعاد ٣/٢٩ ط مؤسسة الرسالة الثانية بيروت ١٤٠١هـ.

إلى أن قال : "ولو فتشت من فتشته ، لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك .

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لاإخالك ناجيا فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء، ومنبع كل شر، زاد المعاد ٣/ ٢٣٥.

وقد عقد الشيخ محمد عبدالوهاب بابا في كتاب «التوحيد» بعنوان باب قول الله تعالى: ﴿ يَظُنُونَ بِالْهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ اَلْمُهُلِيَّةً ﴾ الآية .

وقد أورد تحته كلام ابن القيم مختصرا ، وأورده الشارح الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل =

## المبحث الخامس لا يعلم الغيب إلا الله تعالى

بوش، عن أحمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن محمد العتيقي، وسمعه قاضي بوش، عن أحمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن محمد العتيقي، وسمعه قاضي القضاة (۱)، محمد بن المظفر الشامي الحموي من (۲) العتيقي، خدثنا يوسف بن الدخيل، حدثنا محمد بن عمرو العقيلي الحافظ، حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، حدثني سعيد بن منصور، حدثنا ابن السماك، قال: خرجت إلى مكة، فلقيني زرارة بن أعين (۳) بالقادسية، فقال لي: إن لي إليك حاجة، وأرجو أن أبلغها بك، وعظمها، فقلت: ما هي؟ فقال: إذا لقيت جعفر بن محمد (٤)، فأقرئه مني السلام، وسله أن يخبرني من أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فأنكرت عليه. فقال لي: إنه يعلم ذلك (٥). فلم يزل بي حتى أجبته فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منه. فقال: هو من أهل النار، فلما لقيت شيء مما قال. فقلت: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: من أوقع في نفسي شيء مما قال. فقلت: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: من ادعى على أني أعلم هذا، فهو من أهل النار، فلما رجعت، لقيني زرارة،

الشيخ كاملا بتمامه. (انظر فتح المجيد ص ٤٣٥-٤٣٢).

وقد جاء في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله».

أخرجه الإمام أحمد في المسنده ٢/ ٣٩١ في مسند الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية للمناوي ص٥٤ ح٣٧ بتحقيق محمد عفيف الزعبي دار المطبوعات الحديثة جدة ط الثالثة ١٤٠٣هـ.

<sup>(</sup>١) هذه لفظة منكرة، وهي كثيرة جدا في كتاب «السير»، فقد تكررت في عشرات التراجم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوع ، ولعلها زائدة.

 <sup>(</sup>٣) زرارة بن أعين الشيباني بالولاء، أبو الحسن من غلاة الشيعة ورأس الفرقة «الزرارية»
 ونسبتها إليه توفي (١٥٠هـ) انظر الفرق بين الفرق ص ٥٢، الأنساب ٦/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) الملقب بالصادق، وهو من أثمة السلف ولايصح شيء مما نسبته الرافضة إليه.

<sup>(</sup>٥) هذه هي عقيدة الرافضة قاتلهم الله فهم يدعون أن أثمتهم يعلمون الغيب.

فأعلمته بقوله. فقال: كال لك يا أبا عبدالله من جراب النورة. قلت: وما جراب النورة؟ قال: عمل معك بالتقية (١))(٢).

(١) هذا الكلام تخلص وتهرب من الحقيقة المرة.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الحافظ العقيلي (ت ٣٢٢هـ) السير ١٥/ ٢٣٩.

وأخرجه الحافظ العقيلي في «كتاب الضعفاء الكبير» بسنده ٩٦/٢، ٩٧، تحقيق الدكتور عبدالمعطى أمين قلعجي ط ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ١٤٠٤هـ.

#### التعليق :

علم الغيب من الأمور التي استأثر الله تعالى بها، واختص بها نفسه جل وعلا، فس ادعاها لنفسه أو لغيره فقد كذب.

قال تعالى: ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اَلْفَيْبَ إِلَّا اَللَّهُ ﴾ (النمل: ٦٥). وقال تعالى: ﴿ ۞ وَعِنْدَهُ مَفَاتِتُمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ (الأنعام: ٥٩). وقال تعالى : ﴿ عَلِيمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ: أَخَدًا ﴿ إِلَّا مِنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ الآيات (الجن: ٢٦، ٢٧).

قال ابن كثير: «هذه كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُعِيطُونَ مِثَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَـَاءً ﴾ (البقرة: ٢٥٥). وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب والشهادة وأنه لايطلع أحدا من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه تفسير القرآن العظيم ٤٣٣/٤.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي عند إلا الله ، والنبي الغيب خمس الايعلمها إلا الله ، الايعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، والايعلم ما في غد إلا الله ، والايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ، والاتدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ، والايعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى " أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى : ﴿ عَمْلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَرَيْظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْمَدَّانِ ﴾ .

أما ما أخبر به الأنبياء عليهم السلام من بعض المغيبات، فهذا يدخل في الاستثناء الذي ذكره الله تعالى في الآية بقوله : ﴿ إِلَّا مَنِ الرَّضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾، وهو من معجزاتهم الدالة على صدقهم. انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان ج

وبذلك نعلم كذب الرافضة ، الذين ادعو الأثمتهم معرفة الغيب، وجعلوه جزءا من عقيدتهم الفاسدة.

انظر باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم شيء ، في كتاب «الكافي» للكليني ١/ ٢٦٣-٢٦٣.

وهذاالأُثر أكبر دليل على ما نقول ، وفيه ردقوي عليهم وعلى أباطيلهم، وافتراءاتهم على أثمتهم . فها هو أحد أثمتهم الذين يدعون له علم الغيب وهو جعفر الصادق يُبرّيء نفسه من هذا الزعم الكاذب ويتبرأ منهم ومن أقوالهم.

### المبحث السادس لا يدعى غير الله تعالى

( $\Lambda = \Lambda \Upsilon$ ) قال الذهبي: قال جويرية بن أسماء: حدثني أشعب الطمع، قال: قال لي سالم: لاتسأل أحدا غير الله تعالى) $^{(1)}$ .

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت ١٠٦هـ) السير ٤٦٣/٤.

وأخرجه الحافظ أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٢/١٩٤. وأخرجه الخطيب البغدادي في " «تاريخ بغداد» ٧/ ٣٨، ٣٩.

#### التعليق ،

أمر الله تعالى عباده بأن يسئلوه من فضله فقال سبحانه: ﴿ وَسَعَلُوا اللّهَ مِن فَضَهِ إِنّهِ ﴾ (النساء: ٣٢)، وأمرهم سبحانه وتعالى بأن يتوجهوا إليه بالدعاء وحده، ووعدهم بالإجابة إن هم فعلوا ذلك، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُ مُ ادّعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو ﴾ (غافر: ٢٠). وأوصى رسول الله ﷺ، صحابته رضوان الله عليهم والخطاب للأمة كافة بأن يسألوا الله تعالى وحده ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل: «إذا سألت فاسأل الله» أخرجه الإمام أحمد والترمذي.

وقد جاء في النهي عن مسئلة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة .

فعن ثوبان مولى النبي ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : «من يكفل أن لايسأل الناس شيئا وأنا أتكفل له الجنة» فقال ثوبان: أنا. فكان لايسأل أحدا شيئا. رواه أبو دارد والنسائي وابن ماجه، واللفظ لأبي داود.

وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ﷺ : "إن المسألة كدود يكد بها الرجل وجهه» رواه الترمذي وصححه.

يقول شيخ الإسلام : «وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل، مجموع الفتاوى ١٨١/١.

وعلل ذلك بقوله: «فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» المصدر السابق ١/١٩٠.

والضرورة التي أبيحت لأجلها المسألة ، يوضحها حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك =

### المبحث السابع

# التزام الألفاظ الشرعية في الدعاء

(وبه (۱<sup>۱۱)</sup>. عن ابن وهب: سئل مالك عن الداعي يقول: يا سيدي. فقال: يعجبني دعاء الأنبياء: ربنا، ربنا))(۲).

بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة وذكر منهم: رجل تحمل حمالة،
 ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة. رواه مسلم.

(۱) به: أي بالسند نفسه ، وهو المذكور ص ٩٥ ج ٨ : قال الذهبي : قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن الخليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نميم الحافظ، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الفضل بن زياد،

(٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام مالك (ت ١٧٩هـ) السير ٩٧/٨ من طريق أبي نعيم.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» : ٣٢٠/٦ .

#### ، قيلحتاا

التزام الألفاظ الشرعية في الأدعية هو سبيل أهل السنة والجماعة ، يقول ابن أبي العز المحنفي رحمه الله : «والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٧.

ولذلك نجد في حديث البراء بن عازب المتفق عليه عندما علمه رسول الله على دعاء النوم، ثم كرره الصحابي الجليل رضي الله عنه أمام النبي على استذكارا وانتهى إلى قوله: «وبرسولك الذي أرسلت» قال له رسول الله على معلما: «لا. ونبيك الذي أرسلت».

قال ابن حجر رحمه الله في شرح ذلك: «وأولى ما قيل في الحكمة في رده ﷺ على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لايدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به فتح الباري ١١٢/١١.

ولاشك أن أكثر الصيغ التي وردت في التوجه بالدعاء إلى الله تعالى في الكتاب والسنة جاءت بلفظ «ربنا». وهو دعاء الأنبياء عليهم السلام كما عبر الإمام مالك.

أما تعليل ذلك ، فقد شرحه شيخ الإسلام قائلا : •فهو سبحانه مستحق التوحيد، الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العبادة بالمحبة والإنابة، والطاعة والإجلال، والإكرام =

## المبحث الثامن الله تعالى هو النافع الضار

عبدالحميد قالا: أخبرنا عمر بن جمعة سنة خمس وعشرين وست مئة، أخبرنا عبدالحميد قالا: أخبرنا عمر بن جمعة سنة خمس وعشرين وست مئة، أخبرنا الحسن بن مكي، أخبرنا محمد بن علي بن الجلالي، أخبرنا محمد بن محمد ابن مخلد سنة ٤٦٤، حدثنا أحمد بن عبيدالله بن الفضل ابن سهل، حدثنا علي بن عبدالله بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، عن على عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس قال: رأيت الأصلع(۱) ـ يعني عمر عقبل الحجر، ويقول: إني لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع، لولا أنى رأيت رسول الله على قبلك ما قبلتك))(۱).

والخشية، والرجاء، ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته، ودعاء المسئلة والاستعانة بالتوكل عليه، والالتجاء إليه، والسؤال له، ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته، وهو سبحانه الأول والآخر، والباطن والظاهر. ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله، وفي السؤال باسم الرب. فيقول المصلي والذاكر: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولاإله إلا الله، وكلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو ذلك. وفي السؤال: (ربنا ظلمنا أنفسنا)، (رب اغفر لي ولوالدي)، (رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين)، (رب ظلمت نفسي فاغفر لي)، (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا)، (رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) ونحو ذلك؛ مجموع الفتاوى

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه اللفظة في رواية مسلم أيضا ، وفي رواية الأصيلع، قال النووي: "فيه أنه لابأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي يكرهه وإن كان قد يكره غيره مثله "شرح النووي" ١٧/٩.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي : «أخرج البخاري عن أحمد بن سنان نحوه، لكن عن يزيد بن هارون، عن ورقاء، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر».

والأثر أخرجه المصنف في ترجمة الإمام محمد بن محمد بن مخلد (ت ٤٦٨هـ) السير ١١/١٨عـ السير

وأخرجه البخاري برقم (١٥٩٧) في كتاب الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، ورقم =

# المبحث التاسع حال المؤمن بين الخوف والرجاء

(٨٦ ـ ١١) قال الذهبي : ((قال إبراهيم بن الأشعث : وسمعته يقول: الخوف أفضل من الرجاء ما دام صحيحا، فإذا نزل به الموت، فالرجاء أفضل))<sup>(١)</sup>.

(١٦١٠) في كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، وهو عنده أيضًا برقم (١٦٠٥) باب الرمل في الحج والعمرة. وأخرجه مسلم في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود بالطواف. ٢/ ٩٢٥ (ح: ١٢٧٠).

#### التعليق :

لقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين في آيات كثيرة من كتابه العزيز، عبادتهم غيره سبحانه لاعتقادهم حصول الضر أو النفع من غير الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك المعبود شجرا أو حجرا أو أصناما أو موتى من الصالحين أو غير ذلك.

قال تعالى: قُلْ أَتَشِدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَسْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (المائدة: ٧٦).

وقال تعالى: قَــالَ أَفَتَعَـبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ١٤٠ (الأنبياء: ٦٦).

وقال تعالى: قُلْ أَنَآ غَنْدُتُمُ مِن دُريْدِهِ أَوْلِيَآهَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيمٌ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (الرعد: ١٦).

وقال تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِن دُورِنِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ (الفرقان: ٥٥).

ويدل الأثر على حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم على اتباع سنة نبيهم ﷺ، ويدل كذلك على حرصهم على حماية جناب التوحيد.

قال الحافظ ابن حجر في شرح أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أذ استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ﷺ لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان» فتح الباري ٣/ ٦٣. .

وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الأثر وزاد: "وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفوا الأوطان والله أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٧ ط المطبعة المصرية.

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الفضيل بن عياض (ت ١٨٦\_ ١٨٧؟هــ). السير ٨/ ٤٣٢.

وأخرجه أبو نعيم الحافظ في (حلية الأولياء" ٨/ ٨٩.

#### التعليق ،

المحبة والرجاء والخوف هي الدعائم الثلاثة التي يقوم عليها صرح الإيمان.

قال تعالى: أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِيهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَ وَيَعَالَمُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ

قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: «فابتخاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب، والخوف، والرجاء». مدارج السالكين ٢/ ٣٥.

ولكل دعامة من هذه الدعائم وظيفة وعمل تؤديه، قال شيخ الإسلام: «فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم، يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه مجموع الفتاوى ١/ ٩٥٠.

وبعض العلماء ذهب إلى أنه ينبغي أن يستوي الخوف والرجاء حال الصحة، منهم الإمام أحمد قال ابن هانيء: «قال لي أبو عبد الله ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وحوفه واحدا» الآداب الشرعية لابن مفلح ٢٠/٣.

وقال أبو علي الروذباري: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير، وثم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت، شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٣٠.

ومنهم من قال يغلب الخوف ما دام صحيحا، كما ذهب إليه الفضيل بن عياض في هذا الأثر.

وأما تغليب الرجاء عند المرض، وخاصة إذا اقترب الأجل فقد رجحه كثير من العلماء. (انظر الآداب الشرعية ص ٣٠، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٣١، فتح الباري ٣٠١/١١)

واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» رواه مسلم. ولأن المحذور من ترك الحوف قد تعدر.

وقد ذكر ابن القيم إحدى عشرة فائدة للرجاء، أهمها: إظهار العبودية والفاقة، والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. وأنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه، وأن في الرجاء

### المبحث العاشر

# ما جاء في التحذير من النفاق وبيان حقيقته وموقف المسلم من أهله:

(١٢ ـ ٨٧) قال الذهبي : (( أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبد السلام، أخبرنا أبو الفضل الأرموي، وأبو غالب بن الداية، ومحمد بن أحمد الطرائفي (ح) وأخبرنا يحيى بن منصور الفقيه في كتابه،. أخبرنا عمر بن محمد ببغداد سنة سبع وست مئة وفيها توفي، وأنبأنا على بن أحمد، أخبرنا عمر بن أحمد بدمشق سنة ثلاث وست مئة، وأخبرنا محمد بن عبدالملك بن خيرون وزاد، حدثنا ابن الصيرفي الفقيه عنه، فقال: وأخبرنا يحيى بن على، وعبدالخالق بن عبدالصمد، وأبو غالب بن البناء (ح) وأخبرنا الفخر بن البخاري أيضا، أخبرتنا نعمة بنت علي بن يحيى بن علي، أخبرنا جدي (ح) وأخبرنا المسلم بن محمد القيسي، وإبراهيم بن على الفقيه، قالا: أخبرنا داود بن أحمد الوكيل، (ح) وأخبرنا أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم الصقلي، أخبرنا سعيد بن محمد بن سعيد بن الرزاز، قالا: أخبرنا أبو الفضل الأرموي (ح) وأخبرنا أبو الفرج عبدالرحمن بن الزين، وإبراهيم بن على، قالاً: أخبرنا الفتح عن مشايخه الثلاثة، قالوا سبعتهم: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن مسلمة، أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمن، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي سنة ثمان وتسعين ومئتين، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا إسحاق بن يوسف، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن زياد بن حدير،

من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره، ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. انظر مدارج السالكين ٢/ ٥٠ ـ٥١ .

وقد عقد البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه بابا بعنوان باب الرجاء مع الخوف .

قال الحافظ ابن حجر: «قوله (باب الرجاء مع الخوف) أي استحباب ذلك، فلا يقطع النظر في الرجاء عن المخوف ولا المخوف مع الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى الأمن من المكروفي الثاني إلى القنوط وكل منهما مذموم، فتح الباري ٢٠١/١١.

قال: قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطىء فيه واوا ولا ألفا، يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى، وزلة عالم، وأئمة مضلون)(١).

(١٣ ـ ٨٨) قال الذهبي: ((علي بن الأقمر: عن عمرو بن جندب، عن ابن مسعود قال: جاهدوا المنافقين بأيدكم، فإن لم تستطيعوا، فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم، فافعلوا))(٢)

#### التعليق ،

وردت في معنى هذا الأثر أحاديث وآثار، منها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان». أخرجه الإمام الفريابي في كتاب «صفة النفاق وذم المنافقين» ح: ٢٤ ص: ٣٥. وعزاه المخقق إلى الطبراني في الكبير، والإمام أحمد في «مسنده».

وعن حليفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا يلعقه كما تلعق البقرة الجلال بلسانها». أخرجه الفريابي في «صفة النفاق» ح: ٤٥ ص: ٥٥.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ت ٣٣هـ) السير ٤٩٧/١ .

والأثر أخرجه الطبري في تفسيره «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٣٥٨/١٤ برقم (١٦٩٦١). ط مكتبة ابن تيمية، بتحقيق محمود محمد شاكر

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٥٨ وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف»، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٧٨/٧ (ح: ٩٣٧٠) =

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام وهب بن بقية من طريق الفريابي (ت ٢٣٩هـ). السير ٤٦٤.٤٦٣/١١

وأخرجه الإمام الفريابي في كتاب "صفة النفاق وذم المنافقين" ح: ٢٨ ص ٣٧، وأخرج له رواية أخرى ولفظها: "يهذم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون" ح: ٣١ ص: ٣٩. وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ح (١٤٧٥)، والدارمي في "السنن" (ح: ٢١٨)، وابن بطة في "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية" ح: ٢٤١، ٣٤٣، والهروي في "ذم الكلام" (ح: ٧٧) كما في الجزء المحقق، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١/ ٢٣٤.

(أبو عوانة، عن سليمان، عن ثابت أبي المقدام، عن أبي يحيى، قال: سأل رجل حذيفة، وأنا عنده، فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به))(١).

ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤١٠هـ.

#### التعليق :

لقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم نبيه محمدا على بمجاهدة الكفار والمنافقين فقال سبحانه: يَتَأَيُّهُ النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ اللهِ إِلَّهُ وَالتحريم: ٩).

وذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "بعث رسول الله على بأربعة أسياف: سيف للمشركين [إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين] وسيف للكفار أهل الكتاب [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا المجزية عن يد وهم صاغرون] وسيف للمنافقين [جاهد الكفار والمنافقين] وسيف للبغاة [فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله] ». ثم عقب على ذلك بقوله: "وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير». ثم ذكر بقية أقوال السلف في الموضوع فقال: "وقال ابن مسعود في قوله تعالى: [جاهد الكفار والمنافقين] والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم، وقال ابن عباس أمره الله تعالى بجهاد الكفار والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم، وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة ومجاهد: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه ثارة يؤاخذهم مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه ثارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم». تفسير القرآن العظيم ٢/ ٢٧١.

(١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه (ت ٣٦هـ) «السير» ٢/٣٢٣.

وأخرجه الإمام وكيع بن الجراح في «الزهد» ٢٨٦/٣ (ح: ٤٧١) ط مكتبة الدار المدينة المنورة ١٤٠٤هـ). وأخرجه الفريابي في كتاب «صفة النفاق وذم المنافقين» من طريق آخر ص ٥٣ (ح: ٧٥) ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤٠٥هـ. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٢١/٣، ٣٧٢ (ح:(٨٠٦))، ٢٧٩/١، ٣٨٩ (ح: ٢٢٨). وأخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» ص ١٤٤ (ح: ٣٠٦). وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ٢/ ٦٣١ (ح: ٦٨٢) ط مكتبة الدار المدينة المنورة الأولى =

١٤٠٦هـ. وأخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء) (١/ ٢٨٢\_٢٨٢).

### ः हैं.सब्द्री।

النفاق أشد أنواع الكفر والعياذ بالله، وقد جاء في ضمن وصفهم، قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّهِ مَا أَنْدِينَ مَامَنُوا وَمَا يَغَدَّعُونَ إِلَّا النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْمَوْمِ الْآيْتِرِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَذِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَغَدَّعُونَ إِلَّا أَنْسُهُمْ وَمَا يَتُمْمُهُنَ ﴾ البقرة: ٨ ـ ٩ .

قال ابن كثير في تفسير هائين الآيتين الكريمتين: «النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو. أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار. وعملي وهو من أكبر الذنوب».

ثم ذكر قول ابن جريج: «المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه». تفسير القرآن العظيم ٤٧/١.

وإنما سمي المنافق منافقا لأنه يظهر غير ما يضمر، واشتق هذا الاسم لمن كانت هذه حاله من النافقاء وهي إحدى جحرتي اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها وهي التي تسمى القاصعاء، فإذا رابه شيء من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق، أي خرج، فشبه المنافق باليربوع الذي ظاهر جحره تراب، وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان، وباطنه كفر والعياذ بالله. «انظر الصحاح للجوهري ٤٠٦٥، طريق الهجرتين لابن القيم ص ٤٠٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٥٦٠،

وقد عد ابن القيم المنافقين من الطبقة الخامسة عشرة في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها.

قال رحمه الله: «الطبقة الخامسة عشرة» طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله. وهؤلاء المنافقون، وهم في اللرك الأسفل من النار». ثم استطرد في ذكر صفاتهم الذميمة. انظر طريق الهجرتين ص ٤٠٢ ـ ٤٠٩ ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤٠٢ هـ .

وكذلك أفاض في وصفهم، وفضح أسرارهم، وهتك أستارهم فى كتابه «مدارج السالكين»؛ ١/٣٤٧ ـ ٣٥٩.

### وفيما يلى بعض الاختيارات:

فمنها قوله: «لبسوا ثباب أهل الإيمان، على قلوب أهل الزيغ والخسران، والغل والكفران، فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين» ص ٣٤٩.

ومنها: «قلوبهم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة في فجاجهم فاشية، وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعة قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا (أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبد السلام، أخبرنا محمد بن عمر، وأبو غالب محمد بن علي، ومحمد بن أحمد الطرائفي قالوا: أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد، أنبأنا أبو الفضل عبيدالله بن عبدالرحمن، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا بقية، حدثني صفوان بن عمرو، حدثني سليم بن عامر، حدثني جبير بن نفير، أنه سمع أبا الدرداء، وهو في آخر صلاته، وقد فرغ من التشهد، يتعوذ بالله من النفاق. فأكثر التعوذ منه. فقال جبير: ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟! فقال: دعنا عنك، دعنا عنك. فو الله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه))(١).

ثم عقب الذهبي على الأثر بقوله : ((ومن النفاق الأصغر الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار سبعين خريفا(٢).

وأما النفاق الأكبر، وإن كان الرجل يعلم من نفسه أنه مسلم، فعليه أن يتعوذ بالله من النفاق والشرك، فإنه لا يدري بما يختم له، فربما أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، نعوذ بوجه الله الكريم من ذلك)) (٣).

الزور انفتحت أبصار قلوبهم، وكانت آذانهم واعية ، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام صفوان بن عمرو بن هرم، الحافظ، أبو عمرو السكسكي، الحمصي (ت ١٥٥ ه) السير ٦/ ٣٨٢. وقال: «إسناده صحيح». وأخرجه الإمام الفريابي في «صفة المنافقين» ح: ٧٨ ، ٧٩ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ورد في هذا المعنى حديث صحيح أخرجه البخاري برقم (٦٤٧٧) و (٦٤٧٨) في كتاب الرقاق، باب: حفظ اللسان من حديث أبي هريرة مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) السير ٦/ ٢٨٣ ـ ٣٨٣.

وقد أخرج المصنف بسنده من طريق الفريابي عن يزيد بن مزيد، قال: ذكر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء، فقال نوف البكالي: إني لغير الدجال أخوف مني من الدجال. فقال أبو الدرداء: وما هو؟ قال: أخاف أن أستلب إيماني وأنا لاأشعر. فقال أبو الدرداء: ثكلتك أمك يا ابن الكندية أ وهل في الأرض خمسون يتخوفون ما تتخوف؟ ثم قال: وثلاثون، وعشرون، وعشرة، وخمسة. ثم قال وثلاثة. كل ذلك يقول: ثكلتك أمك! =

والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه، أو انتزع منه فيفقده. والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقميص يتقمصه مرة ويضعه أخرى، «السير» ٢/٣٥٣\_٣٥٢ . وأخرجه الفريابي في «صفة النفاق» (ح: ٨٠).

#### التعليق

لقد كان سلفنا الصالح يخافون على أنفسهم النفاق أشد الخوف، وما ذلك إلا لشدة إيمانهم وفرط حساسيتهم، ودوام محاسبتهم لأنفسهم.

قال ابن القيم: «تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين. لعلمهم بدقه وجله، وتفاصيله وجمله» مدارج السالكين ١/٣٥٨.

ومن ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حيث أفرد بابا بعنوان! باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم كان من جملة ما ذكر فيه: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ملي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون]. انظر فتح الباري ١٩٩١.

وأخرج الفريابي بسنده عن المعلى بن ريان قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد , بالله الذي لا إله إلا هو: «ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق ولا بقي إلا هو من النفاق آمن» صفة النفاق ح: ٩٢ ص ٦٠.

وفي رواية أخرى عن أيوب، قال: سمعت الحسن يقول: «والله مَا أَصْبِح ولا أَمْسَى مؤمن -إلا وهو يخاف النفاق على نفسه؛ صفة النفاق ح: ٩٤ ص ٦٠.

وينبغي أن يعلم أن الذي خافه السلف الصالح هو النفاق في الأعمال. انظر فتح الباري ١/١١١.

قال الحافظ ابن حجر: «ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم» المصدر السابق.

### المبحث الحادي عشر بم تنال المحبة؟

( **٩١ ـ ١٦ )** قال الذهبي : ((وسئل بماذا ينال العبد المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله، ومعاداة أعداء الله.

وقيل له: فلان يمشي على الماء، قال: عندي أن من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء.

وسئل أي العمل أفضل ؟ قال: رؤية فضل الله))(١).

(۱) أورده المصنف في ترجمة الزاهد المرتعش أبي محمد عبدالله من محمد النيسابوري الحيري (ت ٣٢٨هـ) «السير» ١٥/ ٢٣١.

وأخرجه السلمي في (طبقات الصوفية) ص ٣٥١\_ ٣٥٢.

وأخرج المقطع الأخير من الأثر أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء» ١٠/٥٥٥٠. بلفظ « وجاءه رجل فقال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: رؤية فضل الله» وانظر البداية والنهاية لابن كثير ١٩٢/١١ حيث أورد المقطع الثاني من الأثر.

#### التعليق ،

يشهد لما جاء في بداية هذا الأثر من الأسباب التي ينال العبد محبة الله تعالى، نصوص شرعية كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ مَسَوَّفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمِ يُجُهُمْ وَيُجُونُهُۥ الرَّامِينَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَسِّ (المائدة: ٤٥).

وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا بُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ اللّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوَ كَالُوّا عَالَمُ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، ووالى في الله، والله، والله، والله، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك» حلية الأولياء ٢١٢/١.

وأما المسئلة الثانية فهي في فضل مخالفة الهوى وأنه هو الأساس في تقويم الرجال، لا مجرد ما قد يظهر منه ما يظن أنه كرامة. ذلك لأن من شرط اعتبار الكرامة أن يكون صاحبها متبعا للسنة، كما قال الشاطبي: «فبقدر اتباع السنة في الأعمال، وتصفيتها من شوائب الأكدار، وغيوم الأهواء، تكون الخارقة المترتبة» الموافقات ٢٧٨/٢.

## المبحث الثاني عشر ما جاء في الشرك والتحذير منه

((وبه (۱) إلى أبي نعيم (۲)، حدثني الطبراني، حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس أو غيره (۳)، أن رجلا كان يسير مع طاووس، فسمع غرابا ينعب (٤)، فقال: خير، فقال طاووس: أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني، أو قال: لا تمشي معي)) (٥).

وقد جعل الله عز وجل من شروط دخول الجنة والنجاة من النار، مخالفة العبد لهواه، قال سبحانه: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَانَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَا ﴿ وَالْمَارُوكِ وَالْمَارُ النازعات: ٤٠، ٤١). ولذلك جاء عن الإمام الشافعي في شأن صاحب الكلام قوله: ﴿إِن رأيته يمشي في الهواء، فلا تركن اليه اخرجه ابن أبي حاتم في ﴿ آداب الشافعي ومناقبه الص ١٨٤ طدار الكتب العلمية بيروت. وأما قوله عندما سئل عن أي الأعمال أفضل فأجاب: ﴿رؤية فضل الله الله فلعله يقصد مطالعة الله ونعمائه.

قال تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُوٓا مَا لَآهَ اللَّهِ لَمَلَّكُو نُفُلِحُونَ﴾ (الأعراف: ٦٩).

وهي من الأسباب المحركة للقلوب والباعثة لها على محبة الله والتقرب إليه. انظر مجموع الفتاوي ١/ ٩٥، ٩٦.

(١) أي بالسند السابق والذي قال الذهبي فيه: «أخبرنا إسحاق بن أبي بكر، أخبرنا يوسف بن خليل، أخبرنا أبو المكارم اللبان، أخبرنا أبو على الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ السير ٥/ ٤٠.

(٢) أخرجه أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء» ٤/٤، ٥.

(٣) هكذا بالشك عند الذهبي في سيره، وأبي نعيم الحافظ في حليته.

(٤) نعب الغراب، أي صاح ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعبانا وتنعابا. الصحاح للجوهري
 ٢٢٦/١ ط الثانية ١٤٠٢هـ.

(٥) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام طاووس بن كيسان، أبو عبدالرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ (ت ٢٠أهـ) السير ٥/٤٠ من طريق أبي نعيم.

### التعليق :

لقد جاءت نصوص كثيرة في النهي عن التطير. قال الله تعالى: فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَبَا هَذِيَّهُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَدُةُ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَمَثُّهُ ٱلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَاكِنَ أَكَّةُمُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ = (قرأت بخط محمد بن علي الصوري، وأنبأني ابن سلامة، عن ابن بوش، عن أحمد بن عبد الجبار، عنه، قال: اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأزدي، حدثنا الفتح بن مسرور، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الحافظ، حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن عمران بن عبدالرحمن القرشي، عن أبي خراش الهذلي، سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: «همن ردته الطيرة فقد قارف الشرك) (١).

(الأعراف: ١٣١).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن أو تكهن أو تكهن أو سحر، أو سحر له وواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل». رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ورواه ابن ماجة وابن حبان.

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: ﴿إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكُ أُورِدُكُ.

وقد أورد هذه الأدلة جميعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في التطير.

والتطير كما عرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في «فتح المجيد» : «أصله: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشارع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر» ص ٢٦٢.

وقوله ﷺ: «الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك ولا سيما إذا ردته عن مقصده وحاجته. وقد ذكر النبي ﷺ علاجا لمن حاك في صدره شيء من ذلك كما في حديث ابن عمرو المذكور.

(۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام ابن مسرور: أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن مسرور البلخي، نزيل مصر (ت ٣٧٨هـ). «السيرة ١٦/١٦. (عبدالله بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي. أخو ربيعة ونوفل. وكان اسمه عبد شمس فُغيِّر. فرووا أنه هاجر قبيل الفتح، فسماه النبي، على عبدالله)). (١)

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/٣٥٤ \_ ٣٥٥. (ح :٧٦٢) من الطريق نفسه. وأخرجه ابن وهب في «الجامع» ص ١١٠ من ثلاثة طرق وقد صحح الشيخ الألباني الأول والثالث منها، بعد إيراده لها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٣/ ٥٣، ٤٥ (ح :١٠٦٥).

#### التعليق :

هذا الأثر هو في معنى الأثر السابق. وقد سبق التعليق عليه.

(١) «السير ١/ ٢٥٩. ولم يذكر له الذهبي سنة وفاة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» فقال: «أخبرنا علي بن عيسى النوفلي عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد الله عن جده عبد الله بن الحارث بن نوفل وعن إسحاق بن الفضل عن أشياخه أن عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلب خرج من مكة قبل الفتح مهاجرا إلى رسول الله، ﷺ، فسماه عبد الله» ٤٩/٤.

#### : हृंद्रीहर्गी

أَفرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد بعنوان: باب قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الأعراف: ١٩٠).

ثم ذكر قول ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك».

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ معقبا عليه: «حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عُبِّد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده، وتوحيده في ربوبية وإلهيته، فتح المجيد ص ٤٠٠٠.

# المبحث الثالث عشر ما جاء في التوسل

(روى الأصمعي، عن مؤمل بن إسماعيل، قال جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين فقال: عندك مطرف بأربع مئة فقال يونس بن عبيد: عندنا بمئتين، فنادى المنادي: الصلاة. فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم. فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي، بأربع مئة، فقال: ماهذه الدراهم؟ قال ثمن ذاك المطرف، فقال: يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضته عليك بمئتي درهم. فإن شئت فخذه وخذ مئتين، وإن بيد. قال: فو الله إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد علينا قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا، أو شبيه هذا . . . . . فقال يونس: سبحان الله، سبحان الله)(١)

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة يونس بن عبيد الله بن دينار (ت ١٤٠هـ) السير ٢٨٩/٦. وقال
 الذهبي: «إسنادها مرسل».

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣٠ . وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٥٦٨ .

هذه الحكاية حكم الذهبي على إسنادها بالإرسال والانقطاع.

وأما المتن، وما جاء فيه من قولهم: «اللهم رب يونس فرج عنا؛ ، فليس فيه ما يستنكر، وقد جاء ما يقارب معناه في أحاديث صحيحة.

منها : حديث عائشة رضي الله عنها في الدعاء الذي كان النبي ﷺ يستفتح به صلاته إذا قام من الليل، وفيه: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل». رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٤ (ح: ٧٧٠).

قال النووي: «قال العلماء: خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر. . صحيح مسلم بشرح النووي ٦/٥٧.

ومنها حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام وهو حديث طويل، وفيه: «باسم رب الغلام، رواه مسلم في كتاب الزهد في آخر صحيحه ٤/ ٢٢٩٩ (ح: ٣٠٠٥).

وأورده ابن كثير في بداية تفسير سورة «البروج» ٤٩٣/٤ وعزاه إلى الإمام أحمد والنسائي والترمذي.

صالح يحكي عن سليمان بن يزيد : أن علي بن أبي طاهر لما رحل إلى صالح يحكي عن سليمان بن يزيد : أن علي بن أبي طاهر لما رحل إلى الشام، وكتب الحديث جعل كتبه في صندوق، وقيره (٢)، وركب البحر فاضطربت السفينة، وماجت، فألقى الصندوق في البحر، ثم سكنت السفينة، فلما خرج منها أقام على الساحل ثلاثا يدعو الله، ثم سجد في الليلة الثالثة، وقال: إن كان طلبي ذلك لوجهك وحب رسولك فأغثني برد ذلك، فرفع وقال: إن كان طلبي ذلك لوجهك وحب رسولك فأغثني برد ذلك، فرفع رأسه فإذا بالصندوق ملقى عنده، فقدم، وأقام برهة، ثم قصدوه السماع الحديث. فامتنع منه. قال: فرأيت النبي وقي منامي، ومعه علي رضي الله عنه، فقال النبي على عنه قال: فرأيت النبي وقي منامي، ومعه علي رضي الله عنه، فقال النبي في عناي من عامل الله بما عاملك به على شط البحر؟! لاتمتنع من رواية أحاديثي. قال: فقلت: قد تبت إلى الله. فدعاني، وحثني على الرواية) (٣).

#### التعليق :

يدل هذا الأثر على فضل التوسل بالأعمال الصالحة، ولاسيما في أوقات الشدائد والمحن. وجواز هذا النوع من التوسل هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد دل على ذلك حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، ثم دعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم، وهو متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد أخرجه البخاري في عدة كتب من صحيحه برقم «٢٢١٥، ٢٢٧٧، ٢٢٢٥، ٣٤٦٥، ٩٧٤،٥٩٧٤) وقد ذكر ابن حجر الروايات المختلفة في توسل الثلاثة بأعمالهم الصالحة في «الفتح» =

<sup>(</sup>١) أي أبو يعلى الخليلي.

<sup>(</sup>٢) قيره: أي طلاه بالقار.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن أبي طاهر أحمد بن الصباح القزويني (ت نيف وتسمين وماثنين هـ) انظر السير ١٤/٨٨.

ولم أقف على ترجمة لهذا الإمام إلا في «تاريخ دمشق» لابن عساكر ١١/٤٢٣/١، وفي «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي ٣٣ / ٣٢٩- ٣٣، وفي كلا الموضعين لم أقف على الأثر المذكور. كما أن الخليلي لم يترجم لصاحب الأثر في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء الحديث». والذي يغلب على الظن أنه اكتفى بالترجمة له في كتاب «مشايخ ابن سلمة القطان» وأنه أورد هذا الأثر هناك وهو الذي يدل عليه السياق. وقد أشار الذهبي إلى هذا الكتاب في (السير) ١٩٠/١٤، ١٩٠٤ وهو غير مطبوع.

(**۲۲ \_ ۹۷)** قال الذهبي: ((مجالد: عن الشعبي، عن عبد الله بن جعفر قال: ماسألت عليا شيئا بحق جعفر إلا أعطاني))(۱).

(١ - ٢٣ عال المناسب: كان الخطيب: كان

7/٧٠٥. وبعد سرده للحديث وشرح ألفاظه قال: «وفي هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب، والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح الأعمال، واستنجاز وعده بسؤاله الفتح ٢/ ٥١٠. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الرقاق: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، وقال النووي في شرحه: «استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه، وفي دعاء الاستسقاء، وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم عصحيح مسلم بشرح النووي ٥٢/١٧.

(۱) أورده المصنف في ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه (ت يوم مؤتة) السير ١ / ٢٠٨. وأورده شيخ الإسلام في كتاب «الرد على البكري» ص (٤١). وفي مجموع الفتاوى ١ / ٢٢٢.

#### التعليق :

ما ورد في هذا الأثر، هو من باب قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاَّةَ لُونَ بِهِ. وَٱلأَرْحَامُّ ﴾ (النساء: ١). على قراءة الخفض.

قال الطبري رحمه الله : «وأما قوله: [والأرحام]، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: واتقوا الله الذي إذا سألتم بينكم قال السائل للمسئول: (أسألك بالله َ والرحم) » . جامع البيان ٧/ ٥١٨ بتحقيق آل شاكر.

ثم ذكر من قال بذلك من السلف، وذكر في ذلك سبعة آثار (٨٤١٤ ـ ٨٤٠٠). ثم قال: «وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: [والأرحام] بالخفض عطفا بـ الأرحام»، على اللهاء» التي في قوله: «به» المصدر السابق ٧/ ٥١٩.

قال شيخ الإسلام: «وهذا إخبار عن سؤالهم بالرحم أي: بسبب الرحم، أي الرحم توجب الأصحابها بعضهم على بعض فيكون سؤالهم بالرحم كسؤال الثلاثة بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء الرسول على وشفاعته.

ومن هذا الباب ماروي أن عبدالله بن جعفر كان إذا سأل عليا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم بل الباء هنا باء السبب، فحقه من باب حق الرحم، لأن حق ابنه عبد الله إنما وجب بسبب جعفر وحقه على علي رضي الله عنهما» أ.هـ. الرد على البكري ص ٤ وانظر ص ٨٥.

وليس المراد ما قد يفهمه بعض المبتدعة من أن المراد هو التوسل بالذوات.

ثقة (١) مشهورا بالصلاح، استسقى للناس، فقال اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشيبة العباس فسقي وهو أبي، وأنا استسقى به. قال: فأخذ يحول رداءه فجاء المطر وهو على المنبر))(٢).

(١) أي المترجم له وهو الإمام حمزة بن القاسم.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام حمزة بن القاسم بن عبدالعزيز الإمام القدوة، إمام جامع المنصور، أبو عمر الهاشمي البغدادي من مشايخ الدارقطني (ت ٣٣٥هـ). «السير» ما /١٥».

وأخرجه الخطيب في اتاريخ بغداد، ٨/ ١٨٢ ٪

وخبر استسقاء عمر بالعباس، أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء: باب سؤال الإمام الاستسقاء إذا قحطوا برقم (١٠١٠) انظر الفتح ٢/ ٤٩٤.

#### التعليق

قال ابن حجر في شرح حديث أنس بن مالك في استسقاء عمر بالعباس: ايستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة الفتح ٤٩٧/٢. ويقول شيخ الإسلام: ((فقد تبين أن الاسترزاق والاستنصار يكون بالمؤمنين بدعائهم، وقد قال النبي على: الوهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم ومن استنصر بشخص أو استفتح به أو استسقى به لا يجب أن يكون خيرا من غيره ولا أفضل منه فإن النبي الها أفضل من صعاليك المهاجرين وكذلك عمر ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من العباس، لكن ينبغي أن يكون المستنصر به والمسترزق به له مزية على غيره من الناس بصلاح أو قرابة من رسول الله الله البكري ص ٣٨، ٣٩. والأولى ألا يستعمل لفظ االصعاليك، في حق صحابة رسول الله ، البكري ص ٣٨، ٣٩. والأولى ألا يستعمل لفظ الصعاليك، في حق صحابة رسول الله ، ورضي عنهم أجمعين لأنه قد يوهم التنقص لهم ، وحاشا شيخ الإسلام أن يقصد ذلك.

ولكن هذا الذي في الأثر مخالف لعقيدة السلف الصالح حيث ان فيه استسقاء بميت وهذا لم يعهد مثله عن السلف.

قال شيخ الإسلام: «وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء والصالحين، فكيف بالاستغاثة بهم؟ مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أثمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات، ومن كان عالما بآثار السلف علم أن أحدا منهم لم يفعل هذا، وإنما كانوا يتوسلون بدعائهم أحياء فيسألونهم أن يسألوا الله لهم مع سؤالهم هم الله الرد على البكري ص ١٢٣.

ثم ذكر أمثلة على توسل السلف الصالح بدعاء الأحياء .

### المبحث الرابع عشر إنما يقدس المرء عمله

(مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا(١)، فإن كنت تبرىء، فنعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل

إلى أن قال: «ثم سلف الأمة وأثمتها وعلماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين، ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات لامن الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين». الرد على البكري ص ١٢٦، ١٢٧.

ثم نسأل سؤالا ، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون برسول الله ﷺ إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته توسلوا بعمه العباس رضي الله عنه، فلو كان التوسل برسول الله ﷺ حيا و ميتا على السواء، لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأتقاهم له.

اكن لما عدلوا عن التوسل به ﷺ بعد مماته، إلى التوسل بغيره من الأحياء وإن كان له قرابة علمنا أنه لا يجوز التوسل به ﷺ بعد موته.

وإذا كان هذا في حقه ﷺ ، فهو في حق غيره أولى وأحرى، فلا نلتفت إلى أي شيء خالف هذه العقيدة.

#### دراسة السندر

قال الخطيب : «أخبرني أبو حاتم أحمد بن الحسن الواعظ في كتابه إلى من الري قال سمعت إسماعيل بن الحسين الصرصري يقول: استسقي أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي قال: اللهم . . . . . ذكرت هذه الحكاية لأبي القاسم الأزهري فقال: حكى لي أبي عن حمزة نحو هذا ال السند فيه مجهولان :

١- أبو حاتم أحمد بن حسن الواعظ الملقب بخاموش ليس له ترجمة إلا في «السير»
 ١٧/ ١٢٤ ولم يذكر له الذهبي توثيقا.

٢\_ إسماعيل بن الحسن وليس الحسين لم أقف على ترجمته فيما أطلعت عليه من مصادر.
 أي قاضيا وكان أبو الدرادء جعل قاضيا بالشام، وهو أول من ولي القضاء بها. كأنه سمي =

إنسانا، فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين إثنين، ثم أدبرا عنه، نظر إليهما، وقال: متطبب والله. ارجعا أعيدا على قصتكما))(١).

بذلك لأنه يبرىء من الأمراض المعنوية كما يبرىء المداوي من الحسيه. شرح الزرقاني \$/٤٤. ط دار الفكر.

(۱) أورده المصنف في ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه (ت ٣٦هـ) السير ١/٥٥٥. والأثر أخرجه الإمام مالك في : كتاب الأقضية، باب جامع القضاء وكراهيته رقم (١٤٥٥) بترتيب أحمد راتب عرموش، ورقم (١٥٣٩) بترتيب الزرقاني. وأخرجه أبو نميم في «حلية الأولياء» ١/٥٠٥، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/٨٤٨ ح:

#### التعليق ،

قال الزرقاني في شرح هذا الأثر: « (إن الأرض لا تقدس أحدا) لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات (وإنما يقدس الإنسان عمله) الصالح في أي مكان، شرح الزرقاني ٤/٤٤.

وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية.

قال تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ (النجم: ٣٩).

أي لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. انظر تفسير ابن كثير ٢٥٨/٤.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسَرٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ۗ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَوَاصَوَا بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصَوَا بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصَوَا بِٱلْحَقِ

وفي حديث أبي هريرة الطويل: «ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» أخرجه ابن ماجة في المقدمة من سننه. (ح ٢١٤٣)، وأبو داود في كتاب العلم: باب فضل العلم (ح: ٣١٤٣)، والترمذي في كتاب التفسير (ح:٣١٤٧).

ومما جاء في أثر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب في الأمل وطوله.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أيهما أفضل: سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية البيادة والانقطاع إلى الله تعالى، أم المقام في ثغور المسلمين على نية الرباط؟

فأجاب بأن المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة بلا نزاع بين أهل العلم. انظر مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥.

وقد كان ذلك هو خلاصة النصيحة التي أرسل بها الإمام عبد الله بن المبارك عندما كان مرابطا بطرسوس إلى الإمام الفضيل بن عياض الذي كان منقطعا للعبادة في الحرمين. انظر تاريخ بغداد ١٦٨/١٠.

## المبحث الخامس عشر حد الساحر القتل

(١٠٠) قال الذهبي : ((أخبرنا محمد بن حازم بن حامد، ومحمد بن على بن فضل، قالا: أنبأنا أبو القاسم بن صصرى، أنبأنا أبو القاسم بن البن الأسدي (ح) وأنبأنا محمد بن علي السلمي، وأحمد بن عبدالرحمن الصوري، قالا: أنبأنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله التغلبي، أنبأنا أبو القاسم بن البن، ونصر بن أحمد السوسي، قالا: أنبأنا علي بن محمد بن على الفقيه، أنبأنا أبو منصور محمد، وأبو عبدالله أحمد، أنبأنا الحسين بن سهل بن الصباح، ببلد(١)، في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وأربع مئة، قالا: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام، حدثنا على بن حرب الطائي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة(٢). فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمته في كتاب الله. وصنع لهم طعاما كثيرا، ودعا المجوس، وعرض السيف على فخذه، وألقى وقر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا بغير زمزمة. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله عَيْ أخذها من مجوس هجر))(١٠).

 <sup>(</sup>۱) قبلد مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، بينهما سبعة فراسخ. ويقال: بلط. وإليها ينسب عدد كبير من العلماء. «معجم البلدان» ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) الزمزمة: قال ابن حزم في (المحلى) ٣٩٧/١١ : «الزمزمة كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم لابد لهم منه، ولايحل في دينهم أكل دونه ٤ . وذكر أنهم يتكلمون به وشفاههم مطبقة . ولعله سمى زمزمة من أجل ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في ترجمة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه (ت ٣٢هـ). انظر السير ١/٧٠.

وأصل هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (ح ٣١٥٦). ولم يذكر فيه قتل السحرة، وأخرجه الإمام عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه ٩/١٤ ح (٩٩٧٢) باب لايهود مولود ولاينصر، وأخرجه مختصرا في باب قتل الساحر ١١٧٩/١، ١٨٠ ح (١٨٧٤٥)، وأخرجه في باب هل يتركوا أن يُهودوا أو يُنصروا أو يزمزموا ١٣٦٧/١ ح (١٩٣٩٠). وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخراج والأمارة والفيء: باب في أخذ الجزية من المجوس، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» انظر الفتح الرباني ١١/١٣٠، وعزاه المحقق إلى البيهقي، وقال البيهقي: قال في «مسنده» انظر الفتح الرباني ١١/١٣٠، وكذا أخرجه الإمام ابن حزم في «المحلى» الشافعي: حديث بجالة متصل ثابت . وكذا أخرجه الإمام عبدالرزاق الصنعاني.

قتل الساحر، جاءت به تصوص أخرى منها:

حديث جندب قال: قال رسول الله على: «حد الساحر ضربة بالسيف». أخرجه الترمذي في كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الساحر. وضعف الحديث، ثم قال: «والصحيح عن جندب موقوف». ثم قال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عن جندب موهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا» أ.هـ.

وروى مالك في موطأه أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت. (ح ١٥٨٥) في كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر، ثم قال مالك: «الساحر الذي يعمل السحر، ولم يعمل ذلك له غيره، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اَشْتَرْنَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ فأرى أن يقتل إذا عمل ذلك هو نفسه اله.

وروى البخاري في «تاريخه»، والبيهقي في «الدلائل». وأورده الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كتاب «تيسير العزيز الحميد» ص ٣٩٣، أنه كان عند الوليد رجل يلعب، فلبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدى فقتله.

وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا بعنوان: باب ما جاء في السحر وأورد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في شرحه ما رواه القطيعي في الجزء الثاني من «فوائده» عن يجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على =

من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر، قال الشيخ سليمان: «قلت: إسناده حسن».

ثم قال: «قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة... إلى آخره. صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، تيسير العزيز الحميد ص ٣٩٢.

## المبحث السادس عشر مًا جاء في ذم المنجمين

(٠٠١ ـ ٢٦ ) قال الذهبي: ((ومن شعر التاج الكندي:

دع المنجم يكبو في ضلالته تفرد الله بالعلم القديم فلا الا أعد للرزق من أشراكه شركا

إن ادعى علم ما يجري به الفلك إنسان يشركه فيه ولا الملك وبئست العدتان: الشرك والشرك))(١)

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير الكندي البغدادي (المقرىء النحوي اللغوي الحنفي) (ت ١٦٣هـ). السير ٢٢/٤٠ .

#### التعليق

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: قمن اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحرة!

رواه أبو داود (۳۹۰۵)، وابن ماجة (۳۷۲۱) وأحمد (۲۲۷/۱)، وانظر السلسلة الصحيحة ۲/۳۱۱ (۳۱۲). وانظر السلسلة الصحيحة ۲/۵۳۵ (ح ۷۹۳).

قال شيخ الإسلام: ((فقد صرح رسول الله ﷺ بأن علم النجوم من السحر وقد قال الله تعالى: [ولا يفلح الساحر حيث أتى]، وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة)) مجموع الفتاوى ١٩٣/٣٥.

وقد عرف التنجيم بقولة: «الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» المصدر السابق ص ١٩٢٠. أو: « الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» المصدر السابق ص ١٧١. وهو الجانب العلمي للتنجيم، أما الجانب الثاني وهو العملي فهو الذي يقولون إنه: امتزاج القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية. انظر المصدر السابق.

وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب «التوحيد» بعنوان: باب ما جاء في التنجيم. وقد ذكر فيه قول قتادة الذي رواه البخاري في صحيحه: «خلق الله هذه النجوم الثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به».

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ أن علم التنجيم على أقسام، قسم هُو كفر =

بإجماع المسلمين، وهو: القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة. وقسم اختلف المتأخرون في تكفير القائل به وهو: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك. ثم رجح كفر من قال بذلك ، وعلل ذلك بأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه.

وقسم رخص فيه بعض السلف دون البعض وهو تعلم منازل الشمس والقمر، للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول ومعرفة الطرق، ورجح جوازه، لورود الأدلة بذلك. انظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٤١ ـ ٤٤٩.

### الفصل الثالث

# الآثار الأواردة عن أنهة السنة في توهيد الأسهاء والصفات

وفيه اثناعشر مبحثا:

المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات.

المبحث الثاني: لا يقال في صفات الله تعالى كيف، ولا لم.

المبحث الثالث: الله تبارك و تعالى ليس كمثله شيء.

المبحث الرابع: ما ورد في الاسم و المسمى.

المبحث الخامس: هل تطلق كلمة «الحد» في حق الله تبارك و تعالى ٠٠.

المبحث السادس: إثبات صفة «العلو» لله تبارك و تعالى.

المبحث السابع: إثبات صفة «الاستواء» لله تبارك وتعالى، وما جاء في العرش.

المبحث الثامن: إثبات صفة «النزول» لله تبارك وتعالى.

المبحث التاسع: ما جاء في «المعية».

المبحث العاشر: ماجاء في «الصورة».

المبحث الحادي عشر: ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة.

المبحث الثاني عشر: آثار في مسائل متفرقة.

### تههید:

توحيد الأسماء والصفات هو من أجل أبواب التوحيد وأشرفها، وأعظمها قدرا، لتعلقه بذات الرب سبحانه وأسمائه وصفاته. وهو في الوقت ذاته من أكثر أبواب الاعتقاد التي زلت فيها الأقدام وضلت فيها الأفهام، وانقسم فيه الناس إلى أهل تعطيل وتأويل، وأهل تشبيه وتمثيل، وهدى الله عز وجل فيه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن سار على نهجهم إلى سواء السبيل.

وقد قام منهج السلف الصالح في هذا الباب على دعامتين راسختين: الأولى: إثبات بلا تشبيه.

والثانية: تنزيه بلا تعطيل.

استنباطا من قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ اللَّهِ وَهُوَ السَّهِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ

الأولى: أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، ﷺ، لا يتجاوز القرآن والحديث.

الثانية: القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ تشبيه لصفاته بصفات خلقه.

الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه.

الرابعة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.

الخامسة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.

السادسة: الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا.

<sup>(</sup>١) انظر «التدمرية» لشيخ الإسلام ٣١-٤٣، و«منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد بن صالح بن للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا، والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُتَى الله فهذا رد على الممثلة، ﴿ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (الشورى: ١١) رد على المعطلة، فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما» (١).

وأجمع أهل السنة والجماعة قاطبة على هذا المنهج والعقيدة.

فقد روى الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات»(٢).

ويقول الإمام ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن، والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محدودة»(٣).

وسوف يتبين لنا التزام أئمة السنة على مر العصور، واختلاف الديار، بهذا الإعتقاد وهذا المنهج، من سرد الآثار الواردة عنهم في هذا الباب.

وقد خالف أهل السنة في ذلك :

أ\_الجهمية (٤): حيث نفوا الأسماء والصفات وعطلوها.

<sup>(</sup>۱) قمجموع الفتاوي، ٦/٥١٥،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات؛ ص ٤٠٨. ط ـ دار إحياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣) ﴿ التمهيد ١٤٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) اتباع الجهم بن صفوان، المقتول سنة ١٢٨هـ، وأهم عقائدهم: نفي الأسماء والضفات، والقول بالجبر، والقول بخلق القرآن، والقول بالإرجاء، والقول بفناء الجنة والنار. انظر «مقالات الإسلامبين» للأشعري ١/١٩٧، ١٩٨، ٢٦٢، ٢١٢ «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص ١٦٨، ١٢٩ «الخطط» للمقريزي ٢/٧٧٧.

ملافق المترد ميزا الهفاء ملاوا عياها ما موف

ب ـ المعتزلة (١<sup>)</sup>: حيث أثبتوا سبع صفات فقط وأولوا بعضها وفوضوا بعضها الآخر.

جــ الأشاعرة (٢٠): حيث أثبتوا سبع صفات فقط وأولوا بعضها وفوضوا بعضها الآخر.

(۱) اسم يطلق على فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، وسلكت منهجا عقليا غاليا في باب العقائد، وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال (ت ۱۳۱هـ). الذي اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري (ت ۱۱۰هـ).

ولهم أصول خمسة اشتهروا بها وهي:

أ\_التوحيد: المتضمن لنفى الصفات.

ب ـ العدل: المتضمن أن العباد لأفعالهم خالقون، والقول بالتحسين والتقبيح العقليين،
 وبوجوب اللطف والصلاح والأصلح على الله تعالى.

جـ ـ الوعد والوعيد: ورتبوا عليه أنه يجب على الله تعالى أن ينفذ وعده بالثواب
 للمطيعين، ووعيده بالعقاب للعصاة والمذنبين وأنكروا تبعا لذلك الشفاعة لأهل الكبائر،
 وأن الإنسان إذاعبد الله طول حياته ثم ارتكب كبيرة فإنها تبطل جميع أعماله السابقة.

د ـ المنزلة بين المنزلتين: وهي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ليس مؤمنا ولا كافرا، اسما وحكما أما في الآخرة فإنه مخلد في النار.

هـ \_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو الدعوة إلى مذهبهم. ورتبوا عليه قتال المخالف لهم في أصولهم ووجوب قتله والخروج على السلطان الجائر.

انظر «المعتزلة وأصولهم الخمسة» لعواد بن عبد الله المعتق طدار العاصمة الرياض الأولى ١٤٠٩هـ.

(٢) نسبة إلى أبي الحسن الشعري (ت ٣٢٤هـ) ، يقولون بإثبات سبع صفات فقط، وسموها بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها قبل ورود السمع بها، وأما بقية الصفات فيؤلون بعضها ويفوضون بعضها الآخر. ويقولون: بإن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس، وإن الإيمان هو التصديق بالقلب، وبالكسب في باب القدر.

انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني ١١٩/١، ١٥٦، «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص (٣٣٤ ـ ٣٣٩) «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم ٣/ ٥٤.

وتوجد رسالة علمية في الموضوع بعنوان: «بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة» لخليل بن إبراهيم الموصلي وقد طبعتها دار الكتاب العربي بيروت الأولى ١٤١٠هـ.

## المبحث الأول موقف أئمة السنة من نصوص الأسماء والصفات

### وفيه مطلبان:

### المطلب الأول

### إثبات الأسماء والصفات هو عقيدة السلف الصالح قاطبة

(۱۰۲ من شابور: سمعته (۱) قال الذهبي: ((قال ابن شابور: سمعته (۱) يقول: من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه، فليقرأ شيئا من أول الحديد))(۲).

( أخبرنا أحمد بن سلامة إجازة، عن يحيى بن أسعد، أنبأنا عيد القادر بن محمد، أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، أنبأنا أبو بكر بن بخيت، أنبأنا عمر بن محمد الجوهري، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا عبد الله بن صالح، عن عبد العزيز بن الماجشون، أنه سئل عما جحدت به الجهمية؟ فقال:

أما بعد.. فقد فهمت ما سألت عنه، فيما تتابعت الجهمية في صفة الرب العظيم، الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، فلما تجد العقول مساغا، فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق، وإنما يقال: كيف؟ لمن لم يكن مرة، ثم كان، أما من لا يحول ولم يزل، وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته،

<sup>(</sup>١) أي: الإمام السكوني.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر السكوني. «السير»

عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا يكاد يراه صغرا، يحول ويزول، ولا يرى له بصر ولا سمع، فاعرف غناك عن تكليف<sup>(۱)</sup> صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، فأما من جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكليفا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قوله تعالى: وُبُوهٌ يُومَهِذِ نَاضِرةً شَيَّا إِلَى رَبِّمَا نَاظِرةً شَيْ الله الشيطان حتى جحد قوله تعالى: وُبُوهٌ يُومَهِذِ نَاضِرةً شَيَّا إِلَى رَبِّمَا نَاظِرةً شَيْ الله الشيامة: ٢٢، ٢٣). فقال: لا يرى يوم القيامة. . . . وذكر فصلا طويلا في إقرار الصفات وإمرارها، وترك التعرض لها (۱).

وقيل: إنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم، فقال: هذا الكلام هدم بلا بناء، وصفة بلا معنى).

( قال محمد بن إبراهيم الصرام: سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا نكيف هذه الصفات، ولا نكذب بها، ولا نفسرها $\binom{(7)}{(3)}$ .

(قال يعقوب بن إسحاق، سمعت عثمان (قال يعقوب بن إسحاق، سمعت عثمان بن سعيد يقول: ما خاض في هذا الباب أحد ممن يذكر إلا سقط، فذكر

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع ولعل الصواب «تكلف»، وهي اللفظة الواردة في «مجموع الفتاوى» ٥٣/٥.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف من طريق الأثرم في ترجمة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (ت ١٦٤هـ). السير ٣١٢/٧.

وأخرجه في «العلو للعلي الغفار» انظر «مختصر العلو» ص ١٤٤ (ح: ١٤٠). وعزاه إلى أبي بكر الأثرم.

وقال الشيخ الألباني: «ورواه ابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحيح عن ابن الماجشون كما في «العقيدة الحموية».

قال ابن تيمية: «وروى الأثرم في «السنة»، وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة»، وأبو عمرو الطلمنكي، وغيرهم بإسناد صحيح، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون...».

وأورد الأثر كاملا بطوله. انظر مجموع الفتاوي ٥/ ٤٢ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٣) لا نفسرها: أي لا نكيفها.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠هـ). السير ١٣ ٣٢٤.

الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر، وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي يعني فتكلم فيه فسقط))(١).

((قلت: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاءت، ثم قال: وبذلك أقول، وبه أدين، ولا تؤول))(٢).

(١٠٧ - ٦) قال الذهبي: (( وهو القائل (٣): كُل صفة وصف الله

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰هـ) السير ۱۳/ ٣٢٥. وأخرج ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٥١ عن محمد بن عبدالله الصيرفي نحوه.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة أبي الحسن الأشعري (ت ٣٢٤هـ). السير ٨٦/١٥.
 لم أقف على هذا الكلام بنصه في كتب الأشعري المطبوعة، والذي يظهر من العبارة والسياق أن الذهبي نقل عقيدة الأشعري في الأسماء والصفات بالمعنى.

وقد ساق اللهبي ألفاظا كثيرة للأشعري في إثبات الأسماء والصفات في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٢٤٣، ٢٤٣. ومن تعقيباته على ما نقل قوله: «فهذا تحقيق لك من ألفاظه أنه معتقد لهذه الأصول التي هي قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم» ص ٢٤٠.

ومعلوم أن الأشعري قد مر بمراحل ثلاث في العقيدة آخرها استقراره على عقيدة السلف الصالح، وألف في ذلك مصنفات ينتصر لها ويثبتها ويذب عنها وأشهر هذه المصنفات: 1 ـ الإبانة في أصول الديانة.

٢ ــ رسالة إلى أهل الثغر .

٣ \_ مقالات الإسلاميين.

وفي ذلك حجة على المنتسبين إليه في العقيدة ممن جاء بعده إلى يومنا هذا وهم يخالفونه في ما آل إليه من رجوع إلى الحق.

قال الإمام الذهبي بعد أن ساق جملا من اعتقادات الأشعري الموافقة لعقيدة السلف الصالح: «فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأواثل في الأشياء، ومشوا خلف المنطق، فلا قوة إلا بالله» مختصر العلوص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) أي المترجم له وهو الإمام القصاب، أبو أحمد، محمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي المجاهد.

بها نفسه أو وصفه بها رسوله، فليست صفة مجاز، ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها، ولقيل: معنى البصر كذا، ومعنى السمع كذا، ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام، فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل، علم أنها غير محمولة على المجاز، وإنما هي حق بين))(١).

(۱۰۸ ـ ۷) قال الذهبي: ((أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن بن الفراء، أخبرنا الشيخ موفق الدين عبد الله، أخبرنا مسعود بن عبد الواحد، أخبرنا صاعد بن سيار، أخبرنا علي بن محمد الجرجاني، أخبرنا حمزة بن يوسف، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال: اعملوا رحمكم الله أن مذهب أهل الحديث الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله، وما صحت به الرواية عن رسول الله على الا معدل عن ذلك. ويعتقدون بأن الله مدعو بأسمائه الحسنى، وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه، خلق آدم بيديه، ويداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، واستوى على العرش بلا كيف، وذكر سائر الاعتقاد))(٢).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام القصاب (ت ٣٦٠هـ) السير ٢١٣/١٦. ٢١٤. وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٩٣٩، وقال هناك: «وهو القائل في كتاب السنة».

هكذا بدون نسبة لكتاب السنة، وإن كان يبدو من السياق أن كتاب السنة للإمام القصاب نفسه.

ويرجح ذلك أن الذهبي ذكر بعض مصنفات الإمام القصاب، في كتاب "سير أعلام النبلاء" ٢١٣/١٦، وذكر من ضمنها: كتاب «السنة» له.

ولعله هو نفسه كتاب «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، إلزاما لذوي البدع والفضول» الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، انظر مجموع الفتاوى ١٧٥/٤ وأثنى عليه، ونقل عنه صفحات عديدة. انظر ١٧٦ إلى ص ١٨٦ من المجلد المذكور. ولم أجد الأثر المذكور ضمن الكلام الذي نقله شيخ الإسلام، وإن وجد ما يفيد معناه، انظر ص ١٨٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في ترجمة شيخ الإسلام أبي بكر الإسماعيلي (ت ۳۷۱هـ) السير
 ۲۹۰/۱٦

وأخرجه في كتاب «العلوة له، انظر «مختصر العلوة ص ٢٤٨ . وأخرجه في «تذكرة =

القيروان مسألة في الكفار هل يعرفون الله تعالى أم لا؟ فوقع فيها اختلاف العلماء، ووقعت في الكفار هل يعرفون الله تعالى أم لا؟ فوقع فيها اختلاف العلماء، ووقعت في ألسنة العامة، وكثر المراء، واقتتلوا في الأسواق إلى أن ذهبوا إلى أبي عمران الفاسي، فقال: إن أنصتم، علمتكم. قالوا: نعم. قال: لا يكلمني إلا رجل، ويسمع الباقون. فنصبوا واحدا، فقال له: أرأيت لو لقيت رجلا، فقلت له: أتعرف أبا عمران الفاسي؟ قال نعم. فقلت له: صفه لي. قال هو بقال في سوق كذا ويسكن سبتة (۱)، أكان يعرفنى؟ فقال: لا.

فقال: لو لقيت آخر فسألته كما سألت الأول، فقال: أعرفه، يدرس العلم، ويفتي، ويسكن بغرب الشماط، أكان يعرفني؟ قال: نعم.

قال: فكذلك الكافر قال: لربه صاحبة وولد، وأنه جسم، فلم يعرف الله ولا وصفه بصفته بخلاف المؤمن. فقالوا: شفيتنا. ودعوا الله، ولم يخوضوا بعد في المسألة))(٢).

الحفاظ» بالسند نفسه (٩٤٩/٣). وقال الشيخ الألباني عن السند: «أخرجه المصنف بإسناده، ورجاله كلهم ثقات معروفون غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي فلم أجد له ترجمة. «مختصر العلو» ص ٢٤٩.

وقد حقق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس كتاب «اعتقاد أئمة الحديث» للإمام أبي بكر الإسماعيلي وطبعته دار العاصمة بالرياض، وصدرت الطبعة الأولى منه سنة ١٤١٢هـ. والأثر المذكور هو في بداية هذا الكتاب انظر ص ٤٩ ـ ٥١. مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>١) بلدة مشهورة في بلاد المغرب تقابل جزيرة الأندلس. «معجم البلدان» ٣/ ١٨٢.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عمران الفاسي (ت ٤٣٠هـ).

السير ١٧/ ٥٤٦ \_ ١٥٥٧ .

وقد حكى القاضي هذا القول عن الإمام أبي عمران الفاسي في اترتيب المدارك 1 ، ٧٠٥. وقد عقب الإمام الذهبي على هذا الأثر بكلام نفيس فقال: «قلت المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا الله تعالى بمعنى أنهم لم يجحدوه، وعرفوا أنه خالقهم، قال تعالى: وَلَمِن سَالَتَهُمُ مِنْ خَلَقَهُمْ لِتَقُولُنَّ اللهُ لاالزخرف: ٨٧) وقال: ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُمْ آفِ اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَلَا رَسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْهَا خَوْدُهُ ، ولا جحدوا الصانع، بل عرفوه، وإنما \ وَأَلْمَا رَاسِ اللهِ عَلَى اللهِ الفَالِي اللهُ عَلَى وَالْهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان، وبالحضرة رؤوس المعتزلة (۲) السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان، وبالحضرة رؤوس المعتزلة (۲) والرافضة (۳) والقدرية (۱) وألوان البدع، ولهم دولة وظهور بالدولة البويهية، وكان يرد على الكرامية (۵)، وينصر الحنابلة عليهم، وبينه وبين أهل الحديث عامر، وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة، فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام، وقد ألف كتابا سماه: «الإبانة» (۲)، يقول فيه: فإن قيل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قال: قوله: ﴿وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكِ﴾ (الرحمن: ۲۷) وقوله: ﴿مَامَنَعَكُ أَن شَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيِّ ﴾ (ص: ۷۰) فأثبت تعالى لنفسه وجها، ويدا. إلى أن قال: فإن قيل: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله! بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، إلى أن قال: وصفات ذاته الله! بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، إلى أن قال: وصفات ذاته

جهلوا نعوته المقدسة، وقالوا عليه ما لا يعلمون، والمؤمن فعرف ربه بصفات الكمال، ونفى عنه سمات النقص في الجملة، وآمن بربه، وكف عما لا يعلم فبهذا يتبين لك أن الكافر عرف الله من وجه، وجهله من وجوه إلى آخر ما قال . «السير» ١٧/٧٧٥ ـ ٥٤٨.

<sup>(</sup>۱) أي القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلاني (ت ٤٠٣هـ) انظر ترجمته في «السير» ١٩٠/١٧. وهو شيخ المترجم له أبو ذر الهروي (ت ٤٣٤هـ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعريفهم في أول هذا الفصل. انظر ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الرافضة: سموا بهذا الأسم لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك لبغضهم لهما، فكل مبغض لهما فهو رافضي. انظر «منهاج السنة النبوية» ١/٨، «مجموع الفتاوى» ٤/٥٣٤ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر «اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص٥٢٠.

 <sup>(</sup>٤) سيأتي تعريف «القدرية» وذكر شيء من عقائدهم في الفصل السادس من هذه الرسالة. انظر ص ٥٧٢، ٥٧٣.

 <sup>(</sup>٥) سيأتي التعريف بهم وذكر شيء من عقائدهم في الفصل الخامس من هذه الرسالة. انظر ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) غير مطبوع، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٢١/ ٣٥٠، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي». ٩٨/٥.

التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. فهذا نص كلامه.

وقال نحوه في كتاب «التمهيد» له (۱)، وفي كتاب «الذب عن الأشعري» وقال: قد بينا دين الأمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير))(۲).

وعقب الذهبي على هذا الكلام بقوله: ((قلت: فهذا المنهج هو طريقة السلف، وهو الذي أوضحه أبو الحسن (٢) وأصحابه، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال ابن الباقلاني، وابن فورك، والكبار إلى زمن أبي المعالي (٤)، ثم زمن الشيخ أبي حامد (٥)، فوقع اختلاف وألوان، نسأل الله العفو))(٢).

<sup>(</sup>۱) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر تحت اسم: «كتاب تمهيد الأواتل وتلخيص الدلائل» ، وقامت بنشره مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت \_ الأولى ١٤٠٧هـ.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٧/ ٨٥٥ ـ ٥٥٥.

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٩٨/٥، ٩٩ مطولا، وقد مدح الباقلاني قائلا: "وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده" ص ٩٨ من المصدر السابق.

وقد ذكر الباقلاني في كتاب «تمهيد الأوائل» ص ٢٩٥ ـ ٢٩٨. كلاما يشبه النص المذكور إلى حد كبير، ولم يتكلم في هذا الكتاب عن صفتي الأستواء والعلو، كما أنني لم أقف على العبارة (الأخيرة) التي ذكرها الذهبي فيه.

<sup>☆☆</sup> تنبيه: أول الباقلاني في كتاب «تمهيد الأوائل» صفتى الرضا والغضب. أ

بأنهما: إرادته لإثابة المُرضَيّ عنه، وعقوبة المغضوب علّيه لا غير ذلك . وذلك ص ٤٧؛ منه.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الأشعري.

<sup>(</sup>٤) أبو المعالى الجويني.

<sup>(</sup>٥) أبو حامد الغزالي.

<sup>(</sup>٦) «السير» ١٧/٥٥٩. وليس كل من ذكرهم الإمام الذهبي يقول بقول السلف، ولا سيما ابن، فورك والغزالي.

(الإبانة) (۱۱۱ ـ ۱۰) قال الذهبي : ((قال أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة) (۱) : «وأئمتنا كسفيان (۲)، ومالك، والحمادين (۳)، وابن عيينة، والفضيل، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، متفقون على ان الله سبحانه فوق العرش، وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى، ويتكلم بما شاء))(٥).

(۱) واسمه الكامل: «الإبانة في الرد على الزائفين في مسألة القرآن» وهو في عداد المفقود، انظر مقدمة محقق كتاب «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي ص ٣٨، ٣٩ ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأولى - ١٤١٣هـ. بتحقيق محمد باكريم با عبد الله.

وقد ذكر الإمام الذهبي هذا الكتاب في «تذكرة الحفاظ» عند ترجمته للإمام السجزي فقال: «صاحب «الإبانة الكبرى» في مسئلة القرآن وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق» ٣/١١١٨.

وقد نقل الإمامان: ابن تيمية وابن القيم بعض الفقرات من الكتاب المذكور في بعض مؤلفاتهما، كما سيتبين في تخريج الأثر.

(٢) أي سفيان الثوري.

(٣) المقصود بالحمادين: حماد بن سلمة بن دينار (ت ١٦٧هـ)، وحماد بن زيد بن درهم (ت ١٧٩هـ).

(٤) أي إسحاق بن راهوية.

(٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام: أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي (ت ٤٤٤هـ). «السير» ٦٥٦/١٧.

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في:

أ ـ درء تعارض العقل والنقل ٦/ ٢٥٠.

ب \_ نقض تأسيس الجهمية ٢/ ٣٨، ٤١٧،٤١٦.

. وفيه زيادة: «قمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برآء».

وأورده ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» ٢/٢١٤ إلى قوله: «وأن علمه بكل مكان».

会会 يلاحظ أن الصفات المذكورة في الأثر، هي من الصفات الخبرية، والتي حصل حولها نزاع بين الفرق والطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وهم بين مشبه، ومؤول، ومعطل ومفوض. وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى طريق الحق الذي اختلف فيه بإذنه، =

(١١٢ ـ ١١) قال الذهبي : ((أخبرنا أبو على بن الخلال، أخبرنا أبو الفضل الهمداني، أخبرنا أبو طاهر السلفي، أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني، حدثنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال: «أما الكلام في الصفات، فإن ما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لاإثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لاإثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا : لله يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولانقول: إن معنى اليد القدرة، ولاإن معنى السمع والبصر العلم، ولانقول: إنها جوارح. ولانشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ِ شَيْ يُ ۖ ﴾ (الشورى: ١١). ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُنَّا ﴾ (الإخلاص: ٤) ١١).

إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومذهب أهل السنة قاطبة هو إثبات هذه الصفات بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل.

ونرى في هذا الأثر إجماع أئمة السنة الأعلام على إثباتها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي (ت ٤٦٣هــ) السير ١٨/ ٢٨٤\_٢٨٨.

وأخرجه بالسند نفسه في «تذكرة الحفاظ» ١١٤٢-١١٤٢. ورجال السند ثقات. وقد عد الحافظ ابن عساكر الخطيب البغدادي من المنتسبين للأشعري في العقيدة، وذكره ضمن الطبقة الرابعة وذلك في كتابه «تبيين كذب المفتري» ص ٢٦٨ ط دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م. ثم جاء العلامة ابن عبدالهادي وألف كتاب «جمع الحيوش والدساكر على ابن عساكر» وناقش في كتابه المذكور الحافظ ابن عساكر فيمن =

(اقال أبو المعالي في كتاب «الرسالة النظامية» (ان النظامية» وردت في الكتاب النظامية» وامتنع على أهل الحق فحواها في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق فحواها وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن ذلك في القرآن، وما يصبح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التاويل وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى (الإنهاع والذي نرتضيه رأيا، وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع (أناه) والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول على على ترك التعرض لمعانيها (ماه ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لايألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عسن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات (انه)،

ذكرهم الأخير في طبقات المنتسبين إلى الأشعري، وأقره على بعضهم، ولم يسلم له في بعضهم الآخر، وقد سلم له في نسبة الخطيب إلى الأشعري انظر ص ١٠٣ من المخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية والمسجل تحت رقم ٣٦١.

إلا أن هذا الأثر المسند والمروي عن الخطيب البغدادي يثبت عكس ما ذهب إليه هذان العالمان الجليلان فليتأمل!.

 <sup>(</sup>۱) وتسمى «العقيدة النظامية» أيضا ، وقد طبعت بتحقيق الكوثري سنة ١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م.
 وهذا الكلام موجود في ص ٢٢، ٢٤ مع اختلاف يسير في العبارات.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة زيادة : وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها.

<sup>(</sup>٣) لعله يعني بتفويض معانيها: الكيفية.

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة : فالأولى الاتباع وترك الابتداع.

<sup>(</sup>٥) ليس هذا على إطلاقه، ولكن قد يحمل قوله على المعاني المتكلفة.

<sup>(</sup>٦) ليست نصوص الأسماء والصفات من المشكلات، ولعله يعني بالمشكلات تأويلات المبتدعة.

وبكل معناها إلى الرب<sup>(۱)</sup>، فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله: ﴿ لِمَا خَلَقَتُ بِيكَنَّ ﴾ (ص: ٧٥)، ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ (الرحمن: ٧٧)، و﴿ تَجَرِّى بِأَعْيُنِنَا ﴾ (القمر: ١٤). وما صح من أخبار الرسول ﷺ كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه (٢))(٣).

(قال السمعاني: سمعت أبا القاسم الدمشق يقول: أهل بغداد يعتقدون فيه يعني ابن الفاعوس ، وكان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: إن ابن الخاضبة كان يقول لابن الفاعوس : الحجري، لأنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة)(٤).

قال المحقق: ((كلام الذهبي رحمه الله هذا حق، فيما إذا ثبت الحديث بذلك، أما إذا كان لايصح كما هو هنا فلا يتكلف لتأويله وتوجيهه، فقد أخرجه الخطيب في "تاريخه»: ٢/١٧، وابن عدي في "الكامل»: ٢/١٧ من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا أبو معشر المدائني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده»، وإسحاق بن بشر الكاهلي قال الخطيب: يروي عن مالك وغيره =

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة زيادة: وعند إمام القراء وسيدهم الوقف على قوله تعالى: [وما يعلم تأويله إلا الله]: من العزائم، ثم الابتداء بقوله: [والراسخون في العلم]، ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوى] فقال: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة.

<sup>(</sup>٢) ويجريها على ظواهرها مع إثبات معانيها إثباتا بلا تشبيه مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل كما هو مذهب السلف الذي سبق ذكره والكلام عنه في الآثار السابقة وما سيتبين من الآثار اللاحقة.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) السير ١٨/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة ابن الفاعوس أبي الحسن علي بن المبارك بن علي بن الفاعوس البغدادي (ت ٥٢٢/١٩).

قال الذهبي معقبا: ((قال كاتبه: هذا أذى لايسوغ في حق رجل صالح، وإلا فهذا نزاع في إطلاق عبارة ما تحتها محذور أصلا، وهو كقولنا: بيت الله حقيقة، وناقة الله حقيقة، وروح الله ابن مريم حقيقة، وذلك من قبيل إضافة التشريف، ونحو ذلك، وما يقول من له عقل قط: إن ذلك إضافة صفة، وفي سياق الخبر ما يوضح أنه إضافة ملك، لاإضافة صفة، وهو قوله: الفمن صافحه فكأنما صافح الله يعني أنه بمنزلة يمين الباري تعالى في الأرض)) اهد من السير ٢٣/١٩٥.

من الرفعاء أحاديث منكرة، كذبه أبو َ بكر بن أبي شيبة، وموسى بن هارون، وأبو زرعة، وقال ابن عدي والدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث، وله طريق أخرى لايفرح بها عند ابن عساكر: ٢/٩٠/١٥ في سندها أبو علي الأهوازي، وهو متهم، فالخبر باطل كما قال ابن الجوزي، وابن العربي)) اهد السير حاشية ص ١٩/٥٢٣.

ثم ساق الذهبي بعد كلامه السابق المذكور الأثر التالي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هروى ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: سمعت ابن عباس يقول: هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه السير ٥٢٣/١٩.

وقال المحقق في تعليقه على هذا الأثر: ((لم أتبين من رواه عن ابن جريج حتى أنظر فيه، وقد أخرجه ابن قتيبة هكذا موقوفا على ابن عباس في "غريب الحديث»: ٣٣٧/٢، وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك)) اهـ المصدر السابق.

وقد عقب الذهبي على هذا الأثر بقوله: ((ولكن الأولى ترك الخوض في حقيقة أو مجاز، فلا حاجة بنا إلى تقييد ما أطلقه السلف، بل نؤمن ونسكت، وقولنا في ذلك: حقيقة أو مجازا، ضرب من العيء واللكن، فنزجر من بحث في ذلك، والله الموفق)) المصدر السابق.

ونلاحظ الاختلاف البين بين تعليق الذهبي السابق على أثر ابن الفاعوس، وتعليقه اللاحق على أثر ابن عباس، مع أن موضوع الأثرين واحد، ومع تقاربهما في الورود، بل لاأظنه أورد أثر ابن عباس إلا تدليلا على تعليقه الأول على أثر ابن الفاعوس كما يفهم من السياق.

فانظر إلى المقارنة بين كلامه في التعليقين:

فهو يقول في التعليق الأول: أوإلا فهذا نزاع في إطلاق عبارة ما تحتها محذور أصلا» وقوله في التعليق الثاني: «ولكن الأولى في هذا ترك الخوض في حقيقة أو مجاز» وليته اكتفى بهذا لكنا نجد له تأويلا، لكنه أضاف قائلا: «وقولنا في ذلك: حقيقة أو مجازا، ضرب من العي واللكن» ثم ازداد حدة في الكلام فقال: «فنزجر من بحث في ذلك».

والكلام في التعليق الثاني هو الذي يتمشى مع منهج الذهبي في مثل هذه الأمور والمسائل، فانظر على سبيل المثال كلاما مشابها له في مسألة «اللفظ» ص ٢٤١، ٢١٦. ومسألة «الحد» ص ٢٤١.

والكلام الأول قد يكون موجبه عاطفة جياشة وتحمس فياض في حب الأثمة والعلماء والكلام والذفاع عنهم والذب عن أعراضهم ضد من ينالهم بأذى أو يتحامل في الكلام

(110 ـ 110) قال الذهبي: ((وقال<sup>(۱)</sup> يوما: أهل الكلام يقولون: ما في السماء رب، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم ))<sup>(۲)</sup>.

عليهم، وهو منهج ذهبي يلحظه كل من يقرأ تراجم أولئك الأثمة والعلماء والزهاد من مؤلفاته رحمه الله وقد أشرت إلى هذه المسألة في الباب الأول من هذه الرسالة فلتراجع ص ٧٤، ٧٥.

(١) أي ابن الجوزي.

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت ۹۷هـ) السير ۲۱/۳۷٦.
 هكذا أورد الذهبي هذا الأثر بلا ذكر إسناد ولا مرجع.

ولم أقف على من خرجه فيما وقفت عليه من مصادر، كما أنني لم أجده في كتب ابن الجوزي المطبوعة. ومذهب ابن الجوزي في الأسماء والصفات هو «التفويض» قال رحمه الله في وصف الطريق السليم: «أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته، على ما وردت به الآيات والأخبار من غير تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق». تلبيس إبليس ص ١٢١.

وانظر نفيه لبعض الصفات الخبرية. ص ١١٩، ١٢٠ من المصدر المذكور. وله كتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» ملأه بالطوام، وحاول فيه جاهدا رد مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والتشكيك فيه، وذلك بإيراد الشبه العقلية الباطلة، وتأويل نصوص الأسماء والصفات.

وقد سلك في هذا الكتاب مسلك «التأويل» فصار بذلك متناقضا في هذا الباب. وقد اهتم أهل البدع المعاصرون بكتابه المذكور آنفا. فطبعوه مرتين، المرة الأولى بتحقيق محمد زاهد الكوثري، والمرة الثانية بتحقيق حسن السقاف. وقد استغل هذا الأخير ما ورد في الكتاب فحاول في أثناء تحقيقه للكتاب أن ينتصر لمذهب الخلف من الأشاعرة والمتكلمين وغيرهم، وتهجم على مذهب السلف ووصمه بكل نقيصة، وصوره بأبشع صورة، ونال من أثمته، وشكك في كتبهم وعقائدهم وملاً كتابه بالسب والشتم لهم.

ومن الصفات التي حاول نفيها بكل ما أوتي من مكر ودهاء، صفة علو الله تعالى على خلقه. انظر (ص ٥٦ـ١٨)، ص ١٩١ــ١٨٦).

ويكفي في الرد عليه ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، والآثار الواردة عن أئمة السنة جيلا بعد جيل في إثبات هذه الصفة خاصة، وبقية الصفات لله سبحانه وتعالى "مرآة الزمان" قال: كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث بعد الجمعة، قال: المعتمع القاضي محي الدين، والخطيب ضياء الدين، وجماعة، فصعدوا إلى فاجتمع القاضي محي الدين، والخطيب ضياء الدين، وجماعة، فصعدوا إلى القلعة، وقالوا لواليها(۱): هذا قد أضل الناس، ويقول بالتشبيه، فعقدوا له مجلسا، فناظرهم، فأخذوا عليه مواضع منها: قوله: "لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول"، ومنها: "كان الله ولا مكان، وليس هو اليوم على ما كان"، ومنها: مسألة الحرف والصوت، فقالوا: إذا لم يكن على ما كان فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد جوزت عليه الانتقال، وأما الحرف والصوت فلم يصح عن إمامك(۲)، وإنما قال إنه كلام الله، يعني غير مخلوق، وارتفعت الأصوات، فقال والي القلعة الصارم برغش: كل هؤلاء على ضلال وأنت على الحق؟ قال: نعم. فأمر بكسر منبره))(۲).

المظفر (۱۱۷ – ۱۹) قال الذهبي: أ( قال أبو شامة ( $^{(3)}$ ): يشير أبو المظفر إمرار إلى أنه كان يورد في الوعظ كثيرا من كلام جده ( $^{(0)}$  ومن خطبة ما يتضمن إمرار آيات الصفات وما صح من الأحاديث على ما ورد من غير ميل إلى تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، ومشايخ الحنابلة العلماء هذا مختارهم، وهو حد))( $^{(1)}$ .

الله الذهبي: (( وسمعت الحافظ اليونيني يقول: لما الذهبي: الخلق على الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ

انظر الوشاية بهذا العالم الجليل ومحاولة العلماء الذين حسدوه من أهل البدع أن يوقعوا
 بيته وبين السلطان في «تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٣٧٨ ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) يعني أحمد بن حنبل رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي (ت ٢٠٠هـ). السير ٢١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) في ذيل الروضتين: ١٠٥.

<sup>(</sup>a) أي أبو الفرج عبد الحمن بن الجوزي.

 <sup>(</sup>٦) أورده المصنف في ترجمة الإمام عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي (ت ٦١٤هـ). السير ٢٢/ ٥١.

موفق، وبقيت أشهر أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي، فقال لي: التشبيه مستحيل، فقلت: لِمَ؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء، ثم نشبهه، من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟))(١).

( ۱۱۹ ـ ۱۸) قال الذهبي: ((قال<sup>(۲)</sup>: وأنشدني<sup>(۳)</sup> لنفسه وقد تماروا عنده في الصفات :

من كان يرغب في النجاة فماله غير اتباع المصطفى فيما أتى وذكر الأبيات (٤))(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن: قدامة المقدسي الجماعيلي (ت ٦٢٠هـ). السير ٢٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) أي ياقوت الحموي.

<sup>(</sup>٣) أي الإمام المرسى.

<sup>(</sup>٤) هذه الأبيات مر ذكرها كاملة في الفصل الأول (ح: ٢٣) وجاء ضمن أبياتها:

ودع السؤال بلم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعمى

 <sup>(</sup>٥) أوردها المصنف في ترجمة الإمام المرسي: شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي الأندلسي المفسر المحدث النحوي ذو الفنون (ت محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي الأندلسي المفسر المحدث النحوي ذو الفنون (ت محمد) السير ٣١٤/٢٣.

### المطلب الثاني إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلا كيف

( ١٢٠ ـ ١٩) قال الذهبي: (( قال الأوزاعي: كان الزهري ومكحول، يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت))(١).

( وروى الأوزاعي عنه (۲۰ ـ ۲۰) قال الذهبي : (( وروى الأوزاعي عنه (۲۰)، قال: أمروا أحاديث رسول الله ﷺ كما جاءت)) (۲۰).

(٢٢ ـ ٢١) قال الذهبي: ((أحمد بن عبد العزيز الرملي، حدثنا

(١) أورده المصنف في ترجمة مكحول الأزدي البصري. السير ١٦٢/٥.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٧٣٥). والأصبهائي في «الحجة على تارك المحجة» ١٩٢/١. والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٥٦٩. وغزاه وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» انظر مجموع الفتاوى ٧٩/٥. وعزاه إلى الخلال في «كتاب السنة».

ولم أتمكن من العثور على الأثر في المرجع المذكور لا في المطبوع، ولا في بقية المخطوط. وذكره القاضي أبو يعلى في ﴿إبطال التأويلاتِ (٤٧/١) برقم (١٥) وعزاه إلى الخلال في «السنة».

وقال شيخ الإسلام: «فقولهم رضي الله عنهم «امروها كما جاءت» رد على المعطلة، وقولهم «بلا كيف» رد على الممثلة» مجموع الفتاوى ٩٩/٥.

إلى أن قال: فقولهم: امروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول». المرجع السابق ص ٢٠٤٤.

(٢) أي عن ابن شهاب الزهري.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت
 ٣٣٧/٥) السير ٥/٣٣٧.

ولعله يشير بذلك إلى الأثر السابق وقد مر تخريجه. وأورده بهذا اللفظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٣٨٧/٩. الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، سمعت الزهري لما حدث عن النبي ﷺ، قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(١) قلت له: فما هو؟

قال: من الله القول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا حديث رسول الله كما جاء بلا كيف) (٢٠).

(۲۲ ـ ۲۲۳) قال الذهبي: (( وسئل سفيان عن أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت))(۳).

( قال أبو بكر الخلال الفقيه: أخبرني ( قال أبو بكر الخلال الفقيه: أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقريء، حدثنا الهيثم بن خارجة، أخبرنا الوليد

(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في: ٤٦ ـ كتاب المظالم: ٣٠ ـ باب النهي بغير إذن صاحبه (٢٤٧٥) وفي كتب أخرى من صحيحه، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى.

وأخرج هذا الحديث كثير من الأئمة: منهم أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد في «الإيمان»، «مسنده»، وأبو عوانة في «مسنده»، والخلال في «السنة»، وابن منده في «الإيمان»، والآجري في «الشريعة»، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»، والبيهقي في «الاعتقاد»، وفي «المدخل إلى السنن»، والبغوي في «شرح السنة»، وأبن أبي زمنين في «أصول السنة».

ولم يخرجه بالزيادة المذكورة عن الزهري فيما وقفت عليه من المصادر إلا ابن أبي عاصم في كتاب «الزهد» (ح: ٧١) ط دار الريان القاهرة. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/٩٣. وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» ١/٣٣٨. (ح: ٣٠). رسالة مقدمة لنيل العالمية العالمية «الدكتوراة» سنة ١٤٠٨هـ \_ ١٤٠٩ \_ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بتحقيق الطالب محمد إبراهيم محمد هارون وهي مطبوعة على الآلة الكاتمة.

ولفظه: «من الله تعالى الرسالة، وعلى رسول الله ﷺ البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول الله ﷺ كما جاءت».

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» ٩/ ٣٩١.

- (۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت.
   ۱۲۵هـ) السير ٥/ ٣٣٧.
  - (٣) أورده العصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦٦هـ). السير ٧/ ٢٧٤.
     وأورده في «العلو» انظر «المختصر» ص ١٣٩ برقم (١٢٦).

بن مسلم، قال: سألت مالكا، والثوري، والليث، والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات. فقالوا: أمروها كما جاءت))(١).

و أورد الذهبي بعد الأثر كلاما لأبي عبيد القاسم بن سلام فقال: (( وقال أبو عبيد: ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث، ونحن لا نفسرها)).

ثم قال الذهبي معقبا:

(أ قلت: قد صنف أبو عبيد كتاب «غريب الحديث» وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا، ولا فسر منها شيئا. وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا، أو حتما، لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب. فلما لم يتعرضوا لها بتأويل، وأقروها على ما وردت عليه، علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه)(٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الأمام الليث بن سعد (ت ١٧٥هـ). السير ١٦٢٨. وأخرجه الدارقطني في كتاب «الصفات» (ح: ٦٧)، والآجري في «الشريعة» ص ٣١٤. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٥٧٥) ولفظه: «سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعيد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا: أمروها بلا كيف».

وكرره بلفظ مقارب (ح: ٩٣٠). من طريقين ومدارهما على الهيثم بن خارجة. وأخرجه ابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ٣٦، والبيهقي في «الاعتقاد» ص ٧٢. وأورده شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية» انظر مجموع الفتاوى ٥/ ٣٩ وعزاه إلى الخلال في «السنة». وأورده القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» ٤٧/١. برقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) السير ٨/ ١٦٢.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في المبحث الحادي عشر من هذا الفصل.

أمانحن، فأخذنا دينناعن أبناء التابعين، عن الصحابة، فهم عمن أخذوا؟))(١).

( وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: ( وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثني أحمد بن نصر قال: سألت ابن عيينه وجعلت ألح عليه، فقال: دعني أتنفس. فقلت: كيف حديث عبد الله، عن النبي على الله يحمل السماوات على إصبع (٢٠).

وحديث: "إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن" (٣). وحديث: "إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق" (٤). فقال سفيان: هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف) (٥٠).

وقال الشيخ الألباني اسنده صحيح، وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في االسنة» الم الشيخ الألباني اسنده صحيح، وأخرجه الدارقطني في كتاب الصفات، ص(٧٣) برقم (٦٥) وعزاه المحقق إلى ابن منده في التوحيد، ق/٧٩٧ من طريق أخرى عن عباد نحوه.

♦ الله قلت: هذا الأثر يبين لنا مصدر التلقي عند الفرق والطوائف، ففي الوقت الذي يتلقى فيه أهل الحق (أهل السنة والجماعة) دينهم من الوحي بشقيه الكتاب والسنة نجد أن المعتزلة يأخذون دينهم عن عقولهم المنكوسة والتي هي بعيدة عن هدى الوحي والأمستضيئة بنوره.

(٢) أخرجه البخاري: ٨/ ٤٢٣، في كتاب التفسير: باب قوله: [والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه] و٣٣١/ ٣٣١ في كتاب التوحيد: باب قول الله [لما خلقت بيدي] وباب قوله تعالى: [ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا] وباب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ومسلم (٢٧٨٦) في أول كتاب صفة القيامة والجنة والنار، والترمذي (٣٢٣٨) في التفسير.

(٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٤) في كتاب القدر: باب: تصريف الله القلوب كيف يشاء.

(٤) أخرجه من حديث علي: الترمذي (٣٤٤٦) وأبو داود(٢٦٠٢) وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٢٣٨٠) و (٢٣٨١) والحاكم ٩٨/٢.

(٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان بن عيينه (ت ١٩٨هـ) السير ٤٦٦/٨ ــ ٤٦٧. وأورده في «مختصر العلم» ص(١٦٥) برقم (١٧٥) وقال الشيخ الألباني: «إستاده. صحيح».

 <sup>(</sup>١) أورده العصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله (ت ١٧٧هـ) السير ٨/ ٢٠٨.
 وأورده في «العلو» انظر «المختصر» ص ١٤٩ (ح: ١٤٦).

(۲۲ \_ ۲۲) قال الذهبي: (( قال أبو حاتم الرازي: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع بحديث في الكرسي<sup>(۱)</sup>، قال: فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب، وقال: أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث، ولا ينكرونها))(۲).

(۲۸ ـ ۲۷) قال الذهبي: (( وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: سمعت وكيعا يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف كذا؟ ولا لم كذا؟ يعني مثل حديث: «يحمل السماوات على إصبع»(٢))(٤).

النام الذهبي: (( أخبرنا أبو محمد بن علوان، أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم، أخبرنا عبدالمغيث بن زهير، حدثنا أحمد بن عبيدالله، حدثنا محمد بن علي العشاري، أخبرنا أبو الحسن الدارقطني، أخبرنا محمد بن مخلد، أخبرنا العباس الدوري، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي فيه الرؤية، والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وأين كان ربنا، فقال: هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع في «تفسيره» فيما قاله ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٩/١ ط دار الفكر من طريق سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في «المستدرك» ٢٨٢/٢، من طريق سفيان بهذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وواققه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح (ت ١٩٧هـ) السير ٩/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤٢٣/٨ في تفسير سورة الزمر، و١٣/ ٣٣٦،٣٣٥، في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى [إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا]، و٣٩٩: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء، ومسلم (٢٧٨٦) في صفة القيامة.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح (ت ١٩٧هـ) السير ٩/١٦٥. وأورده في «العلو» ص ١٦٩، وأخرجه الدارقطني في كتاب «الصفات» ص (٧١). برقم (٦٢) وقال المحقق: «وهو إسناد صحيح».

كيف يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا: لا تفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره))(١).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم، وما أبقوا ممكنا، وآيات الصفات وآحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلا، وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتما، لبادروا إليه، فعلم قطعا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك، ونسكت اقتداء بالسلف، معتقدين أنها صفات لله تعالى، استأثر الله بعلم حقائقها، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين، فالكتاب والسنة نطق بها، والرسول المقال بلغ، وما تعرض لتأويل، مع كون الباري قال: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ النحل على من يشاء إلى صراط مستقيم))(٢).

( قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى عن النبي على: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا» ( ققال: نؤمن بها، ونصدق بها، ولا نرد شيئا منها، إذا كانت أسانيد صحاحا، ولا نرد على رسول الله على قوله، ونعلم أن ما جاء به حق) ( أ).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الذهبي من طريق الداقطني في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (ت
 ٢٢٤هـ). السير ١٠/٥٠٥. وأخرجه الداقطني في كتاب «الصفات، ص ٦٨ برقم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) السير ١٠/١٠ه. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢٥/٣ في كتاب التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم (٣٥) في كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل كما في شرح النووي، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأخر، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٣٠٤ ـ ٣٠٠. وأورده القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» ص ٤٥ ح: (٩)، وذكرها ابنه في طبقات الحنابلة(١/٤٤). وانظر «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» للدكتور عبد الإله بن سلمان الأحمدي (١/ ٣١٠) رقم (٣٠٠).

(۱۳۱ ـ ۳۰) أورد الذهبي في ترجمة الإمام أبي بكر البغدادي، قول عبد العزيز بن أحمد الكتاني فيه: (( وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله))(١).

وقال الذهبي معقبا:

((قلت: صدق. فقد صرح الخطيب في أخبار الصفات أنها تمر كما جاءت بلا تأويل))(٢).

( وقال أبو سعد: سمعت ابا الأسعد بن القشيري يقول: سئل جدك بحضور والدي عن أحاديث الصفات، فقال: عليكم بدين العجائز)) (٢٠).

### التعليق:

إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أو ما أثبته له رسوله على الذي لا ينطق عن الهوى وإمرار أخبار الصفات كما جاءت بلا كيف، هو ماكان عليه سلف هذه الأمة الصالح. وهو من الأمور التى اجتمعوا عليها، واتفقت عليها كلمتهم.

والنقول في ذلك كثيرة ، ولكن أكتفي بسرد بعض منها مما يعاضد الآثار المنقولة عن كثير منهم في هذا المبحث.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي (ت ٤٦٣هـ). السير ١٨/ ٢٧٧،

وأورده السبكي في «طبقات الشافعية» ٤/ ٣٢، والصفدي في «الوافي بالوفيات» ٧/ ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۸/ ۲۷۷،

 <sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في ترجمة الإمام أبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ). السير ١١٩/١٩.
 وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» ١٠٢/٩، والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»
 ١٥٤/١٢. وزاد الأخير: «وصبيان الكتاتيب».

م الله المام السمعاني: «عليكم بدين العجائز» : يعني بذلك ما يتفق مع الفطرة.

فعن الوليد بن مسلم قال: «سألت الأوزاعي ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: أمضها بلا كيف (١).

وقيل لسفيان بن عيينه: هذه الأحاديث التي تروى في الصفات، فقال: «حق على ما سمعناه ممن نثق به ونرضاه»(۲).

وقد حكى اتفاق السلف الصالح على هذا الأمر، الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله حيث قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والآحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله عني صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي على وفارق الجماعة، فإنهما لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء»(٣).

وقال وكيع بن الجراح: «أدركنا إسماعيل ابن أبي خالد، وسفيان ومسعودا(٤) يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا»(٥)

وقال الترمذي: «والمذهب في هذا عند أهل العلم، من الأئمة مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا: تروى هذه الأحاديث، ويؤمن بها، ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث: أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت، ويؤمن بها ولا تفسر، ولا تتوهم ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في كتاب «الصفات» ص ٧٥ (ح: ٦٧). ط الأولى ١٤٠٣هـ بتحقيق الدكتور علي ابن محمد بن ناصر الفقيهي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١/٤٢٤، والآجري في «الشريعة» ص ٢٥٤، والدارقطني في كتاب «الصفات» ص ٢٩، ٧٠ (ح: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٤٣٢ (ح: ٧٤٠):

<sup>(</sup>٤) قال محقق كتاب «الصفات» للداقطني: «لعله: «ومسعرا» بالراء وهو ابن كدام، فقد روى عنه، أو مسعر بن حبيب الجرمى، فقد روى عنه أيضا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في كتاب «الصفات» ص ٦٩ (ح: ٥٨).

اختاروه وذهبوا إليه»(١).

وقال موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: «والذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله على من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله»(٢).

وهذا يصير دليلا من وجهين:

(أحدهما): من جهة إجماع السلف، فإنهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع على خطأ، فكيف في الأصول؟.

(الثاني): من جهة أنهم كانوا يقولون بما يوافق مدلول النصوص ومفهومها، لا يفهمون منها ما يناقض ذلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) قاله تعقيبا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله في: أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة، وأهل النار (ح: ٢٦٩٦)، وكرره مختصرا في: ابواب فضائل القرآن، باب من صورة المائدة، عقب خديث أبي هريرة رضي الله عنه (ح: ٣٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد مع شرحها للشيخ محمد العثيمين ص ٢٢، ط مكتبة الرشد، الرياض.

 <sup>(</sup>٣) «درء تعارض العقل والنقل» ١٠٩،١٠٨/٧. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 الرياض الأولى ١٣٩٩هـ. بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.

### المبحث الثاني لا يقال في صفات الله تعالى كيف ولا لم

(وقال أحمد بن عبد الله العجلي في «تاريخه»: حدثني أبي قال: قال ربيعة: وسئل كيف استوى ؟ فقال: الكيف غير معقول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق))(١).

(وبه (۲): حدثنا محمد بن علي العقيلي، حدثنا القاضي أبو أمية الغلابي، حدثنا سلمة بن شيبة، حدثنا مهدي بن جعفر، حدثنا القاضي أبو أمية الغلابي، حدثنا سلمة بن شيبة، حدثنا مهدي بن جعفر، حدثنا جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الله: ﴿ ٱلرَّحُنُ عُلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَ وَ لَله وَ الله و الكيف منه غير معقول، و الاستواء منه غير مجهول، و الإيمان به واجب، الكيف منه غير معقول، و الاستواء منه غير مجهول، و الإيمان به واجب،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة ربيعة الرأي أبو عثمان المدني، شيخ الإمام مالك. (ت ١٣٦هـ) السير ٦/ ٩٠.

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٤٠٨، ٤٠٩. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣٩٨/٣ (ح: ٦٦٥) ولفظه: «الإستواء معلوم والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق».

و أخرجه المصنف بإسناده المتصل في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٣٢ (ح: ١١١). وصححه الشيخ الألباني، وأورده في كتاب «الأربعين في صفات رب العلمين، ص ٣٩ (ح: ٩).

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» انظر «مجموع الفتاوى» ٥/ ٤٠.

قال: «وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبى عبد الرحمن . . . » ثم ذكره .

<sup>(</sup>٢) أي بالإسناد السابق، وهو قول المصنف: «قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، «السير» ٨/٩٥.

<sup>(</sup>٣) الرحضاء: العرق.

والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة. وأمر به فأخرج.

قال سلمة بن شبيب مرة في رواية هذا : وقال للسائل : إني أخاف أن تكون ضالا))(١).

(۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) «السيرة ۱۰۰/۸ من طريق أبى نعيم الحافظ .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٣٢٥من طريق جعفر بن عبدالله، وذكره المصنف في االسير» ٨/ ١٠١ من طريقين آخرين :

(الأولى): من طريق ابن وهب ، ولفظها: «ثم رفع رأسه، فقال: [الرحمن على العرش استوى] كما وصف نفسه، ولايقال له: كيف، و«كيف» عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه».

و(الثانية) : من طريق يحيي بن يحيى ، وقد ذكرها مختصرة.

وذكره في «السير» ١٠٦/٨ من طريق رابع، وهو طريق سفيان بن عيينة، وعزاه إلى القاضي عياض، وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ١٧١، ١٧١، ونص جواب الإمام مالك فيه: «الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا. أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبدالله، والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له».

#### تخريج الأثر:

سبق وأن أشرت إلى طرق الأثر الأربعة، وهي: طريق جعفر بن عبدالله، وطريق ابن وهب، وطريق يحيى بن يحيى، وطريق سفيان بن عيينة. وفيما يلي زيادة تخريج لها على النحو التالي:

١- طريق جعفر بن عبد الله: أخرجه بالإضافة للمصنف وأبي نعيم: أبو إسماعيل الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ١٩،١٨ (ح: ٢٦،٢٥)، واللالكاتي في شرح «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣٩٨/٣ (ح: ٦٦٤)، والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٣٣.

٢- طريق ابن وهب: أخرجه البيهةي في «الأسماء والصفات» ص ٤٠٨، وذكره عنه المصنف في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٤١، وقال هناك: «وساق البيهةي بإسناد صحيح» ثم ذكره، وذكره أيضا في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين» ص ٣٩٠٣٨ (ح: ٨).

وذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤٠٧،٤٠٦/١٣ وقال: «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» ثم ذكره. ( قال الكوكبي: حدثنا حريز بن أحمد بن أبي دؤاد: حدثنا حريز بن أحمد بن أبي دؤاد: حدثني سلمويه بن عاصم، قال: كتب بشر (١) إلى منصور بن عمار يسأله عن قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُ لَا كَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُ كَنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُ كَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّكُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَالْحِوابِ فَيه تكلف، ومسألتك عنه بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب) (٢)،

(ابن خزيمة، وجماعة قالو: حدثنا وينس بن عبد الأعلى: قال الشافعي: لا يقال: لِمَ للأصل، ولا كيف))(٢٠).

٣ـ طريق يحيى بن يحيى: ذكره المصنف في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٤١
 (ح: ١٣٢) وقال بعد أن ذكره: «هذا ثابت عن مالك» .

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٤٠٨ وذكره عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٠/١٣.

وأخرجه البيهقي أيضا في كتاب «الاعتقاد» ص٧١. وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ١٣٨.

٤ـ طريق سفيان الثوري: ذكره البغوي في «شرح السنة» ١٧١/١.
 ١٧١٠ ويوجد طريق خامس لم يذكره الإمام الذهبي، وهو طريق جعفر بن ميمون،

المجهد ويوجد طريق حامس لم يدكره الإمام الدهبي، وهو طريق جعفر بن ميمول، أخرجه: أبو إسماعيل الصابوتي في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ١٧ (ح: ٢٤)، والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٣٣.

(١) يعنى بشر بن غياث المريسي.

. (۲) أورده المصنف في ترجمة منصور بن عمار السلمي أبو السري، صاحب المواعظ. (ت ۲۰۰هـ) السير ۹۷/۹ ــ ۹۸. والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۷۲/۱۳.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠/١٠.
 وأورده في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٧٦ برقم (١٩٩).

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ٢٣٣. وقال: «زاد أبي حديثه عن يونس، عن الشافعي: «إنما يقال للفرع: لم؟ فإذا اصح قياسه على الأصل: صح، وقامت به الحجة».

ويظهر أن أصل كلام السَّافعي على القياس الفقهي الأصولي، وقد أورده ابن أبي حاتم تحت عنوان: قول الشافعي: في أصول العلم.

إلا إن الذهبي رحمه الله احتج بالجزء المذكور من الأثر في باب الاعتقاد وأثبته في كتاب «العلو للعلى الغفار» كما مر التنبيه عليه.

وأخرج الأثر أيضا البيهقي في «مناقب الشافعي» ٢/ ٣٠، وفي «الاعتقادة ص ٧٣.

(۱۳۷ ـ ۳۲ ـ الأبلي (۱۳۷ ) قال الذهبي : ((قال إسماعيل بن علي الأبلي (۱):

سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة في سنة ثمانين ومئتين يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث، نصبه الحق دلالة وعلما لنا، لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه، ولم يكلف القلوب علم ماهية هويته، فلا كيف لاستوائه عليه، ولا يجوز أن يقال: كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء؟ وإنما على المؤمن الرضى والتسليم، لقول النبي على المؤمن الرضى والتسليم، لقول النبي على عرشهه على عرشهه على المؤمن الرضى والتسليم، لقول النبي الله على عرشهه على المؤمن الرضى والتسليم، لقول النبي الله على عرشه، (٢)).

(اومن عبارة الشيخ البربهاري. قال: (اومن عبارة الشيخ البربهاري. قال: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع، تعود كبارا، فالكلام في الرب عز وجل محدث وبدعة وضلالة، فلا نتكلم فيه إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته: لم ؟ ولا كيف ؟ والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره ليس مخلوقا، والمراء فيه كفر)(3).

 <sup>(</sup>١) في «مختصر العلو» للمصنف: الأيلي، وقال الشيخ الألباني: «لم أعرفه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في (سننه؛ في: كتاب السنة، باب في الجهمية. (ح: ٢٧٧٦).

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة سهل بن عبد الله التستري الصوفي (ت ٢٨٣هـ). «السير»
 ٣٣١/١٣.

وأورده في «العلو»، انظر «مختصر العلو» ص ٢٢٠ (ح: ٢٦٩). وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٨١ ـ ٢٩٠هـ) ص ١٨٨.

<sup>(2)</sup> أورده المصنف في ترجمة الإمام ابي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت ٣٢٨هـ). السير ٩١/١٥.

وانظر كتاب «شرح السنة» للبربهاري بتحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ دار ابن القيم للنشر والتوزيع بالدمام. ص ٢٣ ـ ٢٥.

والكلام الذي نقله الذهبي عن الكتاب فيه تصرف، فإن قول البربهاري: «واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كباراً هو بداية الفقرة الخامسة ص ٢٣ من الكتاب المطبوع.

وقوله: «فالكلام في الرب عز وجل . . . الخ. هو بداية لفقرة أخرى وهي الفقرة التاسعة ص ٢٤ وقد ترك الذهبي الكلام الذي بين الفقرتين. كما أن الكلام من الفقرة التاسعة فيه نقص واختلاف عبارات، ونصه كما في النسخة المحققة: ٩٥ \_ واعلم رحمك الله: أن =

#### التعليق:

قد مر معنا أن منهج أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن سار على نهجهم هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تأويل ولا تعطيل.

يقول شيخ الإسلام: «وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأثمتها إثبات ما أثبته من الصفات، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل»(١).

ونفي العلم بكيفية صفات الله تعالى هو عقيدة أئمة أهل السنة والجماعة قاطبة، وقد مر بنا في هذا المبحث نقول كثيرة عنهم في هذا الباب. ولا بأس من سياق بعض الآثار الأخرى في الموضوع، والتي لم يذكرها الإمام الذهبي.

فمن ذلك قول الإمام سفيان بن عيينه : «كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره ، لا كيف ولا مثل) (٢).

ومنها قول الإمام وكيع بن الجراح: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف هذا، ولم جاء هذا»(٣).

الكلام في الرب تعالى مجدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله فل الأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحَتُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ (الشورى: ١١) ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان،

ولا يقول في صفات الرب تعالى لم ؟ إلا شاك في الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفره انتهى بنصه من المصدر السابق ص ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، مجموع الفتاوي ٣/٣ وانظر الرسالة الواسطية ٣/ ١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصفات للداقطني ص ٧٠ رقم (٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٧١ رقم (٦٢) وأورده الذهبي في «العلو« ص ١٦٩.

ومنها ما جاء ضمن عقيدة الإمام علي بن المديني قال: «ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لايقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى ذلك واحكم عليه. (كذا) الإيمان به والتسليم»(١).

وهذا الأمر كثير في كلام السلف، يقول شيخ الإسلام: «ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة: ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو»(٢).

ويعلل شيخ الإسلام ذلك في موضع آخر فيقول: "إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له تابع له" ".

وقال الإمام الذهبي معقبا على الأثر المنقول عن الإمام مالك بن أنس في نفي معرفة كيفية الاستواء: «وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها، بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، لا نتعمق ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة، والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته، ولا في استوائه، ولا في نروله، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا»(٤).

<sup>(</sup>١) شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١/١٦٥ (ح: ٣١٨).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۳/ ۵۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) مختصر العلو ص ١٤١، ١٤٢.

## المبحث الثالث الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء

لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان: بلغني أنك تتكلم في الرب، وتصفه لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان: بلغني أنك تتكلم في الرب، وتصفه وتشبهه. قال: نعم، نظرنا، فلم نر من خلق الله شيئا أحسن من الإنسان، فأخذ يتكلم في الصفة، والقامة. فقال له: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإن عجزنا عنه، فنحن عن الخالق أعجز، أخبرني عما حدثني شعبة، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير، عن عبدالله: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ الْعَبْرَ رَبِّهِ ٱلْكُبُرُكُ اللهِ اللهُ اللهُ أَنِي العُلْمُ اللهُ عَلَىٰ مِنْ المُخلوق، فقال: أنا أهون عليك صف لي خلقا له ثلاثة أجنحة، وركب الجناح الثالث منه موضعا حتى أعلم. قال: يا أباسعيد، عجزنا عن صفة المخلوق، فأشهدك أني قد عجزت، ورجعت))(٢).

( • 1 1 - 19 ) قال الذهبي : ((قال علي بن محمد بن أبان القاضي : حدثنا أبو يحيى زكريا الساجي، حدثنا المزني، قال: قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميري، وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه، قلت : هجس في ضميري مسألة التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب، ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت : نعم، قال هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون . أبلغك أن رسول الله على أمر بالسؤال عن ذلك قلت : لا، قال : قدرى كم نجما في السماء؟ قال : هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت : لا، قال : تدرى كم نجما في السماء؟

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: باب [فكان قاب قوسين أو أدنى] (ح: ٤٨٥١). وأخرجه مسلم في: كتاب الإيمان: باب ذكر سدرة المنتهى (١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ۱۹۸هـ) السير ۱۹۷/۹.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۸/۹.

قلت: لا، قال: فكوكب منها: تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مم خلق؟ قلت: لا، قال: فشيء تراه بعينيك من الخلق لست تعرفه، تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء، فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه، فلم أصب في شيء منه، فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات، تدع علمه، وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك، فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَرَفِدٌ لاَ إِلَهُ إِلَهُ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله وإلى قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَرَفِدٌ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّعِيمُ الله والى قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَرَفِدٌ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّعِيمُ الله والى قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَرَفِدٌ لاَ إِلَهُ إِلَهُ عَلَى الله والى قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَرَفِدٌ لاَ إِلَهُ إِلَهُ عَلَى الله والى قوله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَى الله والى قوله تعالى علم ما لم يبلغه عقلك. قال فتبت ))(١٠).

برخوث يعني: يوم المحنة: يا أمير المؤمنين هو كافر حلال الدم، اضرب برخوث يعني: يوم المحنة: يا أمير المؤمنين هو كافر حلال الدم، اضرب عنقه. وقال شعيب كذلك أيضا تقلد دمي، فلم يلتفت أبو إسحاق إليهما. وقال أبو عبد الله: لم يكن في القوم أشد تكفيرا لي منهما، وأما ابن سماعة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه من أهل بيت شرف ولهم قدم، ولعله يصير إلى الذي عليه أمير المؤمنين، فكأنه رق عندها، وكان إذا كلمني ابن أبي دؤاد، لم ألتفت إلى كلامه، وإذا كلمني أبو إسحاق، ألنت له القول. قال: فقال في اليوم الثالث: أجبني يا أحمد، فإنه بلغني أنك تحب الرئاسة، وذلك لما أوغروا قلبه علي، وجعل برغوث يقول: قال الجبري: كذا وكذا، كلام هو الكفر بالله. فجعلت أقول: ما أدري ما هذا، إلا أني أعلم أنه أحد صمد لاشبه له ولا عدل، هو كما وصف نفسه، فسكت))(٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠/ ٣٦-٣٢. وأخرجه المصنف بسنده مختصرا، مع اختلاف في بعض العبارات (٢٥/١٠) ٢٦) وذلك من طريق الهروي . وكرر بعضه في (١٠/١٥) . وأخرجه البيقهي في "مناقب الشافعي" ١/ ٤٥٨. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٥/ ٨/ أ. والهروي في "ذم الكلام" ق٢٠١/ب.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٦١/١١ ـ ٢٦٢. والخبر بطوله في «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» جمع أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل. من بداية الخبر إلى قوله: «قد بلغني أنك تحب الرئاسة» ص ١٥١٥٠. وأورد بقيته منفصلا ص ٥٢.

(العسين: سمعت ذا (وقال يونس بن الحسين: سمعت ذا النون، يقول: مهما تصور في وهمك، فالله بخلاف ذلك))(١).

#### التعليق :

قُولُهُ تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ الشورى : ١١). آية عظيمة، تضمنت المنهج الصحيح للتعامل مع نصوص الأسماء والصفات. هذا المنهج يقوم على ركيزتين :

(الأولى): تنزيه بلا تعطيل، ودل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْ

(الثانية): إثبات بلا تمثيل، ودل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهِ .

وهذا هو المنهج القويم السليم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، وعليه اتفقت كلمتهم.

يقول ابن أبي العز الحنفي، رحمه الله، في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا شيء مثله): «اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله»(٢).

وقال في موضع آخر: «وقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى الله وهو المشبهة. وقوله تعالى: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ شَ ﴾ ، رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به » (٣).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الزاهد ذي النون المصري (ت ٢٤٥هـ) السير ١١/ ٥٣٥.
 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢/ ٧٦/ب. مطولا .

 <sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية صل ٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٣٧، وانظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/٥.

ولو دققنا النظر ، وأعملنا الفكر في السورة التي جاءت ضمنها هذه الآية الكريمة، وهي سورة الشورى، لتبين لنا بوضوح وجلاء تامين، أن هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل نعوت كماله، وصفات جلاله. فهذا الإله العظيم، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، العلي العظيم، الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فاطر السموات والأرض، وخالق كل شيء، وهو السميع البصير، فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال هو الذي ليس كمثله شيء، لكثرة نعوته، وأوصافه، وأسمائه، وأفعاله، وثبوتها له على وجه الكمال، الذي لا يماثله فيه شيء (1).

وهذا يمثل قاعدة جليلة عظيمة الفائدة في هذا الباب، عبر عنها ابن القيم رحمه الله بقوله: «فينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جدا وهي أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح، ولا كمال ولا يحمد به المنفي عنه ذلك بمجرده، فإن العدم المحض الذي هو أخس المعلومات وأنقصها ينفى عنه الشبه والمثل والنظير، ولا يكون ذلك كمالا ومدحا إلا إذا تضمن كون من نفي عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف باين بها غيره، وخرج بها عن أن يكون له نظير أو شبه، فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤه(٢).

وبهذا يتبين لنا صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم هم الذين يصفون الله تبارك وتعالى بأنه ليس كمثله شيء على الحقيقة.

يقول ابن القيم: «فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء، هو الذي يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء.

وأما المعطل: النافي لصفاته وحقائق أسمائه، فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء مجاز، لا حقيقة، كما يقول في سائر أوصافه»(٣).

<sup>(</sup>۱) من كلام للإمام ابن القيم في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ٣/١٠٢٩ ط ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ الأولى ١٠٢٩هـ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ١٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣/ ١٠٢٩.

### المبحث الرابع ما ورد في الأسم والمسمى

(سعيد بن أحمد اللخمي: حدثنا إذا سمعت الرجل يقول: إذا سمعت الرجل يقول: الأسم غير المسمى، والشيء غير المشى، فاشهد عليه بالزندقة (١٤٣).

(علا الفاضي أبو المطرف بن فطيس: سمعت محمد بن جعفر بن محمد بن بيان البغدادي، سمعت إبراهيم الحربي ولم يكن في وقته مثله يقول، وقد سئل عن الأسم والمسمى: لي مذ أجالس أهل العلم سبعون سنة، ما سمعت أحدا منهم يتكلم في الأسم والمسمى))(٢).

وأخرجه البيهقي في كتاب «الاعتقاد» ص ٤٢. وأورده السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» تحت باب ومن الفوائد والمسائل عن يونس» ١/ ٢٨١ ط دار المعرفة. بلفظ: «إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له».

ولم يرق هذا الكلام للسبكي فعقب عليه بقوله: «هذا وأمثاله مما روي في ذم الكلام وقد روي ما يعارضه وللحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري على أمثال هذه الكلمة كلام لا مزيد على حسنه» اهـ.

ويكفي في الرد على كلام السبكي هذا، وكلام ابن عساكر وغيرهما أن الإمام الشافعي هوا أكثر الأثمة ذما لعلم الكلام وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الخاص به إن شاء الله تعالى. انظر ص ٥٣٣\_٥٣٩.

وقد أخرج الأثر باللفظ المذكور اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» عن أبي سعيد الأصمعي (ت ٢١٥هـ). انظر المصدر المذكور ٢١٢/١ (ح: ٣٤٦،١٤٣). وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعي والأصمعي في «مجموع الفتاوى» ٢/١٨٧.

(٢) أورده المصنف في ترجمة شيخ الإسلام إبراهيم الحربي البغدادي صاحب التصانيف (ت. ٤٨٥هـ). السير ٣٥٩/١٣.

وأخرجه الخلال في االسنة؛ كما أشار إليه شيخ الإسلام في الفتاوى ٦/ ١٨٧.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هــ) السير ١٠/ ٣٠.

المخلص، سمعت أبي: سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يمل علينا المخلص، سمعت أبي: سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يمل علينا مسألة في الأسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون ألف محبرة، وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة، يصعد، فيشرف منها على الناس، فيها كوة (۱) إلى الشارع، فلما اجتمع الناس، أشرف عليها، فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به (۲)، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا، فلما كان يوم الجمعة، أتاه رجل، وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن العلم كله؟ قال: الم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى . فقال: أتعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف) (۲).

### التعليق:

مسألة هل الاسم هو المسمى، أو غيره ؟ من المسائل الحادثة، وثمرة من ثمار إدخال علم الكلام على مسائل الاعتقاد، ولم تعرف إلا بعد انقضاء القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله على بالخيرية.

ولذلك نلاحظ إمساك الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي عن الكلام فيها، وتعليله هذا الأمر بأنه لم يتقدمه أحد من الأئمة المقتدى بهم في الكلام فيها.

وكان حكم الشافعي والأصمعي على من خاض فيها من أهل البدع بالزندقة.

<sup>(</sup>١) الكوة: الفتحة.

 <sup>(</sup>۲) هذه العبارة من هذا الإمام تذكرنا بما قاله الإمام أحمد بن حنبل لأحد تلاميذه ناصحا «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» انظر السير ٢٩٦/١١.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة شيخ الإسلام إبراهيم الحربي البغدادي (ت ٢٨٥هـ) السير ٣٦١/١٣.

وأخرجه الخلال في «السنة» كما أشار إليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٦/١٨٧.

وقد زجر أثمة السنة الناس عن الخوض فيها، فهذا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يقول ضمن عقيدته: «وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرى، من العلم به والقول فيه أن ينتهى إلى قو الصادق عز وجل وهو قوله: ﴿ قَلِ مَن العلم به والقول فيه أن ينتهى إلى قو الصادق عز وجل وهو قوله: ﴿ قَلِ الْدَعُوا اللَّهُ أَو الدَّعُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

والجهمية هم السبب وراء حدوث هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام : «فصل في الاسم والمسمى هل هو هو، أو غيره ؟ أو لا يقال هو هو، ولا يقال هو غيره ؟ أو هو له ؟ أو يفصل في ذلك ؟ فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند «أئمة السنة» أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة.

فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء»(٢).

وموقف أهل السنة من هذه المسألة كما يذكره ويقرره شيخ الإسلام ابن: تيمية ينقسم إلى ثلاثة أقوال:

(الأول): الإمساك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، كما هو الحال في الآثار التي وردت في هذا الباب عن الإمامين الشافعي وإبراهيم الحربي.

(الثاني): أن الاسم هو المسمى، وهو مذهب أبي القاسم الطبري، واللالكائي، والبغوي وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ١٨٦٠ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ٦/ ١٨٥، ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ١٨٧، ١٨٨.

ومرادهم: أن اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ (١٠).

(الثالث): أن الاسم للمسمى. وهو قول أكثر أهل السنة (٢).

وقد مال شيخ الإسلام لترجيح القول الثالث، وعقب عليه بقوله: «فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال الله تعالى: ﴿وَيِلْمَ ٱلْأَسَمَاءُ الْمُسْتَىٰ} وقال: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ الْمُسْتَىٰ} .

وقال النبي عَلَيْهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما» وقال النبي عَلَيْهِ: «إن لي خمسة أسماء: أنا محمد ، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب» وكلاهما في الصحيحين» (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/٦/٦، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٠٧،٢٠٦/٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/٦، ٢٠٧،

## المبحث الخامس هل تطلق كلمة «الحد» في حق الله تبارك وتعالى؟

( وقال أبو إسماعيل الأنصاري: ( وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت يحيى بن عمار الواعظ، وقد سألته عن ابن حبان، فقال: نحن أخرجناه من سجستان (١٤٠)، كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين، قدم علينا، فأنكر الحد لله، فأخرجناه))(٢).

وعقب عليه بقوله: « قلت: إنكاركم عليه بدعة أيضا، والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه. و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه، أو علّمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَتَ مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الله ﴿ (الشورى: ١١) اهـ)) (٣).

(حمه التيمي رحمه الله: هل يجوز أن يقال: لله حد؛ أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في الله: هل يجوز أن يقال: لله حد؛ أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في الله: هذه مسألة أستعفى من الجواب عنها لغموضها، وقلة

<sup>(</sup>١) ولاية كبيرة واسعة ، بينها وبين هراة عشرة أيام. «معجم البلدان» ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي، صاحب الكتب المشهورة (ت ٣٥٤هـ). السير ٢١/ ٩٧.

وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٩٢١، وعلق هناك بقوله: «كلاهما مخطىء» وأورده في «ميزان الاعتدال» ٣/ ٥٠٧، وعلق بقوله: «قلت: إنكاره للحد وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام، والسكوت من الطرفين أولى إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته، والله تعالى ليس كمثله شيء فمن أثبته قال له خصمه: جعلت لله حدا برأيك، ولا نص بالحد والمحدود مخلوق تعالى الله عن ذلك» أ.ه.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١١٥/أ، نسخة المتحف البريطاني. وأورده المصنف في «تاريخ الإسلام» ، «حوادث ووفيات ٣٥١ ـ ٣٨٠هـ» ص ١١٣، ووقع تصحيف عند المحقق لكلمة «الحد» فأثبتها «الحمد» ولعله خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٣) السير ١٦/ ٩٧ \_ ٩٨.

وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني، تكلم أهل الحقائق<sup>(1)</sup> في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد؛ لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضا ضال)<sup>(٢)</sup>.

وقال الذهبي معقبا على الأثر: ((قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفا من أن يدخل القلب شيء من البدعة، اللهم احفظ علينا إيماننا))(٣).

### التعليق:

يعتبر الكلام عن مسألة «الحد» من المسائل العلمية الدقيقة، وهو من الموضوعات الاجتهادية والتي وقعت بسبب مخالفة فرق أهل الأهواء والبدع

<sup>(</sup>١) المقصود بذلك أهل العلم وليس المراد ما قد يفهمه أهل التصوف من تقسيم العلم إلى شريعة وحقيقة.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الملقب بقوام السنة (ت ٥٣٥هـ) «السير» ٨٦/٢٠.

والأثر أخرجه الحافظ أبو محمد محمود بن أبي القاسم الدشتي (ت ٦٦٥هـ) في كتاب «إثبات الحد لله عز وجل» ق (٥) مخطوط وتوجد نسخة منه بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية. ولفظه : «أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي أنا أبو مسلم هشام المعروف بالمؤيد بن عبدالرحيم بن الاخوة البغدادي بأصبهان قال: قال الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني رحمه الله: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة محصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال» انتهى بنصه.

<sup>(</sup>٣) قالسير€ ۲۰/۲۸.

لموجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات . وسوف تكون دراستي لهذا الموضوع من خلال المطالب التالية:

# المطلب الأول قواعد وأصول عامة يعتصم بها أهل السنة والجماعة في هذا الباب

(القاعدة الأولى): الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله ، على ، نفيا وإثباتا. قال شيخ الإسلام : «وقد علم أن طريق السلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل (۱) إلى أن قال: «فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات، مع نفي مماثلة المخلوقات: إثبات بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثّلِهِ مِثَى الْمَصَيْعُ السَّمِيعُ السَّمَةِ السَّمِيعُ السَّمَةُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمَةُ المُحْلِقُ السَّمَةُ السَّمَةُ المُحْلِقُ السَّمِيعُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمِيعُ السَّمَةُ المَحْلِقُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَاءُ السَّمَةُ السَّمَاعِ السَّمَاءُ السّ

(القاعدة الثانية): الكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال وما سوى ذلك، وبه يحصل الفرقان بين الحق والباطل، وما سوى كلام الله ورسوله عليه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه قبل، وإلا رد على صاحبه (۳).

(القاعدة الثالثة): الاقتصار على استعمال الألفاظ الشرعية في تقرير مسائل الاعتقاد، وعدم استعمال الألفاظ المجملة والمشتركة التي تفهم على أكثر من معنى (٤).

<sup>(</sup>١) التدمرية: مجموع الفتاوي ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٣/٤.

<sup>(</sup>٣) القتاوى ١١/ ١٨٥، ١٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع الفتاوى ١٧/ ٣٥٥، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٧.

(القاعدة الرابعة): ما تنازع فيه الناس من مسائل الأسماء والصفات وغيرها يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والأختلاف: فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان مخالفا لهما أبطلوه (١).

## المطلب الثاني سبب الكلام في هذه المسألة

يوضحه ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، عن الإمام النخطابي (٢) في إنكار «الحد» والذي ذكره في كتابه «الرسالة الناصحة»، ومما نقله عنه قوله: «وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال له تعالى حد لا كالحدود، كما نقول يد لا كالأيدي. فيقال له: إنما أحوجنا إلى أن نقول يد لأ كالأيدي، لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبولها ولم يجز ردها فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتي نقول: حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي؟!»(٣).

وقد رد عليه شيخ الإسلام من وجوه، فقال: «قلت: أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه: أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي «الحد» كما توهمه هذا الراد عليهم وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما وصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها «الحد» وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته

<sup>(</sup>۱) الفتاري ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الإمام العلامة، الحافظ اللغوي المحدث، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف (ت ٣٨٨هـ).

 <sup>(</sup>٣) نقض تأسيس الجهمية ٤٤٢/١ الطبعة الأولى مطبعة الحكومة مكة المكرمة ١٣٩١هـ بتصحيح وتكميل محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ٤٤٣ نقض التأسيس ٤٤٢/١.

. وقدره<sup>ه(۱)</sup>:

إلى أن قال: "ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولوا: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا كذا ولا كذا، أو يجعلوه حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات، فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد»(٢).

وأصل هذه المسألة، أن أهل الأهواء والبدع المخالفين لعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، استعملوا ألفاظا لا توجد في الكتاب ولا في السنة، وهي من الألفاظ المجملة المشتركة، واختصوا بالتعبير بها على معان لم يستعملها غيرهم، ثم نفوا مدلولها وأبطلوا ما دل عليه القرآن والسنة، وذلك مثل لفظ: "المركب" و "الجسم" و "المتحيز" و "الجوهر" و "الجهة" و "العرض" و "المحدود" وغيرها(٣).

وهذا كله بسبب إقحام علم الكلام والمنطق في أمور الاعتقاد والدين.

وكان لأئمة أهل السنة والجماعة موقف واضح وجلي من هذه المشكلة التي تسبب فيها خصومهم ومخالفوهم.

يقول شيخ الإسلام: «والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين: في دلائله، وفي مسائله: نفيا وإثباتا.

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعبر عنها لمن

نقض التأسيس ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس ١/ ٤٤٣.٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي ٣٠٤، ١٤٦/١٣.

يفهم بهذه الألفاظ: ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء ، وما خالفه. فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه"(١).

وقال في موضع آخر: «وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له: أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك»(٢).

ونلحظ تطبيق هذه القواعد المنهجية في هذا الباب في تعليقات الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على قول الإمام الطحاوي: "وتعالى عن الحدود والغايات" حيث قال في شرحها: "إن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين، ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لايقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، ولما دل عليه الكتاب والميزان".

ثم ذكر قاعدة أهل السنة في الالتزام بالألفاظ التي ورد بها النص نفيا وإثباتا. ثم قال: «وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد» (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳۰۸/۳.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳/ ۱۱.

 <sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢١٨. وقد بين رحمه الله أن الحاجة مثل أن يكون الخطاب
 مع من لايتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، ونحو ذلك.

والذي أوقع المخالفين لأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور هو تركهم لموجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات .

فقد ذكر شيخ الإسلام ضمن الوجه الثاني في رده على الإمام الخطابي ومن سلك سبيله، بعد أن ذكر كلامه الموجه لأئمة السنة المثبتين «للحد» الذي قال فيه: «سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله تعالى لاتؤخذ إلا من كتاب الله أو من قول رسول الله على دون قول أحد من الناس»(١).

قال شيخ الإسلام ردا على اعتراض الإمام الخطابي: «لو وفيت أنت ومن اتبعته باتباع هذا السبيل لم تحوجنا نحن وأثمتنا إلى نفي بدعتكم بل تركتم موجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات:

أما في النفي:

فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب ولاسنة ولاإمام من أئمة المسلمين بل والعقل لايقضي بذلك عند التحقيق، وقلتم إن العقل نفاها فخالفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية، وخالفتم العقول الصريحة، وقلتم ليس هو بجسم ولاجوهر ولامتحيز ولافي جهة ولايشار إليه بحس، ولايتميز منه شيء عن شيء، وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولامركب، وأنه لاحد له ولاغاية تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حلا وقدر أو له قدر لايتناهى وأمثال ذلك. ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولاسنة، مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك، وتسميتهم إياهم بالجهمية، وذمهم لأهل هذا الكلام؟!

### وأما في الإثبات:

فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصفه رسوله بصفات، فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة والحديث \_ دع الجهمية والمعتزلة \_ تارة تنفونها وتحرفون نصوصها، أو تجعلونها لاتعلم إلا أماني وهذا مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلنا، وتارة تقرونها إقرارا تنفون معه ما أثبته المنصوص

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية ١/٤٤٤.

من غير أن تكون النصوص نفته؛ وتاركين من المعاني التي دلت عليه ما لاريب في دلالتها عليه؛ مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة من مخالفة صريح المعقول».

إلى أن قال: «ويقول هؤلاء المثبتة: كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجوب (١) الرب وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك؟!

وأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له، فإن هذا اللفظ<sup>(۲)</sup> لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته<sup>(۲)</sup>.

# المطلب الثالث بيان موقف أئمة السنة من هذه المسألة وأنه الأسد في العقل والدين

بين شيخ الإسلام موقف أهل السنة ومخالفيهم إجمالا في هذه المسألة فقال: ((والكلام على هذه الحجة في «مقامين»:

أما الأول: فهو قول من يقول : هو فوق العرش وليس له حد ولامقدار ولاهو جسم ، كما يقول ذلك كثير من الصفاتية: من الكلابية، وأئمة الأشعرية وقدمائهم، ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم، وأهل الحديث والصوفية، وغير هؤلاء، وهم أمم لايحصيهم إلا الله، ومن هؤلاء أبو حاتم ابن حبان وأبو سليمان الخطابي البستيان))(3).

<sup>(</sup>١) لعل الصحيح : وجود .

<sup>(</sup>٢) يعني لفظ «الحد» .

<sup>(</sup>٣) نقض تأسيس الجهمية ١/٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) نقض تأسيس الجهمية ٢/ ١٦٩ .

وممن نفى لفظ «الحد» أيضا من أكابر أهل الإثبات الإمام أبو نصر السجزي(١).

ثم بين شيخ الإسلام الموقف الصحيح لجماهير أهل الحديث وسلف هذه الأمة وأثمتها فقال: ((وأما «المقام الثاني» فكلام من لاينفي هذه الأمور التي يحتج بها عليه نفاة العلو على العرش، التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظا أو معنى، أو لايتعرض لها بنفي ولاإثبات، وهذا المقام هو الذي يتكلم فيه سلف الأمة وأثمتها، وجماهير أهل الحديث، وطوائف من أهل الكلام والصوفية وغيرهم، وكلام هؤلاء أسد في العقل والدين، حيث ائتموا بما في الكتاب والسنة وأقروا بفطرة الله التي فطر عليها عباده، فلم يغيروا، وجعلوا كتب الله التي بعث بها رسله هي الأصل في الكلام، وأما الكلام المجمل المتشابه الذي يتكلم به النفاة ففصلوا مجمله، ولم يوافقوهم على لفظ مجمل قد يتضمن نفي معنى حق، ولا وافقوهم أيضا على نفي المعاني التي دل عليها القرآن والعقل، وإن شنع النفاة على من يثبت ذلك، أو زعموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصولهم))(٢).

هذا من حيث الجملة ، أما من حيث التفصيل ، فقد قال رحمه الله عن لفظ «الحد» : ((فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه، كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم وسمى ابن المبارك))(٣).

ثم ساق الروايات الثابتة عن الأثمة في ذلك .

فساق ما ذكره الهروي في كتاب «ذم الكلام» بإسناده عن الإمام إسحاق بن راهويه في إثبات الحد، وما ذكره من إخراج أبي حاتم ابن حبان من سجستان لإنكاره الحد.

ثم ذكر إقرار الإمام أحمد بن حنبل لما ورد عن الإمام إسحاق بن

<sup>(</sup>۱) انظر نقض تأسيس الجهمية ٤٤٦/١ وقد نقل شيخ الإسلام كلامه في ذلك من الرسالة المشهورة للإمام السجزي إلى أهل زبيد.

۲) نقض تأسيس الجهمية ۲/ ۱:۸۰

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ١٦٠ .

راهويه في إثبات «الحد» والتي رواها الخلال في كتاب «السنة» له.

ثم قال: ((وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد لله في نفسه قد بينوا مع ذلك أن العباد لايحدونه ولايدركونه ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس فإنهم نفوا أن يحد أحد الله))(١).

ثم ذكر ما جاء عن الإمام أحمد من روايات في نفي الحد، كما رواها الخلال في كتاب «السنة».

وقد ذكر ذلك أيضا في موضع آخر(٢) وعقب عليه بقوله:

((فهذا الكلام من الإمام أبي عبدالله أحمد، رحمه الله، يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد، أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك وذلك لاينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لايعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أثمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك))(٣).

ومن أئمة السنة الذين تكلموا في هذه المسألة، وأثبتوا «الحد» لله تعالى، الإمام الدارمي، حيث أفرد بابا للموضوع في كتابه الذي رد فيه على بشر المريسي، فقال: «باب الحد والعرش» قال فيه: «والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد. ونكل علم ذلك إلى الله. والمكان أيضا حد، وهو على عرشه فوق سمواته. فهذان حدان اثنان» (٤).

وللإمام أبي محمد محمود بن أبي القاسم الدشتي (٥) (ت ٦٦٥هـ)، كتاب خاص في هذه المسألة بعنوان: «كتاب إثبات الحد لله عز وجل» (٢)،

<sup>(1)</sup> نقض تأسيس الجهمية ٢/ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٤٣٣ ،

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) دشت بليدة بين إربل وتبريز. المعجم البلدان؛ ٢/٤٥٦ .

 <sup>(</sup>٦) وهو مخطوط يقع في تسع وعشرين لوحة توجد منه نسخة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية.

قال في مقدمته: «أما بعد فإن سائلا سألني وقال أحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحد لله تعالى ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله، وأما من زعم أن لله عز وجل حدا يعلمه غيره فهو ضال مضل مبتدع، فأجبت إلى ذلك وجمعت في كتابي هذا شيئا يسيرا من مذهب علماء السلف وائمتهم وما روي وصح عنهم وما احتجوا في ذلك من الكتاب والسنة وما ذكروه في كتبهم وتصانيفهم»(١).

ثم ذكر، رحمه الله، الأئمة الذين روى عنهم أو نقل كلامهم من كتبهم في إثبات «الحد» لله تعالى وهم الأئمة النبلاء: عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن بطة، وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي، وأبو القاسم بن منده، وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني التيمي، والقاضي أبو يعلى، وأبو الحسن بن الزاغوني، والحافظ أبو العلا الهمداني رحمهم الله جميعا. وبعد أن ذكر قاعدة جليلة في وجوب تلقي الدين بالأدلة والبراهين بنص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، واتباع أصحاب الحديث وعدم مخالفتهم بدأ بسرد أقوال الأئمة المذكورين.

ومما رواه ونقله عن أولئك الأئمة قول الإمام الدارمي: «زعمت الجهمية أن ليس لله حد وإنما يعنون بهذه الكلمة أن الله تعالى لا شيء إذ كان معلوما عند الخلق كلهم أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وصفة فقولهم لا حد له أنه لا شيء وقد قال الله تعالى: [قل أي شيء أكبر شهادة قل الله]»(٢) إلى آخر ما نقله عنه. وأخرج بسنده عن الحافظ أبي عبد الله بن منده رحمه الله أنه قال: «ولا دين لمن لا يرى الحد لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب»(٢).

قال: «وذكر ذلك في كتاب «بيان الهدى ومعرفة أقاويل أهل الضلالة

<sup>(</sup>١) إثبات الحد لله تعالى ق ٣٪

<sup>(</sup>٢) المصدر السأبق ق ٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ق ٦.

والردى تصنيفه<sup>١١)</sup>.

ثم قال: «قد وجدت في كتاب «الإيضاح في أصول الدين» للإمام أبي الحسن علي بن الزاغوني رحمه الله أنه قال: اعلم أن الدليل القاطع دل على وجود الباري وثبوته ذاتا بحقيقة الإثبات وأنه لا بد من فصل يكون بينه وبين خلقه ويقتضي انفراده بنفسه وهذا بعينه هو الحد والنهاية وإنما يغتر الأغمار (٢) الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية والنهاية إليه تعالى مع إقرارهم أنه متميز بذاته منفرد مباين لخلقه وهذا مناقضة منهم في العقيدة» (٣).

ثم ذكر نقولا عن بقية الأثمة المذكورين سابقا في إثبات الحد، ثم ذكر = أدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة.

ومن الذين تكلموا في هذا الموضوع إثباتا وتفصيلا الإمام ابن أبي العز الحنفي، والذي سبق نقل بعض كلامه حول الموضوع.

ونعود إلى نقل بعض كلامه بما يناسب المقام. حيث بين رحمه الله أن مقصود الإمام الطحاوي بقوله: "وتعالى عن الحدود والغايات" هو الرد على المشبهة. ثم قال: "فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك. وهو: أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن نيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، ويروون الحديث ولا يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم" (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ٥.

<sup>(</sup>٢) أي الجهال،

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ق ٦.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢١٩،٢١٨.

ثم ذكر الأثر المروي عن الإمام ابن المبارك في إثبات الحد.

ثم قال معقبا: "ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه، ولا قائم، بل هو القيوم القائم بنفسه، المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة»(1).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢١٩.

### المبحث السادس إثبات صفة «العلو» لله تبارك وتعالى

(المحمد بن المسند، بالمزة (أنبأنا عبدان بن رزين، حدثنا نصر بن البراهيم الفقيه، أنبأنا عبد الوهاب بن الحسين، حدثنا الحسين بن محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن العباس الزيدي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن عياذ، حدثنا عبد العزيز بن أخي الماجشون: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحة جارية يستسرها عن أهله، فبصرت به امرأته يوما قد خلا بها، فقالت: فإن كنت صادقا، فقرأ آية من القرآن. قال:

وأن ال نـــار مثــوى الكـــافــرينـــا

شهدت بأن وعد الله حق قالت: فزدنى آية، قال:

وفوق العرش رب العالمينا ملائكة الإلبه مقربينا

وأن العرش فوق الماء طاف وتحملمه مسلائكمة كسرام

فقالت: آمنت بالله، وكذبت البصر. فأتى رسول الله ﷺ، فحدثه، فضحك ولم يغير عليه))(٢).

وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا وذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١٤/٥، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» =

<sup>(</sup>۱) المزة: بالكسر ثم التشديد، قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق، وبينها وبين دمشق نصف فرسخ. انظر قمعجم البلدان، لياقوت الحموي ٥/ ١٢٢ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٩هـ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة، رضي الله عنه، (ت يوم مؤتة) «السير» ٢٣٨/١.

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٢٧. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/ ١٠٩ \_ ب. ١١٠ \_ ب. وذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» ٢/ ٢٨٧، ولفظ البيت الأخير فيه:

(١٤٩ ـ ٤٨ ـ قال الذهبي: ((ابن وهب: حدثني أسامة بن زيد أن نافعا حدثه قال: كانت لابن رواحة امرأة، وكان يتقيها، وكانت له جارية، فوقع عليها. فقالت له. فقال: سبحان الله! قالت: اقرأ على إذا، فإنك جنب فقال:

شهدت بإذن الله أن محمدا وأن أبـا يحيـى ويحيـى كــــلاهمــا

رسول الذي فوق السموات من عل له عمل من ربه متقبل))(١)

(١٥٠ \_ ٤٩) قال الذهبي: ((عبدة بن سليمان، عن أبي حيان

التيمي، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنشد حسان النبي علية :

شهدت بإذن الله أن محمدا وأن أبا يحيى ويحيى كالاهما وأن أحما الأحقاف إذ قام فيهم فقال النبي ﷺ: ﴿وَأَنَّا ۗ))(٢).

رسول الذي فوق السموات من عل لــه عمــل مــن ربــه متقبــل يقول بذات الله فيهم ويعدل

ص ٤٠ ط المكتبة السلفية. وذكره شارح العقيدة الطحاوية، ص ٢٧٩. ط المكتب الإسلامي . الثامنة. وقال: "ذكره ابن عبدالبر وغيره من الأثمة".

أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة رضي الله عنه (ت يوم مؤتة) السير ١/ ٢٣٨\_٢٣٨.

قال المحقق: «رجاله ثقات ، لكنه مرسل؛ ص ٢٣٩

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/ ١١٠ أ. وانظر «الاستيعاب» ٦/ ١٨٧\_١٨٠. وقد نسبت الأبيات إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه كما سيأتي.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه (ت ٤٥هـ) السير ٢/١٩٥٥.

وأبو يحيى هو زكريا عليه السلام، وأخو الأحقاف هو هود عليه السلام .

وقول النبي ﷺ: ﴿وَأَنَّا الَّهِ وَأَنَّا أَشْهَدٍ.

وأورده ابن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية» ص ٢٨٢. وعقب عليه الشيخ الألباني بقوله: «ضعيف، رواء ابن سعد في «الطبقات» بسند ضعيف ومنقطع». ولم أتمكن من العثور عليه في «الطبقات» لابن سعد.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٨٨/٤/ من ثلاث طرق أحدهما من طريق ابن

(۱۰۱ \_ ۰۰) قال الذهبي: ((وروى جعفر بن سليمان، عن مالك قال: إن الصديقين إذا قُرِيء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. ثم يقول: خذوا، فيتلو، ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه))(١).

(۱۵۲ ـ ۱۵۱) قال الذهبي: ((أنبأنا أحمد بن سلامة، عن محمد بن أبي زيد الكراني، أخبرنا محمود بن إسماعيل، أخبرنا ابن قادشاه، أخبرنا أبو القاسم الطبراني، حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا سليمان بن حرب، سمعت حماد بن زيد، سمعت أيوب، وذكر المعتزلة، وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا: ليس في السماء شيء))(٢).

(ومن كلام عثمان، رحمه الله، في التنقض» له: اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه، فوق سماواته))(۳).

والأبيات في "ديوان حسان بن ثابت" ط دار الكتب العلمية ص١٨٩ ـ ١٩٠ مع اختلاف يسير.

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن دينار (ت ١٢٧هـ) السير ٥/٣٦٣.
 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢/٨٥٨.

وأورده المصنف في «العلو» وقال: «حديث في الحلية بإسناد صحيح» انظر «مختصر العلو» ص ١٣١ (ح١٠٩).

وقال الشيخ الألباني: «كذا قال، ووافقه ابن القيم (ص ١٠٥)!!! وفيه نظر، فإنه في «الحلية» (۲/ ٣٥٨) من طريقين عن سيار ثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار به.

قلت : وسيار الراوي عن جعفر وهو ابن سليمان الضبعي هو ابن حاتم العنزي أبو سلمة البصري، وهو كما قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، له أوهام». إلى أن قال: «قلت : فمثله لايصح إسناده، بل لعل القول بتحسينه لايخلو من تسامح، ولابأس منه إن شاء الله في غير الأحاديث المرفوعة. والله أعلم» المصدر السابق .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أيوب السختياني ( ت١٣١هـ) السير ٢٤/٦ .
 وأخرجه في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٣٢ برقم (١١٢) وقال معقبا على
 إسناده: «هذا إسناد كالشمس وضوحا، وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم» ا. هـ.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠هـ) السير ٢٢٥/١٣ .
 وانظر كتاب «رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» ص٥٠ بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، رحمه الله، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط الأولى =

(كتب إلى القاضي عبدالواسع الشافعي، وعدة، عن أبي الفتح المندائي، أنبأنا عبيدالله بن محمد بن أبي الشافعي، وعدة، عن أبي الفتح المندائي، أنبأنا عبيدالله بن محمد بن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا جدي في كتاب «الأسماء والصفات»(۱) له، أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأنا محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي: سمعت الأوزاعي يقول: إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته)(۲).

(100 \_ 30) قال الذهبي: ((قال عبدالرحمن بن أبي حاتم الحافظ: حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يقول: إنما يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء إله يعني الجهمية))(٣).

١٣٥٨هـ. حيث وردت فيه العبارة بنصها المذكور.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام الأوزاعي : عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد (ت ١٥٧هـ) السير ٧/ ١٢٠ـــ. من طريق البيهقي .

ورواه أبو عبدالله الحاكم عن الأوزاعي. انظر «مختصر العلو» للذهبي ص ١٣٨ بتحقيق الألباني، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية الكبرى» انظر «مجموع الفتاوى» ٥/ ٣٩ وصحح إسناده، وتبعه عليه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٤٣ ط المكتبة السلفية. وأورده المصنف مرة ثانية في ترجمة الإمام عبدالله بن المبارك (ت ١٨٨هـ) أثناء كلام له معقبا به على قول للإمام ابن المبارك. انظر السير ٨/ ٤٠٢. وأورده في تذكرة الحفاظ» ١/ ١٧٩/١ - ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام حماد بن زيد (ت ١٧٩هـ) السير ٧/١٦٤.
 وأورده في «العلو» انظر أمختصر العلو» ص ١٤٦ رقم (١٤١). وقال معقبا عليه:

<sup>((</sup>قلت : مقالة السلف وأثمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون، أن الله عز وجل في السماء، وأن الله على العرش، وأن الله فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وحجتهم على ذلك النصوص والآثار.

ومقالة الجهمية: أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة، تعالى الله عن قولهم، إلى هو معنا أينما كنا بعلمه.

ومقال متأخري المتكلمين: أن الله تعالى ليس في السماء، ولاعلى العرش، ولافي =

(وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في الذهبي : ((وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» له (۱)، قال: حدثني أبي، حدثنا سريج بن

الأرض، ولاداخل العالم، ولاخارج العالم، ولاهو بائن عن خلقه، ولامتصل بهم! وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم!

قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لانخوض في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، وإن زعمتم.. ولانقول بقولكم، فإن هذه السلوب نعوت المعدوم، تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه، من أنه فوق العرش بلا كيف)) ا.هـ ص ١٤٦، ١٤٧.

وقال الشيخ الألباني: ((ذكره المصنف من رواية ابن أبي حاتم الرازي الحافظ في كتاب «الرد على الجهمية»: حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب به. قلت : وأخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص ٩-١٠) من طريقين آخرين عن سليمان به. قلت : فهو إسناد صحيح وصححه ابن تيمية أيضا في «الحموية»)) ا.هـ.

والأثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١١٨-١١٨ (ح: ٤١)، وقال المحقق: إسناده حسن، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٧. وأورده شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية» وصححه انظر المجموع الفتاوى» ٥٢/٥.

(۱) هذا الكتاب لعبدالله بن الإمام أحمد، وهو غير «الرد على الجهمية» للإمام أحمد، الذي توهمه محقق كتاب «السير»، وقد ذكر الذهبي هذا الكتاب ضمن مصنفات عبدالله بن الإمام أحمد. «السير» ٣٢٣/١٣٠.

وقد حاول محقق كتاب «السير» للذهبي أن يطعن في صحة نسبة كتاب «الرد على الجهمية» إلى الإمام أحمد، مستغلا في ذلك ما ذكره الذهبي في ترجمة الإمام أحمد حول الموضوع. انظر «السير» ١٩٨٦/١١.

وقد سبقه أناس آخرون في التشكيك في صحة نسبة الكتاب المذكور إلى الإمام أحمد منهم: وهبي سليمان غاوجي، والكوثري وغيرهما.

وقد رد على هذا التشكيك بعض الباحثين المعاصرين منهم:

أ ـ الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي في تقديمه لكتاب «الرد على الجهمية» لابن مندة
 ص ٢٢، ٣٣.

ب \_ الدكتور عبدالرحمن عميرة في تقديمه لكتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد ص ٧٢ ، ٧٨.

وقد ذكر كل منهما نصوصا كثيرة عن أبي بكر الخلال، والسفاريني، وابن القيم وغيرهم =

النعمان، عن عبدالله بن نافع، قال: قال مالك: الله في السماء، وعلمه في كل مكان لايخلو منه شيء))(١).

(أخبرنا إسحاق بن طارق الأسدي، أخبرنا إسحاق بن طارق الأسدي، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا عبدالرحيم بن محمد الكاغدي، أخبرنا أبو علي المقرى، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا إبراهيم بن عبدالله، حدثنا محمد بن إسحاق السراج: سمعت أبا يحيى يقول: سمعت علي بن الحسن بن شقيق

من المتقدمين والمتأخرين في تصحيح نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد كما ذكرا اعتناء العلماء به، ونقلهم عنه:

وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من مصنفاته، ولاسيما في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»، فقد نقل فصولا كاملة منه وذلك في المواضع التالية:

أ ـ في ٢/ ٢٩١ ـ ٣٠١].

ب \_ في ٥/١٥٧ \_ ١٦٧ . .

جـــ في ٦/ ١٣٧ ــ ١٤٨ ـ أ ٤٨

وهو كثير الاستشهاد بخطبة الكتاب، لذلك كررها في مواضع من كتاب «الدرء»: ١٨/١، ٤٤، ٢٢١. وقال في (٢٢١/١) ما نصه: ((ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويله» مما كتبه في حبسه \_ وقد ذكره الخلال في كتاب «السنة» والقاضي أبو يعلى، وأبو الفضل التميمي، وأبو الوفاء ابن عقيل، وغير واحد من أصحاب أحمد، ولم ينفه أحد منهم عنه \_ قال في أوله)) ثم ساق الخطبة.

وقد نص ابن تيمية في موضع آخر أن الإمام أحمد صنف كتابه المذكور في «محبسه» وذلك في كتاب «منهاج السنة النبوية» ٥/ ٢٧٣.

وفي هذا رد كاف على محقق «السير» وكل من حاول التشكيك في صحة نسبة الكتاب المدكور إلى الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) انظر «السير» ۱/۱،۱، وفي «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ۱۶۰ (ح: ۱۳۰)، وقال عنه الشيخ الألباني: «سنده صحيح». وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ۱/۷۱ (ح: ۱۱)، ۱/۱۱ (ح: ۲۱۳). وأخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ۲۲۳ ـ ط ـ دار المعرفة ـ بيروت وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۲۸۹، وأورده شيخ الإسلام في «الفتوى ۱۳۵۳هـ، وأخرجه انظر «مجموع الفتاوى» ۵۳/۵.

يقول: قلت لعبدالله بن المبارك: كيف يعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء على العرش. قلت له: إن الجهمية تقول هذا. قال: لانقول كما قالت الجهمية: هو معنا هاهنا))(١).

(افعرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه، إجازة، أخبرنا عبد القادر الحافظ، أخبرنا محمد بن أبي نصر بأصبهان، أخبرنا حسين بن عبد الملك، أخبرنا عبد الله بن شبيب، أخبرنا أبو عمر السلمي، أخبرنا أبو الحسن اللبناني، حدثنا أبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» له (7)، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا على بن الحسن بن شقيق قال: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي أن نعرف ربنا؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا، في الأرض)) (7).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام عبدالله بن المبارك (ت ۱۸۱هـ) السير ۲۰۲/۸. من طريق أبي نعيم .

وأورده في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص١٥١ ح:١٥٠. وأشار المصنف إلى تصحيحه فقال: «صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال:...».

وأخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» ص٢٤، ١٠٣. وفي «الرد على الجهمية» ص٥٠. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١١١/ (ح: ٢٢). وقال المحقق: «إسناده صحيح» وكرره في ١/٥٧ (ح: ٢١٦)، ١/٣٠٧ (ح: ٥٩٨) وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص(٨).

وأورده شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية» انظر «مجموع الفتاوى» ٥/ ٥٠ وصحح أسانيدها. وأورده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٨٤ ط السلفية. وقال: «وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر» وعزاه إلى: البيهقي والحاكم والدارمي. وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ١٤٢، وأخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» ص ٢٠ (ح: ٢٨) ط الدار السلفية بتحقيق بدر البدر. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) تكرر في حاشية ص ٤٠٢، ٣٠٤ طعن المحقق في صحة نسبة كتاب «الرد على الجهمية»
 إلى الإمام أحمد، وقد تقدم الرد عليه في ذلك.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ) السير ٨/ ٤٠٢ عـ ٢٠٤.

<sup>-</sup> وتقدم تخريجه كاملا.

(وروى عبد الله بن أحمد في هذا الكتاب (۱۰۹ ـ ۰۸ ) قال الذهبي : ((وروى عبد الله بن أحمد في هذا الكتاب (۱) . بإسناده، عن ابن المبارك، أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله تعالى من كثرة ما أدعو على الجهمية . قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء))(۲) .

الس راج قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأثمة في الإسلام، وأهل السنة والجماعة: نعرف ربنا، عز وجل، في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى: الرَّهَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّاءِ السابعة على عرشه، كما قال تعالى: الرَّهَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّه

(١٦١ ـ ١٦٠) قال الذهبي "وعن أبي معمر القطيعي قال: آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله)(٤).

<sup>(</sup>١) أي كتاب «الرد على الجهمية».

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك (١٨١هـ) السير ٨/٣٠٤. وأورده في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٥٧ (ح: ١٥٧) وقال الشيخ الألباني: «ورجاله ثقات إلا الرجل الذي لم يسم» وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/١١٧ (ح: ٢٤). وقال المحقق: «في سنده مجهول وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة شيخ الإسلام أبي رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي (ت ٢٤٠هـ) السير ١١/ ٢٠. جو وأخرجه المصنف في كتاب «العلو» له، انظر «مختصر العلو» بتحقيق الشيخ الألباني ص ١٨٧ الأثر رقم (٢٢٢). ط المكتب الإسلامي الأولى.

وقال الذهبي معقبا على هذا الأثر في كتاب «العلو»: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مانكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه، قال لرجل: أقم عندنا هذه الشتوة حتى أخرج لك عن خمسة أناسي مائة ألف حديث» أ. هـ.

<sup>(3)</sup> أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي معمر القطيعي (ت ٢٣٦هـ) السير ١١/٧٠. وقال معقبا: ققلت: بل قولهم: إنه عز وجل، في السماء وفي الأرض، لا امتياز للسماء وقول عموم أمة محمد، ولله الله عن السماء، يطلقون ذلك وفق ما جاءت النصوص بإطلاقه، ولا يخوضون في تأويلات المتكلمين، مع جزم الكل بأنه تعالى: [ليس كمثله شيء] (الشورى: ١١) أ.هـ.

(الحمد بن سلمة: حدثنا محمد بن أصلم، قال: لما أدخلت على عبد الله بن طاهر، ولم أسلم عليه بالإمرة، غضب، وقال: عمدتم إلى رجل من أهل القبلة فكفرتموه، فقيل: قد كان ما أنهي إلى الأمير. فقال ابن طاهر: شراك نعلي عمر بن الخطاب خير منك، وكان يرفع رأسه إلى السماء، وقد بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت برأسي هكذا إلى السماء ساعة، ثم قلت: ولم لا أرفع رأسي إلى السماء؟ وهل أرجو الخير إلا ممن في السماء ؟! ولكني سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان يقول: النظر في وجوهكم معصية، فقال بيده هكذا، يحبس))(١).

(قال عمرو بن تميم المكي: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي قال: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم)(٢).

بير وأخرجه المصنف في كتاب «العلو» له، انظر «مختصر العلو» بتحقيق الشيخ الألباني ص ١٨٨ الأثر رقم ٢٢٣. وقال الشيخ الألباني عن أبي شعيب صالح الهروي، وهو أحد رجال الإسناد: «قلت: من طبقته صالح بن زياد المقري الرقي أبو شعيب، وصالح بن مبشر الصيرفي أبوشعيب، وكلاهما صدوق وكتب عنهما أبو حاتم الرازي كما في كتاب ابنه (٢/ ١/٤٠٤ و ٤١٦) ، أ.هـ. ثم قال: «وسائر الرجال ثقات».

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت ٢٤٢هـ) السير ٢٠٢/١٢.
 وأورده في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٢٠٨ (ح: ٢٥٩) وعزاه هناك إلى
 الحاكم.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام المزني (ت ٢٤٦هـ) السير ٢١/ ٤٩٤.
 ★ وأخرجه المصنف في كتاب «العلو» له، انظر «مختصر العلو» بتحقيق الشيخ الألباني ص
 ٢٠١ الأثر رقم ٢٤٨.

وقال الذهبي: ﴿أخرجه ابن منده في ﴿تاريخه ﴾ .

وقال الشيخ الألباني: «قلت: ومن طريقه ساقه المصنف بإسناده» وقد نص اللهبي على كتاب «التاريخ» للإمام ابن منده (ت ٣٩٥هـ) ضمن مصنفاته في «السير» ٢٧/٣٣ ووصفه بأنه كبير جدا.

(أنبأنا أحمد بن سلامة، عن يحيى بن نوش، أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، أخبرنا علي نوش، أخبرنا أبو طالب ابن يوسف، أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما))(١).

(٦٤ - ١٦٥) قال الذهبي: ((رأيت له (٢) تأليفا في تسمية الرواة عن

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي (ت ٢٦٤هـ). السير ١٣/١٨.

♦ وأخرجه المصنف في كتاب «العلو» له، انظر «مختصر العلو» بتحقيق الشيخ الألباني ص ٢٠٤ الأثر رقم (٢٥٣). ونصه: «وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وإن الله تعالى على عرشه، بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله، بلا كيف أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أ.هـ.

والطريق الأول من طريق هبة الله ابن الحسن اللالكائي وقد أخرجه في كتابه العظيم «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».

وقال الشيخ الألباني عنه: «قلت: وهذا إسناد جيد».

الله وانظر (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي بتحقيق د. أحمد سعد حمدان ج١ ص١٧٦ الأثر رقم (٣٢١).

الشيخ الألبائي: «ورسالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع» (١١) في «الظاهرية» في آخر كتاب «زهد الثمانية من التابعين» من الطريقين الأخيرين عنه وفيه أن ابن مردك بردعي. والله أعلم» «مختصر العلو» ص ٢٠٥.

(Y) أي: العلامة ابن شعبان، أبو إسحاق، محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المصري. ويعرف بابن القرطي نسبة إلى بيع القرط. من ولد عمار بن ياسر.

مالك، أوله: الحمد لله الحميد، ذي الرشد والتسديد، والحمد لله أحق ما بدي، وأولى من شكر الواحد الصمد، جل عن المثل فلا شبه له ولاعدل، عال على عرشه، فهو دان بعلمه، وذكر باقي الخطبة)(١).

(قال أبو علي البناء: حكى علي بن الحسن العكبري أنه سمع أبا مسعود أحمد بن محمد البجلي قال: دخل ابن فورك (٢) على السلطان محمود، فقال: لايجوز أن يوصف الله بالفوقية لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، فمن جاز له أن يكون له فوق، جاز أن يكون له تحت. فقال السلطان: ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات. فيقال: انشقت مرارته)) (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة العلامة ابن شعبان شيخ المالكية (ت ٣٥٥هـ) وجادة. السير ٧٩/١٦.

الله وألفاظ هذه المقدمة تشبه إلى حد كبير مقدمة الإمام المزني (٢٦٤هـ) في رسالته إلى علماء أطرابلس المغرب. انظر «مختصر العلو» للذهبي بتحقيق الشيخ الألباني ص ٢٠٠ الأثر رقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) شيخ المتكلمين ، من أثمة الأشاعرة، له تصانيف كثيرة، قتل بالسم لعقائده الباطلة كما ذكره الذهبي في ترجمته (٢١٦/١٧)، وهنا يذكر خلاف ذلك؟. وقد أمر بقتله السلطان محمود نفسه الذي ورد عنه الأثر.

قال الذهبي: «ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان محمودا سأله عن رسول الله ﷺ، فقال: كان رسول الله، وأما اليوم فلا فأمر بقتله بالسم، السير ٢١٦/١٧.

وإن تعجب فاحجب لصنيع الإمام الذهبي الذي ذكر هذا الخبر في سيره، ثم نقل عن عبد الغافر في «سياق التاريخ» قوله: «الأستاذ أبو بكر قبره بالحيرة يستسقى به:!؟.

وقول ابن خلكان في «وفيات الأعيان» عن ابن فورك: «ومشهده بالحيرة يزار، ويستجاب الدعاء عنده»!؟

ثم يسكت ولايعقب عليه بشيء.

فهذه الأفعال: من الاستسقاء بالقبر، والدعاء عنده من البدع المحدثة، والتي هي من ذراثع الشرك، ولاتجوز حتى عند قبور الأنبياء والصالحين فكيف بشخص حاله ما ذكر!؟.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الملك أبي القاسم محمود بن سيد الأمراء ناصر الدولة سبكتكين، التركي، فاتح الهند (ت ٤٢١هـ) «السير» ٤٨٧/١٧.

(١٦٧ ـ ٦٦) قال الذهبي: ((قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمداني (١) مجلس وعظ أبي المعالي، فقال: كان الله ولاعرش، وهو الآن على ما كان عليه. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها، ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لايلتفت يمنة ولايسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا، أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي! ما ثم إلا الحيرة. ولطم على رأسه، ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرنى الهمذانى)(٢).

(اخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه في كتابه، عن عبدالقادر الحافظ، أخبرنا أبو العلاء الهمذاني، أخبرني أبو جعفر الحافظ، سمعت أبا المعالي وسئل عن قوله: [الرحمن على العرش استوى] (طه: ٥). فقال: كان الله ولاعرش، وجعل يتخبط، فقلت: هل عندك

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذاني (ت ٥٣١هـ). انظر ترجمته في السير ٢٠١/١٠١ وقد أشار الذهبي هناك إلى هذه القصة، وأورد طرفا منها.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) السير
 ٤٧٥/١٨.

والخبر في «العلو» للمصنف، انظر «مختصر العلو» بتحقيق الشيخ الألباني (ص ٢٧٦، ٢٧٧) الأثر رقم (٣٣٧).

وقال الشيخ الألباني: (٣٠٨ قلت: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ ص ٢٧٧. إلى أن قال: «ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبي المعالي الجويني على المذهب السلفي، بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار الذي أبان عنه فيما سبق من كلامه في «الرسالة النظامية» ا.هـ. المصدر السابق. وانظر (طبقات الشافعية) للسبكي (٥/ ١٩٠).

وقد أعاد المصنف هذا الأثر بسنده هو في ص ٤٧٧ من المجلد نفسه وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (ح:١٦٨) .

وقد جعله الإمام (ابن أبي العز)، رحمه الله، مثالا بينا على دليل الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى. انظر «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٢٩١ ط المكتب الإسلامي الثامنة.

للضرورات من حيلة؟ فقال: ما معنى هذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط: يا رباه! إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لايلتفت يمنة ولايسرة يقصد الفوق فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة فتنبئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت وبكى الخلق، فضرب بكمه على السرير، وصاح بالحيرة، ومزق ما كان عليه، وصارت قيامة في المسجد، ونزل يقول: يا حبيبي! الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة))(١).

(قال ابن الزاغوني في قصيدة له: ((قال ابن الزاغوني في قصيدة له: إني سأذكر عقد ديني صادقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحد منها:

عال على العرش الرفيع بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد))<sup>(۲)</sup>

#### التعليق:

علو الله عز وجل على خلقه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

قال الله تعالى: وَهُوَ ٱلْقَاهِرُوَقَ عِبَادِهِ ۚ (سورة الأنعام، الآية: ١٨).

وقال الله تعالى في وصف ملائكته الكرام : يُغَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمَ (سورة النحل، الآية: ٥٠).

-وقال تعالى : ءَأَمِننُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْييفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ (سورة الملك، الآية: ١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ( ت سنة ٤٧٨هـ) السير ٤٧/ ١٨/ ٤٧٧.

وقد سبق تخريج هذا الأثر. (٢) أورده المصنف في ترجمة أبي الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن سهل الزاغوني (ت ٥٢٧هـ). السير ٦٠٦/١٩.

وقال معقبا: ((وقد ذكرنا أن لفظة «بداته» لاحاجة إليها، وهي تشغب النفوس، وتركها أولى، والله أعلم)) ١.هـ ٢٠٧/١٩.

وقال تعالى : سَيِّج السَّدَرَيْكِ الْأَعْلَى ۞ (سورة الأعلى، الآية: ١).

وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الطويل، والذي فيه قصته مع الجارية، جاء فيه سؤال النبي على للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة (١).

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث:

((معاني هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيها، وأما قوله: أين الله؟ فقالت: في السماء فعلى هذا أهل الحق))(٢).

ثم ذكر بعض الآيات الدالة على غلو الله سبحانه، ثم قال:

((ولم يزل المسلمون في كل زمان إذا همهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله، عز وجل، في الكف عنهم)(٢)

وقال رحمه الله تعقيبا على حديث النزول(٤):

((وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة (٥). وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان، وليس على العرش) (٦).

ثم ساق الأدلة من القرآن الكريم على صحة مذهب أهل السنة والجماعة.

ثم رد على القائلين بالمجاز في الأستواء، وتأويلهم للاستواء بالاستيلاء.

وقال الإمام الدارمي : ((وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة.

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۲۲/۸۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) يعني بذلك أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>٦) التمهيد ٧/١٢٩.

الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث، قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء، دون ما سواها، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية))(١).

وهذه المسألة هي من الأمور المعلومة من الدين بالاضطرار ، يقول شيخ الإسلام: ((القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك، كالعلم بالأكل والشرب في الجنة، والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والعلم بأن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، والعلم بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما، بل نصوص العلو قد قبل إنها تبلغ مئين من المواضع .

والأحاديث عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك)(٢٠).

وقد ذكر شارح العقيدة الطحاوية: أن النصوص الواردة المتنوعة<sup>(٣)</sup> المحكمة على علو الله على خلقه، وكونه فوق عباده تقرب من عشرين نوعا.

وقال بعد أن ساقها: ((وعلوه سبحانه كما هو ثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة))(٤).

ثم ساق الأدلة على ذلك .

وذكر ابن القيم الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى من سبعة عشر محما(٥).

كما أنه خص هذه المسألة بكتاب مستقل ، ألا وهو كتاب : «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» حشد فيه الأدلة من الكتاب

<sup>(</sup>١) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل ۲٦/۷.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر الصواعق المرسلة ٢/٥٠٢٠٥.

والسنة وأقوال السلف الصالح على مختلف طبقاتهم، وتنوع تخصصاتهم على هذه المسألة.

بل ذكر فيه أقوال أئمة التصوف، وأهل الكلام، والشعراء، والفلاسفة، وغيرهم.

وقريبا من فعل الإمام ابن القيم هذا ومنهجه في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية، ألف الإمام الذهبي رسالة خاصة بعنوان: «العلو للعلي الغفار».

وما من كتاب من كتب العقيدة المسندة وغير المسندة إلا وتجد فيه فصلا خاصا في هذه المسألة يكون من أبرز فصولها.

وقد ألف كثير من الأئمة كتبا في الرد على الجهمية نفاة العلو، ويعتبر ردا على كل من سار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة.

# المبحث السابع إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى وما جاء في العرش

(ابن سعد: أنبأنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. قال: إنما يعني السرير، وقرأ ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَيِّهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ (يوسف: ١٠٠). قال: إنما تفسحت أعواده.

قال: ودخل رسول الله على قبره، فاحتبس، فلما خرج، قبل يا رسول الله! ما حبسك ؟ قال: ضم سعد في القبر ضمة، فدعوت الله أن يكشف عنه))(١).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: تفسيره بالسرير ما أدري أهو من قول ابن عمر، أو من قول مجاهد. وهذا تأويل لا يفيد. فقد جاء ثابتا عرش الرحمن وعرش الله، والعرش خلق لله مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد، كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي على . وقال تعالى: ﴿ يَبِجِالُ أَوِي مَعَمُ وَالطَلَيِّ ﴾ (سبأ: ١٠). وقال: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا السّراء: ٤٤). ثم عمم فقال: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ لِلا يُسْبِحُ مِنْدُود ﴾ وهذا حق. وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود: كنا نسمع الطعام وهو يؤكل. وهذا باب واسع سبيله الإيمان) (١٠).

وعن الضمة قال الذهبي : ((قلت : هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه، وألم خروج نفسه، وألم سؤاله في قبره وامتحانه،

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل سعد بن معاذ، رضي الله عنه، (ت ٥ هـ).
 «السير» ٢٩٦/١.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) ٣/٣٣٪. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٣/٣٢٧، ٣٦٠، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١/٢٩٧.

وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار، ونحو ذلك.

فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر، ولامن عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولاراحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُرْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ ﴾ وقال: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ ﴾ وقال: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ ﴾ وأللطف واللطف الذرية عنالى العفو واللطف الخفي. ومع هذه الهزات، فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة، وأنه من أرفع الشهداء، رضي الله عنه. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لايناله هول في الدارين، ولاروع ولاألم، ولاخوف. سل ربك العافية، وأن يحشرنا في زمرة سعد) (١٠).

(روقال أبو بكر المروذي، حدثنا محمد ابن الصباح النيسابوري، حدثنا أبو داود سليمان بن داود الخفاف، قال: قال اسحاق بن راهويه: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة))(٢)

(اخبرنا أحمد بن هبة الله: أخبرنا زين (اخبرنا أحمد بن هبة الله: أخبرنا زين الأمناء الحسن بن محمد، أخبرنا أبو القاسم الأسدي، أخبرنا أبو القاسم بن أبي نصر التميمي، أخبرنا أبو سعيد

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱/ ۲۹۰<u>–۲۹۱</u>

وقد أورد الذهبي الأثر نفسه في «تاريخ الإسلام» في جزء «المعازي» ص ٣٢٨، وعقب على موضع «ضمة القبر» ص ٣٢٦، وعقب على موضع «ضمة القبر» ص ٣٢٦ بكلمات يسيرات قريبة المعنى من الكلام المنقول عنه أعلاه.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸هـ) السير ۲۱/۳۷۰.
 وأورده المصنف في كتاب «العلو» وأسنده إلى أبي بكر الخلال. انظر «مختصر العلو» ص
 ۱۹۶ (ح: ۲۳۸). وقال الألبائي عن السند: «قلت: محمد بن الصباح النيسابوري لم أجد له ترجمة، ومثله أبو داود: الخفاف».

وقد علق الذهبي على الأثر في كتابه «العلو» بقوله: «اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف: نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة كما نقله في زمانه قتيبة المذكور» اهـ.

وأورده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٨٨ وأسنده إلى الخلال في «كتاب السنة» وذكره مطولا.

الدينوري مستملي ابن جرير، أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعقيدته، فمن ذلك: وحسب امرىء أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر))(١).

(الأبي الخطاب قصيدة في المعتقد (الأبي الخطاب قصيدة في المعتقد يقول فيها:

قالوا أتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك خبر سيدي قالوا فما معنى استواه أبن لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي)(٢)

سألت (۱۷٤ ـ VY قال الذهبي : ((قال أبو موسى المديني : سألت إسماعيل يوما : أليس قد روي عن ابن عباس في قوله: استوى: VY

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ). السير ١٤/ ٢٨٠. وأخرجه في كتابه «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٣٢٣ ح ٣٧٣. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ضمن اعتقاد الإمام الطبري (١/ ١٨٦).

والأثر موجود ضمن كتاب اصريح السنة الملإمام الطبري ص ٢٧ (فقرة ٣٥) ط دار الخلفاء الأولى ١٤٠٥هـ الكويت بتحقيق بدر بن يوسف المعتوق.

وقد عقب الإمام الذهبي على هذا الأثر بقوله: «تفسير ابن جرير مشحون بأقوال السلف على الإثبات. فنقل في قوله تعالى: [ثم استوى إلى السماء] عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع. ونقل في تفسير [ثم استوى على العرش] في المواضع كلها أي: علا وارتفع. وقد روى قول مجاهد، ثم قال: ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا، لا من يقر أن الله فوق المعرش، ولا من ينكره من الجهمية وغيرهم» اهـ بنصه من مختصر العلو ص ٢٢٤.

وعلق الشيخ الألباني على العبارة الأخيرة بقوله: «قلت: يعني أنه ممكن غير محال عندهم على اختلافهم في تفسير الاستواء" اهـ.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي
 الكلواذاني ثم البغدادي الأزجي تلميذ القاضي أبي يعلى الفراء (ت ٥١٠هـ). السير
 ٣٤٩/١٩.

 <sup>(</sup>٣) جاء عن ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوى] قال استقر. أخرجه البيهقي عنه في «الأسماء والصفات» ص ٤١٣.

قال: نعم. قلت له: إسحاق بن راهويه يقول: إنما يوصف بالقعود من يمل القيام. قال: الأدري أيش يقول إسحاق))(١).

### التعليق:

استواء الله عز وجل على عرشه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. أما في القرآن الكريم فقد جاء في سبعة مواضع (٢٠). منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ (الأعراف: ٥٤).

ومنها قوله تعالى : ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ (طه: ٥).

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: «وأما قوله تعالى: [ثم استوى على العرش] فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل))(٣).

أما تفسيره بـ «قعد» ، فقد جاء ذلك عنه في تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عنه . انظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٩٩ . وإسناد السدي في التفسير عن ابن عباس مقطع كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الرد على البكري» ص ١٥ . وأبو صالح متروك . والمقصود بالسدي: السدي الكبير إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الكوفي (ت ١٧٧هـ).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمةً شيخ الإسلام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي (ت ٥٣٥هـ) السير ٢٠/٧٨.

ولم أقف على تخريجه فيمًا اطلعت عليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) هي على الترتيب: الأعراف: ٥٤، يونس: ٣، الرعد: ٢، طه: ٥، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤.

 <sup>(</sup>٣) «تفسير القرآن العظيم» ٢/٠٢٢ ط الحلبي.

وأما في السنة الصحيحة ، فقد ثبت في أحاديث كثيرة . منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : "إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي (١).

وقد ساق الحافظ ابن حجر أقوال أئمة السنة في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل عند شرحه للحديث السابق (٢)، ثم قال معقبا: «فكيف لايوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟»(٣).

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني: «وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله»(٤).

وقد شهد لصحة مذهب السلف ، أئمة اللغة ، فقد روى أبو إسماعيل الهروي في كتاب «الفاروق» بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : «كنا عند أبي عبدالله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل: [الرحمن على العرش استوى] فقال: هو على العرش كما أخبر، قال: يا أبا عبدالله! إنما معناه: استولى، فقال: اسكت لايقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في : كتاب التوحيد، باب [وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم]. (٧٤٢٢)، وأخرجه مسلم في : كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى (ح؛ ٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فتح الباري ١٣ / ٤٠٦، ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٩/ ٤٠٧، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) اعقيدة السلف أصحاب الحديث ص ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤٠٦/١٣، وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٣٩٩ (ح: ٦٦٦) إجازة.

وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله على من تأول استوى باستولى، وبين بطلانه من اثنين وأربعين وجها. انظر «مختصر الصواعق المرسلة» ٢/ ١٢٦ ـ ١٥٢ . ط مكتبة الرياض الحديثة .

## المبحث الثامن إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى

(وروى عبد العزيز بن المغيرة، عن حماد بن سلمة: أنه حدثهم بحديث نزول الرب، عز وجل، فقال: من رأيتموه ينكر هذا، فاتهموه))(١).

(وقال ابن عدي: حدثنا محمد بن هارون بن حسان، حدثنا صالح بن أيوب، حدثنا حبيب بن أبي حبيب، حدثني مالك قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره فأما هو، فدائم لا يزول. قال صالح: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير، فقال: حسن والله، ولم أسمعه من مالك) (٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام حماد بن سلمة (ت ١٦٧هـ). السير ١/ ٤٥١. وأورده في كتاب "العلو" انظر "مختصرالعلو" ص ١٤٤ (ح: ١٣٩) وقد قال الإمام الذهبي في وصف الإمام حماد بن سلمة: "كان رحمه الله من أثمة السنة، لهجا ببث أحاديث الصفات، رأسا في العلم والعمل».

وأورده في كتاب «الأربعيل في صفات رب العالمين» ص ٧٠ ح (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ ه) السير ٨/ ١٠٥. والأثر من رواية حبيب بن أبي حبيب كاتب الإمام مالك، وقد ذكرها الإمام ابن عبد البر في «التمهيد» ١٤٣/٧، والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤٤/٢. وحبيب بن أبي حبيب هذا كذاب باتفاق أهل العلم.

قال ابن عدي: يضع الحديث. وقال عنه أيضا: «ولا يحتشم خبيب في وضع الحديث على الثقات وأمره بين في الكذابين». «الكامل في ضعفاء الرجال» ٢/ ٨١٨ ، ٨٢٠.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح «حديث النزول»: «منهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره» إلى أن قال: «وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك، رويت من طريق كاتبة حبيب بن أبي حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل، لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك» «مجموع الفتاوى» ٥/ ٤٠١، وانظر «مختصر الصواعق» لابن القيم ٢/ ٢٦٢ وانظر لمزيد الفائدة: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ١٠، «وتهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ١٨١ ـ ١٨٢ ويكفى هذا في رد هذه الرواية.

وقد عقب الإمام الذهبي على هذا الأثر مشككا في ثبوته عن الإمام مالك، فقال: ((قلت: لا أعرف صالحا، وحبيب مشهور، والمحفوظ عن مالك، رحمه الله، رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات، فقال: أمرها كما جاءت بلا تفسير(۱). فيكون للإمام في ذلك قولان إن صحت رواية حبيب)(۲).

(قال أبو العباس السراج: سمعت إسحاق الحنظلي، يقول: دخلت على طاهر بن عبد الله بن طاهر، وعنده منصور بن طلحة، فقال لي منصور: يا أبا يعقوب، تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ قلت: نؤمن به. إذا أنت لاتؤمن أن لك في السماء ربا، لا تحتاج أن تسألني عن هذا. فقال له طاهر الأمير ألم أنهك عن هذا الشيخ؟))(٣).

كما أنه توجد رواية أخرى أشار إليها شيخ الإسلام بقوله: «ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر، وفي إسنادها من لا نعرفه» «مجموع الفتاوى» ٥/ ٤٠٢.

وقد ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» ١٤٣/٧.

وهي من طريق محمد بن علي الجبلي عن الجامع بن سوادة. أما محمد بن علي الجبلي فقد قبل فيه: أنه كان رافضيا شديد الرفض. انظر «لسان الميزان» لابن حجر ٣٠٣/٥. وأما جامع بن سوادة، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: «ضعيف» انظر المصدر السابق ٢/ ٩٣.

وما قيل في رجال سند هذه الرواية كاف في ردها كذلك وعدم اعتمادها. هذا من حيث السند. أما من حيث المتن: فإن هذا الكلام المكذوب على الإمام مالك يخالف عقيدته السلفية عموما، ويخالف ما روي وثبت عنه في باب الأسماء والصفات على الخصوص والتي مر ذكر بعض منها في هذا الفصل. فهو مخالف للجواب الذي أجاب به من سأله عن كيفية الاستواء، ومخالف لما جاء عنه في إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلا كيف، وهو مخالف لما رواه الإمام ابن أبي زمنين عنه في كتاب «أصول السنة» من طريق زهير بن عباد قال: «كل من أدركت من المشايخ: مالك بن أنس، وسفيان، وفضيل بن عياض، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح يقولون: النزول حق».

أى بلا تكييف ولا تأويل .

<sup>(</sup>Y) «السير» ۸/ ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) السير ١١/٣٧٦.

(البعض (۷۷ ـ ۱۷۸) قال الذهبي : ((وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين، قال له: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال: آمنت برب يفعل ما يشاء))(١).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول، قد صحت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا

وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات سنة (٢٣١ ــ ٢٤٠هـ) ص (٨٩). والأثر أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤٥٢. من طريق شيخه الحاكم.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) السير ٣٧٦/١١. وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٤٣٥ مطولا ثم عقب قائلا ((هذه الحكاية صحيحة رواها البيهقي في الأسماء والصفات)).

وأورده في كتاب «العلو" انظر «مختصر العلو" ص ١٩١ (ح: ٢٣٤)، وقال معقبا: «إسحاق الإمام يخاطبك بها". قال الشيخ الألباني شارحا هذه العبارة: «قلت: يغني أن الإسناد في غاية الصحة عتى لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق مباشرة". وأورده في كتاب «الأربعين في صفات رب العلمين" ص: ٧١ (ح: ٥٩) بتحقيق عبد القادر بن محمد عطا ط مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة الأولى ١٤١٣هـ.

وقال الذهبي معقبا على الأثر هناك: «رواها الحاكم بإسناد صحيح عنه».

والأثر أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٤٥٢ من طريق شيخه الحاكم، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٤٥٢ (ح: ٧٧٤).

الله وقد جاء مثل هذا القوال عن أثمة آخرين منهم:

أ ـ الفضيل بن عباض، رحمه الله، حيث قال: "إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء اورده شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ٥/ ٣٧٧. وعزاه إلى الأثرم في "السنة"، وأورده البخاري في "خلق أفعال العباد" ص ٣٦، ط دار عكاظ بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، وأخرجه أبو إسماعيل الصابوني في "عقيدة السلف" ص ٥٠ (ح: ٨١)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ٣/ ٤٥٢ (ح: ٧٧٥).

ب \_ يحيى بن معين، رحمه الله، حيث قال: "إذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد" أخرجه اللالكاثي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ٣/٣٥٤ (ح:٧٧٦)، وأورده شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ٥/٧٧٣.

لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا تنبغي المناظرة، ولا التنازع فيها، فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله، أوحوما على التكييف أو التعطيل))(1).

(۱۷۹ ـ ۷۸) قال الذهبي : ((قال والد<sup>(۲)</sup> أبي حفص بن شاهين: حضرت أبا جعفر، فسئل عن حديث النزول<sup>(۳)</sup>، فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة))<sup>(1)</sup>.

(اقال أبو عبد الله الحاكم: وسمعت أبا أحمد الحافظ بطوس (٥)، وحدثني به عنه علي بن حمشاد في سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة، ثم حدثني أبو أحمد قال: حدثنا محمد بن المسيب، حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني، حدثنا الحسن بن زياد قال: أخذ الفضيل بن عياض بيدي فقال: يا حسن: ينزل الله إلى سماء الدنيا، فيقول: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني))(١٠).

(قال السمعاني: لما وردت أصبهان (من الإمام كوتاه) ما يخرج من داره إلا لحاجة مهمة، كان شيخه إسماعيل الحافظ هجره، ومنعه من حضور مجلسه لمسألة جرت في النزول،

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عثمان السمسار،

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . وسيأتي تخريجه ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي الزاهد (ت ٢٩٥هـ) السير ٥٤٧/١٣.

وأورده في «تاريخ الإسلام» في «حوادث ووفيات» (٢٩١ ـ ٣٠٠هـ) ص ٢٤٥. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. «معجم البلدان» ٤٩/٤.

 <sup>(</sup>٦) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن المسيب الأرغياني ( ت ٣١٥هـ) السير
 ٢٤/١٤.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؛ ١٠٠، ٩٩/٨.

وكان كوتاه يقول: النزول بالذات، فأنكر إسماعيل هذا، وأمره بالرجوع عنه، فما فعل)(١).

وعقب الذهبي على هذا الأثر بقوله: ((ومسألة النزول فالإيمان به واجب، وترك الخوض في لوازمه أولى، وهو سبيل السلف، فما قال هذا: نزوله بذاته، إلا إرغاما لمن تأوله، وقال: نزوله إلى السماء بالعلم فقط. نعوذ بالله من مراء في الدين. وكذا قوله: ﴿وجاء ربك﴾ (الفجر: ٢٢) ونحوه، فنقول: جاء، وينزل، وننهى عن القول: ينزل بذاته، كما نقول ينزل بعبارات مبتدعة، والله أعلم))(٢).

#### التعليق:

إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى كما يليق بصفات كماله ونعوت جلاله هو عقيدة أهل السنة والجماعة.

وقد تظافرت نصوص السنة النبوية على إثبات هذه الصفة لله عز وجل ومن أشهرها وأظهرها حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، المتفق على صحته، أن رسول الله، على قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له»(٣).

وقد عقد الإمام ابن خزيمة بابا في كتابه «التوحيد» افتتحه بقوله:

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحافظ أبي مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني كوتاه (ت ٥٥٣هـ) السير ٢٠/ ٣٣٠. والخبر ذكره السمعاني في: «التحبير في المعجم الكبير» ٢/ ٤٣٣ بتحقيق منيرة ناجي سالم، بغداد ١٩٧٥م.

<sup>(</sup>٢) السير٢٠/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التهجد (باب: ١٤، الدعاء والصلاة من آخر الليل (ح: ١٣١). ومسلم: في كتاب: الصلاة المسافرين وقصرها»، باب: ٢٤، الترغيب في الدعاء، والذكر، في آخر الليل والإجابة فيه ١/ ٥٢١ (ح: ٧٥٨).

(باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام) رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي، على في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب. من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل.

والله، جل وعلا، لم يترك، ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه، من أمر دينهم.

فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي، ﷺ، لم يصف لنا كيفية النزول (١٠٠٠). ثم ساق الأخبار الثابتة في الباب.

وعقد الإمام أبو إسماعيل الصابوني بابا في كتاب "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" بعنوان: "اعتقادهم بنزول الرب سبحانه ومجيئه" افتتحه بقوله: "ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله، عيم، وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله"(٢).

ثم ساق الأخبار الواردة في الباب:

ثم على عليها قائلا: «قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول، ﷺ، أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر، وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله، ﷺ، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة ٢٨٩/١ ـ ٢٩٠ بتحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ط دار الرشد الرياض ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٢٧،٢٦.

والمعطلة علوا كبيرا، والعنهم لعنا كثيرا»(١).

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس في «شرح حديث النزول»(٢)، أطال فيه النفس في سرد الأدلة من السنة وأقوال السلف الصالح الثابتة عنهم والتي رواها الأثمة بأسانيدهم في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما يليق بكمال ذاته جل وعلا.

وسبب تأليف الكتاب أنه سئل رحمه الله عن رجلين تنازعا في «حديث النزول» أحدهما مثبت، والآخر ناف.

فكان مما ابتدأ به الحواب: «الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي، على فقد أصاب فيما قال، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي، على وتلقيه بالقبول»(٣).

وقد ناقش شيخ الإسلام في كتابه شبهات المعطلة والمؤولة وفندها وأتى على أساسها ونقضها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٩،٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى ٥/ ٣٢١ ـ ٥٨٥.

٣١) مجموع الفتاوي ٣/٣٢٪

### المبحث التاسع ما جاء في المعية

(وقال معدان الذي يقول ابن المبارك: هو من الأبدال: سألت الثوري عن قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيِّنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (الحديد: ٤) قال: علمه))(١).

(۱۸۳ ـ ۸۲) قال الذهبي: ((قال محمد بن مخلد العطار: حدثنا الرمادي، سألت نعيم بن حماد عن قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُو ﴾ (ألحديد: ٤). قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى قوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن لَخَوَىٰ ثَلَنْتَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُم ﴾ الآية (المجادلة: ٧))(٢).

(١٨٤ ـ ٨٣ ـ ١٨٤) قال الذهبي : ((قال حرب الكرماني : قلت السحاق:

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) السير ٧/ ٢٧٤.
 وأورده في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٣٩ ح ١٢٦.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/١،٣٠٦ ح:(٥٩٧). وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٨٩. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/١٤ (ح: ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك أبو عبد الله (ت ٢٢٩هـ) السير ١٠/ ٦١١.

وأورده في كتاب «العلو» «مختصر العلو» ص١٨٤ (ح: ٢١٦). وصحح الشيخ الألباني إسناده.

وأورده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٨٦.

وتفسير لفظ «المعية» في سورة الحديد والمجادلة بالعلم ثابت عن عدد من أئمة السلف الصالح. بل نقل بعض العلماء إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، يقول شيخ الإسلام: «وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وسفيان النوري، وأحمد بن حنبل وغيرهم» مجموع الفتاوى ٥/ ٤٩٥.

ثم ساق رحمه الله أقوال الأثمة المذكورين في المسألة.

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَائَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (المجادلة: ٧). كيف تقول فيه؟ قال: حيثما كنت، فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، وأبين شيء في ذلك قوله: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (طه: ٥))(١).

(١٨٥ - ٨٤) قال الذهبي: ((أخبرنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا معرف بن واصل، قال: كنا عند أبي وائل، فذكروا قرب الله من خلقه، فقال: نعم، يقول الله تعالى: «ابن آدم، ادن مني شبرا أدن منك ذراعا، ادن مني ذراعا، أدن منك باعا، امش إلى، أهرول إليك»)(٢).

(قال أبو سعيد النقاش: كان ابن الذهبي : ((قال أبو سعيد النقاش: كان ابن سمعون يرجع إلى علم القرآن وعلم الظاهر، متمسكا بالكتاب والسنة، لقيته وحضرت مجلسه، سمعته يسأل عن قوله: «أنا جليس من ذكرني»(٣) قال :

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) السير ٢١/ ٣٧٠ . وأورده في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٩١ (ح ٢٣٣). وقال هناك: (رواها البخلال في «السنة» عن حرب).

وقال الشيخ الألباني: (وأخرجه الهروي أيضا في «ذم الكلام» (٦/١٢٠/١) عن حرب به نحوه).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام شقيق بن سلمة أبي واثل الأسدي الكوفي المخضرم (ت ٨٨هـ) السير ١٦٤/٤ من طريق أبي نعيم الحافظ.
 وأخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء ١٠١/٤.

وهو في معنى حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، المتفق عليه قال: قال النبي ﷺ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملاء، ذكرته في ملاء خير منهم. وإن تقرب إلي بشبر، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى بشبر، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعا، تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشى، أتبته هرولة.

أخرجه البخاري في: ٩٧ كتاب التوحيد: ١٥ باب قول الله تعالى: [ويحذركم الله نفسه] ح: (٧٤٠٥). وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ٦ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى (ح: ٢٦٧٥).

٣) جديث لايصح، أورده الديلمي بلاسندعن عائشة مرفوعا . انظر «المقاصد الحسنة» : ١/ ٩٥ .

أنا صائنه عن المعصية، أنا معه حيث يذكرني ، أنا معينه))(١).

#### التعليق:

دلت آيات القرآن الكريم أن معية الله تعالى لخلقه نوعان<sup>(٢)</sup>:

اً \_ معية عامة : ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ اَئِنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (الحديد: ٤).

٢ ـ معية خاصة : ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ أَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّنْمِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٣).

وقولَه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا قَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٢٨).

ولكل نوع من المعية لوازم ومقتضيات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ثم هذه «المعية» تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُّجُ مِنْهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُثُمُ مَ كُو دل ظاهر الخطاب على أن أحكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. هذا معنى قول السلف: أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته (٣).

ويقول ابن القيم رحمه الله في تفسير دلالة كلمة «مع»: «وغاية ما تدل عليه «مع» المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن سمعون (ت ۳۸۷هــ) السير ۱۹/۰۱۰. وأورده المصنف في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات ۳۸۱ ــ ۴۰۰هــ ص ۱۰۶.

وأبو سعيد النقاش هو الإمام محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهائي. (ت ١٤هـ)، وله كتاب «طبقات الصوفية» ذكره الذهبي في ترجمته. انظر «السير» ٢٠٨/١٧ ويبدو أن الأثر مذكور فيه.

ولهذا الإمام كلام جيد في ذم الصوفية ذكره الذهبي عنه في ترجمته.

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» ٥/١٠٣ وانظر ٢٣١، ٤٩٤ ـ ٤٩٩.

فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم، وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَعَ النصرة والتأييد اتَّقُوا وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة](١).

ولا يعني التقصيل السابق أن المعية صرفت عن ظاهرها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في توضيح ذلك: "ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع.

فلفظ «المعية» قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها ـ وإن امتاز كل موضع بخاصيته ـ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها»(٢).

ولذلك فإن معية الله عز وجل لخلقه، لا تنافي علوه واستواءه على عرشه سبحانه.

<sup>(</sup>١) دمختصر الصواعق المرسلة، ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» ٥/٤٠٪.

### المبحث العاشر ما جاء في الصورة

(الله بن ذكوان: حدثنا مقدام بن داود، حدثنا الحارث بن مسكين، وابن أبي الغمر، قالا: حدثنا ابن القاسم قال: سألت مالكا عمن يحدث بالحديث الذي قالوا: "إن الله خلق آدم على صورته"(۱)، فأنكر ذلك إنكارا شديدا، ونهى أن يتحدث به أحد، فقيل: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، قال: من هم؟ قيل: ابن عجلان، عن أبي الزناد فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء، ولم يكن عالما، ولم يزل أبو الزناد عاملا لهؤلاء حتى مات، وكان صاحب عمال يتبعهم"(۱).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج هذا الحديث بطرقه ورواياته في التعليق على هذا المبحث.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني (ت
 ۱۳۱هـ) السير ٥/٤٤٩ ـ ٤٥٠.

وأورده في اميزان الاعتدال؛ ٢/ ٤١٩ ط دار المعرفة بيروت.

والأثر أخرجه المحافظ أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ٢/٢٥١، ٢٥٢. ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى.

وقد عقب الذهبي على كلام الإمام مالك في الموضعين اللذين أوردهما فيه، وعباراته متقاربة إلا أن ما ذكره في قميزان الاعتدال» أشمل وأتم حيث قال، رحمه الله: «قلت: المحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان فقد رواه همام عن قتادة، عن أبي موسى أيوب، عن أبي هريرة. ورواه شعيب، وابن عيينه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه جماعة كالليث بن سعد وغيره، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة. ورواه جماعة عن أبي لهيعة، عن الأعرج، وأبي يونس، عن أبي هريرة. ورواه جماعة عن أبي لهيعة، عن الأعرج، وأبي يونس، عن أبي هريرة. ورواه جرير، عن الأعمش، عن أبي لهيعة، عن الأعرج، وأبي يونس، عن أبي هريرة. ورواه جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي على قبل وله طرق أخر؛ قال حرب: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: صح عن رسول الله على أن آدم خلق على صورة الرحمن. وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا الحديث صحيح. قلت: وهو مخرج في الصحاح. وأبو الزناد فعمدة في الدين، وابن عجلان صدوق من علماء المدينة = الصحاح. وأبو الزناد فعمدة في الدين، وابن عجلان صدوق من علماء المدينة =

(القاسم: قيل لمالك: إن المالك: إن القاسم: قيل لمالك: إن ناسا من أهل العلم يحدثون يعني بحديث خلق آدم على صورته فقال: من هم؟ قيل: ابن عجلان. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء، ولم يكن عالما))(١).

الذهبي: ((أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن على المداتني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، قال: قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن حدّث بالحديث، الذين قالوا: "إن الله خلق آدم على صورته" (). والحديث الذي جاء: "إن الله قالوا: "إن الله خلق آدم على صورته" ().

وأجلائهم، ومفتيهم، وغيره أحفظ منه. أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء، أهـ. ١٩/٢ \_ ٤٢٠

وقال في نهاية تعقيبه في «السير» ٥/ ٤٥٠: «فهذا الصحيح مخرج في كتابي البخاري ومسلم. فنؤمن به ونفوض ونسلم ولا نخوض فيما لا يعنينا، مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير».

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن عجلان، أبو عبد الله القرشي المدني (ت. ١٤٨هـ) السير ٢/ ٣٢٠.

وقال معقبا: «قلت لم ينفرد به محمد. والحديث في الصحيحين».

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٢٨٢.

وقال معقبا: «قلت: هذا قاله أبو عبد الله لما بلغه أن ابن عجلان روى حديث الخلق آدم على صورته» ، والحديث في الصحيح من غير طريق ابن عجلان، ولم ينفرد به ابن عجلان».

وأورده في «ميزان الاعتدال» ٣/٦٤٤، وقال معقبا: «قلت: قال مالك هذا لما بلغه أن ابن: عجلان حدث بحديث: خلق الله آدم على صورته، ولابن عجلان فيه متابعون، وخرج في الصحيح».

والأثر: أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» ١٢٣/١، ولفظه: «كان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها: «إن الله خلق آدم على صورته» وضعفها».

وأورده ابن أبي زيد القيرواني في «الجامع» ص ١٣٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ١٥٠، وابن رشد في «البيان والتحصيل» ١٦/ ٤٠٠.

(٢) سيأتي تخريجه كاملا في التعليق.

يكشف عن ساقه (۱)»، «وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد» (۲). فأنكر مالك إنكارا شديدا، ونهى أن يحدث بها أحد، فقيل له: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد، قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء، ولم يكن عالما. وذكر أبا الزناد، فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات» (۳).

وقال الذهبي في ترجمة الإمام ابن خزيمة: ((وكتابه في «التوحيد»
 مجلد كبير<sup>(١)</sup>، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض

وقال بعد إيراده للأثر: «رواها مقدام الرعيني، عن ابن أبي الغمر، والحارث ابن مسكين، قالا: حدثنا ابن القاسم».

ثم عقب قائلا: «قلت: أنكر الإمام مالك ذلك، لأنه لم يثبت عنده، ولا اتصل به فهو معذور، كما أن صاحبي «الصحيحين» معذوران في إخراج ذلك أعني الحديث الأول والثاني للبوت سندهما، وأما الحديث الثالث، فلا أعرفه بهذا اللفظ، فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم» أهـ. السير ٨/١٠٥، ١٠٥٠.

والأثر أسنده الذهبي إلى ابن عدي، وبمراجعة تراجم من ترجم لهم من رجال الإسناد في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» المطبوع، ومراجعة فهرس الأحاديث الواردة فيه، لم أتمكن من العثور على الأثر فيه.

ومعلوم أن الذين قاموا بتحقيق كتاب «الكامل) لابن عدي، ممن سموا أنفسهم بـ «لجنة من المختصين»، قد قصروا كثيرا في تحقيقه، وأسقطوا بعض التراجم الواردة فيه، ولا زال بعض طلبة العلم يتعقبونهم، ويصححون أخطاءهم، وقد قام أبو الفضل عبد المحسن بدراسة عن هذا الموضوع بعنوان: «الكامل لابن عدي المطبوع بين التحقيق والتشويه ومعه التراجم الساقطة»، وأعلنت مكتبة التوعية الإسلام بمصر أنها ستصدر الكتاب قريبا.

(٤) وقد قام الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان بتحقيق الكتاب كاملا، وطبعته دار الرشد بالرياض الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رؤية الله تعالى في الآخرة والشفاعة، وأخرجه البخاري في: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: [وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة] (٧٤٣٩). وأخرجه مسلم في: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى، كما في شرح النووي.

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي: «لا أعرفه بهدا اللفظ».

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) السير ٨/١٠٤.

الصفات. وأما السلف، فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله (۱)، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه، وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه، وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمنه وكرمه))(۲).

#### التعليق:

أورد الإمام الذهبي إنكار الإمام مالك بن أنس التحديث بحديث الصورة وكراهيته لذلك، وأشار عند ترجمته للإمام ابن خزيمة إلى تأوله لحديث الصورة، وضمن تعليقاته وتعقباته في المواضع التي أورد فيها كلام

<sup>(</sup>١) لعل الصحيح وفوضوا علم ذلك إلى الله، لأن الرسول ﷺ لو علم ذلك لبلغه لأمته.

<sup>(</sup>٢) السير ١٤/ ٣٧٤ ـ ٣٧٦. [

وقد جاء كلام الإمام ابن خزيمة في الموضوع في كتاب «التوحيد» (١/ ٨١ \_ ٩٤). تحت باب: ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها. (١/ ٨١).

ومما قاله: «قال أبو بكر: توهم من لم يتحر العلم أن قوله «على صورته» يريد صورة الرحمن، عز ربنا وحل، عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله: «خلق آدم على صورته»: الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب، والمشتوم» إلى آخر ما قال رحمه الله. (٨٤/١).

ثم ساق حديث ابن عمر، ثم قال: «قال أبو بكر: وقد افتتن بهذه اللفظة في خبر عطاء، عالم ممن لم يتحر العلم، وتوهموا أن أضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات؛ (١/ ٨٥).

وبعد أن شنع على أصحاب هذا القول، ذكر تضعيفه للحديث بإعلاله بعلل ثلاث، ثم بين أنه إذا صح هذا الخبر مسندا فمعناه عنده: « أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن، إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن، لأن الله صورها (١٠/ ٨٨ \_ ٩١). وبعد أن استدل ببعض الآيات، قال: فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا، فإن ابن آدم: خلق على الصورة التي خلقها الرحمن، حين صور آدم، ثم نفخ فيه الروح (١٠/ ٩٢). ثم استدل لذلك ببعض الآيات والآجاديث، ثم ذكر تعليقا جديدا أكد فيه ما ذكره من تعليقات سابقة.

الإمامين الجليلين ما يلي:

١ ـ ثبوت أحاديث الصورة عند الأئمة الحُفّاظ، وإن لم تثبت عند الإمام مالك.

٢ \_ إيمان السلف الصالح بما دلت عليه، وعدم خوضهم في تأويلها. وهذا يدلنا على أصل المسألة التي بين أيدينا، وأن الكلام فيها يدور على مطلب هما:

(المطلب الأول): الأحاديث الواردة في «الصورة» وموقف الأثمة من تصحيحها وتضعيفها، واختلاف مواقفهم في فهمها بناء على ذلك.

(المطلب الثاني): المعنى المراد من أحاديث «الصورة» كما فهمه أثمة السنة، والرد على من تأولها.

(المطلب الأول): الأحاديث الواردة في «الصورة» وموقف الأئمة من تصحيحها وتضعيفها:

بالنظر في الروايات الواردة في هذه المسألة، نستطيع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

«القسم الأول»: روايات حديث أبي هريرة الطويل في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وفيه: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»(١).

وقد جاء الحديث السابق أيضا من رواية الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في: أـ كتاب الصلاة، باب فضل السجود (۸۰٦) بـ كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم (۲۵۷۳) ، جـ كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: [وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة] (۷٤٣٧).

وأخرجه مسلم في: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ١٦٣/١ (ح: ١٨٢). كما أخرجه الإمام الدارقطني في كتاب «الرؤية» من عدة طرق، وبألفاظ مختلفة متقاربة المعنى. ص ٢٤ـ ٦٤. ط مكتبة القرآن، القاهرة. بتحقيق مبروك إسماعيل مبروك.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في :

(القسم الثاني): روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا»(۱).

(القسم الثالث): روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تقبحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»(٢).

ونلاحظ أن القسم الأول والناني من الأحاديث في الصحيحين والذي حصل الخلاف بين الأئمة في تصحيحه وتضعيفه هو القسم الثالث وفيما يلي آراء العلماء في ذلك:

### ا ـ العلماء الذين ضعفوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

### أ ـ الذين ضعفوه من جهة السند:

أ\_كتاب التفسير، باب [إن الله لا يظلم مثقال ذرة]، (ح: ٤٥٨١).

ب ـ كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، (ح: ٦٥٧٤).

جـ \_ كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: [وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة]، (ح: ٧٤٣٨)، (٧٤٣٩).

وأحرجه مسلم في: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ١٦٧/١ (ح: ١٨٣). كما أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ١/ ٢٨٥.

والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٩١ ـ ٢٩٤.

(۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. ومسلم في: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ٢١٨٣/٤ (ح: ٢٨٤١).

كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢/٣١٥، وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» ٩٣/١ \_ ٩٣. والدارقطني في كتاب «الصفات» ص ٦٤.

وقد جاء حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، بلفظ آخر وهو: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»، أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢٤٤/٢، وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢٦٧/١ (ح: ٤٩٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» ١/٢٢٧ – ٢٢٨، والدارقطني في كتاب «التوحيد» ٢/٢٨ – ٨٤، والدارقطني في كتاب «الصفات» ص ٢٩٠، والدارقطني في الأسماء والصفات» ص ٢٩٠ – ٢٩١.

(٢) أخرجه الخلال في «السنة» كما عزاه إليه شيخ الإسلام في «نقض التأسيس» ٢٢٣/، وابن أبي عاصم في «السنة» ٢٩٩١ ـ ٢٣٠، وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» ١٥٥، ٥٥ والبيهقي والآجري في «الشريعة» ص ٣١٥، والدارقطني في كتاب «الصفات» ص ٥٥، ٥٠ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٩١.

- [١] ابن خزيمة في كتاب «التوحيد»: وقد أعله بعلل ثلاث. (١/ ٨٧).
  - [٢] المازري كما في فتح الباري (١٨٣/٥).
- [٣] الشيخ الألباني من المعاصرين «ذكر العلل الثلاث التي ذكرها ابن خزيمة وزاد علة رابعة»(١).
  - ب \_ الذين ضعفوه من جهة المتن: وأن الحديث إنما روي بالمعنى:
    - [1] القرطبي صاحب «المفهم» كما في «فتح الباري» ٥/ ١٨٣ .
      - [٢] البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» ص ٢٩١.
    - [٣] ابن رشد أبو الوليد كما في «البيان والتحصيل» ١٦/٣٠٤.
- ثم اختلف هؤلاء العلماء في مرجع الضمير في قول النبي الله العلماء في مرجع على الفوال:
- ا أنه راجع على آدم عليه السلام، وذكروا لذلك ثلاثة أوجه وبعضهم أوصلها إلى خمسة أوجه (٢).
  - ۲) أنه راجع على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه (۳).
     واتفقوا جميعا في عدم عود الصمير إلى الله تبارك وتعالى.
    - ٦ \_ العلماء الذين صححوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
- [۱] الإمامان إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل. "فتح الباري ٥/ ١٨٣.
  - [٢] الحافظ ابن حجر العسقلاني. «فتح الباري ٥/ ٨٣».
  - [٣] الحافظ ابن حجر الهيثمي. «مجمع الزوائد ٨/٦٠٨».
- [٤] شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما تضعيف ابن خزيمة لحديث ابن عمر بأن الثوري أرسله، فخالف فيه الأعمش، وأن الأعمش وحبيبا مدلسان. فيقال: قد صححه إسحاق ابن راهويه، وأحمد بن حنبل،

<sup>(</sup>١) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٣/٣١٦،٣١٦ (ح: ١١٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «البيان والتحصيل" ١٦/ ٤٠٤، ٤٠٤، فتح الباري (١٨٣/٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر «البيان والتحصيل» ١٦/ ٤٠٣، فتح الباري (١٨٣/٥) وهو اختيار الإمام ابن خزيمة
 كما في كتاب «التوحيد» ١/ ٨٤/٠

وهما أجل من ابن خزيمة باتفاق الناس» إلى آخر كلامه رحمه الله(١).

وبذلك نعلم أن قول الشيخ الألباني حفظه الله ، بعد تعقبه لكلام الشيخ حماد الأنصاري: ((وهذا بخلاف ما صنع شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "نقض التأسيس" في فصل عقده فيه لهذا الحديث (٢) بأحد ألفاظه الصحيحة: "إن الله خلق آدم على صورته" أرسل إلي صورة منه بعض الإخوان جزاه الله خيرا. فإن ابن تيمية مع كونه أطال الكلام في ذكر تأويلات العلماء له وما قالوه في مرجع ضمير "صورته"، ونقل أيضا كلام ابن خزيمة بتمامه في تضعيف حديث الترجمة وتأويله إياه إن صح، فرد عليه التأويل، وسلم له التضعيف، ولم يتعقبه بالرد، لأنه يعلم أن لاسبيل إلى ذلك، كما يتبين للقارى من هذا التخريج والتحقيق) (٣).

أقول: نعلم أن كلام الشيخ حفظه الله فيه نوع من التجاوز، والذي يظهر من كلامه أنه لم يطلع على المخطوط كاملا عند كتابته لهذا التعليق. [0] ومن العلماء المعاصرين الذين صححوا الحديث:

أ) الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وقد كتب في ذلك مقالة بعنوان: «تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن» نشر في مجلة الجامعة السلفية في ذي القعدة سنة ١٣٩٦هـ المجلد الثامن، العدد الرابع، وقد أورده الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ضمن تحقيقه لكتاب «الصفات» للدارقطني ص (٥٨ ـ ٦٣).

ب) الشيخ حمود بن عبدالله التويجري \_ رحمه الله \_ في كتابه: «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن»(٤).

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس ٢٣٦/٢ المخطوط.

<sup>(</sup>۲) هذا المخطوط مصور من قسم المخطوطات بجامعة الرياض بتاريخ ۲۰/۳/۳۱هـ، وهو منداول بين طلبة العلم. وهو مأخوذ «من ص ۲۰۳ إلى ص ۵۲۱» من الجزء الثاني لا الثالث كما هو مثبت في آخر المخطوط. (وقد نبه على ذلك الشيخ عبدالله الغنيمان حفظة الله في شرح كتاب التوحيد ۲/۳۲).

<sup>(</sup>٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تصحيحه للحديث ورده على العلل التي ذكرها ابن خزيمة ص ٢١-٣٢، ٣٩-٤٢.

ج) الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان في «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»(١).

(المطلب الثاني): المعنى المراد من أحاديث الصورة.

وكل هؤلاء العلماء الذين صححوا حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، يجمعون على أن مرجع الضمير في قوله ﷺ: "على صورته" يعود على الله عز وجل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين قال: سمعت أبا عبدالله يعني: أحمد بن حنبل يقول: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه» (۲).

وقال الإمام ابن قتيبة: «الصورة ليست بأعجب من اليدين، والأصابع، والعين، وإنما وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع، ولانقول في شيء منه بكيفية، ولاحد» (٣).

وقال الإمام ابن عبدالبر: «الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي عليه فيها، والتصديق بذلك. وترك التحديد والكيفية في شيء منه»(٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ج ۲/ ۲۵.

<sup>(</sup>٢) قفض التأسيس، ٢/ ٢٢٣ (المخطوط).

<sup>(</sup>٣) «تأريل مختلف الحديث» ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» ٧/٨٤٨.

<sup>(</sup>٥) الفض التأسيس، ٢٠٨/٢ (المخطوط).

وقال ابن حجر بعد تصحيحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور: «فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة، من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه، أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله»(۱).

والموقف الأول ـ الذي ذكره ابن حجر في كلامه ـ وهو إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما التأويل فهو مذهب المتأخرين بعد القرون الفاضلة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة.

وقد أطال شيخ الإسلام، رحمه الله، النفس في الرد على تأويلات المتأولين لحديث «الصورة» في كتابه النفيس «نقض التأسيس»(٢).

وللشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، رحمه الله، كلام وجيز ونفيس في رد تأويلات من تأول الحديث، فقد سئل الشيخ عن مرجع الضمير في قوله ﷺ: «خلق الله آدم على صورته» فأجاب:

«قال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله: (صورته) راجع إلى آدم، وقال بعضهم: الضمير راجع على صورة الرجل المضروب، ورد هذا التأويل بأنه: إذا كان الضمير عائدا على آدم فلا فائدة في ذلك، إذ ليس يشك أحد

<sup>(</sup>١) ﴿فتح الباري ٥ / ١٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) بدأ شيخ الإسلام في ذكر تأويلات الرازي ص ۲۰۲ ـ ۲۰۰، ثم ذكر تأويلات الغزالي ص ۲۰۲ ـ ۲۰۰، ثم ذكر تأويلات الغزالي ص ۲۰۲ م ۲۰۱ ثم بدأ بالرد على الإمام ابن خزيمة ص ۲۰۱، ثم ذكر تأويلات ابن خزيمة الرد أن ذلك التأويل مزور على ابن خزيمة فقال: «على أني سمعت عدة من المشائخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وإذك مفترى عليه».

ثم شرع شيخ الإسلام في الرد على من تأول مرجع الضمير على المضروب ٢٢٥/٢ ـ ٢٣٠، ثم على من تأول ٢٣٠، ثم على من تأول الصورة بالصفة ٢/٠٥٠ ـ ٢٧٩، ثم على من تأول الإضافة في الحديث بإضافة الخلق الصورة بالصفة ٢/٠٥٠ ـ ٢٠٩، ثم على تأويلات أبي حامد الغزالي ٢/ ٢٨٥ ـ ٣٠١، ثم على تأويل ابن عقيل ٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠٨، ثم على من تأول الصورة بالعلم ٢/ ٣٠٨ ـ ٣٢٨، ثم عاد واستطرد في الرد على تأويلات الرازي ٢/ ٣٢٨ وما بعدها.

أن الله خالق كل شيء على صورته، وأنه خلق الأنعام والسباع على صورها، فأي فائدة في الحمل على ذلك.

ورد تأويله: بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروب: أنه لا فائدة فيه، إذ الخلق عالمون: بأن آدم خلق على خلق ولده، وإن وجهه كوجوههم، فيرد هذا التأويل كله بالرواية المشهورة: «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن»(١).

## • بيان موقف الإمام مالك من أحاديث الصورة:

نلاحظ من دراستنا للآثار التي أوردها الإمام الذهبي عن الإمام مالك بن أنس أن إنكاره للتحديث بحديث الصورة، إنما هو إنكار للأحاديث المتفق على صحتها، وقد سلك العلماء في تفسير هذا الموقف من الإمام مالك ثلاثة مسالك:

(الأول): أن هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك، وذلك أنها رويت من طريق مقدام بن داود الرعيني وهو متكلم فيه (٢).

(الثاني): أن هذه الأحاديث لم تصح عنده، ويدل على ذلك ظاهر كلامه في ابن عجلان وأبي الزناد (٣).

(النالث): أن الإمام مالك أنكر أن يحدث بهذه الأحاديث عوام الناس الذين لا يعرفون وجهها، ولا تبغلها عقولهم، وأن ذلك جري على طرد قاعدته في سد الذرائع(٤).

الدرر السنية في الأجوبة النجدية \_ طبع المكتب الإسلامي \_ بيروت \_ الثانية ١٣٨٥هـ.
 ٢١٤ \_ ٣١٤ \_ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة ٣/ ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٣) الذهبي في السير ٨/١٠٤، والشيخ حماد الأنصاري في مقاله: "تعريف أهل الإيمان"
 وانظر كتاب «الصفات» للدارقطني ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ممن ذهب إلى هذا القول:

أ \_ ابن القاسم وابن وهب كما ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" ٢/ ٤٤.

### (ناندة علمية)

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في معرض رده على تأويلات الإمام ابن خزيمة، رحمه الله، لحديث «الصورة»، قاعدة علمية قيمة، يستفيد منها طالب العلم في هذا الباب وغيره.

قال رحمه الله: «تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبول لأنهم سمعوه من الرسول، وإن صدر من غيرهم وتابعهم عليه الأئمة قبلناه، وإن تفرد نبذناه وأعرضنا عنه إعراضا عن تأويل الخلف»(١).

ب \_ ابن عبد البر كما في «التمهيد» ٧/ ١٥٠ .

جــــ أبو الوليد ابن رشد في «البيان والتحصيل» ١٦/٢٠٤.

د \_ الحافظ ابن حجر في افتح الباري، ١/ ٢٢٥.

هـ \_ ومن المعاصرين الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، رحمه الله، في كتابه «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» ص ١٠ \_

 <sup>(</sup>١) نقض التأسيس ٢/ ٢٢٠ (المخطوط).

وهي تشبه إلى حد كبير القاعدة النافعة التي ذكرها في كتابه «الرد على البكري» ص ١٥٤ حيث قال: «إذا كان النزاع في إطلاق لفظ، وقد أطلقه أحد هؤلاء العلماء، إما آثرا، وإما ذاكرا وسمعه الناس منه ونقلوه عنه ولم يعرف أن أحدا أنكره، علم أن علماء المسلمين كانوا يتكلمون بمثل هذا اللفظ، وأن المتكلم به ليس خارقا للإجماع ولا مبتدعا لفظا لم يسبق عليه اهـ.

# المبحث الحادي عشر ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة

عبدالرحمن المعدل، أخبرنا الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي سنة عشرة وست مئة، أخبرنا هبة الله بن الحسن الدقاق، أخبرنا أبو الفضل عبدالله بن علي بن زكري، حدثنا علي بن محمد المعدل، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، عن ابن عون: حدثنا القاسم بن محمد، عن عائشة رضي عبدالله الأنصاري، عن ابن عون: حدثنا القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت : من زعم أن محمدا ولا مورته، وخلقه سادا ما بين الأفق)(١).

وعقب الذهبي قائلا: ((هذا حديث صحيح الإسناد.

ولم يأتنا نص جلي بأن النبي على رأى الله تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنها، فأما رؤية المنام، فجاءت من

3474).

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وعن أبيها. (ت ٥٥هـ) «السير» ٢/١٦٦.

وأخرجه بسنده من طريق آخر، في ترجمة الإمام علي بن محمد بن بشران (ت ١٥هـ) السير ٢١/٣١٧.

كلاهما من طريق ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه من هذا الطريق الإمام البخاري في : كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. (ح:

وجاء من طريق آخر، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢٤١/٦، والبخاري في مواضع من صحيحه أولها (ح: ٣٢٣٥)، ومسلم في : كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: [ولقد رآه نزلة أخرى]، (ح: ٢٨٧). والترمذي في: كتاب التفسير (ح: ٣٢٧٨).

وجوه متعددة مستفيضة، وأما رؤية الله عيانا في الآخرة، فأمر متيقن تواترت به النصوص. جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما))(١).

ابن خليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم) (٣).

<sup>. (</sup>۱) «السير» ۲/۲۲۷.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم بن طهمان بن شعبة أبو سعيد الهروي رمي
 بالإرجاء (ت ١٦٣هـ) السير ٣٨١/٧.

وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات (١٦١ ـ ١٧٠هـ) ص ٦٢ وذكر الإسناد كاملا قال: «قال الحاكم: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الكرابيسي، سمعت عبد الله بن محمد بن الحسن، سمعت محمد بن عقيل، سمعت حقص بن عبد الله، سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: وذكره».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) انظر السير ١٩٩٨. من طريق أبي نعيم الحافظ. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣٢٦/٦ من طريق الآجري. وأخرجه الآجري في كتاب «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» ص ٤١ (ح: ٤) بتحقيق محمد غياث ط دار عالم الكتب الرياض الثانية ١٠٥هـ. وأخرجه في «الشريعة» ص ٢٥٤. وأخرجه عبيد الله ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» انظر «مختصر الإبانة» ورقة ١٨١/أ. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/١٠٥ (ح: ٨٧٠).

(الأعراف: ١٤٣). أتراه سأل محالا ؟ قال الله: ﴿ لَن تَرَنَفِ ﴾، في الدنيا، لأنها دار فناء فإذا صاروا إلى دار البقاء، نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال تعالى: ﴿ كَلّاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهُمْ يَوْمَهِذِ لَمُحْجُونُونَ ﴾ (المطففين: ١٥)))(١).

(وقال محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا لوين، قال: قيل لابن عيينه: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية؟ قال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه))(٢).

(١٩٥ \_ ٩٤ ] قال الذهبي : ((الطبراني: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي: قيل لسفيان بن عيينه: إن بشرا المريسي يقول: إن الله لا يرى يوم القيامة. فقال: قاتل الله الدويبة، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿ كَلّاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحَجُونَ ﴾ (المطففين: ١٥) فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء، فأي فضل للأولياء على الأعداء؟ ))(٣).

(أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن، أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن، أخبرنا عبدالله بن أحمد، أخبرنا محمد بن عبدالباقي، أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، أخبرنا الحسين بن بطحاء، أخبرنا محمد بن عبدالله الشافعي، حدثنى الحسين بن داود بن معاذ البلخي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر،

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) السير ۱۰۲/۸. وأورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ۱/۱۷۲، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» : ٦/٦٦. وأخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ٣٣. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٥٠١ (ح: ۸۷۱).

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان بن عيينه (ت ١٩٨هـ) السير ١٦٦٨. وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» ص ٤٣،٤٢ (ح:٦). وقال محقق الكتاب: «وهذا الإسناد: صحيح رجاله ثقات». وأخرجه في «الشريعة» ص ٤٥٢. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٥٣٥ (ح:٤٢٤). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/٥٠٤ (ح:٨٧٧).

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان بن عيينه (ت ١٩٨هـ). السير ١٩٨٨.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٩٦٧. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٩٥٧.

عن الزهري في قوله عز وجل: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ نَاضِرَةٌ ۚ إِنَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ قال: تنظر في وجه الرحمن عز وجل))(١).

(قال أحمد بن حنبل: أخبرني رجل الذهبي: ((قال أحمد بن حنبل: أخبرني رجل من أصحاب الحديث أن يحيى بن صالح قال: لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث يعني هذه التي في الرؤية ثم قال أحمد: كأنه نزع إلى رأي جهم))(٢).

ثم قال الذهبي معقبا:

((قلت: والمعتزلة تقول: لو أن المحدثين تركوا ألف حديث في الصفات والأسماء والرؤية، والنزول، لأصابوا. والقدرية تقول: لو أنهم تركوا سبعين حديثا في إثبات القدر. والرافضة تقول: لو أن الجمهور تركوا من الأحاديث التي يدعون صحتها ألف حديث لأصابوا. وكثير من ذوي الرأي

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني من طريقه (ت ٢١١) السير (١) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني من طريقه (ت ٢١١) السير

والأثر عن الإمام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤هـ): ولم أقف على من خرج الأثر، فيما اطلعت عليه من المصادر، بما في ذلك الإمام عبدالرزاق الصنعاني في كتاب «المصنف». ولعله أخرجه في كتاب «السنن» أو في كتاب «التفسر» له.

وقد نص الذهبي على هذين الكتابين ونسبهما إلى الإمام عبدالرزاق في كتاب «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات (٢١١ -٢٢هـ) ص ٢٦٦.

وتفسير قوله تعالى [إلى ربها ناظرة] بالنظر إلى وجه الله جل جلاله ثابت عن جمع من أثمة السلف الصالح. انظر كتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد ١/٢٦٠٣٦ (ح: ٤٨٥ـ٤٧٧). و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ٣/٣٦٤ـ٥٦٥ (ح: ٨٠٣\_٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الوحاظي، أبو زكريا، يحيى بن صالح الوحاظي الدمشقي، وقيل الحمصي. (ت ٢٢٢هـ) «السير» ١٠/٥٥٥. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٢١ ـ ٢٣٠٠هـ) ص ٤٥١، وفي «ميزان الاعتدال» ٣٨٦/٤.

والخبر في كتاب «العلل» للإمام أحمد ص ١٨٧. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٤٠٨/٤. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٤٠٥٤.

قلنا: وللكل موقف بين يدي الله تعالى. يا سبحان الله! أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة، والقرآن مصدق لها، فأين الإنصاف))(١).

(الصولي : حدثنا الحسين بن قهم، حدثنا أبي، قال ابن أبي دواد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، هذا يزعم يعني: أحمد أن الله يرى في الآخرة، والعين لاتقع إلا على محدود. فقال: ما عندك في هذا؟ قال عندي قول رسول الله على وروى حديث جرير: "إنكم سترون ربكم كما ترون البدر"(٢). فقال لأحمد بن أبي دواد: ما عندك؟ فقال: أنظر في إسناده، وانصرف، ووجه إلى ابن المديني وهو ببغداد مملق، فأحضره ووصله بعشرة آلاف درهم، وقال: يا أبا الحسن، حديث جرير في الرؤية. وذكر قصة (٢))(٤).

(قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا (قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا بكر بن فورك، يقول: سئل الأستاذ أبو سهل عن جواز رؤية الله بالعقل،

<sup>(</sup>١) السير ١٠/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في التعليق على هذا المبحث. انظر ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) والقصة تمامها في «تاريخ بغداد»: ٤٦٦/١١، وقد نقلها المحقق في حاشية الصفحة المذكورة، وفيها فرية على الإمام ابن المديني، نقل المحقق كلاما للخطيب البغدادي في ردها.

<sup>(3)</sup> أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٣٢٣/١٠. وللإمام أحمد كتاب في مسألة «الرؤية»، جمع فيها الأحاديث المروية في الباب، يقول عبدالله بن الإمام أحمد: «رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي في في الرؤية، ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها». كتاب السنة ١٩٩٨.

وقال حنبل: «قلت لأبي عبدالله يعني أحمد في الرؤية. قال أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر وكل ما روي عن النبي على بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر». أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/٧٠٥ (ح: ٨٨٩).

فقال: الدليل عليه شوق المؤمنين إلى لقائه، والشوق إرادة مفرطة، والإرادة لاتتعلق بمحال))(١).

### التعليق:

رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، من المسائل التي تضافرت عليها النصوص، من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.

قال تعالى: ﴿ رُجُوهٌ يَوْمَهِذِ تَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَهٌ ﴾ (القيامة: ٢٢، ٣٣). يقول ابن القيم رحمه الله:

((وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية ، وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين، وإحلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته، وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التى في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله))(٢).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَاتَرٌ وَلَا ذِلْةً أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَاتَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (يونس: الآية ٢٦).

وقد جاء تفسير الزيادة عن النبي (٣) ﷺ، وصحابته رضي الله عنهم، بأنها النظر إلى وجه الله الكريم (٤).

وقال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَّحُجُونَ ﴾ (سورة المطففين: الآية ١٥). وقد استدل كثير من الأئمة منهم: الحسن البصري، ومالك، والشافعي

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي العجلي الصعلوكي (ت ٣٦٩هـ). السير ٢٣٧/١٦. وأورده في «تاريخ الإسلام» في وفيات (٣٥١ ـ ٣٨٠هـ) ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص ٢١١) ـط ـدار الكتب العلمية بيروت ـ الأولى ١٤٠٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان (ح ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري عند هذه الآية فقد ساق الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسيرها. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣/ ٤٥٤ ـ ٤٦٣.

بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة(١).

أما من السنة فالأحاديث مستفيضة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ولكثرتها فقد أفرد لها بعض الأئمة مصنفات خاصة كما سيأتي.

ومن الأحاديث الواردة في هذه المسألة ، حديث جرير بن عبدالله البجلي، رضي الله عنه ، قال: «كنا عند النبي ﷺ ، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون (٢) في رؤيته ، فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا »(٣) .

أما إجماع السلف الصالح على هذه المسألة فقد نقله غير واحد من الأئمة.

قال الإمام الآجري رحمه الله:

((وقد قال الله عز وجل لنبيه على : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ النِّكَرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٤٤). وكان مما بينه على لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث: ﴿ إنكم سترون ربكم عز وجل وواه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله عز وجل، لايشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر))(١).

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب قرؤية الله جل وعلاة للدارقطني ص ١٦٢، الاعتقاد للبيهقي ص ٨٣، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٣/٤٦٦ـ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) لاتضامون: أي لاتزاحمون، وقيل: لايحجب بعضكم بعضاعن الرؤية. «الفتح» ١١/٢٤٦.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: [وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة] (ح: ٧٤٣٤)، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ٢/ ٤٣٩ (ح: ٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) الشريعة ص ٢٥٣. وقد خرج الأحاديث الواردة في الرؤية بذكر ما رواه كل صحابي منها، ص ٢٥٧-٢٥٧ من كتاب الشريعة، وقد طبع هذا الفصل من الكتاب منفصلا تحت عنوان «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» ط دار عالم الكتب بالرياض بتحقيق محمد غياث الجنباز وصدرت منه طبعتان الأولى عام ١٤٠٥هـ والثانية ١٤٠٦هـ.

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني:

(( ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما وردبه الخبر الصحيح عن رسول الله على الله المؤلفة المؤل

وقال الإمام تقي الدين عبدالغني المقدسي: ((وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله))(٢).

ولاشتهار هذه المسألة، وكثرة ما ورد في إثباتها من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، كفر أهل السنة والجماعة من جحدها أو رد أخبارها. وقد مر معنا من كلام الإمام الآجري ما يقرر ذلك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

((والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآحرة فهو كافر فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر))(٣).

ورؤية الله سبحانه في الدار الآخرة مطلب لأهل العبودية الصحيحة عظيم، ونعيم يتسابقون لنيله ما بعده نعيم، يقول الإمام ابن القيم في وصف ذلك: ((وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وجميع الصحابة والتابعون،

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٦٥.

<sup>(</sup>۲) عقيدة الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ص ٥٨ بتحقيق عبدالله بن محمد البصيري تحت إشراف الرئاسة العامة الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ط الأولى سنة ١٤١١هـ

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٦/٤٨٦، ولشيخ الاسلام كلام نفيس في هذه المسألة في مجموع الفتاوئ
 ٢١/١٥.

وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون))(١).

وقد عني أئمة السنة بجمع الأحاديث والآثار الواردة في الرؤية، في دواوين السنة بشكل عام . كما أفرد لها بعض الأثمة مصنفات خاصة بها، ومن هؤلاء :

١ ــ الإمام الآجري (٣٦٠هـ) ، وهو مطبوع ضمن كتاب الشريعة،
 وطبع منفصلا بتحقيق محمد غياث الجنباز.

٢ ـ الإمام الدارقطني (٣٨٥هـ)، وهو مطبوع بتحقيق مبروك إسماعيل
 مبروك، وقد حقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية.

٣ ـ الإمام أبو تعيم الأصبهاني (٣٠٠هـ)(٢).

٤ \_ الإمام البيهقي (٥٨ هـ) (٣).

يقول شيخ الإسلام: "والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دوّن العلماء فيها «كتبا» مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطني، ولأبي نعيم، وللأجري؛ وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة، واللالكائي، وابن شاهين، وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل، وحنبل بن إسحاق، والخلال، والطبراني، وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح والمساند(٤) والسنن وغيرهم»(٥).

وُهذا يدل على شرف هذه المسألة، وعلو قدرها، وعظيم منزلتها عند أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ٢٠٤ ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤٠٣هـ. وقد قال هذا الكلام النفيس تحت باب عقده لهذه المسألة ، وهو الباب الخامس والستون بعنوان : في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم . وقد ساق تحت هذا الباب الأدلة من الكتاب والسنة ، وما ورد فيه عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأثمة الإسلام . انظر ص ٢٠٤ ـ ٢٤٤ .

ثم عقد فصلا في وعيد منكري الرؤية ص ٢٤٤ ـ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كما سيأتي إ

<sup>(</sup>٣) نص على ذلك بنفسه في كتاب «الاعتقاد» ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوع ولعلها المسانيد.

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوی ٤٨٦/٦ وانظر ص ٤٠١.

# المبحث الثاني عشر أثار في مسائل متفرقة

(عن ابن المنكدر، عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال لكعب ابن مالك: «ما نسي ربك لك وما كان ربك نسيا بيتا قلته». قال: ما هو؟ قال: «أنشده ياأبا بكر»، فقال:

زعمت سخينة (١) أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب))(٢)

(۱۰۰ - ۲۰۱) قال الذهبي: ((وأنشد كعب عليا قوله في عثمان رضى الله عنهم:

فكف يديمه ثم أغلق بسابه وأيقن أن الله ليس بغافل

(۱) السخينة: طعام من دقيق وسمن أو دقيق وتمر أغلظ من الحساء، وكانت قويش تكثر من أكلها، فعيرت بها حتى لقبوا «سخينة».

(٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه (ت ٥٥هـ) انظر السير ٢/ ٢٦٥.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٤١ ـ ٦٠هـ) ص ١٠٨.

وأورده صاحب «كنز العمال» ٩٨١/١٣، وعزاه لابن منده، وابن عساكروأخرجه ابن عساكر وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٨٩/١٤ من طريقين، أحدهما من طريق أبي عمرو بن منده. وأورده المرزباني في «معجم الشعراء» ص٣٤٧.

#### التماءق

قال تعالى ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَينَيًّا ﴾ (مريم: ٦٤).

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا، إتفسير القرآن العظيم، لابن كثير ٣/ ١٣١.

وقال تعالى : ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَفِي فِي كِتَبِّ لَا يَعْضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ (طه: ٥٧،٥١). قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي لايشذ عنه شيء ولايفوته صغير ولاكبير ولاينسى شيئا، يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لاينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١٥٥.

وقال لمن في داره لا تقاتلوا فكيف رأيت الله صب عليهم الـ وكيف رأيت الخير أدبر عنهم

عفا الله عن كل امرىء لم يقاتل عداوة والبغضاء بعد التواصل وولى كإدبار النعام الجوافل)(١)

جعفر، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: لم يبايع أبي الحجاج، لما قتل ابن الزبير بعث الحجاج إليه أن قد قتل عدو الله، فقلا: إذا بايع الناس بايعت. قال: والله لأقتلنك. قال: إن لله في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة (٢). في كل لحظة ثلاث مئة وستون قضية فلعله أن يكفيناك في قضية من قضاياه)) (٣).

(الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي ((الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة، لأن اسم الله

#### التعليق

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه (ت ٥٠هـ) انظر السير ٢/ ٥٢٧.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ١٠٥، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٥٩٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ٢٨٥/ب.

محل الشاهد من هذه الأبيات هو قول الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه: «وأيقن أن الله ليس بغافل». وهو في معنى الأثر السابق،

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد ٥/١١١، و«الحلية» لأبي نعيم ٣/١٧٦ (الحظة) بدل (انظرة».

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة محمد بن الحنفية (ت ٨١هـ) السير ١٢٧/٤.
 والأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١١١٠، ١١١٠. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/٣/١٠. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/٣/١٥.

التعليق :

هذا الخبر فيه آفتان، واحدة من جهة سنده، والأخرى من جهة متنه. أما التي من جهة السند فكون مداره على محمد بن عمر الواقدي (٢٠٧هـ). وهو متروك.

انظر تقريب التهذيب لابن حجر ص ٤٩٨، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢١/٨. وأما الآفة التي من جهة المتن فإنه أثبت مسألة من مسائل الاعتقاد، في أهم موضوع وهو الأسماء والصفات ولم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فوجب رده.

غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة، وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة، لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق))(١).

ابن باكويه: سمعت ابن خفيف، وقد سأله قاسم الإصطخري عن الأشعري ، فقال: كنت مرة بالبصرة خفيف، وقد سأله قاسم الإصطخري عن الأشعري ، فقال: كنت مرة بالبصرة جالسا مع عمرو بن علويه على ساحة في سفينة نتذاكر في شيء، فإذا بأبي الحسن الأشعري قد عبر وسلم علينا. وجلس، فقال: عبرت عليكم أمس في المجامع، فرأيتكم تتكلمون في شيء عرفت الألفاظ ولم أعرف المغزى! فأحب أن تعيدوها علي، قلت: وفي أي شيء كنا؟ قال: في سؤال إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحْمِي ٱلْمَوْتَى ﴾ (البقرة: ٢٦٠) وسؤال موسى عليه السلام:

#### ألتعليق

الحلف بالمخلوقات حرام عند جمهور العلماء، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما في كتابه «مراتب الإجماع» ص ١٥٣ ط دار الكتب العلمية بيروت. ولو حلف لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الخلف بذلك. تص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص ٥١ م ط الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية بالرياض: ط ١٤٠٤هـ. وانظر ص ١١٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمةُ الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هــ) السير ١٩/١٠.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ١٩٣، والحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» «١٩٣، والبيهقي في «هلية الأسماء والصفات» ٢٥٦،٢٥٧، وفي «معرفة السنن والآثار» (١١٣/١، وفي «مناقب الشافعي» ٢/٣٠١.

وفيه زيادة وهي: وكل يمين بغيرالله، فهي مكروهة منهى عنها من قبل قول رسول الله وفيه زيادة وهي: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبآئكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت».

قال البيهقي: «فجعل اللمين باسم من أسماء بالله كاليمين بالله، ثم قال: ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، فبين بذلك أنه لا يقال في أسماء الله وصفاته! إنها أغيار، وإنما يكون مخلوق، أهـ.

وقد كور المصنف الأثر نفِّسه في ١٠/٤٥ دون لفظ «وذاك غير مخلوق».

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ق

وأورده البغوي في الشرح السنة، ١٨٨/١.

﴿ رَبِّ آرِنِ آنظُرْ إِلَيْكُ ﴾ (الأعراف: ١٤٣) فقلت: نعم. قلنا: إن سؤال إبراهيم هو سؤال موسى، إلا أن سؤال إبراهيم سؤال متمكن، وسؤال موسى سؤال صاحب غلبة وهيجان، فكان تصريحا، وسؤال إبراهيم كان تعريضا، وذلك أنه قال: ﴿ رَبِّ آرِنِي كَيّفَ تُحِّي ٱلْمَوْتَى ﴾ فأراه كيفية المحيى، ولم يره كيفية الإحياء، لأن الإحياء صفته تعالى، والمحيى قدرته، فأجابه إشارة كما سأله إشارة، إلا أنه قال في الآخر: [أعلم أن الله عزيز] فالعزيز: المنبع، فقال أبو الحسن: هذا كلام صحيح، ثم إني مشيت مع أبي الحسن، وسمعت مناظرته، وتعجبت من حسن مناظرته حين أجابهم))(١).

( ١٠٤ ـ ٢٠٥ ) قال الذهبي في ترجمة الإمام المقريء أبي عمر الطلمنكي المتوفى سنة (٤٢٩هـ): ((رأيت له كتابا في السنة في مجلدين عامته جيد، وفي بعض تبويبه ما لايوافق عليه أبدا مثل: باب الجنب لله، وذكر فيه: ﴿ بَحَسُرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللهِ﴾ (الزمر: ٥٦). فهذه زلة عالم))(٢).

#### ، قیلحتاا

هذه الآية ليست من آيات الصفات .

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة شيخ الصوفية ابن خفيف (ت ٣٧١هـ). انظر السير ٢١/ ٣٤٥. وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات (٣٥١ ـ ٣٨٠هـ) ص ٥٠٩. وابن باكويه هو شيخ الصوفية أبو عبد الله، محمد بن عبدالله بن عبيدالله بن باكويه الشيرازي (ت ٤٢٨هـ).

قال الذهبي: "وقع لي جزء من حديثه، وله تصانيف وجموع" السير ١٧/ ٥٤٤. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا عن ابن خفيف في موضوع الأسماء والصفات، ووصفه بالإمامة، وذكر أن له كتابا سماه: "اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات" ثم نقل عنه عبارات جيدة في الموضوع. انظر مجموع الفتاوى ١١/٥.

<sup>(</sup>٢) السير ١٧/ ١٩٥ .

وقد نقل البيهقي بسنده عن مجاهد في تفسير الآية قال: «يعني ما ضيعت من أمر الله» الأسماء والصفات ص ٣٦١ .

ومعرفة السياق وما يحف به من القرائن يعين على معرفة الدلالة، ويزول به الإشكال. وهي قاعدة نافعة وأصل أصيل قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ﴿إِذَا تَنَازَعَ النَّفَاةَ وَالْمُثْبَتَةَ في صفة ودلالة نص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة =

وظاهرا فيها.

ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا.

وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة، جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى \_ إضافة صفة \_ من آيات الصفات، كقوله تعالى: [فرطت في جنب الله]. وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية». مجموع الفتاوى ٦٤/١.

# الفصل الرابع

# الآثارالواردة عَنَ أَئَمَة السُّنَة في أَنَ القرَّانَ كَلَام اللَّه تعَالَىٰ عَدَيْ مَعْ الْوَق

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تعظيم سلف هذه الأمة لكتاب ربها تبارك وتعالى.

المبحث الثاني: القرآن كلام الله غير مخلوق.

المبحث الثالث: بداية انتشار القول بخلق القرآن.

المبحث الرابع: أشهر العلماء الذين امتحنوا في محنة القول بخلق القرآن فثنتوا ولم يجيبوا.

المبحث الخامس: تعنيف الأئمة على من أجاب في المحنة.

المبحث السادس: ردائمة السنة على الذين قالوا بخلق القرآن، ومنارظتهم لهم.

المبحث السابع: تكفير أئمة السنة القائلين بخلق القرآن.

الفصل الثامن: مسألة اللفظ.

الفصل التاسع: مسألة الوقف في القرآن.

### تهفيد:

وقفت على كلمة للإمام الذهبي تصلح تمهيدا لهذا الفصل، وتبين جوانبه، وتجلي أهم موضوعاته، وتذكر الأقوال في كل مسألة مع نسبتها إلى أصحابها، فأحببت أن اذكرها هنا بتمامها لنفاستها، وإيجازها مع شمولها(١).

أورد الذهبي في ترجمة الإمام علي بن حُجْر (ت ٢٤٤هـ) كلاما للحافظ أبي بكر الأعين (ت ٢٤٠هـ) يُعدِّد فيه مشايخ خرسان ورجالها فقال الذهبي: ((قال الحافظ أبو بكر الأعين: مشايخ خرسان ثلاثة: قتيبة، وعلي بن حجر، ومحمد بن مهران الرازي. ورجالها أربعة: عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري قبل أن يظهر منه ما ظهر، ومحمد بن يحيى، وأبو زرعة))(٢).

ثم قال الذهبي معقبا: ((قلت: هذه دَقَّة من الأعين، والذي ظهر من محمد أمر خفيف من المسائل التي اختلف فيها الأئمة في القول في القرآن، وتسمى مسألة أفعال التالين، فجمهور الأثمة والسلف والخلف على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وبهذا ندين الله تعالى، وبدعوا من خالف ذلك، وذهبت الجهمية، والمعتزلة، والمأمون، وأحمد بن أبي دواد القاضي، وخلق من المتكلمين والرافضة إلى أن القرآن كلام الله المنزل مخلوق. وقالوا: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء. وقالوا: تعالى الله أن يوصف بأنه متكلم. وجرت محنة القرآن، وعظم البلاء، وضرب أحمد بن حنبل بالسياط ليقول ذلك (٣)، نسأل الله السلامة في الدين. ثم نشأت طائفة، فقالوا: كلام الله الله أن يوكل الله السلامة في الدين. ثم نشأت طائفة، فقالوا: كلام الله

 <sup>(</sup>١) تمشيا مع المنهج العلمي \_ لبحثي هذا \_ والذي ذكرته أول الرسالة، ومن الأسباب الأخرى
 لاختياري لها أنها لم ترد تعقيبا على أثر عقدي، ففي إيرادها مزيد، فائدة.

<sup>(</sup>٢) السير ١١/ ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) ولكن الله تعالى ثبته على الحق، وأظهره على من خالفه ولله الحمد.

تعالى منزل غير مخلوق، ولكن ألفاظنا به مخلوقة، يعنون تلفظهم وأصواتهم به، وكتابتهم له، ونحو ذلك، وهو حسين الكرابيسي، ومن تبعه، فأنكر ذلك الإمام أحمد، وأئمة الحديث، وبالغ الإمام أحمد في الحط عليهم، وثبت عنه أن قال: اللفظية جهمية. وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهو مبتدع، وسد باب الخوض في هذا.

وقال أيضا: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، يريد به القرآن، فهو

وقالت طائفة: القرآن محدث كداود الظاهري، ومن تبعه، فبدعهم الإمام أحمد، وأنكر ذلك، وثبت على الجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من علم الله، وكفر من قال بخلقه، وبدع من قال بحدوثه، وبدع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولم يأت عنه ولاعن السلف القول: بأن القرآن قديم، ما تفوه أحد منهم بهذا. فقولنا: قديم من العبارات المحدثة المبتدعة. كما أن قولنا: هو محدث بدعة.

وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء، فقال: ما قلت: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وإنما حركاتهم، وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة، والقرآن المسموع المتلو الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق. وصنف في ذلك كتاب «خلق أفعال العباد» مجلد، فأنكر عليه طائفة، وما فهموا مرامه كالذهلي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي بكر الأعين، وغيرهم شم ظهر بعد ذلك مقالة الكلابية، والأشعرية، وقالوا: القرآن معنى قائم بالنفس، وإنما هذا المنزل حكايته وعبارته ودال عليه. وقالوا: هذا المتلو معدود متعاقب، وكلام الله تعالى لا يجوز عليه التعاقب، ولا التعدد. بل هو شيء واحد قائم بالذات المقدسة، واتسع المقال في ذلك، ولزم منه أمور وألوان، تركها ـ والله ـ من حسن الإيمان. وبالله نتأيد))(١).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۱/۱۰هـ۱۱۵.

# المبحث الأول تعظيم سلف هذه الأمة لكتاب ربها تبارك وتعالى

(العطاف: عن ابن حرملة، قال: قال الذهبي: ((العطاف: عن ابن حرملة، قال: قال سعيد: لاتقولوا مصيحف ولامسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل))(۱).

(وقيل: كان المازني ذا ورع ودين، بلغنا أن يهوديا حصل النحو، فجاء ليقرأ على المازني «كتاب سيبويه»، فبذل له مئة دينار، فامتنع، وقال: هذا الكتاب يشتمل على ثلاث مئة آية ونيف  $(^{(1)})$ ، فلا أمكن منها ذميا)) $(^{(1)})$ .

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) السير ٢٣٨/٤.
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ١٣٧/٥.

وعن الإمام إبراهيم النخعي قال: «كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف»، قال: «وكان يقال: عظموا كتاب الله». أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) قلت: من الخطأ الفاحش اليوم ما يتم خلال ترجمة الكتب الإسلامية - والتي يقصد بها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام - إلى لغات أخرى، من كتابة آيات القرآن الكريم فيها باللغة العربية، بينما من الممكن الاكتفاء بترجمة معانيها إلى لغة الكتاب المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة إمام العربية أبي عثمان بكر بن محمد بن عدي، المازني (ت ٢٤٧ أو ٢٤٨هـ) «السير»: ٢٧١/١٢. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ١٨٨.

وقد أورد الخبر مطولا، ياقوت الحموي في المعجم الأدباء؛ ١١١/٧ وتتمته فيه: "فلم يمض على ذلك مديدة حتى أرسل الواثق في طلبه، وأخلف الله عليه أضعاف ما تركه كله». وأورده ابن خلكان في الوفيات الأعيان، ٢٨٤/١.

# التعليق:

لقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بصفات عظيمة تدل على عظم شأنه، وجليل منزلته. فقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْمَظِيمَ ﴾ (الحجر: ٨٧).

وقال : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانَّ كُرِمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانَّ كُرِمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (الواقعة: ٧٧-٨٠) .

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنْنَبُ عَزِيزٌ ﴾ (فصلت: ٤١). وقال: ﴿ بِلْ هُوَقُرُءَانُّ تَجِيدٌ ﴾ (البروج: ٢١).

ثم أمر سبحانه عباده باتباعه، وتدبر آياته، والاعتصام به، والفرح به، وتلاوته، والعمل بما فيه من الأوامر، وترك كل ما نهى عنه من الكبائر والصغائر.

قال تعالى: ﴿ وَهَلْذَا كِلْنَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٥).

وقال تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنَانَتُهُ إِلَيْكَ مُبَنَرُكُ لِيَتَبَرُواْ ءَايِنَهِ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (ص: ٢٩).

وكان سلف هذه الأمة أعظم الناس امتثالا لكتاب ربهم، وأسرعهم استجابة لأوامره، وأكثرهم تحكيما له في كل شؤون حياتهم، فكان ذلك سببا في عزهم وسؤددهم، ونبلهم وسمو مكانتهم.

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : «ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل» يعني القرآن في المصحف (١٠).

قال ابن بطة: «ولقد جاءت الآثار عن الأثمة الراشدين وفقهاء المسلمين الذين جعلهم الله هداة للمسترشدين، وأنسا لقلوب العقلاء من المؤمنين مما أمروا به من إعظام القرآن وإكرامه مما فيه دلالة على أن ما يقرؤه الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/١٤٧ (ح: ١٢٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٣.

ويتلونه بألسنتهم هو القرآن الذي تكلم الله به واستودعه اللوح المحفوظ والرق المنشور (١١).

وبعد استدلاله ببعض الآيات الكريمات في الموضوع ، ساق بسنده آثارا كثيرة عن السلف الصالح تبين تعظيمهم لكتاب ربهم وتوقيرهم وإجلالهم له(٢).

ثم قال: «فتفهموا رحمكم الله ما روي عن هؤلاء الأئمة العلماء رحمهم الله من إعظام القرآن وإجلاله وتنزيهه»(٣).

<sup>(</sup>١) •الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص ٥٠٩، ٥١٠.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۰ه ـ ص ۱۳ه.

<sup>(</sup>٣) ص ١١٥.

# المبحث الثاني القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق

(۲۰۸ ـ ۳) قال الذهبي: ((وروى معبد بن راشد ، عن معاوية بن عمار، سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق والمخلوق، ولكنه كلام الله))(۱).

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (ت ١٤٨هـ) «السير» ٦/ ٢٦٠.

وأورده في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٤٨، (ح: ١٤٤)، وقال الشيخ الألباني عن إسناده: «وهذا إسناد على شرط مسلم».

والأثر أخرجه كل من إ

أ ـ البخاري في اخلق أفعال العباد؛ ص ٤٤ .

ب ـ أبو داود في امسائل الإمام أحمد؛ ص ٢٦٥ .

جـــ الفسوي في «المغرفة والتاريخ» ٣٩٣/٣ .

د ـ الدارمي في «الرد غلى المريسي» ص ١١٦ ، وفي «الرد على الجهمية» ص ١٠١.

هـ - عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/١٥١، ١٥٢ من طريقين (ح: ١٣٢، ١٣٣).

و ــ الخلال في «السنة» ق ١٧٥/أ، ١٨٢/أ، ١٨٨/ب من المخطوط.

ز ـ ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٢/٢٥٣، ٢٥٤.

ح ـ الآجري في «الشريعة» ص ٧٧ من طريقين.

ط \_ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط، ص ٤٩٨.

ي ـ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٢٣٨ / ٢٤٣ (خ: ٣٩٠ ، ٣٩٠) من أربعة طرق: الأول ذكره عن ابن أبي حاتم، والثلاثة الأخرى

ك ـ أبو نعيم في احلية الأولياء ١٨٨/٣ .

ل ـ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٦، ٢٤٧، وصححه.

م ـ وأورده البخاري في اخلق أفعال العباد، ص ٣١.

ن ـ وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٢/ ٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤، =

(قال ابن أبي ذئب ، عن الزهري: ((قال ابن أبي ذئب ، عن الزهري: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه))(١).

(أخبرنا إسحاق الصفار ، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو المكارم التيمي، أنبأنا أبو علي المقريء، حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا علي بن أحمد المصيصي، حدثنا أحمد بن خليد، حدثنا أبو نعيم، نبأنا بسام الصيرفي، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن القرآن فقال: كلام الله غير مخلوق)(٢).

(اوعن أبي النعمان عارم، قال: قال الذهبي : ((وعن أبي النعمان عارم، قال: قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين) (٣).

والأثر أخرجه:

أ\_عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٥٣/١ (ح: ١٣٦).

ب \_ ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٢/ ٢٥٣ .

جــ الخلال في «السنة» ق ١٨١/ب، ق ١٨٣/ من طريقين.

د ـ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»، المجلد الثاني من المخطوط ق ٥٥٥ . هـ ـ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٢٣٧، (ح: ٣٨٩)، من

طريق عبدالله بن الإمام أحمد.

و- البيهقي في االأسماء والصفات ص ٢٤٦.

ز ـ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۲/۲۲/أ.

(۲) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي،
 ولد زين العابدين (ت ١١٤هـ) من طريق أبي نعيم «السير» ١٨/٤.

وأخرجه أبو تعيم في احلية الأولياء؟: ٣/ ١٨٨ .

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام حماد بن زيد أبي إسماعيل الأزدي (ت ١٧٩هـ) «السير» ٧/ ٢٦٤.

القول قد استفاض عن الإمام جعفر الصادق ٢/ ٢٤٥؛ وقال في موضع آخر: «قد ثبت عنه» ٨/٧.

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، (ت ٩٤هـ) السير» ٣٩٦/٤.

(وقال محمد بن إسحاق الصغاني : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد العمري، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد العمري، حدثنا أبن أبي أويس، سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق))(١).

حدثنا (۱۲ م م) قال الذهبي: ((قال الحافظ ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن منصور الجواز، قال: رأيت سفيان بن عيينة سأله رجل: ما تقول في القرآن ؟ قال: كلام الله، منه خرج، وإليه يعود))(۲).

وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في االسنة، ١٥٦/١ (ح: ١٤٦).

وأورده البخاري في اخلق أفعال العباد؛ ص ٣١.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ٨/ ١٠١. وأورده المصنف في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص (١٤٢) وقال الشيخ الألباني: «رجاله ثقات إلا أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه».

والأثر أخرجه كل من :

أ ـ عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٥٦/١ (ح: ١٤٥).

ب ـ والخلال في السنة! ق ١/١٦١، ١/١٨٣ من المخطوط.

جـ ـ والآجري في «الشريعة» ص ٧٩.

د ـ وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ـ الجزء الثاني عشر ص ٥٦٩.

هـ ـ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٢٤٩ (ح: ٤١٠٠).

و ــ والبيهقي في «الأسماء والصفات» بسند آخر ولفظ آخر ص ٢٤٨.

ر ـ وأورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: ١٧٤/١.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ) «السير» ٨/٤٦٦، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

وأورده في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٦٤ (ح: ١٧٢) وقال الشيخ الألباني: «إسناده صحيح».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بهذا الملفظ، وذلك كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٢/٣٥٣ وقال معقبا: «وهذا رواه غير واحد عن سفيان بن عيينة عن عمرو». (وقال أبو العباس السراج في "تاريخه": حدثنا عباس بن أبي طالب، حدثنا أبو بكر بن عبدالرحمن بن عفان، سمعت ابن عيينة في السنة التي أخذوا فيها بشرا المريسي بمنى، فقام سفيان في المجلس مغضبا، فقال: لقد تكلموا في القدر والاعتزال، وأمرنا باجتناب القوم، رأينا علماءنا، هذا عمرو بن دينار(١)، وهذا محمد بن المنكدر(٢)،

والأثر أخرجه: الخلال في «السنة» ق ١٨٨/ب دون زيادة «وإليه يعود»، وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٣٤/، ٢٣٥ (ح: ٣٨٥، ٣٨٥) عن سفيان بن عيينة بهذا اللفظ، وأخرجه عن سفيان عن عمرو بن دينار في ٢/٤٣٤ (ح: ٣٨١، ٣٨٣).

وأخرجه البيهقي في قالأسماء والصفات؛ ص ٢٤٥ بإسنادين: مرة عن سفيان نفسه، ومرة عن سفيان عن عمرو.

وأخرج الخلال في «السنة» ق ١٧٥/أ، ١٨٥/ب، ١٨٦/ب، ١٨٧/ب عن سفيان بن عينة قال: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق»، وأخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٥، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص ٥٥١.

وأخرج له غير واحد أنه قال: «أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم: عمرو بن دينار يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق». أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ١٠٠، وفي «الرد على المريسي» ص ١١٦، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٢٣٦، ٢٤١ (ح: ٣٩٦، ٣٩٦). وقال اللالكائي معقبا: «قلت: ولقد لقي ابن عيينة نحوا من مائتي نفس من التابعين من العلماء، وأكثر من ثلاثمائة من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن» اهـ. ٢/ ٢٤١ المصدر السابق. وأخرجه البخاري في أول كتاب «خلق أفعال العباد» ص ٢٩، وأورده المصنف في «كتاب العلو» انظر «مختصر العلو» (ح: ١٧٣) وقال الذهبي: «وقد تواتر هذا عن ابن عبينة»، وقال الألباني: «إسناده صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ».

<sup>(</sup>۱) عمرو بن دينار: الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم (ت ١٢٦هـ) السير ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن المنكدر: الإمام الحافظ أبو عبدالله القرشي التيمي المدني (ت ١٣١هـ) السير ٣٥٣/٥

حتى ذكر أيوب بن موسى (١)، والأعمش (٢)، ومسعرا (٣)، ما يعرفونه إلا كلام الله، ولانعرفه إلا كلام الله، فمن قال غير ذا، فعليه لعنة الله مرتين، فما أشبه هذا بكلام النصارى فلا تجالسوهم) (٤).

(سئل أبو بكر<sup>(٥)</sup> عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق)) (١٠ عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق))

★★ وأخرج عنه غير واحد من الأئمة آثارا في تكفير من قال بخلق القرآن، منها:
 أ ـ ما أخرجه الإمام أحمد في «الورع» ص ٨٨.

ب ـ ما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/١٥٧، (ح: ١٤٨).

جد ـ ما أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٨٥/أ، ١٨٥/أ من المخطوط.

د ـ ما أخرجه اللالكائي في اشرح أصول أهل السنة والجماعة، ٢/ ٢٥٠ (ح: ٤١٢).

هــ ما أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ ص ٢٥٠.

و ـ ما ذكره المصنف في قتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٩١ ــ ٢٠٠هـ) ص ٤٩٨.

ز ـ ما أخرجه الإمام أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٧ ونقله عنه المصنف، وسيأتي برقم (٢٩٧ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>١) أيوب بن موسى: الإمام المفتي ، أبو موسى الأموي المكي (ت ١٣٣هـ) السير ٦/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأعمش: الإمام سليمان بن مهران، أبو محمد الأسدي، الكاهلي، مولاهم الكوفي الحافظ (ت ١٤٧هـ) السير ٢٢٦/٦.

<sup>(</sup>٣) مسعر: مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث، الإمام الثبت، أبو سلمة الهلالي الكوفي (ت ١٥٥هـ) السير ١٦٣/٧.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ) نقلا عن أبي العباس السراج في التاريخه، السير، ٤٦٨/٨.

وأورده البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٣٣.

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) أي أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، مولاهم الكوفي الحناط، الإمام، المقرىء، المحدث (ت ١٩٣هـ).

<sup>(</sup>٦) «السير ٩٠٤/ ٥٠٤، وقد أورد المصنف هذا الأثر بدون إسناد عن الإمام أبي بكر بن عياش في ترجمته له . وأورد عنه في كتاب «العلو» قوله: «القرآن كلام الله ألقاه إلى جبراثيل، وألقاه جبراثيل إلى محمد ﷺ، منه بدأ وإليه يعود انظر «مختصر العلو» ص ١٦٦ (ح: ١٧٦) وعزاه إلى أبي حاتم الرازي، وقال الألباني: «إسناده صحيح».

(قال أبو حاتم: سمعت علي بن صالح الأنماطي، سمعت أبا بكر بن عياش يقول: القرآن كلام الله ألقاه إلى جبريل، وألقاه جبريل إلى محمد ﷺ، منه بدأ، وإليه يعود))(١).

(علي بن مضاء: حدثنا هشام بن (علي بن مضاء: حدثنا هشام بن بهرام، سمعت المعافى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق) $(\Upsilon)$ .

(قال سليم بن منصور: كتب بشر المريسي إلى أبي: أخبرني عن القرآن، فكتب إليه: عافانا الله وإياك، نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة، تشارك فيها السائل والمجيب، تعاطي السائل

وأخرجه الإمام الدارمي في «الرد علي المريسي» ص ١١٧ ط دار الكتب العلمية. وأخرجه في «الردعلى الجهمية» ص ١٠١ ـط المكتب الإسلامي من طريق علي بن مضاء به . وأخرجه المخلال في «السنة» ق ١٨٦/ ب من الطريق نفسه.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي (ت ١٩٣هـ) «السير» ٨/ ٤٩٦.

وأورده في كتاب «العلو»، انظر «مختصر العلو» ص ١٦٦ (ح: ١٧٦). وقال الألباني: «إسناده صحيح».

<sup>●</sup> وأخرج له الإمام أحمد في كتاب «الورع» قال: «القرآن كلام الله، غير مخلوق» ص

<sup>●</sup> وعنه أيضا: «من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق» ص ٨٨

 <sup>●</sup> وسئل عن شهادة من قال القرآن مخلوق. فقال للسائل: «مالي ولك، قد أدرت في صماخي شيئا لم أسمع به قط، لا تجالس هؤلاء ولا تكلمهم ولا تناكحهم». «الأسماء والصفات» للبيهقي ص ٢٥٠.

 <sup>●</sup> وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله اخرجه الخلال في «السنة» ق.
 1/1۸۲.

 <sup>●</sup> وجاءه من يسأله أيام الفتنة وقالوا له: ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال:
 ما هو؟ قالوا: يقولون القرآن مخلوق. فقال: «ولم جئتموني ولم اخبرتموني بهذا؟ من قال
 هذا فهو كافر بالله» أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٨٥/أ.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة شيخ الإسلام المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة
 الأزدي الموصلي (ت ١٨٥هـ) السير ٩/٨٣.

ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعرف خالقا إلا الله، والقرآن كلام الله، فانته بنفسك وبالمختلفين فيه معك إلى أسمائه التي سماه الله بها، ولا تسم القرآن من عندك، فتكون من الضالين)(١).

(دخل (۲۱۹) على الأمين محمد بن هارون، فشتمه محمد، فقال: أخطأت وكان حدث بهذا الحديث: «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما عمامتان تحاجان عن صاحبهما» (۳).

فقيل لابن علية: ألهما لسان؟ قال: نعم. فقالوا: إنه يقول القرآن مخلوق، وإنما غلط» (٤)، وقد أورده في كتاب «ميزان الاعتدال» وعقب عليه بقوله: «انظر كيف كان الصدر الأول في إنكفافهم عن الكلام، فإنه لو قال أيضا يتكلم بلا لسان لخطؤوه.

ر الله والله تعالى يقول: وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ الإسراء: ٣٦)، ومن الناس من يقول: يجيء ثواب البقرة وآل عمران. وابن علية فقد تاب ولزم السكوت))(٥٠).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام منصور بن عمار السلمي الخراساني الواعظ (ت ۲۰۰هـ) السير ۹/۹۷.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٤١٢.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣٢٦/٩ من طريق يوسف بن عبد الله الحراني. والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧٦ / ٧٥ من طريق سلمويه بن عاصم. والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٦ من طريق سليم بن منصور المذكور.

وأخرج الخطيب بسنده في «تاريخ بغداد» ١٥١/٤ عن أحمد بن المعدل أنه قال: كتب ابن أبي دؤاد إلى رجل من أهل المدينة يتوهم أنه عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد... إلخ. وذكر رد الرجل عليه وساق نص الرسالة المذكورة.

<sup>(</sup>٢) أي الإمام إسماعيل بن علية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ١/٥٥٣ (ح: ٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية (ت ١٩٣هـ) السير ١١١/٩.

وقي «تاريخ الإسلام» حوادث وروفيات (١٩١ ــ ٢٠٠هــ) ص ١٠١:

والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٣٧/٦ من طريق سليمان بن إسحاق الجلاب.

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال ٢١٩/١.

((قال الإمام أحمد: "بلغني أنه (۱۰) أدخل على الأمين، فلما رآه، زحف، وجعل يقول: يا ابن الفاعلة تتكلم في القرآن؟ وجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك، زلة من عالم. ثم قال أحمد: إن يغفر الله له \_ يعني الأمين \_ فبها. ثم قال أحمد: وإسماعيل ثبت))(۲).

وقد أورد الذهبي هذا الأثر في مكان آخر، وذلك في ترجمته للأمين (ت ١٩٨هـ).

قال الذهبي: ((قال أحمد بن حنبل: إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على ابن علية، فإنه أدخل عليه، فقال: يا ابن الفاعلة، أنت الذي تقول: كلام الله مخلوق؟))(٣).

ثم قال الذهبي معقبا:

(( قلت : ولم يصرح بذلك ابن علية، حاشاه، بل قال عبارة تلزمه بعض ذلك))(١٤).

وقال في الدفاع عنه في «السير» :

((وقد اتفق علماء الأمة على الاحتجاج بإسماعيل بن إبراهيم العدل المأمون. وقد قال عبد الصمد بن يزيد مردويه: سمعت إسماعيل بن علية يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق))(٥).

وقال في «الميزان»:

(( إمامة إسماعيل وثيقة لا نزاع فيها ، وقد بدت منه هفوة وتاب، فكان

<sup>(</sup>١) يعنى الإمام إسماعيل بن علية (ت ١٩٣هـ).

<sup>(</sup>٢) «السير»: ٩/ ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) «السير»: ٩/ ٣٣٩.
 والأثران أخرجهما الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ١٣٢، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه. وقول الذهبي: ((يل قال عبارة تلزمه بعض ذلك» هو إشارة إلى الأثر السابق (٢١٩ ـ ١٤) والمذكور في «السير» ١١١/٩.

<sup>(</sup>٥) السير ٩/١١٨.

ماذا؟ إني أخاف الله لا يكون ذكرنا له من الغيبة، وأما القرآن، فقد قال عبد الصمد بن يزيد مردويه: سمعت ابن علية يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق)(١).

(قال هشام بن بهرام: سمعت قاسمًا الجرمي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق)(٢).

قال: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم يونس وأبو غسان وغيرهما، قال: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم يونس وأبو غسان وغيرهما، فأول من امتحن فلان، فأجاب، ثم عطف على أبي نعيم، فقال: قد أجاب هذا، فما تقول؟ فقال: والله ما زلت أتهم جده بالزندقة، ولقد أخبرني يونس بن بكير أنه سمع جده يقول: لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير. أدركت الكوفة وبها أكثر من سبع مئة شيخ، الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أهون من زري هذا، فقام إليه أحمد ين يونس، فقبل رأسه وكان يينهما شحناء \_ وقال: جزاك الله من شيخ خيرا))(٢).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ١/٢٢٠،

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي يزيد القاسم بن يزيد الجرمي (ن ١٩٤هـ). «السير» ٢٨٣/٩.

وأورده في التاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٣٤٥.

وأحرجه الإمام الدارمي في «الرد على المريسي» ص ١١٧.

وأورده الحافظ المزي في اتهذيب الكمال؟ ق ١١١٨.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة أبي نعيم: الفضل بن دكين التيمي (ت ٢١٩هـ) «السير» . ١٤٩/١٠

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٣٤٤، ٣٤٥.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣٤٩/١٢.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل اسنة والجماعة» ٢٤٠/٢ (ح: ٣٩٥)، ٢٢٢/٢ ، ٢٧٧ (ح: ٤٨١)، ٢٢٤٢، ٢٧٧ (ح: ٤٨١) من طريق ابن أبي حاتم وجادة، وأخرجه بسنده في ٢٤٤٢، ٢٤٥/

وأخرجه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص ٣٩٥، ٣٩٦، من طريق ابن أبي حاتم.

وأورده الحافظ المزي فني "تهذيب الكمال» ق: ١٠٩٧.

وقال الذهبي : ((أحمد بن الحسن الترمذي وغيره، عن أبي نعيم قال: القرآن كلام الله ليس مخلوق))(١).

(قال محمد بن خلف الخراز: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال له رجل: أليس الله يقول: مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُّمَ دَثِ (الأنبياء: ٢)؟ فقال: محدث إلينا، وليس عند الله بمحدث)(٢).

(الأصم<sup>(۳)</sup>: حدثنا عباس، سمعت يحيى مرارا يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص)) (٤٠).

والإمام يحيى بن معين، رحمه الله، ممن أجاب في المحنة، إلا أنه أجاب تقية، خوفا من سطوة الدولة.

قال الذهبي: ((قال سعيد بن عمرو البرذعي: سمعت الحافظ أبا زرعة الرازي، يقول: كان أحمد بن حنبل لايرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن يحيى بن معين، ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب))(٥).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۲۹/۱۰، و تهذيب الكمال ق: ۱۰۹۷، ۱۰۹۸. وقد ذكر اللالكائي الإمام أبا نعيم ضمن الطبقة الأولى من الفقهاء ۲/۲۷۸، ثم قال بعد أن ذكر أسماء الطبقة الثانية: «قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر» (۲/۰۲۲ ح: ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقيه (ت ٢٢١هـ) السير ١٤٧/١٠.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٢١ ـ ٢٣٠هـ) ص ٤٤٠. وعزاه إلى ابن أبى حاتم. والذي يغلب على الظن أنه في «الرد على الجهمية» له.

<sup>(</sup>٣) الإمام المحدث أبو العباس محمد بن يعقوب النيسابوري الأصم (ت ٣٤٦هـ) ويروي عن أبى الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري (ت ٢٧١هـ).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن معين (ت ٢٣٣هـ) السير ١١/ ٨٥. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ــ ٢٤٠هـ) ص ٤٠٨. وأورده الحافظ المزي في التهذيب الكمال» ق ١٥١٩.

<sup>(</sup>٥) السير ١١/ ٧٠، ١١/ ٨٨.

ثم قال الذهبي معقبا:

((قلت: هذا أمر ضيق ولاحرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية (١). وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة، وأجاب تقية)(٢).

(وبه (77 - 77) قال الذهبي: ((وبه (77) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن المثنى صاحب بشر، قال: قال أحمد بن حنبل: قيل لي: اكتب ثلاث كلمات، ويخلى سبيلك. فقلت: هاتوا، قالوا: اكتب: الله قديم لم يزل. قال: فكتبت. فقالوا: اكتب: كل شيء دون الله مخلوق. وقالوا: اكتب: الله رب القرآن. قلت: أما هذه فلا، ورميت بالقلم، فقال بشر بن الحارث: لو كتبها، لأعطاهم ما يريدون) (30)

(قال أبو عبدالله (٥٠): وقال لي إسحاق (٢١ ـ ٢٢٦) قال الذهبي : ((قال أبو عبدالله (٥٠): وقال لي إسحاق بن إبراهيم : لاتعلم أحدا أني سألتك عن القرآن! فقلت له: مسألة مسترشد أو مسألة متعنت؟ قال: بل مسترشد، قلت: القرآن كلام الله ليس

 <sup>(</sup>١) يقصد قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَالْبُهُ مُطْمَيِنٌ ۚ إِلَّا لِمِكْنِ ﴾ (النحل: ١٠٦).

 <sup>(</sup>٢) السير ٨٧/١١ ، وسيأتي يسط الكلام في الموضوع في المبحث الخامس من هذا الفصل ،
 انظر ص ٣٧١.

وقد ثبت عن الإمام يحيى بن معين قوله: «القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق»
 أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٦٢/١ (ح: ١٧٣)، وأخرجه اللالكائي في
 قشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٢٦٥ (ح: ٤٥٦).

وأخرج الخلال في «السنة» بسنده عنه قوله: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» ق ١٥٩/أ.

<sup>(</sup>٣) أي بالسند المتقدم المذكور ص ٢٥٦ من «السير» قال الذهبي: «أخبرني ابن الفراء، حدثنا ابن قدامة، حدثنا ابن خضير، حدثنا ابن يوسف، حدثنا البرمكي، حدثنا علي بن مردك، حدثنا ابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٥٨/١١ من طريق ابن أبي حاتم.

ولم أقف عليه عند غيره فيما اطلعت عليه من مصادر، ولعله في كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) أي: الإمام أحمد بن حنيل،

بمخلوق))<sup>(۱)</sup>.

آحمد المقريء، أخبرنا أبو بكر الآجري، أخبرنا أبو الحسن علي بن العباس أحمد المقريء، أخبرنا أبو بكر الآجري، أخبرنا عبد الله بن العباس الطيالسي، حدثنا بندار ومحمد بن المثنى، قالا: كنا نقرأ على شيخ ضرير. فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن، قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا، فمحى الله القرآن من صدري. فلما سمعنا هذا، تركناه. فلما كان بعد مدة لقيناه، فقلنا: يا فلان، ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ إلا أن أسمعها من غيري يقرؤها)) (٣).

الكندي، أخبرنا عبد الملك الكروخي، أخبرنا أبو حفص بن القواس، أنبأنا الكندي، أخبرنا عبد الملك الكروخي، أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري، أخبرنا محمد بن عبد الجليل، أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم (ح)، وقال أبو محمد الخلال: أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمن الزهري، قالا: أخبرنا أحمد بن محمد بن مقسم، سمعت عبدالعزيز بن أحمد النهاوندي، سمعت عبدالله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي، يقول: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا رب، ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون؟ قال: بكلامي يا

<sup>(1)</sup> أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٦٥/١١. وأخرجه حنبل بن إسحاق بن حنبل في «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» ص ٧٤. وأخرجه ابن الجوزي في المناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٥٩ من طريق ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أي بالسند المتقدم ذكره في «السير» ص ٣٤٥ قال الذهبي: ((أخبرنا علي بن عبد الدائم، أخبرنا محمد بن يوسف بن مسافر، أخبرنا عبد المغيث بن زهير، وأبو منصور بن حمدية، وأخوه محمد، قالوا: أخبرنا أبو غالب بن البناء، أخبرنا أبي أبو علي)).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف من طريق الآجري في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير
 ٣٤٦/١١.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٩٦. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص: ٦٣٤، ٦٣٥.

أحمد. قلت: يا رب، بفهم، أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم))(١).

إبراهيم الشافعي، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين، حدثنا عزرة بن عبدالله، إبراهيم الشافعي، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين، حدثنا عزرة بن عبدالله، وطالوت بن لقمان، قالا: سمعنا زكريا بن يحيى السمسار، يقول: رأيت أحمد بن حنبل في المنام، على رأسه تاج مرصع بالجوهر، في رجليه نعلان، وهو يخطر بهما. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، وأدناني، وتوجني بيده بهذا التاج، وقال لي هذا بقولك: القرآن كلام الله غير مخلوق. قلت ما هذه الخطرة التي لم أعرفها لك في دار الدنيا؟ قال هذه مشية الخدام في دار السلام))(٢).

(قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق (قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق الحنظلي، رضي الله عنه، يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكيف يكون شيء خرج من الرب، عز وجل، مخلوقا؟!))(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٣٤٧/١١. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص ٤٣٤. كلاهما من طريق أبي إسماعيل الهروي.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢١/٣٤٧. وأخرجه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" ص ٤٣٦ من طريقين، وقد أخرج هذه القصة عن عدة أشخاص منهم: إبراهيم بن جعفر المروذي ص ٤٣٦، ٤٣٧، وأبو عبد الله محمد بن خزيمة ص ٤٣١، وحبد الله بن عبيد الله بهرام ص ٤٤٠، وعبد الله بن عبيد الرحمن ص ٤٤٠،

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١٨٩ عن المروزي، ٩/ ١٩٠ عن ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف براهويه (ت ٢٣٨هـ) السير ٣٧٦/١١.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٨٨. ٨٩.

وأورده في كتاب «العلو» ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري، ثم ساق الأثر. انظر «مختصر العلو» ص ١٩٤ (رقم ٢٣٩). وقال الشيخ الألباني: «إسناذه صحيح»

(۲۳۱ ـ ۲۳۱) ومدح بعض الشعراء إسحاق بن راهويه لقوله القرآن كلام الله غير مخلوق.

قال الذهبي: ((وهذه أبيات لأحمد بن سعيد الرباطي(١):

قربي إلى الله دعاني إلى حب أبي يعقوب إسحاق للم يجعل القرآن خلقا كما قد قاله زنديق فساق يا حجة الله على خلقه في سنة الماضين للباقي أبوك إبراهيم محض التقى سباق مجد وابن سباق)(٢)

(۲۳۲ ـ ۲۷) قال الذهبي : ((قال أبو داود السجستاني: سمعت ابن راهویه، یقول: من قال: لا أقول مخلوق، ولا غیر مخلوق، فهو جهمي)(۳).

(قال علي بن حاتم: سمعت ذا النون، قال الذهبي: ((قال علي بن حاتم: سمعت ذا النون، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق))(٤).

<sup>(</sup>۱) الإمام أبو عبد الله، أحمد بن سعيد بن إبراهيم المروزي الرباطي الأشقر، نزيل نيسابور (ت ٢٤٥هـ) انظر ترجمته في السير ٢٠٧/١٢.

<sup>(</sup>۲) أوردها المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸هـ) «انسير» ۱۱/ ۳۷۰. وأوردها في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۳۱ ـ ۲٤٠هـ) ص ۸۸. والأبيات أوردها أبو نعيم بسنده في «حلية الأولياء» ۲۳٤/۹، وهي في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۲/ ۸۷، ۸۸، و«تهذيب تاريخ دمشق» ۲/ ۲۱۵.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) السير ٢١١/٣٧٦.
 والأثر أخرجه الإمام أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٧٠.

وأخرَّجه الدخلالُ في «السنة» قَّ ١٥٦/أ، وأخرَجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٣٢٨ (ح: ٥٣٨).

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الزاهد ذي النون المصري (ت ٢٤٥هـ) «السيرة ٢١/ ٥٣٥.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٢٦٨.
 والأثر أخرجه أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياءة ٣٦٣/٩.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦/٦٦/ب. كلاهما من طريق علي بن حاتم به. وأخرجه ابن المقريء في "المعجم" ٣/١٠١٩ (ح: ٧٤٠). رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة بتحقيق الدكتور محمد الفلاح.

(٢٣٤ \_ ٢٩) قال الذهبي : ((قال أحمد بن فرح: قلت للدوري:

ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق))(١).

(وعن سلمة بن شبيب ، قال: بعت الذهبي : ((وعن سلمة بن شبيب ، قال: بعت داري بنيسابور (۲) ، وأردت التحول إلى مكة بعيالي ، فقلت : أصلي أربع ركعات ، وأودع عمار الدار . فصليت ، وقلت : يا عمار الدار ، سلام عليكم ، فإنا خارجون نجاور بمكة . فسمعت هاتفا يقول : عليك السلام ، يا سلمة .

وي ون حن خارجون من الدار، فإنه بلغنا أن الذي اشتر اها يقول: القرآن مخلوق) (٣٠).

الذهبي: ((قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»، له: حدثنا أبي، وأبو زرعة، قال: كان يحكى لنا أن هنا رجلا من قصته هذا، فحدثني أبو زرعة، قال: كان بالبصرة رجل، وأنا مقيم سنة ثلاثين ومئتين، فحدثني عثمان بن عمرو بن الضحاك عنه، أنه قال: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحا الله ما في صدري من القرآن. وكان من قراء القرآن. فنسي القرآن، حتى كان يقال له: قل: ﴿ إِنِسْسِمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ التَّحَيْنِ عُمُوفَ معروف. ولايتكلم به (٤). قال التَحْيَنِ الرَّحَيْنِ التَّحَيْنِ عُمُوف. ولايتكلم به (٤). قال

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عمر بن حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الدوري شيخ المقرئين (ت ٢٤٨هـ) «السير» ٢١/ ٥٤٢. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٢٥٠، والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٠٣. وفيه أحمد بن فرج بدلا من (فرح) والصحيح فرح. كما هو غند المصنف.

<sup>(</sup>٢) مدينة كبيرة ، بينها وبين الري مائة وستون فرسخا. «معجم البلدان» ٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام سلمة بن شبيب أبي عبدالرحمن، الحجري المسمعي النسائي نزيل مكة من الحفاظ الثقات (ت ٢٤٧هـ) السير ٢٥٧/١٢ .

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ص ٦٣٨ ، ٦٣٨ من المجلد الثاني من المخطوط. وانظر الخبر باختلاف يسير في «طبقات الحنابلة» : ١٦٩/١.

<sup>،</sup> قیادت (٤)

هذا الرجل وإن كان في قصته عبرة لكل معتبر، وشاء الله عز وجل أن يجعل في ما حصل له من جزاء دنيوي درسا لكل مكابر ومعاند في وجوب تعظيم كتاب الله عز وجل وتوقيره. إلا أن الدين لايؤخذ بالتجربة، فليس هذا دليلا وحده على صدق هذه المسألة، وإنما =

أبو زرعة: فجهدوا به أن أراه، فلم أره))(١).

كتابه، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن، أخبرنا كتابه، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن، أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا إدريس بن عبدالكريم المقريء، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وعليهما بالرؤية»))(٢).

الأصل هو الأدلة الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الأثمة الأعلام سلف هذه الأمة من القرون المفضلة.

ولقد أشار إلى خطر أخذ الدين بالتجربة الشيخ المعلمي في رسالته القيمة «رفع الاشتباه عن معنى الإله». مخطوط.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي وابنه (ت ۲۷۷هـ) السير ۲۵۹/۱۳ ۲۲۰-۲۲۹ . وكتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم مفقود .

والأثر أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص ٦٣٣، ١٣٤، من طريق أبي حاتم قال: سألت محمد بن بشار العبدي فقلت: الحكاية التي كنت تحكيها عن جارك. فقال: سمعت جارا لي كان يقرأ القرآن، وكان يقول: القرآن مخلوق، فقال له قائل: إن لم يكن القرآن مخلوقا لمحى الله كل آية في صدرك من القرآن، قال: نعم، فأصبح وهو يقول: [الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك]، فإذا أراد أن يقول: نعبد، لم يجز لسانه.

قالُ أبو حاتم: هكذا حفظي عنه، وقال بعض أصحابنا عن بندار عن عثمان بن عمرو بن الضحاك أنه أصبح هذا الرجل فلا يحفظ من القرآن شيئا حتى يقال له: قل بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول: معروف معروف، ولايتكلم. اهـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة مقرىء العراق: إدريس بن عبدالكريم الحداد (ت ٢٩٢هـ) «السير» ١٤/ ٤٥.

وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢٩٨/، ٢٩٩ (ح: ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩)، وأخرجه ابن أبي وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ١٩٨/، ١٩٧ (ح: ٤٣٦، ٢٧٧)، وأال الألباني: «إسناده صحيح على شرط البخاري».

(قال الحاكم: سمعت أبا سعيد عبدالرحمن بن أحمد المقريء، سمعت ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال: شيء منه مخلوق. أو يقول: إن القرآن محدث، فهو جهمي))(١).

(قال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد (قال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع، وجد أبو عبدالرحمن ومنصور الطوسي الفرصة في تقرير مذهبهم، واغتنم أبو القاسم، وأبو بكر بن علي، والبردعي السعي في فساد الحال، انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين

#### تعليق ،

هذا الأثر فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وذلك في قول ابن عباس، رضي الله عنهما: «واصطفى موسى بالكلام».

أما موضوع رؤية النبي ﷺ لربه، فقد حصل فيها خلاف بين الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم.

فابن عباس، رضي الله عنهما، يثبتها كما في هذا الأثر، وغيره.

وجاءت عنه آثار أخرى يقيد فيها هذه الرؤية برؤية القلب.

قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله: «جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها» فتح الباري ٦٠٨/٨.

وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، أن يكون النبي على رأى ربه، كما ثبت عنها ذلك في الحديث المتفق عليه. ويحمل إنكار عائشة، رضي الله عنها، على رؤية البصر، وبذلك يرتفع الإشكال، ويحصل الجمع بين النصوص، وقد تقدم أثر عائشة رضي الله عنها برقم (١٩٠).

انظر لمزيد التفصيل حول هذه المسألة: "فتح الباري" لابن حجر ١٠٦/٩-٦٠٦، «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ٣٨٣٦، ٣٨٧، «زاد المعاد» لابن القيم ٣٨٣٦/٣ ط مؤسسة الرسالة المحققة ، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص ١٩٦، ١٩٧.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) السير ٣٧٩/١٤ . وأورده في «ميزان الاعتدال» ٧٢٦/٢ مع بعض الزيادات. وأورده في «تاريخ الإسلام»

حوادث ووفيات (٣١١ ـ ٣٢٠هـ) ص ٤٢٥. والأظهر أن الأثر أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور». الجماعة، وقرر لأبي بكر بن خزيمة اعترافنا له بالتقدم، وبين له غرض المخالفين في فساد الحال، إلى أن وافقه على أن نجتمع عنده، فدخلت أنا، وأبو علي، وأبو بكر بن أبي عثمان، فقال له أبو علي الثقفي: ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية (۱۰) فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره. حتى طال الخطاب بينه وبين أبي علي في الطبق، فأخذه وما زال يتأمله وينظر فيه، ثم قال: لست أرى ها هنا شيئا الطبق، فأخذه وما زال يتأمله وينظر فيه، ثم قال: لست أرى ها هنا شيئا الأحرف، فقلت لأبي عمرو الحيري: احتفظ أنت بهذا الخط حتى ينقطع الكلام، ولايتهم واحد منا بالزيادة فيه. ثم تفرقنا، فما كان بأسرع من أن الكلام، ولايتهم واحد منا بالزيادة فيه. ثم تفرقنا، فما كان بأسرع من أن وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. فقبل منهم، فبعث إلى أبي عمرو وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. فقبل منهم، فبعث إلى أبي عمرو الحيري لاسترجاع خطه منه، فامتنع عليه أبو عمرو، ولم يرده حتى مات ابن خزيمة، وقد أوصيت أن يدفن معي، فأحاجه بين يدي الله تعالى فيه، وهو:

القرآن كلام الله تعالى ، وصفة من صفات ذاته، ليس شيء من كلامه مخلوق، ولامفعول، ولامحدث، فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث، أو زعم أن الكلام من صفة الفعل (٢)، فهو جهمي ضال مبتدع، وأقول: لم يزل الله متكلما، والكلام له صفة ذات، ومن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة، ولم يتكلم إلا ما تكلم به، ثم انقضى كلامه، كفر بالله، وأنه ينزل تعالى إلى سماء الدنيا فيقول: «هل من داع فأجيبه». فمن زعم أن علمه تنزل أو أمره، ضل، ويكلم عباده بلا كيف ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ (طه: ٥) لا كما قالت الجهمية: إنه على الملك احتوى، ولا استولى. وإن الله يخاطب عباده عودا

<sup>(</sup>١) أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، انظر تفاصيل مذهبهم في «مقالات الإسلاميين» للأشعري ١/ ٢٥٠-٢٥٣، ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الصحيح في هذه المسألة أن «الكلام» صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار آحاده.

وبدءا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه، ومن زعم غير ذلك، فهو ضال مبتدع. وساق سائر الاعتقاد))(١).

الجذامي، أخبرنا محمد بن عماد، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا علي بن الحسن الجذامي، أخبرنا الحسين عماد، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا علي بن الحسن القاضي، أخبرنا الحسين الحسين التي محمد المخزومي الكوفي بمصر، أخبرنا إسماعيل بن يعقوب إملاء، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا عمار بن زربي، حدثنا بشر بن منصور السليمي، عن داود بن أبي هند، عن وهب بن منبه، قال: قرأت في بعض الكتب التي أنزلت أن الله قال لموسى: أتدري الأي شيء كلمتك؟ قال: لأي شيء؟! قال: لأني اطلعت في قلوب العباد، فلم أر قلبا أشد حبالى من قلبك))(٤).

(٣٤١ ـ ٣٦) ذكر الذهبي قصيدة في العقيدة للإمام أبي عمرو الداني الحافظ المقريء (ت ٤٤٤هـ) ومنها:

((كلّم موسى عبده تكليما كلامه وقسوله قديم والقسول في كتابه المفصل على رسوله النبي الصادق

ولم يسزل مسدسرا حكيماً وهسو فسوق عسرشه العظيم بسأنسه كسلامسه المنسزل ليس بمخلوق ولا بخالق

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) «السير» ١٤/ ٣٨٠ ٢٨٠.

<sup>●</sup> وهذا يبين لنا محاولة بعض الناس الوقيعة بين أهل السنة فلينتبهوا، وانظر حول الوقيعة وتفاصيل ذلك ص ٣٧٩ــ٣٨٩ من المصدر السابق.

وأورده في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٧٢٧\_٧٢٨.

والأثر أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ٢٦٩-٢٦٧ . من طريق شيخه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) لعل الصحيح «قرأت على»، وفي «تاريخ الإسلام»: أخبرنا يحيى بن أحمد.

<sup>(</sup>٣) في "تاريخ الإسلام": الحسن بن محمد، والصحيح الحسين بن محمد. كما في «السير».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة ابن الجراب أبي القاسم إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن الجراب البغدادي البزاز (ت ٣٤٥هـ) السير ١٥/١٥.

وأخرجه في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٤١ ـ ٣٥٠هـ) ص ٣٢٥ مع اختلاف في . ألفاظ التحمل والأداء.

من قال فيه: إنه مخلوق والوقف فيه بدعة مضلة كلا الفريقين من الجهمية

أو محدث فقوله مروق ومثل ذاك اللفظ عند الجله الواقفون فيه واللفظية))(١)

## التعليق:

القرآن الكريم كلام الله تعالى ، ووحيه وتنزيله، غير مخلوق كيفما تصرف، منه بدأ وإليه يعود.

على ذلك دلت الآيات والأحاديث وإجماع السلف الصالح. ولم يخالف في ذلك إلا فرق أهل الأهواء والبدع والضلال من الجهمية ومن تبعهم في عقيدتهم الباطلة: كالمعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. الذين خالفوا هدي الكتاب والسنة، وأعرضوا عن آثار السلف الصالح.

\* فمن أدلة الكتابِ الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾ (النساء: ١٦٤).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَيِكَلَنِي ﴾ (الأعراف: ١٤٤).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾(التوبة: ٦).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْنَءِ إِذَاۤ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (النحل: ٤٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَمُّرَحَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ﴾ (سبأ: ٢٣).

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَشَيْعًا أَن يَقُولَ لَلُم كُن فَيكُونُ ﴾ (يس: ٨٢).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۸/ ۸۲ .

وأورد هذه الأبيات في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٢٦٧ (رقم ٣٢٥)، وفي «معرفة القراء الكبار» ٤٠٩/١ ط مؤسسة الرسالة.

وقوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ (الشورى: ٥١). وقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ كَانَ لِبَسِّدِلُوا كَانَمُ ٱللَّهِ ﴾ (الفتح: ١٥). \* ومن أدلة السنة:

حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان»(١).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه»(٢).

وحديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي على يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل»(٣).

وهذه المسألة هي من المسأئل التي أجمع عليها سلف هذه الأمة، وخيرتها من القرون المفضلة (٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۷۰۱۲)، ومسلم في: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. ۷۰۳/۲ (ح: ۱۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٩٩، ١٠٠ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة « ١٣٩ (ح: ٥٥٧). وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٨٨١ (ح: ١٢٤). والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٣٧ \_ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٣٩٠.

وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي. الله وتوجد أحاديث كثيرة في الباب، ومن أهم مظانها:

أ \_ كتاب التوحيد من «صبُّحيح البخاري» (ح: ٧٤٨١) إلى (ح: ٧٥١٩).

ب ـ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ٢/ ٣٣٣ \_ ٣٣٩.

جـ ـ «الأسماء والصفات: » للبيهقي ص ٢٣١ ـ ٢٣٩.

د ـ كتاب «التوحيد» لابن خزيمة ١/ ٣٣٥ \_ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر حول ما روى من إجماع الصحابة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: أ ــ «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد ١٤٠/١ ـ ١٤٧.

وقال الإمام أبو داود: «سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وهناد بن السري، وعبدالأعلى بن حماد، وعبيدالله بن ميسرة القواريري، وحكيم بن سيف الرقي، وأيوب بن محمد ابن الصباح بن سفيان، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن بكار بن الريان، وأحمد بن جواس الحنفي، ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق وبعضهم قال غير مخلوق،

وقال الإمام الآجري: «اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن قول المسلمين الله تعالى وإياكم: أن قول المسلمين الله نزغ قلوبهم عن الحق، ووفقوا للرشاد قديما وحديثا: أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله تعالى، وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقا، تعالى الله عز وجل عن ذلك.

دل على ذلك القرآن والسنة، وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقول أثمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمية عند العلماء كافرة»(٢).

وقال الإمام ابن بطة بعد أن ساق الرويات الواردة عن الأئمة الدالة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: «فبهذه الروايات والآثار التي أخبرناها ورويناها عن سلفنا وشيوخنا وأثمتنا نقول، وبهم نقتدي، وبنورهم نستضيء، فهم الأثمة العلماء العقلاء النصحاء الذين لا يستوحش من ذكرهم، بل تتنزل الرحمة إذا نشرت أخبارهم ورويت آثارهم، فنقول إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، وعلمه وعلم من علمه فيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا غير مخلوق كيف تصرف (٣).

ب \_ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة ج٢ \_ المخطوط \_ ص ٥٤٧ \_ ٥٤٥.

جـ ـ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ٢/٢٧ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٠ ـ د ـ «الأسماء والصفات» للبيهقي ص ٢٣٩ ـ ٢٤٤ ـ

وقد ساق الإمام اللالكائي أسماء الأثمة العلماء الذين قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق من شتى الأمصار، حسب طبقاتهم في كتابه المذكور ج ٢٣٣/ - ٣١٢. وهو من أجمع الكتب في ذلك.

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) الشريعة ص ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ج ٢ ـ المخطوط ـ ق ٥٣٠.

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني، ضمن عقيدة أهل الحديث: «ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم»(١).

وقد ذكر الإمام الطحاوي هذه المسألة ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: «وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. قمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: [سأصليه سقر] (المدثر: ٢٦) فلما أوعد الله بسقر لمن قال: [إن هذا إلا قول البشر] (المدثر: ٢٥) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر» ولا يشبه قول البشر»

ثم علّق الإمام ابن أبي العز الحنفي على هذا الكلام شارحا ومبينا فقال: «هذه قاعدة شريفة، وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي، رحمه الله، هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك، والآراء الباطلة» (٣).

<sup>(</sup>١) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ٧.

 <sup>(</sup>۲) «شرح العقيدة الطحاوية» ص ١٦٨، وقد حصل بعض السقط في كلام الإمام الطحاوي في
 الطبعة الثامنة للمكتب الإسلامي ، أكملته من النسخ الأحرى المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) اشرح العقيدة الطحاوية؛ ص ١٦٨.

<sup>●</sup> تنبيه: بعض المفكرين المعاصرين، وفي مقدمتهم صاحب كتاب «أولويات الحركة الإسلامية»، يرى أن مسألة القول بخلق القرآن مشكلة تاريخية قديمة، يجب أن نهيل عليها التراب!!؟

فهل يعلم هؤلاء المفكرون أن كثيرا من الفرق المعاصرة لا زالت على عقيدة أسلافها في القول بخلق القرآن ؟

فالأشاعرة المعاصرون يقولون بخلق القرآن ، كما صرح بذلك البوطي في كتاب «كبرى اليقينيات الكونية» ص ١٢٠، ١٢٦ ط دار الفكر، دمشق الثامنة ١٤٠٢ ه.

وتابعه على ذلك وهبي سليمان الغاوجي في كتاب «أركان الإيمان» ص ٥٦، ٥٣ ط مؤسسة الرسالة، الثالثة ١٤٠٤هـ.

والأباضية على قول أسلافهم في القول بخلق القرآن، كما قرر ذلك أحمد الخليلي في =

ثم ذكر، رحمه الله، أقوال الفرق في مسألة الكلام وتخبطهم فيها، فبلغت تسعة أقوال ختمها بذكر قول أهل السنة في المسألة، ثم شرع في الرد على أقوال المخالفين من أهل الزيغ والبدع والضلال.

كتاب «الحق الدامغ» ص ٩٧-١٨٣، ط دار النهضة، مسقط ١٤٠٩هـ. والرافضة على عقيدة المعتزلة الذين اتحدوا معهم منذ القرن الرابع، كما سيأتي ص ٣٩٧.

# المبحث الثالث بداية انتشار القول بخلق القرآن

قال الذهبي في بداية كلامه عن محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ((كان الناس أمة واحدة، ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر. فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه، وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا. وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل، ثم وقعة صفين. فظهرت الخوارج، وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب. وفي آخر عهد زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخرسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين، فظهر المأمون الخليفة. وكان ذكيا متكلما، له نظر في المعقول فاستجلب كتب الأوائل، وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد، وحب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة، فإن كان كذلك، وآل به الحال إلى حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء، فلم يمهل. وهلك لعامه، وخلى بعده شرا وبلاء في الدين. فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، لا يعرفون غير ذلك، حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق مجعول، وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله. فأنكر ذلك العلماء. ولم يكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلما ولئي المأمون، كان منهم، ، وأظهر المقالة»(١).

(روى أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن (٣٧ ـ ٢٤٢) ثم قال : ((روى أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن محمد بن نوح: أن الرشيد، قال: بلغني أن بشر بن غياث المريسي، يقول:

<sup>(</sup>۱) السير ۱۱/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧.

وانظر «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٩٧، و «السير» ١٠٠/١٣. المصدر السابق .

القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني به، لأقتلنه. قال الدورقي: وكان متواريا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد، ظهر، ودعا إلى الضلالة))(١).

ثم قال: ((قلت: ثم إن المأمون نظر في الكلام، وناظر، وبقي متوقفا في الدعاء إلى بدعته. قال أبو الفرج بن الجوزي: خالطه قوم من المعتزلة، فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ، ثم قوي عزمه، وامتحن الناس))(٢).

(أنبأنا المسلم بن محمد وجماعة قالوا: اخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو بكر الحيري، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرني الحسن بن شاذان الحافظ، حدثني ابن عرعرة، حدثني يحيى بن أكثم قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لأظهرت القرآن مخلوق، فقيل: ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك إني لأرتضيه لا أن له سلطة، ولكن أخاف إن أظهرته، فيرد علي، فيختلف الناس، وتكون فتنة))(٣).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق والأثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٢٧/١ (ح: ٢٦)، ١٦٩/١ (ح: ١٩٧)، وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٢/ب، وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ٦٤، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) السير ٢١/ ٢٣٧ . وكلام ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنيل» ص ٣٠٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام يزيد بن هارون (ت ٢٠٦هـ) السير ٣٦٢/٩ من طريق الخطيب.

وأخرجه في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢١٠هـ) ص ٤٥٧، ٤٥٨ من طريق آخر. وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٣٢٠/١.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: ٣٤٢/١٤. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٠٩ من طريق الخطيب أيضا.

وهذا الأثر مما يدل على معرفة حكام بني العباس بنفسيات الناس وأوضاعهم، ومما
 يدل على أن لهم دهاء في تسيير أمور دولتهم، وهو من المسائل المعروفة عنهم.

(٤٤٤ ــ ٣٩) قال الذهبي : ((وفي حكاية المأمون المذكورة زيادة،

قال: فخرج رجل يعني من ناحية المأمون إلى واسط قال: فجاء إلى يزيد، فقال: أمير المؤمنين يقرئك السلام، ويقول لك: أريد أن أظهر: القرآن مخلوق، قال: كذبت على أمير المؤمنين، فإنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه))(١).

وقد أحرج الذهبي الأثرين السابقين معا متصلين (٢) في ترجمته للإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ (ت ٢٤١هـ) فقال:

((أخبرنا المسلم بن محمد في كتابه: أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو بكر الحسن بن أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرني الحسن بن شاذان الواسطي، حدثني ابن عرعرة، حدثني ابن أكثم، قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لأظهرت أن القرآن مخلوق. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك! إني أخاف إن أظهرته فيرد على يختلف الناس، وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة. فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منه، قال له: نعم. فخرج إلى واسط، فجاء إلى يزيد، وقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام، ويقول لك إني أريد أن أظهر خلق القرآن، فقال: كذبت على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أمير المؤمنين في المجلس، فقل. قال: فلما أن كان الغد، اجتمعوا. فقام، فقال كمقالته، فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لايعرفونه، فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لايعرفونه، فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لايعرفونه، فقال بريد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لايعرفونه، فقال يريد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لايعرفونه، وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم، وقص وما لم يقل به أحد. قال: فقدم، وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم، وقص عليه، قال: ويحك يلعب بك!!))(٣).

<sup>(</sup>١) السير ٣٦٤/٩.

<sup>(</sup>٢) وهو صنيع الخطيب البغدادي في «تاريخه» حيث أورد الكلام متصلا، وتابعه على ذلك ابن المجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>٣) السير: ٢٣٧/١١.

محمد بن المنتصر الباهلي، أخبرنا محمد بن عبدالله الحسيني، حدثنا محمد بن إبراهيم الصرام، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، حدثنا عبدالوهاب بن الحكم قال: كان المأمون يسأل عن يزيد بن هارون يقول: ما مات، وما امتحن الناس حتى مات يزيد)

وقد بدأ الخليفة العباسي المأمون الكلام في «مسألة القرآن» سنة اثنتي عشرة ومئتين، أي بعد وفاة الإمام يزيد بن هارون بست سنوات.

قال الذهبي: ((قال نفطويه: بعث المأمون مناديا، فنادى في الناس ببراءة الذمة ممن ترحم على معاوية، أو ذكره بخير. وكان كلامه في القرآن سنة اثنتي عشرة ومئتين، فأنكر الناس ذلك، واضطربوا، ولم ينل مقصوده، فقتر إلى وقت))(٢).

وقد قرر الذهبي الكلام السابق، فقال:

((وفي سنة اثنتي عشرة: سار محمد بن حميد الطوسي لمحاربة بابك، وأظهر المأمون تفضيل علي على الشيخين، وأن القرآن مخلوق))(٢).

وعندما أنكر الناس ذلك في بداية الأمر، توقف المأمون إلى أن هدأت الأحوال، ثم صمم على إظهار القول بخلق القرآن وامتحان العلماء في ذلك سنة ثماني عشرة ومئتين.

قال الذهبي: ((أما مسألة القرآن ، فما رجع عنها، وصمم على امتحان العلماء في سنة ثماني عشرة، وشدد عليهم، فأخذه الله))(٤).

(٢٤٦ ـ ٤١) وفي أحداث سنة (٢١٨) : قال الذهبي :

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام يزيد بن هارون (ت ٢٠٦هـ) السير ٣٦٤/٩.
 والخبر بنصه في قدم الكلام، للهروي ق ٢٠١/أ النسخة المصورة عن المتحف البريطاني.

 <sup>(</sup>۲) السير، ۱/۱۰ ، والخبر في المؤات الوفيات؛ : ۲۲۸/۲.

<sup>(</sup>٣) • السيرة ١٠/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) ﴿ السيرِ ١٠ / ٢٨٣ ، وانظر ﴿ فُواتِ الْوَفِياتِ ﴾ : ٢/ ٢٣٨.

((وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتابا يمتحن العلماء، يقول فيه: «وقد عرفنا أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعية وسفلة العامة، ممن لانظر لهم ولا روية، أهل جهالة وعمى عن أن يعرفوا الله كنه معرفته، ويقدروه حق قدره، ويفرقوا بينه وبين خلقه، فساووا بين الله وبين خلقه، وأطبقوا على أن القرآن قديم، لم يخترعه الله، وقد قال: [إنا جعلناه قرآنا] فكل ما جعله فقد خلقه، كما قال: [وجعل الظلمات والنور]، وقال: [نقص عليك من أنباء ما قد سبق]، فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها، وقال: [أحكمت آياته ثم فصلت] والله محكم قصص لأمور أحدثه بعدها، وقال: (أحكمت آياته ثم فصلت] والله محكم والتخشع لغير الله إلى موافقتهم، فرأى أمير المؤمنين أنهم شر الأمة ولعمرو أمير المؤمنين، إن أكذب الناس من كذب على الله ووحيه، ولم يعرف الله أمير المؤمنين، وأعمم القضاة، وامتحنهم، فيما يقولون، وأعلمهم أني غير حق معرفته، فاجمع القضاة، وامتحنهم، فيما يقولون، وأعلمهم أني غير مستعين في عمل، ولا واثق بمن لايوثق بدينه، فإن وافقوا فمرهم بنص من مستعين في عمل، ولا واثق بمن لايوثق بدينه، فإن وافقوا فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود، ومسألتهم عن علمهم في القرآن، وردء شهادة من لم يقر أنه مخلوق»))(۱).

وانظر الخبر في المصادر التالية: تاريخ الطبري ٨/ ٦٣١ـ٦٣٤. و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص ٣٠٨، ٣٠٩. و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي / ٢٠٨، ٢١٩. ٢١٩.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الخليفة العباسي المأمون (ت ٢١٨هـ) «السير» ١ / ٢٨٨ ٢٨٠. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٢٠١٠، تحت عنوان «ذكر المحنة»، وقد توسع هناك في تفاصيل هذا الموضوع، وذكر رسائل المأمون إلى نائبه اسحاق، وأسماء الذين أمره بامتحانهم، ثم ذكر أجوبة أولئك العلماء ومواقفهم، وتوجيه إسحاق بأجوبتهم إلى المأمون، ثم رد المأمون على ذلك ورأيه في مواقفهم عالما عالما، وأمره لنائبه بحمل كل من لم يرجع عن قوله موثقا بالقيود إليه ليتولى هو بنفسه سؤالهم، وتوعد من لم يرجع بالسيف، فلم يثبت إلا الإمام أحمد، والإمام محمد بن نوح، فوجه إسحاق بهما مقيدين إلى عسكر الخليفة. انظر تفاصيل ذلك ص (٢٠٥٥) من المصدر السابق، وسيأتي الرد على شبهات المأمون من كلام الأثمة ص ٢٢٥ ٢٥٠).

سبعة، محمد بن سعد، وابن معين، وأبي خيثمة، وأبي مسلم المستملي، سبعة، محمد بن سعد، وابن معين، وأبي خيثمة، وأبي مسلم المستملي، وإسماعيل بن داود، وأحمد الدورقي، فامتحنوا فأجابوا<sup>(۲)</sup> قال ابن معين: جبنا خوفا من السيف<sup>(۳)</sup> وكتب بإحضار من امتنع منهم: أحمد بن حنبل، وبشر بن الوليد، وأبي حسان الزيادي، والقواريري، وسجادة، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وعلي بن أبي مقاتل، وذيال بن الهيثم، وقتيبة بن سعيد، وسعدويه، في عدة، فتلكأ طائفة، وصمم أحمد وابن نوح، فقيدا، وبعث بهما، فلما بلغا الرقة، تلقاهم موت المأمون، وكان مرض بأرض الثغر، فلما احتضر، طلب ابنه العباس ليقدم، فوافاه بآخر رمق، وقد نفذت الكتب إلى البلدان، فيها: «من المأمون وأخيه أبي إسحاق الخليفة من بعده؛ فقيل: وقع ذلك بغير أمر المأمون، وقيل: بل بأمره))(٤).

(وأشهد على نفسه عند الموت أن عبدالله بن هارون أشهد عليه أن الله وحده لاشريك له، وأنه خالق، وما سواه مخلوق، ولايخلو القرآن من أن يكون شيئا له مثل، والله لامثل له))(٥).

وكان من ضمن ما أوصى به أخاه :

((يا أخيى ، ادن مني ، واتعظ بما ترى ، وخذ بسيرة أخيك في القرآن))(٦).

<sup>(</sup>١) بعد ذكره للرسالة السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ الطبري» ٨/ ٦٣٤، و«الكامل» لابن الأثير ٢/ ٤٢٣.
وقد ذكر ابن الجوزي أسماء عشرين عالما ممن أجاب في المحنة، في كتابه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٨٥، ٣٨٦، وذكر أسماء عشرة من الأثمة الذين صبروا في المحنة ولم يجيبوا ص ٣٩٣، ٣٩٤ ثم ساق أخبار المشتهرين بالذكر منهم.

 <sup>(</sup>٣) اتاريخ الخلفاءة للسيوطي ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الخليفة العباسي المأمون (ت ٢١٨هـ) «السير» ٢٨٨/١٠. وانظر «تاريخ الخلفاء» ص ٣١٠، ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) «السير» ١٠/ ٢٨٩، وانظر «الكامل» لابن الأثير ٦/ ٢٢٩-٣١.

<sup>(</sup>٦) «السير» ١٠/ ٢٨٩.

وقد أخذ المعتصم بوصية أخيه، واتبع سيرته في امتحان الناس بخلق القرآن، قال الذهبي في ترجمته له: ((قلت: وامتحن الناس بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الأمصار، وأخذ بذلك المؤذنين وفقهاء المكاتب، ودام على ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عاما))(١).

ثم جاء الواثق ، واستمرت المحنة في عهده، نتيجة تزيين أهل البدع له ذلك.

(قال الخطيب : استولى أحمد بن أبي داود على الواثق، وحمله على التشدد في المحنة، والدعاء إلى خلق القرآن) $(\Upsilon)$ .

وقد بلغ الأمر غايته عندما قتل بعض الأثمة بيده ممن لم يجبه إلى قوله، وعلى رأس هؤلاء الأئمة أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله<sup>(٣)</sup>.

ووصل الحقد بطواغيت أهل البدع أن يبقوا من لم يقل بخلق القرآن تحت أسر الروم.

(وفي سنة إحدى وثلاثين (3): قتل (9) أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد ظلما، وأمر بامتحان الأثمة والمؤذنين بخلق القرآن، وافتك من أسر الروم أربعة الآف وست مئة نفس، فقال ابن أبي دواد: من لم يقل: القرآن مخلوق، فلا تفتكوه))(٦).

وقد ذكر الإمام الذهبي الوصية مطولة في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢١١
 ٢٢٠هـ) ص ٢٦ـ٧، وانظرها في «تاريخ الطبري» ٨/٦٤٧/٥٥.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۰/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) ﴿ السير؛ ١٠/٧٠، والخبر في التاريخ بغداد؛ ١٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر محنته في المبحث التالي.

<sup>(</sup>٤) ومئتين.

<sup>(</sup>٥) أي الخليفة العباسي الواثق.

 <sup>(</sup>٦) «السير» ١٠/ ٣١٢، وانظر «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٣١ \_ ٢٤٠هـ) ص ٦.
 وخبر الفداء بين المسلمين والروم في «تاريخ الطبري» ٩/ ١٤١، و «الكامل» لابن الأثير ٧/ ٢٤.

ثم استحلف المتوكل (١)، بعد وفاة الواثق، وكتب الله عز وجل على يديه انتهاء المحنة، ومحو البدعة وقمعها، وإظهار السنة ونشرها.

(قال خليفة بن خياط: استخلف المتوكل، فأظهر السنة، وتكلم بها في مجلسه، وكتب إلى الآفاق برفع المحنة، وبسط السنة، ونصر أهلها))(٢).

وقال: ((وفي سنة ٢٣٤ أظهر المتوكل السنة، وزجر عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الأمصار، واستقدم المحدثين إلى سامراء، وأجزل صلاتهم، ورووا أحاديث الرؤية والصفات))(٣).

وكان مما فعله المتوكل رحمه الله أنه فك أسر كل من حبس في مسألة القرآن، وفي المقابل أظهر الغضب على أهل البدع، وسجن بعضهم.

(روغضب المتوكل على أحمد بن أبي داود، وصادره، وسجن أصحابه، وحمل سنة عشر ألف ألف درهم، وافتقر هو وآله. وولى يحيى بن أكثم القضاء، وأطلق من تبقى في الأعتقال ممن المتنع من القول بخلق القرآن، وأنزلت عظام أحمد بن نصر الشهيد، ودفنها أقاربه))(2).

ونظرا لما قام به المتوكل من هذه الأعمال العظيمة، امتدحه العلماء، وأثنوا عليه خيرا.

وقد ذكر الذهبي أنه قيل هكذا بصيغة التمريض أن الواثق رجع قبيل موته عن القول بخلق القرآن. انظر «السير» ٣٠٧/١٠، وانظر أيضا «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ١٨/١٤، و فوات الوفيات، ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>۱) المتوكل على الله، أبو الفضل، جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المعدي بن المنصور العباسي (ت ٢٤٧هـ).

 <sup>(</sup>٢) «السيرة ١٢/ ١٦، والخبر غير موجود في المطبوع من «تاريخ خليفة بن خياط».

 <sup>(</sup>٣) «السير» ١٢/ ٣٤، وانظر «الكامل» لابن الأثير ٧/ ٤١، و «تاريخ الطبري» ٩/ ١٦٤، ١٦٦، ٥ الريخ الطبري» الخلفاء» للسيوطي ص ٣٤٦، وذكر المصنف هذه الأخبار بعبارات أوسع في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٣١ ـ ٢٤٠ هـ) ص ١٣ ضمن أحداث سنة أربع وثلاثين ومئتين .

<sup>(</sup>٤) دالسير ٢٦/١٢.

(وكان قاضي البصرة إبراهيم بن محمد التيمي يقول: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم من بني أمية، والمتوكل في محو البدع، وإظهار السنة)(١).

### التعليق:

يعتبر الجعد بن درهم (ت ١٢٤هـ)، هو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وتعطيلها، يقول شيخ الإسلام: «ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين، وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه (٢).

والجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القرآن، قال البيهقي بعد أن ساق بأسانيده أقوال أئمة السلف في أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق: «ولم يصح عندنا خلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، وأول من خالف الجماعة في ذلك الجعد بن درهم فأنكره عليه خالد بن عبد الله القسري وقتله»(٣).

وقول شيخ الإسلام إن هذه المقالة مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين يشير إلى ما ذكره الحافظ ابن عساكر وغيره قال: «وقد أخذ

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۲/ ۳۲.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ١٣. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ١٧٠، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۵/۲۰.

 <sup>(</sup>۳) «الأسماء والصفات» ص ۲۵٤، وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير ۹/۳۹٤، و «لوامع الأنوار البهية» للفساريني ۱/۳۲، و«رد الإمام الدارمي على المريسي» ص ۱۰۸.

الجعد بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته ، وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله ﷺ عن يهودي باليمن ١١٥١.

ثم تلقف هذه المقالة عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان (١٢٨هـ)، قال الإمام البخاري: «قال قتيبة (٢): بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم)<sup>(۳)</sup>.

ثم تتابعت السلسلة في تلقف أهل البدع هذه المقالة ضال عن ضال، فقد أخذ هذه المقالة البدعية عن الجهم بن صفوان وتلقفها منه، ونشرها، رأس الضلالة، وطاغوت البدعة: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي، المشهور ببشر المريسي (ت ٢١٨هـ).

قال الذهبي في ترجمته: ((ونظر في الكلام، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه))(٤).

ولقد كان لعلماء أهل السنة وولاتهم موقف مشرف في نصرة السنة، والذب عنها وقمع البدعة، وإذلال أهلها .

وكان من نتائج ذلك الموقف قتل الجعد بن درهم، حيث قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة وقتل الجهم بن صفوان، حيث قتله سلم بن أحوز بأصبهان وقيل بمرو<sup>(ه)</sup>.

قالبداية والنهاية، لابن كثير ٩/ ٣٩٤. **(1)** 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، مولاهم، البلخي البغلاني شيخ البخاري **(Y)** (ت ۲٤٠هـ) «السير» ۱۳/۱۱.

دخلق أفعال العباد» ص ٣٠. (4)

على .عدل المعبد على ١٠٠٠ \ هم السير ١١٠٥/١٠، وانظر كلام أهل العم في ذمة وذم مذهبه ومقالاته كلا من: السير ٢٠٠/١٠، وانظر كلام أهل العم في ذمة وذم مذهبه ومقالاته كلا من: (1) أ \_ السنة، لعبد اللله بن الإمام أحمد ١٦٧/١ - ١٧٢.

ب \_ «السنة» للخلال ق ١٥٠/ أ إلى ق ١٥٣/ب.

 <sup>(</sup>a) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير ٩/ ٣٩٤.

.

وكان من نتائجه اختفاء بشر المريسي وتواريه عن الأنظار، واستسراره ببدعته كما مر معنا في المبحث، حتى ولى المأمون فأظهر تلك المقالة.

ولم يكتب لهذا القول الانتشار إلا بعد أن تبناه المأمون، نتيجة نظره في كتب الفلسفة والمنطق التي جلبت وعربت في خلافته، ثم نتيجة مخالطته لأهل البدع الذين حسنوا له القول بخلق القرآن.

وكان من الذين لهم دور بارز في تلك المحنة، القاضي أحمد بن أبي دواد<sup>(۱)</sup>، عدو الإمام أحمد بن حنبل، والذي أخذ هذه البدعة عن بشر المريسي<sup>(۲)</sup>، وبثبات الإمام أحمد في تلك المحنة قامت الحجة، وانتصرت السنة، وانقمعت البدعة، حتى فرج الله على المسلمين عموما باستخلاف المتوكل رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «السير» ١٦٩/١١، «تاريخ بغداد» ١٤١/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر «البداية والنهاية» لأبن كثير ٩/ ٣٩٤.

# المبحث الرابع أشهر العلماء الذين امتحنوا في محنة القول بخلق القرآن فثبتوا ولم يجيبوا

# ١ ـ الإمام عاصم بن علي بن عاصم الواسطي:

(۲۵۳ ـ ٤٨) قال الذهبي: ((قلت: كان عاصم رحمه الله ممن ذب عن الدين في المحنة، فروى الهيثم بن خلف الدوري أن محمد بن سويد الطحان حدثه قال: كنا عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيد، وإبراهيم بن أبي الليث وجماعة، وأحمد بن حنبل يضرب، فجعل عاصم يقول: ألا رجل يقوم معي، فنأتي هذا الرجل، فنكلمه؟ قال: فما يجيبه أحد، ثم قال ابن أبي الليث: أنا أقوم معك يا أبا الحسين، فقال: يا غلام: خفي. فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين أبلغ إلى بناتي، فأوصيهم، فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنط، ثم جاء، فقال: إني ذهبت إليهن، فبكين، قال: وجاء كتاب ابنتي عاصم من واسط: يا أبانا إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل، فضربه على أن يقول: يا أبانا إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل، فضربه على أن يقول: يا أبانا أنك أجبت) (١٠).

### ٢ ـ الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين:

(٢٥٤ ـ ٤٩) قال الذهبي: ((قال أبو العباس السراج عن الكديمي قال: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم يونس وأبو غسان وغيرهما، فأول من امتحن فلان، فأجاب، ثم عطف على أبي نعيم، فقال: قد أجاب هذا،

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عاصم بن علي بن عاصم (ت ٢٢١هـ) السير ٢٦٤/٩ . وأورده في التاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٢٢١ ـ ٢٣٠هـ) ص ٢١١، ٢١٢. ومن طريقه والخبر بطوله أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ بغداد، : ٢٤٨/١٢. ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في المناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص ٣٣٥، ٣٣٦. وأورده الحافظ المزي في الهذيب الكمال، ق ٣٣٠.

فما تقول؟ فقال: والله ما زلت أتهم جده بالزندقة، ولقد أخبرني يونس بن بكير أنه سمع جده يقول: لابأس أن يرمي الجمرة بالقوارير. أدركت الكوفة وبها أكثر من سبع مئة شيخ، الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أهون من زري هذا، فقام إليه أحمد بن يونس، فقبل رأسه \_ وكان بينهما شحناء \_ وقال: جزاك الله من شيخ خيرا))(١).

#### ٣ ـ الإمام عبد الأعلى بن مسهر:

أبيه قال: قال إسحاق بن إبراهيم: لما صار المأمون إلى دمشق ذكروا له أبا مسهر، ووصفوه بالعلم والفقه فأحضره فقال: ما تقول في القرآن؟ قال: كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله (التوبة: ٥) فقال: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ قال: ما يقول أمير المؤمنين؟ قال: مخلوق، قال: يخبر عن رسول الله على أو عن الصحابة أو التابعين؟ قال: بالنظر، واحتج عليه. فقال: يا أمير المؤمنين نحن مع الجمهور الأعظم أقول بقولهم، والقرآن كلام الله غير مخلوق. قال: يا شيخ أخبرني عن النبي على اختتن؟ قال: ما سمعت في هذا شيئا. قال: فأخبرني عنه أكان يشهد إذا زوج أو تزوج؟ قال: ولاأدري. قال: اخرج فبحك الله، وقبح من قلدك دينه، وجعلك قدوة))(٢).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين (ت ٢١٩هـ) السير ١٤٩/١٠.
 والأثر أخرجه :

أ ـ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٤٤/٢ (ح ٤٠٦). ب ـ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣٤٩/١٢.

جـــ وابن الجوزي في إمناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص ٣٩٦.

د ـ وذكره الحافظ المزيّ في "تهذيب الكمال" ق ١٠٩٧، ١٠٩٨:

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي مسهر: عبد الأعلى بن مسهر بن عبدالأعلى بن مسهر المعروف بابن أبي ذرامة، الغساني الدمشقي الفقيه (ت ۲۱۸هـ) «السير» ۱۰/ ۲۳۵.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۱۱ ـ ۲۲۰هـ) ص ۲٤۷، ۲٤٨. وقد ساق =

#### ٤ ـ الإمام عفان بن مسلم:

معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة، وكان أول من امتحن معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة، وكان أول من امتحن من الناس عفان، فسأله يحيى من الغد بعدما امتحن وأبو عبدالله حاضر ونحن معه، فقال: أخبرنا بما قال لك إسحاق؟ قال: يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولاوجوه أصحابك، أني لم أجب. فقال له: فكيف كان؟ قال: دعاني وقرأ على الكتاب الذي كتب فيه المأمون من الجزيرة فإذا فيه: امتحن عفان: وادعه إلى أن يقول: القرآن كذا وكذا، فإن قال ذلك فأقره على أمره، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجرى عليه \_ وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خمس مئة درهم \_ فلما قرأ على الكتاب قال لي يجري على عفان كل شهر خمس مئة درهم \_ فلما قرأ على الكتاب قال لي أمخلوق هذا؟ فقال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك. فقلت: ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ (الذاريات: ٢٢) فسكت عني وانصرفت. فسر بذلك أبو عبدالله ويحيى) (١٠).

<sup>:</sup> أحداث محنة الإمام أبي مسهر مع المأمون ص ٢٤٩ ـ ٢٤٩، وأورد في ذلك ما أخرجه الخطيب البغدادي، وابن صعد، وابن عساكر.

والأثر : أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٧٣/١١، وأورده القاضي عياض في "ترتيب المدارك" ٤١٨/٢، ٤١٩.

وقد أورد ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٤٧٣، وابن الجوزي في امناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٠٤، قصة أخرى تختلف أحداثها مع هذه القصة!.

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام عفان بن مسلم بن عبدالله مولى عرزه بن ثابت الأنصاري
 (ت ٢٢٠هـ) «السيرة ١٠/ ٢٤٤.

وأورده في «تذكرة الحفاظـ ١/ ٣٨٠.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٧١/١٢، وأخرجه حنبل بن إسحاق في «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» ص ٦٧، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص ٨٦١. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٩٤، ٣٩٥. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٩٤١.

#### ٥ ـ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي:

(قال أحمد بن محمد بن سهل الخالدي: سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول: أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئتين، وألقوه في السجن، ومات في سنة تسع وعشرين ومئتين، وأوصى أن يدفن في قيوده، وقال: إني مخاصم))(١).

وقال الذهبي: ((قال محمد بن سعد: طلب نعيم الحديث كثيرا بالعراق والحجاز، ثم نزل مصر، فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة أبي إسحاق يعني المعتصم فسئل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه، فحبس بسامراء، فلم يزل محبوسا بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومئتين))(٢).

قال الذهبي : ((قال ابن يونس : حمل فامتنع أن يجيبهم، فسجن، فمات ببغداد غداة يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى، وكان يفهم الحديث، وروى مناكير عن الثقات))(٣).

وقال الذهبي: ((وقال أبو القاسم البغوي، وإبراهيم بن عرفة نفطويه، وابن عدي: مات سنة تسع وعشرين، زاد نفطويه: وكان مقيدا محبوسا لامتناعه من القول بخلق القرآن، فجر بأقياده، فألقي في حفرة ولم يكفن،

<sup>(</sup>۱) أورده الذهبي في ترجمة الإمام نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي المروزي الفرضي صاحب التصانيف (ت ٢٢٩هـ) السير ١١٠/١٠. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣١٣/١٣ وانظر «تهذيب الكمال» ق ١٣١٩.

<sup>(</sup>٢) السير ١٩/١٠ . والخبر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٩/٥، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٩٧.

ولم يصل عليه، فعل به ذلك صاحب(١) ابن أبي دواد))(١).

# ٦ ـ الإمام أبو محمد، عبدالله بن عمر بن الرماح البلخي (٣)

(وكان صاحب سنة، وصدع الحق. وثقه الذهلي. وامتنع من القول بخلق القرآن، وكفر الجهمية))(٤).

وذكر عنه في «تاريخ الإسلام» ما يوضح ذلك ويبينه فقال:

((قال أبو زيد عبدالله بن محمد: سمعته يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر))(٥).

ثم أورد قصته في الامتناع عن القول بخلق القرآن فقال:

((وقال الحاكم: ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم، ثنا أبو العباس مكي بن محمد البلخي، ثنا أبو سليمان محمد بن منصور قال: قال لي بشر بن الوليد: اشكروا ابن الرماح. فقد كنا في مجلس أمير المؤمنين وهو وراء الستر، فخرج خصي فقال: أمير المؤمنين يقول: من لم يكن على رأينا فلا يشهد مجلسنا. فقام ابن الرماح وقال: لسنا على هذا الرأي، ولانبالي أن نجلس هذا المجلس. قال بشر: فغطيت وجهي وسددت أذني وقلت: الساعة أسمع وقع السيوف، فلما لم أسمع رفعت يدي، وإذا قفاه ووجهه إلينا قد بلغ الباب ليخرج. فقلت: الحمد لله الذي سلمه منهم))(1).

<sup>(</sup>١) صاحب ابن أبي دواد هو المعتصم.

<sup>(</sup>٢) ﴿ السبر ؟ ١١٢/١٠ .

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣١٤/ ٣١٤، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٩٧، وذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٧/ ٣٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) قاضي نيسابور (ت ٢٣٤هـ).

<sup>(</sup>٤) ﴿ السيرِ ٤ / ١٣/ ١٠ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٢٢٠ .
 ولعل الخبر في قتاريخ نيسابور، للحاكم كما يظهر من السياق.

۷ ـ الإمام أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم بن عوف بن وهب أبو
 عبدالله الخزاعى المروزى (ت ٢٣١هـ):

(١٥٩ ـ ٤٥) قال الذهبي : ((قال الصولي : كان هو(١) وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان(٢) بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثم قدم المأمون فبايعه سهل، ولزم ابن نصر بيته، ثم تحرك في آخر أيام الواثق، واجتمع إليه خلق يأمرون بالمعروف. قال: إلى أن ملكوا بغداد، وتعدى رجلان موسران من أصحابه، فبذلا مالا، وعزما على الوثوب في سنة إحدى وثلاثين، فنم الخبر إلى نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم، فأخذ أحمد وصاحبه وجماعة، ووجد في منزل أحدهما أعلاما، وضرب خادما لأحمد، فأقر بأن هؤلاء كانوا يأتون أحمد ليلا، ويخبرونه بما عملوا. فحملوا إلى سامراء مقيدين، فجلس الواثق لهم، وقال لأحمد: دع ما أخذت له، ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: أفمخلوق هو؟ قال: كلام الله. قال: فترى ربك في القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. قال: ويحك يرى كما يري المحدود المتجسم، ويحويه مكان ويحصره ناظر؟ أنا كفرت بمن هذه صفته، ما تقولون فيه؟ فقال قاضي الجانب الغربي: هو حلال الدم، ووافقه فقهاء، فأظهر أحمد ابن أبي دواد أنه كاره لقتله. وقال شيخ مختل، تغير عقله، يؤخر. قال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره قائما بما يعتقده، ودعا بالصمصامة، وقام وقال: أحتسب خطاى إلى هذا الكافر. فضرب عنقه بعد أن مدوا له رأسه بحبل وهو مقيد. ونصب رأسه بالجانب الشرقي، وتتبع أصحابه فسجنوا))(٣).

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على الإمام أحمد بن نصر الخزاعي.

 <sup>(</sup>۲) بلاد واسعة، تشتمل على أمهات البلاد منها: نيسابور، وهراة، ومرو، وبلخ، وطالقان،
 ونسا، وأبيورد، وسرخس، وغيرها. «معجم البلدان» ۲/ ۳۵۰.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۱۱/۱۱۱ ـ ۱۹۹۰.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٥٦، وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٧٦/٥ ـ ١٧٧.

قال الذهبي: ((قال الحسن بن محمد الحربي: سمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول: رأيت أحمد بن نصر حين قتل قال رأسه: لا إله إلا الله.

قال المروذي: سمعت أحمد ذكر أحمد بن نصر، فقال: رحمه الله، لقد جاد بنفسه.

وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: هذا رأس أحمد بن نصر، دعاه الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن، ونفي التشبيه، فأبى إلا المعاندة، فعجله الله إلى ناره. وكتب محمد بن عبد الملك))(١).

إلى أن قال: ((بقي الراس منصوبا ببغداد، والبدن مصلوبا بسامراء ست سنين إلى أن أنزل، وجمع في سنة سبع وثلاثين، فدفن رحمة الله عليه))(٢).

وأورده كل من: الطبري في التاريخه ١٣٦/٩، والقاضي ابن أبي يعلى في الطبقات الحنابلة ١٨١/١، وابن الجوزي في المناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ٣٩٨، ٣٩٩، وابن والحافظ المزي في البداية والنهاية والنهاية المناقب ٣٠٦/١ - ٣٠٣.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/۱۱ ـ ۱٦٩.

وأورده في التاريخ الإسلام الحوادث ووفيات (٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٥٦، وأخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ بغداده ١٧٦/٥ - ١٧٧.
وأورده كل من: الطبري في التاريخه ١٣٦/٩، والقاضي ابن أبي يعلى في الطبقات المحنابلة ١٨١٨، وابن الجوزي في المناقب الإمام أحمد بن حنبل السلم ص ٣٩٨، ٣٩٩، والحافظ المزي في القديب الكمال ق ٤٤، ٥٤، وابن كثي في البداية والنهاية والحافظ المزي في البداية والنهاية المحمد بن حبل .٣٠٣ - ٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۱/۱۲۱ ـ ۱٦٩.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٥٦، وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٧٦/٥ ـ ١٧٧.

وأورده كل من: الطبري في «تاريخه» ٩/١٣٦، والقاضي ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١/٨١، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٩٨، ٣٩٩، والحافظ المزي في «البداية والنهاية» والحافظ المزي في «البداية والنهاية» ٢٠٣١. ٣٠٣١.

#### ٨ ـ الإمام أحمد بن حنبل:

(قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة (۱)، قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس (۲)، يعني: المأمون، فكان فيما قريء علينا: (ليس كمثله شيء) (الشورى: ۱۱)، و (هو خالق كل شيء) (الأنعام: ۱۰۲] فقلت: (وهو السميع البصير) (۲).

قال صالح: ثم امتحن القوم، ووجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي، ومحمد بن نوح، والقواريري، والحسن بن حماد سجادة. ثم أجاب هذان، وبقي أبي ومحمد في الحبس أياما، ثم جاء كتاب من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين)(٤).

(الطبراني(٥): حدثنا عبد الله بن

(١) انظر تفاصيل محنة الإمام أحمد كاملة في المصادر التالية:

أ\_ فحلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصفهاني ٩/ ١٩٤ ــ ٢١٩.

ب \_ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي ص ٣٠٨ \_ ٣٥٩.

جـــ «البداية والنهاية» لابن كثير ١٠/ ٣٣٠ ـ ٣٣٥.

د ـ وقد أفردت كتب خاصة لمحنة الإمام أحمد، أهمها وأشهرها: «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن حنبل.

هـ \_ وقد ذكر الذهبي تفاصيل المحنة في كتاب «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٩٧ ـ ١٦٦ عند ترجمته للإمام أحمد، وقد تعجب من صنيع الحافظ ابن عساكر كيف أنه لم يسق المحنة ولا شيئا منها في «تاريخ دمشق».

و \_ المناقب الإمام أحمد بن حنبل، للخطيب البغدادي، وقد نص عليه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٢٣/٤، وهو غير مطبوع.

- (٢) بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. «معجم البلدان» ٤٠٠/٤.
  - (٣) تكملة آية ١١ من سورة الشورى المذكورة.
- (٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٢٨/١١ وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٦/٩، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣١٠، ٣١٠.
  - (٥) أبو القاسم الطبراني، شبيخ أبي نعيم الأصبهاني الحافظ.

أحمد، حدثني أبو معمر القطيعي، قال: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام الممحنة، وكان أحمد بن حنبل قد أحضر فلما رأى الناس يجيبون، وكان رجلا لينا، فانتفخت أوداجه<sup>(۱)</sup>، واحمرت عيناه، وذهب ذلك اللين. فقلت: إنه قد غضب لله، فقلت: أبشر، حدثنا ابن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أبي سلمة، قال: كان من أصحاب رسول الله عني، من إذا أريد على شيء من أمر دينه، رأيت حماليق<sup>(۲)</sup> عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون))<sup>(۳)</sup>.

● ومما ذكره الإمام الذهبي في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى، نستطيع استخلاص أهم الأسباب التي ثبته الله، تبارك وتعالى بها، فمن ذلك:

(الأول): نصح إخوانه العلماء، في عصره له، ودعوتهم له بالصبر والثبات على الحق، وتقوى الله، وعدم الاستجابة لما يريده أهل الزيغ والضلال.

ومن هذه النصائح :

أ\_ (٢٦٢ \_ ٥٧) قال الذهبي : ((قال أبو بكر الأعين: أتيت آدم العسقلاني، فقلت له: عبد الله بن صالح، كاتب الليث، يقرئك السلام، فقال: لا تقرئه مني السلام، قلت: ولم؟ قال: لأنه قال: القرآن مخلوق. فأخبرته بعذره، وأنه أظهر الندامة، وأخبر الناس بالرجوع، قال: فأقرئه السلام، وإذا أتيت أحمد بن حنبل، فأقره السلام، وقل له: يا هذا، اتق الله، وتقرب إلى الله تعالى بما أنت فيه، ولا يستفزنك أحد، فإنك إن

<sup>(</sup>١) أوداج: جمع ودج، وهو العرق في العنق.

<sup>(</sup>٢) حماليق: جمع حملاق، وهو باطن أجفان العين الذي يسوده الكحل.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٣٨/١١، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/١٩٤، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣١١.

شاء الله مشرف على الجنة، وقل له: أخبرنا الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه»(١). قلت: فأبلغت أبا عبد الله، فقال: رحمه الله حيا وميتا، فلقد أحسن النصيحة)(٢).

ب \_ (۲۲۳ \_ ٥٨) قال الذهبي : ((الأصم: حدثنا عباس الدوري: سمعت أبا جعفر الأنباري، يقول: لما حمل أحمد إلى المأمون، أخبرت، فعبرت الفرات، فإذا هو جالس في الخان<sup>(٣)</sup>، فسلمت عليه. فقال: يا أبا جعفر تعنيت. فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فو الله لئن أجبت إلى خلق القرآن، ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجب، ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن يقتلك فإنك تموت، ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي، ويقول: ما شاء الله ثم قال: ياأبا جعفر، أعد على فأعدت عليه، وهو يقول: ما شاء الله)(٤).

جـ ـ ( ٢٦٤ ـ ٥٩ ) قال الذهبي: ((قال صالح بن أحمد: حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار. فسأل أبو بكر الأحول أبي: ياأبا عبدالله، إن عرضت على السيف، تجيب؟ قال: لا. ثم

<sup>(</sup>١) هو في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل، وفيه قول النبي ﷺ :
«من أمركم منهم بمعصية قلا تطيعوه».

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٢٧، وابن ماجة في «سننه»، كتاب الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله (٢٨٦٣) وصححه الألباني، انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٥/٨١٨ (ح: ٢٣٢٤)، وأخرجه ابن حبان (ح: ١٥٥٧) وصححه.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام آدم بن إياس الخراساني المروزي (ت ٢٢٠هـ) «السير»
 ٣٣٦/١٠

والأثر: أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٧/ ٢٧، ٢٨، وأورده الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ق ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) الخان: الفندق (المعجم الوسيط) ١ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) «السير» ۱۱/ ٢٣٩ .

والأثر أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص ٣١٣، ٣١٤.

سيرا، فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة (١)، ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل، فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا، فقال للجمال: على رسلك، ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل ها هنا، وتدخل الجنة؟ ثم قال: أستودعك الله، ومضى. فسألت عنه، فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له: جابر بن عامر، ويذكر بخير))(٢).

قال الذهبي: ((أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة الطوق. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق، مت شهيدا، وإن عشت، عشت حميدا. فقوي قلبي)(٣).

د ـ (٢٦٥ ـ • ٦) قال الذهبي : ((وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه، وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله اتق الله، الله الله، إنك لست مثلي. أنت رجل يقتدى بك. قد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. فمات، وصليت عليه، ودفنته. أظن قال: بعانة (١٤))(٥).

<sup>(</sup>۱) هي: رحبة مالك بن طوق، تقع بين الرقة وبغداد، على شاطيء الفرات، تبعد عن بغداد مئة فرسخ، وعن الرقة نيفا وعشرين فرسخا. «معجم البلدان» ۳۲/۳٪.

 <sup>(</sup>۲) قالسير، ۲٤١/۱۱، وكررها في ١١/ ٢٥٨، ٢٥٩.
 والأثر أخرجه حنبل بن إسحاق في قذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل، ص ٣٨، وأبو نعيم في قحلية الأولياء، ١٩٦/٩، وابن الجوزي في هناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص ٣١٢.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۲٤۱/۱۱.

والأثر أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) بلد مشهورة بين الرقة وهيت، يعد في أعمال الجزيرة، وهي مشرفة على الفرات «معجم البلدان» ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) السير ١١/ ٢٤٢.

والأثر أخرجه حنبل بن إسحاق في «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٨، ٣٩. وأخرجه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣١٥، ٣١٦.

## (الثاني): القوة والإخلاص :

قال الذهبي: ((الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإحلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا، فهو صديق. ومن ضعف، فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله))(١).

وقد اجتمعت الخصَّلتان في الإمام أحمد رحمه الله .

(الثالث): الفهم الصحيح لظهور الحق وظهور الباطل:

(اأخبرنا عمر بن القواس، عن الكندي، أخبرنا عمر بن القواس، عن الكندي، أخبرنا الكروخي، أخبرنا شيخ الإسلام، أخبرنا أبو يعقوب، حدثنا الحسين بن محمد الخفاف: سمعت ابن أبي أسامة، يقول: حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبدالله، أو لاترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق))(٢).

## (الرابع): التحلي بالصبر:

جعلوا (۲۲۷ ـ ۲۲۷) قال الذهبي : ((قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : جعلوا يذاكرون أبا عبدالله بالرقة في التقية وما روي فيها . فقال : كيف تصنعون بحديث خباب : «إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ، لايصده ذلك عن دينه» (۲) فأيسنا منه . وقال : لست أبالي بالحبس ، ما هو ومنزلي إلا واحد ، ولاقتلا بالسيف ، إنما أخاف فتنة السوط . فسمعه بعض أهل الحبس ، فقال : لا عليك يا أبا عبدالله ، فما هو إلا سوطان ، ثم لاتدري أين يقع الباقي ، فكأنه سري عنه )) (٤) .

<sup>(</sup>١) السير ٢٣٤/١١.

 <sup>(</sup>۲) السير ۲۳۸/۱۱ ، أخرجه الذهبي بسنده من طريق أبي إسماعيل الهروي .
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنيل» ص ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإكراه، باب من احتار الضرب والقتل والهوان على الكفر (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) السير ٢١/ ٢٣٩\_٠ ٢٤٠.

(الخامس): الأخذ بالعزيمة وعدم الالتفات إلى الأصحاب إذا خالفوا:

(٢٦٨ ـ ٢٦٨) قال الذهبي : وحدثني (١) بعض أصحابنا عن أبي عبدالرحمن الشافعي (٢)، أو هو حدثني أنهم أنفذوه إلى أحمد في محبسه ليكلمه في معنى التقية، فلعله يجيب. قال : فصرت إليه أكلمه، حتى إذا أكثرت وهو لايجيبني. ثم قال لي : ما قولك اليوم في سجدتي السهو؟ وإنما أرسلوه إلى أحمد للإلف الذي كان بينه وبين أحمد أيام لز ومهم الشافعي. فإن أبا عبدالرحمن كان يومئذ ممن يتقشف ويلبس الصوف، وكان أحفظ أصحاب الشافعي للحديث من قبل أن يتبطن بمذاهبه المذمومة. ثم لم يحدث أبو عبدالله بعد ما أنبأتك. أنه حدثني في أول خلافة الواثق، ثم قطعه إلى أن مات، إلا ما كان في زمن المتوكل)) (٣).

(السادس): تأسيه بالأئمة ممن قبله الذين ابتلوا وصبروا:

بن أبي الفضل، أخبرنا محمد بن إبراهيم الصرام، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، بن أبي الفضل، أخبرنا محمد بن إبراهيم الصرام، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثني الحسن بن عبدالعزيز الجروي، قال: دخلت أنا والحارث بن مسكين على أحمد حدثان ضربه، فقال لنا: ضربت فسقطت وسمعت ذاك يعني: ابن أبي دواد يقول: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل. فقال له الحارث: أخبرني يوسف بن عمر، عن مالك، أن الزهري سعي به حتى ضرب بالسياط، وقيل: علقت كتبه في عنقه. ثم قال مالك: وقد ضرب سعيد بن المسيب، وحلق رأسه ولحيته، وضرب أبو الزناد، وضرب محمد بن المسيب، وحلق رأسه ولحيته، وضرب أبو الزناد، وضرب محمد بن المنكدر، وأصحاب له في حمام بالسياط. وما ذكر مالك نفسه، فاعجب أحمد بقول الحارث))(٤).

<sup>(</sup>١) الذي قال حدثتى : هو محمد بن إبراهيم البوشنجي كما يفهم من سياق الكلام الذي قبله.

<sup>(</sup>Y) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس ابن بنت الإمام الشافعي . «طبقات الشافعية» ٢/ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) السير ١١/ ٢٤٠.

ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٤) السير ٢٩٥/١١ .

# ۹ ـ الإمام الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف قاضي مصر (ت ٢٥٠هـ): ۲۷ - ۲۷ ) قال الذهبي في ترجمته:

((وقال أبو بكر الخطيب: كان فقيها ثقة ثبتا، حمله المأمون إلى بغداد في المحنة، وسجنه، فلم يجب، فما زال محبوسا ببغداد إلى أن استخلف المتوكل فأطلقه، فحدث ببغداد، ورجع إلى مصر متوليا قضاء مصر، ثم استعفى من القضاء في سنة خمس وأربعين ومئتين، فأعفى))(١).

قال الذهبي: ((وروى داود بن أبي صالح الحراني، عن أبيه، قال: لما أحضر الحارث مجلس المأمون، جعل المأمون يقول: يا ساعي، يرددها يعني: يا مرافع قال: والله ما أنا بساع، ولكني أحضرت، فسمعت وأطعت، ثم سئلت عن أمر، فاستعفيت ثلاثا، فلم أعف، فكان الحق آثر عندي من غيره، فقال المأمون: هذا رجل أراد أن يرفع له علم ببلده، خذه إليك.

قال أحمد المؤدب: خرج المأمون، وأخرج الحارث في سنة سبع وعشرة ومئتين، وخرجت زوجة الحارث، فحجت، وذهبت إلى العراق.

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال لي ابن أبي دواد: يا أبا عبد الله، لقد قام حارثكم لله مقام الأنبياء. وكان ابن أبي دواد، إذا ذكره عظمه جدا))(٢).

وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص ٣٤١، ٣٤٢.

<sup>(</sup>١) السير ١٢/٥٥.

وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»: ٢١٦/٨ بعبارات أوسع وزيادات، وذكره ابن النبوزي في «تهذيب الكمال» ق في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٤٠٠ وذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق

<sup>(</sup>٢) السير ١٢/ ٥٧.

والتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٢١٤، ٢١٤.

الله الله ومن مآثر الإمام الحارث بن مسكين قول الذهبي عندما ذكر قول ابن قدير في تعداد محاسنه: «وضرب الحد في سب عائشة أم المؤمنين، وقتل ساحرين» السير ١٢/٧٢.

### ١٠ ـ الإمام يوسف بن يحيى البويطي:

(قال الربيع بن سليمان: كان البويطي (أمال الربيع بن سليمان: كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي. ولقد رأيته على بغل في عنقه غل، وفي رجليه قيد، وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة وزنها أربعون رطلا، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق باكن» فإذا كانت مخلوقة، فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني: الواثق، ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم))(١).

وقال الذهبي: ((القاضي زكريا بن أحمد البلخي: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي، حدثنا الربيع بن سليمان، قال: فسعي بالبويطي، وكان ابو بكر الأصم ممن سعى به \_ وما هو بابن كيسان الأصم \_ وكان أصحاب ابن أبي دواد، وابن الشافعي ممن سعى به، حتى كتب فيه ابن أبي دواد إلى والي مصر، فامتحنه فلم يجب، وكان الوالي حسن الرأي فيه، فقال له: قل فيما بيني وبينك، قال: إنه يقتدي بي مئة ألف. ولا يدرون المعنى، قال: وقد كان أمر أن يحمل إلى بغداد في أربعين رطل حديد))(٢).

قال الذهبي: ((مات الإمام البويطي في قيده مسجونا بالعراق في سنة إحدى وثلاثين ومئتين) (٣).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام يوسف بن يحيى البويطي، المصري، صاحب الإمام الشافعي (ت ٢٣١هـ) «السير» ١٢/ ٥٩.

والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في اتاريخ بغداد» ٣٠٢/١٤، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص٣٩٨، وأورده الحافظ المزي في التهذيب الكمال» ق٢٥٦٤.

 <sup>(</sup>۲) «السير» ۲۱/۱۲، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۳۱ ـ ۲٤٠هـ) ص٤٢٣،
 وأورده السبكي في قطبقات الشافعية» ١/٢٧٦ ـ ط ـ دار المعرفة.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۱۲/۱۲.

وانظر «تاريخ بغداد» ٣٠٣/١٤، و«مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٩٨، و«طبقات الشافعية» ١/٢٧٧.

# 11 ـ الإمام محمود بن غيلان أبي أحمد العدوي ، مولاهم المروزي (ت ٢٣٩هـ):

(أعرفه بالحديث، صاحب الله على الله الذهبي في ترجمته: ((أعرفه بالحديث، صاحب سنة، قد حبس بسبب القرآن))(١)

## . ١٢ ـ الإمام محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري:

(أخبرني عمر بن عبد المنعم، عن أبي اليمن الكندي، أخبرنا علي بن عبد السلام، أخبرنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، قال: حمل محمد في محنة القرآن إلى ابن أبي دواد، ولم يجب الى ما طلب منه، ورد إلى مصر، وانتهت إليه الرئاسة بمصر، يعني: في العلم، وذكر غيره أن ابن عبد الحكم ضرب، فهرب واختفى))(٢).

## التعليق:

الابتلاء سنة ربانية ماضيه.

قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ نَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَالطَّرَّاهُ وَزُلِزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبُ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٤).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۲۲۳/۱۲.

و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٣٥٤، والخبر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» : ٨٩/١٣.

وأورده القاضي ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: ١/ ٣٤٠. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٣١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبي عبد الله المصري الفقيه (ت ٢٦٨هـ). السير ١٢/٥٠٠ .

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ١٧٠ .

والخبر ذكره أبو إسحاق الشيرازي في اطبقات الفقهاء؛ ص ٩٩.

وقال تعالى: ﴿ الْمَرْ فِي أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُثْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ فِي وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَدْبِينَ ﴿ ﴾ يُفْتَنُونَ فِي وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَدْبِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ١-٣).

وقال تعالى : ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَى نَعْامَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴾ (سورة محمد: ٢١).

وعن سعيد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض، وما عليه من خطيئة))(١).

قال ابن الجوزي بعد أن ذكر محنة الإمام أحمد :

«قلت: وما زال الناس يبتلون في الله تعالى ويصبرون، وقد كانت الأنبياء تقتل، وأهل الخير في الأمم السالفة يقتلون ويحرقون وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دينه، ولولا كراهية التطويل لذكرت من ذلك بأسانيده ما يطول، غير أني أؤثر الاختصار»(٢).

ثم ذكر أسماء بعض من قتل في سبيل الله، وابتدأ بقصة موت نبينا ﷺ بسب السم الذي تناوله في بيت اليهودية.

ثم ذكر أسماء من ضرب من كبار العلماء.

ثم قال : "ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمة أسوة  $(^{(n)})$ .

ومن هؤلاء الأثمة الذين ضربواً وصبروا، الإمام مالك بن أنس، رحمه الله، وقد صبره الله تعالى بتذكره من ضرب فيما ضرب فيه من الأئمة الذين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١/ ١٧٢، ١٧٤، ١٨٥، والدارمي في «سننه»، كتاب الرقاق، باب: في أشد الناس بلاء (٢٦٨١). وابن ماجة في «سننه»، كتاب الفتن، باب: الصبر على البلاء (٤٠٢٣). والترمذي في «سننه»، كتاب الزهد، باب: الصبر على البلاء (٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) لامناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٣٤٣.

قبله، قال، رحمه الله: «ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدر، وربيعة، وابن المسيب، ولا خير فيمن لا يؤذي في هذا الأمر»(١).

ونلاحظ من أخبار المحنة، أن الأئمة الذين امتحنوا تفاوتوا في درجة الابتلاء، وأن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، كان أشدهم ابتلاء، وأكثرهم تعرضا للأذى، وذلك لمكانته وإمامته.

قال ابن الجوزي ، بعد أن ذكر أخبار أشهر الأئمة الذين امتحنوا ولم يجيبوا : «قلت : وعموم هؤلاء الذين لم يجيبوا أهمل منهم قوم، وحبس منهم قوم فلم يلتفت إليهم، وإنما كان المقصود أحمد بن حنبل لجلالة قدره وعظم موقعه»(٢).

<sup>(</sup>١) ذكره القاضي عياض في الترتيب المدارك ٢/ ١٣٢ ط ـ وزارة الأوقاف المغربية.

<sup>(</sup>٢) «مناقب الإمام أحمد بن جنيل» ص ٤٠١.

# المبحث الخامس تعنيف الأئمة على من أجاب في المحنة

(قال أبو بكر الأعين: أتيت آدم العسقلاني، فقلت له: عبد الله ابن صالح كاتب الليث يقرئك السلام، فقال: لا تقرئه مني السلام، قلت: ولم ؟ قال: لأنه قال: القرآن مخلوق. فأخبرته بعذره، وأنه أظهر الندامة، وأخبر الناس بالرجوع، قال: فاقرئه السلام))(١).

( وقال عبدان بن أحمد الهمداني: سمعت أبا حاتم يقول: إبراهيم بن المنذر أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة الزبيري، إلا أنه خلط في القرآن، جاء إلى أحمد ابن حنبل فاستأذن، فلم يأذن له أحمد، وجلس حتى خرج، فسلم على أحمد فلم يرد عليه السلام))(٢).

(اوروى سعيد بن عمرو البرذعي عن الدهبي : ((وروى سعيد بن عمرو البرذعي عن أبي زرعة، قال: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا أبي معمر، ولا يحيى بن معين، ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب))(٢).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام آدم بن أبي إياس أبي الحسن الخراساني المروزي (ت
 ٢٢٠هـ) «السير» ١٠/٣٣٦.

و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٦١. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٧/٧، ٢٨، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣١٧ من طريق الخطيب البغدادي، وأخرجه ص ٣١٨ من طريق آخر. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٧٣.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق القرشي (ت ٢٣٦هـ) السير
 ١٩٠/١٠.

وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۳۱ ـ ۲٤٠هـ ص۷۲. والمخبر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: ٦/ ١٨٠. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي نصر التمار (ت ٢٢٨هـ) «السير» ١٠/ ٧٧٢، وكرره =

وعقب الذهبي قائلا: ((قلت: هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية (١)، وهذا هو الحق، وكان يحيى رحمه الله من أثمة السنة، فخاف من سطوة الدولة، وأجاب تقية))(٢).

(أبو عوانة: سمعت الميموني، يقول: صح عندي أن احمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات، فحسبت أن ذلك لإجابته في المحنة)(٣).

وقال معقبا: ((قلت: أجاب تقية وخوفاً من النكال، وهو ثقة بحاله ولله الحمد)).

(وعن حجاج بن الشاعر، سمع أحمد (وعن حجاج بن الشاعر، سمع أحمد يقول: لوحدثت عن أحدممن أجاب، لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب)( $^{(1)}$ .

في ترجمة الإمام أبي معمر الهذلي (ت ٢٣٦هـ) انظر «السير» ٢١/٧٠، وكوره في ترجمة الإمام يحيى بن معين (ت ٣٣٦هـ) انظر «السير» ٨٠/١١، وكرره في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) انظر «السير» ٢١/٣٢٢.

والأثر: أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢١/١٠، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٨٨.

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٨٥٩، ١٥٢١.

الله وقد أخرج القاضي ابن أبي يعلى بسنده أثرا في زيارة الإمام يحيى بن معين للإمام أحمد، وإعراض الإمام أحمد عنه، وعدم رده السلام عليه، قال: «وكان أحمد قد حلف بالعهد أن لا يكلم أحدا ممن أجاب» انظر «طبقات الحنابلة» ١/٤٠٤.

- (١) يقصد قوله تعالى: [إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان] (النحل: ١٠٦).
  - (۲) «السير» ۱۱/ ۸۷.
- (٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي نصر التمار: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن ذكوان (ت ٢٢٨هـ) «السير» ٧٣/١٠، وكرره في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٢/١١».
- والأثر: أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٠/ ٤٢١، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل اس ٣٨٨، وذكره الحافظ المزي في "تهذيب الكمال، ق ٨٥٩.
  - (٤) «السير» ۱۱/٣٢٢. أ

وأورده الحافظ المزي في "تهذيب الكمال؛ ق ١٢٥٥، وأخرجه ابن الجوزي في "مناقب =

وقال الذهبي معقبا على ذلك: ((قلت: لأن أبامعمر الهدلي ندم، ومقت نفسه، والآخر أجروا له دينارين بعد الإجابة، فردهما مع فقره))(١).

وقد أورد الذهبي الأثر مرة ثانية كاملا، عند ترجمته للإمام أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي (ت ٢٤٨هـ) فقال: ((قال حجاج بن الشاعر: سمعت أحمد، يقول: لو حدثت عمن أجاب في المحنة، لحدثت عن اثنين: أبو معمر، وأبو كريب، أما أبو معمر، فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، ويُحسِّن أمر من لم يجب. وأما أبو كريب، فأجري عليه ديناران، وهو محتاج، فتركهما لما علم أنه أجري عليه لذلك))(٢).

(٢٧٩ ـ ٧٤ م بعدت شيخ الرقة أبي شعيب، صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح، الرسبتي السوسي الرقي (ت ٢٦١هـ):

((وكان صاحب سنة، دعا له الإمام لما بلغه، أن ختنه تكلم في القرآن، فقام أبو شعيب عليه ليفارق ابنته))(٢).

### التعليق:

عقد ابن الجوزي فصلا خاصا لهذه المسألة، وذلك تحت الباب السابع والسبعين من كتابه النفيس «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» بعنوان: في ذكر كلامه (٤) فيمن أجاب في المحنة (٥).

<sup>=</sup> الإمام أحمد بن حنيل» ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>۱) ﴿السيرِ ١١/ ٣٢٢.

 <sup>(</sup>۲) «السير» ۲۱/ ۳۹۰.
 والأثر أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ۳۸۸.

<sup>(</sup>٣) السير ٢٨١/١٢ ، ولم يذكره في غير السير، ولم أقف على الخبر عند غيره فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٤) أي الإمام أحمد،

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٣٨٩ من المصدر المذكور.

وعلق قائلا بعد أن ساق بسنده مجموعة من الآثار (١) في الموضوع:

((فإن قال قائل: إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا الجائز، فلم هجرهم أحمد؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن القوم توعدوا ولم يضربوا فأجابوا، والتوعد ليس بإكراه، وقد بان هذا بما ذكرناه من حديث يحيى بن معين(٢)

والثاني: أنه هجرهم على وجه التأديب ليعلم تعظيم القول الذي أجابوا عليه فيكون ذلك حفظا لهم من الزيغ.

والثالث: يقال: إن معظم القوم لما أجابوا قبلوا الأموال وترددوا إلى القوم، وتقربوا منهم، ففعلوا ما لايجوز، فلهذا استحقوا اللم والهجر) (٣).

ولعل الوجه الثاني هو أقرب المحامل في سبب هجر الإمام أحمد لمن أجاب في المحنة.

<sup>(</sup>١) وأغلبها مثبتة في هذا المبحث حيث أوردها الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء».

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٨٩ من كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٩٠.

## المبحث السادس رد أئمة السنة على الذين قالوا بخلق القرآن ومناظرتهم لهم

(۱۹۸۰ - ۲۸۰ قال الذهبي: ((قال ابن أبي حاتم : في كتابي عن الربيع بن سليمان، قال: حضرت الشافعي، أو حدثني أبو شعيب، إلا أنني اعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم، ويوسف بن عمرو وحفص الفرد، وكان الشافعي يسميه: حفصا المنفرد(۱)، فسأل حفص عبدالله: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه، فسأل يوسف، فلم يجبه، وأشار إلى الشافعي فسأل الشافعي، واحتج عليه، فطالت فيه المناظرة. فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبكفر حفص))(۱).

(وقال أبو نعيم: حدثنا الحسن بن الذهبي : ((وقال أبو نعيم: حدثنا الحسن بن سعيد، حدثنا زكريا الساجي، سمعت البويطي، سمعت الشافعي يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت «كن» مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق))(3).

(قال داود بن أحمد: رأيت أسدا (٧٧ ـ ٢٨٢) قال الذهبي : ((قال داود بن أحمد: رأيت أسدا يعرض التفسير، فقرأ: [إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني]، فقال: ويل أم

<sup>(</sup>۱) وهو الذي أثبته ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ق ٥٧٧، وفي «الشريعة» للآجري ص ٨١: «وكان الشافعي يقول القرد»، وفي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ٢/ ٢٥٣ (ح: ٤٢١) «المتفرد».

 <sup>(</sup>٢) فيه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في المسألة التكفيرة من أنه لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة قبل تكفير المعين.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٠/١٠. والأثر أخرجه: ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ١٩٥، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٢٥٤ (ح: ٢٢٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ «السير» ١٨٨/١٠.
 والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١١/٩.

أهل البدع، يزعمون أن الله خلق كلاما، يقول: أنا))(١).

وعقب الذهبي بقوله: ((قلت: آمنت بالذي يقول إني أنا الله، وبأن موسى كليمه سمع هذا منه، ولكني لا أدري كيف تكلم الله؟))(٢)

(٢٨٣ ـ ٧٧) قال الذهبي: ((أخبرنا المسلم بن علان وغيره كتابة أن أبا اليمن الكندي أخبرهم، أخبرنا عبد الحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر الخطيب، حدثنا محمد بن الفرج البراز، حدثنا عبدالله بن إبراهيم بن ماسي، حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي، حدثني محمد بن يوسف الشاشي، حدثني إبراهيم بن أمية، سمعت طاهر بن خلف، سمعت المهتدي بالله محمد بن الواثق، يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا، أحضرنا، فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ائذنوا لأبي عبدالله وأصحابه، يعني: ابن أبي دواد، قال: فأدخل الشيخ، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال: لا سلم الله عليك. فقال: ياأمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنُحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْ رُدُّوهَا ﴾ (النساء: ٨٦). فقال ابن أبي دواد: الرجل متكلم قال له: كلمه، فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن ؟ قال: لم ينصفني، ولي سؤال. قال سل، قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي، على الله وأبو بكر، وعمر، والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ قال: شيء لم يعلموه. فقال سبحان الله! شيء لم يعلمه النبي، عليه، علمته أنت؟! فخجل. فقال: أقلني، قال: المسالة بحالها. قال: نعم علموه، فقال: علموه، ولم يدعوا الناس إليه، قال: نعم. قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال: فقام أبي، فدخل مجلسا، واستلقى، وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي، ﷺ، ولا أبو بكر، وعمر

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أسد بن الفرات أبي عبد الله الحراني (ت ٢١٣هـ) «السير، ٢٢٧/١٠:

وأورده في اتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٦٨.

وأورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٢/ ٤٧٤، ولم أقف عليه في غيره من المصادر التي ترجمت له، واطلعت عليها.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۰/۲۲۷.

وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت! سبحان الله! شيء علموه، ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم ؟! ثم أمر برفع قيوده، وأن يعطى أربع مئة دينار، ويؤذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دواد ولم يمتحن بعدها أحدا))(١).

(۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير" ٣١٢/١١، ٣١٣. من طريق الخطيب البغدادي، وعقب عليه بقوله: «هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد".

من القصة بإسناد آخر، من طريق الخطيب أيضا، انظر ٣١٣/١١ ـ ٣١٣، وراويها صالح بن علي الهاشمي، قال الذهبي عنه في أثنا سياقه للقصة: ((قلت: كان صغيرا أيام الوائق. والحكاية فمنكرة)) ٣١٤/١١.

وَفِي آخر القصة بالإسناد الثاني: ((قال المهتدي: فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت)) ٣١٥/١١.

وجاء ايضا ذكر اسم الشيخ الذي ناظر ابن أبي دواد، قال الذهبي: ((قال أحمد بن عبدالرحمن الشيرازي الحافظ: هذا الأذني هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن إسحاق الأذرمي)) ٣١٦/١١.

والأذرمي: نسبة إلى «أذرمة»، قرية من قرى نصيبين. انظر «معجم البلدان» ١٣٢/١ وقد أشار ياقوت الحموي في الموضع المذكور إلى هذه القصة وذكر اسم صاحبها، وأبو عبدالرحمن المذكور في القصة هو من شيوخ النسائي وأبي داود. انظر «التهذيب» ٦/٤،٥.

﴾ وقد أورد الذهبي القصة المذكورة في مواضع أخرى من «السير» وهي: أ ـ في ترجمة الخليفة العباسي الوائق بالله (ت ٢٣٢هـ) انظر «السير» ٢٠٧/١٠، ٣٠٨. من طريق إبراهيم بن أسباط، ولم يعلق عليها بشيء.

ب \_ في ترجمة الخليفة العباسي الواثق بالله \_ أيضا \_ انظر «السير» ٢٠٨/١٠، ٣٠٩ من طريق طاهر بن خلف، وعقب عليها بقوله: "في إسنادها مجاهيل، فالله أعلم بصحنها)).

به وأوردها في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٣١ ـ ٣٤٠هـ) في ترجمة الخليفة العباسي الواثق بالله من طريق الثلاثة، ص ٣٧٩ ـ ٣٨٤، الأولى من طريق إبراهيم بن أسباط، والثانية من طريق طاهر بن خلف، وقال أثناء سردها: «قلت هذه حكاية منكرة» ورواتها مجاهيل، لكن نسوقها». والثالثة من طريق صالح بن علي الهاشمي المنصوري.

(قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن المثني صاحب بشر قال: قال رجل لبشر وأنا حاضر: إن هذا الرجل ـ يعني أحمد بن حنبل ـ قيل له: أليس الله قديما وكل شيء دونه مخلوق؟ قال: فما ترك بشر الرجل يتكلم حتى قال: لا، كل شيء مخلوق إلا القرآن)(١).

(قال صالح بن أحمد: قال أبي: كان يوجه إلي كل يوم برجلين، أحدهما يقال له: أحمد بن أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني، حتى إذا قاما دعي بقيد، فزيد في قيودي، فصار في رجلي أربعة أقياد. فلما كان في اليوم الثالث، دخل علي فناظرني، فقلت له: ما تقول في علم الله؟ قال: مخلوق. قلت: كفرت بالله(٢)، فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم:

<sup>●</sup> والقصة أخرجها كل من :

أ - الخطيب البغدادي في التاريخ بغداد» ١٥١/٤ - ١٥٢ من طريق طاهر بن خلف.

ب \_ الآجري في «الشريعة» ص ٩١ \_ ٩٥، من طريق صالح بن على الهاشمي.

جـ - ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» من طريقين، الأولى مسنده،
 وهي من طريق صالح بن علي الهاشمي، والثانية وجادة، وهي من الطريق نفسه، وقد خصص لكل واحدة منهما بابا. انظر المجلد الثاني من المخطوط ق ٨٢٣ ـ ٨٣٣، ق

د - ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص ٣٥٠ ٣٥٥ من طريق الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>۱) أورده العصنف في ترجمة الإمام بشر بن الحارث المشهور بالحافي (ت ۲۲۷هـ) «السير». ١٠/ ٤٧٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٢١ ـ ٢٣٠هـ) ص ١١٠. ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

ولعله في كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم وهو مفقود.

 <sup>(</sup>٢) قال المحقق: «جاء بهامش الأصل الذي اعتمد في تحقيق «تاريخ الإسلام» للحافظ
 الذهبي: ((إنما كفره لأنه إذا كان علم الله مخلوقا، لزم أن يكوم في الأزل بغير علم حتى
 خلقه. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا حق بديهي معلوم من الدين =

إن هذا رسول أمير المؤمنين. فقلت: إن هذا قد كفر. فلما كان في اللبلة الرابعة، وجه، يعني: المعتصم، ببغا الكبير إلى إسحاق، فأمره بحملي إليه، فأدخلت على إسحاق، فقال: يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آلى، إن لم تجبه، أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. أليس قد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلَنّهُ قُرْءَانًا عَرَبِيّا ﴾ (الزخرف: ٣) أفيكون مجعولا إلا مخلوق؟ فقلت: فقد قال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾ (الفيل: ٥) أفخلقهم؟ قال: فسكت. فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان، أخرجت، وجيء بدابة فأركبت وعلي الأقياد، ما معي من يمسكني، فكدت غير مرة أن أخر على وجهي لثقل القيود. فجيء بي إلى دار المعتصم، فأدخلت حجرة، ثم أدخلت بيتا، وأقفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج. فأردت الوضوء، فمددت يدي، فإذا أنا بإناء فيه ماء، وطست موضوع، فتوضأت وصليت.

فلما كان من الغد، أخرجت تكتي، وشددت بها الأقياد أحملها، وعطفت سراويلي. فجاء رسول المعتصم، فقال: أجب فأخذ بيدي، وأدخلني عليه، والتكة في يدي، أحمل بها الأقياد، وإذا هو جالس، وأحمد بن أبي دواد حاضر، وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه. فقال لي المعتصم: ادنه ادنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه. ثم قال: اجلس، فجلست، وقد أثقلتني الأقياد، فمكثت قليلا، ثم قلت: أتأذن في الكلام؟ قال: تكلم، فقلت: إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت هنية، ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقلت: إن جدك ابن عباس يقول: لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله على سألوه عن الإيمان، فقال: «أتدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم»(١٠). قال أبي: فقال، يعني: المعتصم: لولا أني وجدتك الخمس من المغنم»(١٠). قال أبي: فقال، يعني: المعتصم: لولا أني وجدتك

بالضرورة)) اهـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب إداء الخمس من الإيمان (٥٣)، وأخرجه مسلم =

في يد من كان قبلي، ما عرضت لك.

ثم قال: يا عبدالرحمن بن إسحاق، ألم آمرك برفع المحنة؟ فقلت: الله أكبر! إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال لهم: ناظروه، وكلموه، يا عبد الرحمن كلمه. فقال: ما تقول في القرآن؟ قلت: ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت، فقال لي بعضهم: أليس قال الله تعالى: ﴿ الله خَلِقُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ (الرحد؛ فسكت، فقال لي بعضهم: أليس قال الله ﴿ تُدَمِّرُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ (الأحقاف: ٢٥) فلمرت إلا ما أراد الله ، فقال بعضهم: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِحَرِين رَبِّهِم مُحَدَث إلا معظهم: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِحَرِين رَبِّهِم مُحَدَث إلا معظهم: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِحَر مِن رَبِّهِم مُحَدَث إلا ما أراد الله ، فقال بعضهم: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِحَر مِن رَبِّهِم مُحَدَث إلا معظهم: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِحَر مِن رَبِّهِم مُحَد يَهِ الله ولام . وذكر الأنبياء: ٢) أفيكون محدث إلا معظوقا؟ فقلت: قال الله: ﴿ صَ وَالمَد يَن عمران بن حصين "إن الله خلق الذكر»، فقلت: هذا خطأ، بعضهم حديث عمران بن حصين "إن الله خلق الذكر»، فقلت: هذا خطأ، بعضهم حديث عمران بن حصين "إن الله خلق الذكر»، فقلت: هذا خطأ، حدثنا غير واحد: "إن الله كتب الذكر».

واحتجوا بحديث ابن مسعود: "ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي" (٢). فقلت: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن. فقال بعضهم: حديث خباب: "يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه (٣). فقلت: هكذا هو.

قال صالح: وجعل ابن أبي دواد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي: وكان يتكلم هذا، فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم، اعترض ابن أبي دواد، فيقول: ياأمير المؤمنين، هو، والله، ضال مضل مبتدع! فيقول: كلموه، ناظروه، فيكلمني هذا، فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، ما تقول؟

في كتاب الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ، وشرائع الدين، والدعاء اليه، والسؤال عنه (ح: ٢٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في: كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء (٧٤١٨).

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص: ٧٧.

فأقول: ياأمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله، وسنة رسول الله على الله على الكتاب أو حتى أقول به. فيقول أحمد ابن أبي دواد: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب أو السنة؟ فقلت له: تأولت تأويلا، فأنت أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه، ولا يقيد عليه))(١).

(۱۹۹۳ ـ ۱۸۹) قال الذهبي : ((قال أبو الحسن عبد الملك الميموني: قال رجل لأبي عبد الله: ذهبت إلى خلف البزار أعظه، بلغني انه حدث بحديث عن الأحوص عن عبد الله قال: «ما خلق الله شيئا أعظم...» وذكر الحديث، فقال أبو عبد الله: ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام يريد زمن المحنة والمتن: «ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي»(۲)، وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن الخلق واقع هاهنا على السماء والأرض وهذه الأشياء، لا على القرآن)(۳).

ثم قال الذهبي معقبا: ((قلت: كذا ينبغي للمحدث أن لا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية، . . . ، وأهل الأهواء، والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم، فلا تكتم العلم الذي هو علم، ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك، أو الذين يفهمون منه ما يضرهم))(3).

<sup>(1)</sup> السير ٢٤٣/١١ ـ ٢٤٧، والأثر أخرجه حنبل بن إسحاق في فذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل ص ٤٢ ـ ٤٣، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط الجزء الرابع عشر ص ٢٩٩ ـ ٨١٤، وأخرجه أبو نعيم في قحلية الأولياء» ٩٧/١ ـ ١٩٩، وأخرجه بن حنبل ص ٢١٩ ـ ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في «المدر المنثور» ٣٢٣/١، وعزاه إلى أبي عبيد، وابن الضريس، ومحمد
 بن نصر عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام خلف بن هشام بن ثعلب بن غراب، أبو محمد، البغدادي
 البزار، المقرىء. (ت ٢٢٩هـ) «السيرة ٧٠/١٠٠،

وأورده في اتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٢١ ــ ٢٣٠هــ) ص ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) السير ١٠/٨٧٥ .

(قال حنبل: قال أبو عبد الله: لقد احتجوا على بشيء ما يقوى قلبي، ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعته، وجعلوا يرغون، يقول الخصم كذا وكذا، فاحتججت عليهم بالقرآن بقوله: ﴿ يَتَأَبَّتِ لِمَ نَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ (مريم: ٤٢) افهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شبه، يا أمير المؤمنين، شبه))(١).

لي إسحاق بن إبراهيم: اجعلني في حل من حضوري ضربك، فقلت: قد لي إسحاق بن إبراهيم: اجعلني في حل من حضوري ضربك، فقلت: قد جعلت كل من حضرني في حل. وقال لي: من اين قلت: إنه غير مخلوق؟ فقلت: قال الله: ﴿ أَلَا لَهُ الْمُلَاتُ وَالْأَمْرُ ﴾ (الأعراف: ٤٥)، ففرق بين الخلق والأمر. فقال السحاق: الأمر مخلوق. فقال: يا سبحان الله! أمخلوق يخلق خلقا ؟!! قلت يعني: إنما خلق الكائنات بأمره، وهو قوله: ﴿ كن ﴾ (الأنعام: حلقا ؟!! قلت يعني: إنما خلق الكائنات بأمره، وهو قوله: ﴿ كن ﴾ (الأنعام: محمد، قال: ليس بخالق ولا مخلوق))(٢).

(أنبؤونا عمن سمع أبا علي المقريء، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: كتب عبيد الله بن يحي بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن القرآن، لا مسألة امتحان، لكن مسألة معرفة وتبصرة. فأملى علي أبي: إلى عبيد الله بن يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن فأملى علي أبي: إلى عبيد الله بن يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن

<sup>(</sup>۱) "السير" ٢٤٧/١١، والأثر أخرجه حنبل بن إسحاق في "ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل" ص ٥٢، مع اختلاف في السياق، وفيه: "ولقد جعل برغوث يقول لي: الجسم كذا وكذا" بدلا من: "يقول الخصم كذا وكذا".

والذي يبدو أن الذهبي، ساق كلام حنبل بن إسحاق مختصرا، وتصرف في بعضه، فيكون نقلا بالمعنى.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»، المجلد الثاني من المخطوط، ص ٨٠٥، ٨٠٨ مجزءً على موضعين.

<sup>(</sup>٢) السير ١١/٢٦٦.

والأثر أخرجه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص ٣٥٩.

الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك المكاره برحمته، قد كتبت إليك، رضي الله عنك، بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر القرآن بما حضرني، وأني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين فقد كان الناس في خوض عن الباطل، واختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى افضت الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله به كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله، وذهب به بأمير المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله لأمير المؤمنين وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين، وأن يزيد في نيته، وأن يعينه على ما هو عليه.

فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال: لاتضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم.

وذكر عن عبدالله بن عمرو، أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي على فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا فسمع ذلك رسول الله على فخرج كأنما فقيء في وجهه حب الرمان، فقال: "أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به، فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه، فانتهوا عنه (۱).

وروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال : «مراء في القرآن كفر»<sup>(۲)</sup>. وروي عن أبي جهيم عن النبي ﷺ ، قال : «لاتماروا في القرآن ، فإن مراء فيه كفر»<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن عباس : قدم رجل على عمر ، فجعل عمر يسأله عن الناس،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١١٨/٢ و١٩٥ و١٩٦، وابن ماجه في «سننه» في المقدمة (ح: ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد ۲۸٦/۲ و ۳۰۰ و ٤٢٤ و ٤٧٥ و ٥٠٣ و ٥٠٨، وأبو داود (٤٦٠٣) في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٧٣)، والحاكم ٢/٣٢، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسئد» ٤٠٠/٠.

فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة. فزبرني عمر، وقال: مه. فانطلقت إلى منزلي كثيبا حزينا، فبينا أنا كذلك، إذ أتاني رجل، فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت، فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي، فخلا بي، وقال: ما الذي كرهت؟ قلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارعوا هذه المسارعة، يحتقوا<sup>(1)</sup>، ومتى ما يحتقوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختصموا ومتى ما يختصموا عني بها.

وروي عن جابر قال: كان النبي على الناس النبي الله الناس الناس الناس الناس الموقف، فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»(٢).

وروي عن جبير بن نفير، قال، قال رسول الله ﷺ : «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني: القرآن» (٣).

وروي عن ابن مسعود، قال: جردوا القرآن، لا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله.

وروي عن عمر أنه قال: هذا القرآن كلام الله، فضعوه مواضعه.

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله، وتدبرته، كدت أن آيس، وينقطع رجائي، فقال: إن القرآن كلام الله، وأعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر.

وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارا لخباب، فخرجت يوما معه إلى المسجد، وهو آخذ بيدي، فقال: «يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه»(٤).

<sup>(</sup>١) أي يقول كل منهم: الحق في يدي ومعي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٣٤) في السنة: باب في القرآن، والترمذي (٢٩٢٦) في ثواب القرآن: باب حرص النبي ﷺ، على تبليغ القرآن، وابن ماجة (٢٠١) في المقدمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٩١٢) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

وقال رجل للحكم: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات(١).

وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال.

وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال: أصحاب الخصومات. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون(٢).

ودخل رجلان من اصحاب الأهواء على محمد بن سيرين، فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية؟ قال: لا. لتقومان عني، أو لاقومنه، فقاما. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرأ عليك آية؟ قال: خشيت ان يقرأ آية فيحرفانها، فيقر ذلك في قلبي(٢).

وقال رجل من أهل البدع لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ فولى، وهو يقول بيده: لاً. ولا نصف كلمة(٢).

وقال ابن طاووس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدد اشدد.

وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات، أكثر التنقل(٢).

وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبىء لكم لفضل عندكم.

وكان الحسن يقول: شرداء خالط قلبا، يعني: الأهواء.

وقال حذيفة: اتقوا الله، وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال: مبينا. قال أبي: وإنما تركت الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين، ولولا ذاك، ذكرتها بأسانيدها. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ (التوبة: ٦). وقال ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَالْأَمْنُ ﴾ (الأعراف: ٥٤). فأخبر أن

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجها في الفصل التاسع ص ٦٩٥.

وعقب الذهبي بقوله: ((فهذه الرسالة إسنادها كالشمس، فانظر إلى هذا النفس النوراني. لا كرسالة الإصطخري<sup>(۲)</sup>، ولا كالرد على الجهمية الموضوع على أبي عبد الله، فإن الرجل كان تقيا ورعا لا يتفوه بمثل ذلك. ولعله قاله، وكذلك رسالة المسيء في الصلاة باطلة. وما ثبت عنه أصلا وفرعا ففيه كفاية))<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم الحافظ، في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ١١/ ٢٨١ ـ ٢٨٦.

وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٤٠-١٤٠ (ح: ١٠٨-٥٠). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢١٦/٩ - ٢١٦، من طريق عبد الله بن الإمام أحمد. وأخرجه المخلال في «السنة» ق ١١٠/١ ـ ١٧٨/ب من طريق أبي بكر المروذي، وأخرجه ابن المجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٧٧ ـ ٣٧٩ من طريق أبي تعيم، مختصرا.

<sup>(</sup>٢) سيأتي نص هذه الرسالة في فصل الإيمان (ح: ٢٨٢).

٣) «السير» ١١/ ٢٨٦، ٧٨٢.

تعليق :

هذه الرسالة أرسلها الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، إلى الخليفة العباسي المتوكل!، =

(اخبرنا اللبان، أنبأنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا اللبان، أنبأنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن جعفر المؤدب، حدثنا أحمد بن بطة، حدثنا إسماعيل بن أحمد المديني، حدثنا أبو عبد الله بن طوسي بمكة، وهو محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم وصاحبه، قال: سمعت محمد بن أسلم يقول: زعمت الجهمية أن القرآن خلق، وقد أشركوا في ذلك وهم لا يعلمون، لأن الله تعالى قد بين أن له كلاما، فقال: ﴿ إِنِي اصَّطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَكَنِي وَبِكَلَيى ﴾ (الأعراف: ١٤٤). وقال ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٦٤). وقال: ﴿ يَنمُوسَىٰ إِنِي الْمَوْدِ اللهُ يَالَوُدِ الْمُقَدِّسِ مُلوَى ﴾ (طه: ١٦٤). وقال: ﴿ إِنَّي اللهُ اللهُ إِلَا إِلَا اللهُ اللهُ

(۲۹۱ ـ ۸٦ ـ) قال الذهبي في ترجمته للإمام ابن سحنون شيخ المالكية (ت ٢٦٥هـ): ((وناظر شيخا معتزليا، فقال: يا شيخ! المخلوق يذل لخالقه؟ فسكت، فقال: إن قلت بالذلة على القرآن، فقد حالفت قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ﴾ (فصلت: ٤١)))(٢).

رحمه الله، ويبدو واضحا من نصها: رقة العبارة، وجزالة الأسلوب، وكثرة الاستدلالات بنصوص الكتاب والسنة، والتلطف في النصح. ولعلها كانت السبب في درء الفتنة، ورفع محنة القول بخلق القرآن وظهور السنة وأهلها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم الحافظ في ترجمة الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت ٢٤٢هـ) «السير» ٢٠٦/١٢ ـ ٢٠٠٧.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» مطولا ٩/ ٧٤٤ ـ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) السير ١٣/ ٦٢.

والمناظرة ذكرها أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في «رياض النفوس» ٤٤٨/١ ، ٤٤٩، ونصها: «وحضر محمد بن سحنون يوما عند علي بن حميد الوزير، وكان علي يبغيه، وكان يجل محمدا ويعظمه ويكبره، وكان في مجلسه جماعة ممن يحسنون المناظرة، وأحضر معهم شيخا قدم من المشرق، يقال له: أبو سليمان النحوي، صاحب الكسائي الصغير، وكان يقول بخلق القرآن، ويذهب إلى الاعتزال، فقال علي بن حميد الوزير لمحمد: يا أبا عبدالله! إن هذا الشيخ وصل إلينا من المشرق، وقد تناظر مع هؤلاء، فناظره أنت. فقال محمد: تقول أيها الشيخ أو تسمع؟ فقال له الشيخ: قل يا بني. فقال =

(قال الحاكم: وسمعت محمد بن أحمد بن بالويه، سمعت بن خزيمة يقول: من زعم بعض هؤلاء الجهلة: أن الله لا يكرر الكلام، فلا هم يفهمون كتاب الله. إن الله قد أخبر في مواضع أنه خلق آدم، وكرر ذكر موسى، وحمد نفسه في مواضع، وكرر ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَا هِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ ﴾ (سورة الرحمن) ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين، وهذا قول من زعم أن كلام الله مخلوق، ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئا واحدا مرتين) (١).

## التعليق:

يعتبر الذب عن السنة والعقيدة، والرد على أهل الزيغ والأهواء، وبيان أباطيلهم، وتفنيد مزاعمهم، ودحض شبهاتهم من أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله، ومن افضل القربات إليه سبحانه.

قال تعالى: ﴿ فَلَا تُعِلِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (سورة الفرقان: الآية ٥٢).

محمد: أرأيت كل مخلوق هل يذل لخالقه؟ فسكت الشيخ، ولم يحر جوابا، ومضى وقت طويل، وانحصر، ولم يأت بشيء. فقال له محمد: كم سنة أتت عليك أيها الشيخ؟ فقال له: ثمانون سنة. فقال ابن سحنون للوزير ابن حميد: قد اختلف أهل العلم في الصلاة على الميت بعد سنة من يوم موته، فقال بعضهم: يصلى غليه، وأجمعوا أنه إذا جاوز السنة لا يصلى عليه، وهذا الشيخ له ثمانون سنة ميت في عداد الموتى، فقد سقطت الصلاة عليه بإجماع. ثم قام فسر بذلك على بن حميد وأهل المجلس.

فسئل ابن سحنون: أن يبين لهم معنى سؤاله هذا. فقال: إن قال: إن كل مخلوق يذل لخالقه، فقد كفر، لأنه جعل القرآن ذليلا، لأنه يذهب إلى أنه مخلوق، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَتُ عَزِيزٌ إِنْ لا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيَّةً مَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ جَبِيهِ (فصلت: وجل: ﴿ وَإِنْ قَالَ: إنه لا يذل، فقد رجع إلى مذهب أهل السنة، لأنه لا يذهب في هذه الحالة إلى أنه مخلوق الذي هو صفة من صفاته)) اهد.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن خزيمة (ت ۳۱۱هـ) «السيرة ۸۱٪ ۳۸۰. وفي اتذكرة الحفاظ» ۷۲۲٪ ۷۲۷.

ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر، ولعله في "تاريخ نيسابور)) للحاكم.

قال ابن عباس، رضي الله عنهما، في معنى قوله تعالى: وَجَاهِدُهُم بِهِـ أَى بِالقرآن(١).

وقال الشيخ السعدي في تفسير الآية: «أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل، إلا بذلته»(٢).

وعن الإمام يحيى بن معين قال: «الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله»(٣).

وقد جعل الإمام أحمد بن حنبل من أوصاف أهل العلم: «ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين<sup>(٤)</sup>.

وقد قيض الله عز وجل لهذا الدين في كل قرن من القرون أئمة أعلاما، عاشوا به وله، جعلهم مصابيح للهدى، وأقام بهم الحجة على الورى، وقمع بهم أهل الزيغ والهوى.

وقد مرت بنا في هذا المبحث نماذج كثيرة لهؤلاء الأئمة الكرام، الذين نصروا الدين، وتصدوا للرد على المخالفين، من المبتدعة والزنادقة والملحدين.

ومن الأثمة الذين كان لهم دور في مناظرة أهل البدع والرد عليهم في «مسألة القرآن» الإمام أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى الكناني (٥) رحمه الله. وله في ذلك مناظرة مشهورة، وقعت له مع رأس البدعة بشر المريسي في حضرة الخليفة المأمون (٢).

 <sup>(</sup>۱) انظر الفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٥/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الغصل الأول، وانظر «السير» ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) الرد على الجهمية والزنادقة ص ٦، المطبعة السلفية، القاهرة ط الثانية ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٥) المتوفى سنة ٢٤٠هـ. انظر ترجمته في التاريخ بغداده ٢٤٩/١٠، اطبقات الشافعية» للسبكى ١٤٤/٢ اتهذيب التهذيب، لابن حجر ٣٦٣/٦.

 <sup>(</sup>٦) وقد طبعت هذه المناظرة عدة طبعات وأجودها النسخة التي قام بتحقيقها الدكتور/ علي بن
 محمد بن ناصر الفقيهي وقام بطبعها مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية سنة ١٤١٢هـ.
 وقد قدم لها المحقق بمقدمة جيدة ضمنها إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه، ورد على الذين =

وقد صنف كثير من الأثمة مؤلفات خاصة في الرد على القائلين بخلق القرآن أهمها:

١ \_ الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ).

٢ ـ الرد على الجهمية لعبد الله ابنه (٢٩٠هـ).

٣ ـ الرد على الجهمية لابن أبي حاتم (٣٢٧هـ).

٤ \_ الرد على الجهمية للدارمي (٢٨٢هـ).

٥ \_ الرد على بشر المريسى للدارمي ايضا (٢٨٢هـ).

٦ ـ الرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق بن منده (٣٩٥هـ).

٧ \_ الإبانة في الردعلى الزاتغين في مسألة القرآن لأبي نصر السجزي (٤٤٤هـ).

٨ ـ الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي أيضا
 (٤٤٤هـ). وغيرها.

وقد اشترط الإمام مالك بن أنس رحمه الله شرطا لا بد من تحققه في من أراد أن يرد على أهل البدع أو يناظرهم، فقال<sup>(۱)</sup>: «لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم، لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطيء فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك (۲).

وبالرد على أهل البدع تتحقق مقاصد شرعية كثيرة منها: إقامة الحجة عليهم، وإزالة شبهتهم، ورجوع من كان مريدا للحق منهم، وفي ذلك تثبيت للمؤمنين، وحفظ لعقائدهم.

حاولوا التشكيك في نسبته، والذين منهم الإمام الذهبي الذي طعن في صحة إسناد الكتاب
 كما في «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٣٩.

 <sup>(</sup>١) وذلك ضمن رده على رسالة ابن فروخ الذي كتب إليه يستشيره في الرد على أهل البدع ببلده.

<sup>.(</sup>٢) الاعتصام ٢/٣٣ طادار المعرفة بيروت، ١٤٠٢هـ.

## المبحث السابع تكفير أئمة السنة للقائلين بخلق القرآن

#### تمهيد :

هذا المبحث يدخل تحت فصل مسألة الأسماء والأحكام، والأصل أن يكون تابعا له وأن يورد هناك، لكن نظرا لأهمية موضوع هذا المبحث ولكثرة الآثار الواردة فيه (ثلاثة وأربعون أثرا تقريبا): رأيت إفراده بالذكر تحت الفصل الذي يخصه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

(هارون بن أبي هارون العبدي: حدثنا حدثنا الذهبي: ((هارون بن أبي هارون العبدي: حدثنا حيان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، سمع سفيان يقول: من زعم أن ﴿ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَـــُدُ ﴾ (الإخلاص: ١) مخلوق، فقد كفر بالله))(١).

(وبه (۲) حدثنا سليمان الطبراني، الذهبي : ((وبه (۲) حدثنا سليمان الطبراني، حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا يحيى بن خلف الطرسوسي و وكان من ثقات المسلمين و قال: كنت عند مالك، فدخل عليه رجل، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق، اقتلوه. فقال: يا أبا عبدالله، إنما أحكى كلاما سمعته، قال: إنما سمعته منك،

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧/٣٧٣. وأخرجه الخلال في «السنة» ق (١٦١) من المخطوط.

وأورد المصنف في كتاب «العلو» أثران عن الإمام سفيان الثوري في تكفير من قال بخلق القرآن. انظر «مختصر العلو» ص ١٣٩، ١٤٠ (ح: ١٢٧، ١٢٨).

وأخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» بسنده عن الإمام سفيان الثوري قال: «من قال القرآن مخلوق فهو زنديق» ٢/ ٢٥١ (ح: ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أي بسنده السابق المذكور ص ٩٥ من «السير» إلى أبي نعيم قال الذهبي: «قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو على الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ» اهـ.

وعظم هذا القول))<sup>(۱)</sup>.

(قال القاضي عياض: وروى ابن نافع، عن مالك: من قال: القرآن مخلوق، يجلد ويحبس. قال: وفي رواية بشر بن بكر، عن مالك قال: يقتل، ولاتقبل له توبة))(٢).

(أخبرنا محمد بن عماد، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا أبو الحسن الخلعي، أخبرنا ابن الحجاج، أخبرنا أبو الحسن الخلعي، أخبرنا ابن الحجاج، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن الرملي، حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا أحمد بن يونس، سمعت ابن المبارك قرأ شيئامن القرآن، ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق، فقد كفر بالله العظيم)(٢٠).

لعل هذا التصرف من الإمام مالك ، إنما هو لزجر المتكلم وأمثاله عن أن يتكلموا أمام العامة من الناس بالشبه، وكلام أهل البدع، لما في ذلك من الخطر على دينهم.

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) السير ۱۰۲/۸. والحبر أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: ۱۷٤/۱، وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ۱۰۲/۱، ۱۰۷ (ح: ۱۱)، ۱۷۳/۱، ۱۷۶ (ح: ۲۱۳)، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۷۹.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط، ص ٩٦ ، ٩٦٥، وأخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣١٤/٢، ٣١٥، (ح: ٤٩٥ \_ ٥٠٠).

(٣) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ) «السيرة ٨/٣٠٤.
 وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٧٩.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة والجماعة» ٢٥٥/٢ (ح: ٤٢٧)، من طريق الحسين بن شبيب وفيه قال: سمعت ابن المبارك وقرأ ثلاثين آية من طه فقال. . . وذكره .

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام مالك (ت ۱۷۹هـ) السير ۱۹۹۸ من طريق أبي نعيم. والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» : ۲، ۳۲۵. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ۲، ۲۶۹ (ح: ٤١١، ٤١١، ٤١٣)، ۲۳۳/۳ (ح: ٤٩٤) وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ـ الجزء الثاني عشر ص ۵۷۸. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٧.

(قال أبو داود: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي، وكان ثقة، قال: سألت أبا بكر بن عياش. فقلت: قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن. قال: ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه))(١).

(قال يحيى بن يحيى التميمي : الذهبي : (اقال يحيى بن يحيى التميمي : سمعت وكيعايقول : من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر)) (٢).

(**٩٤ ـ ٢٩٩)** وقال الذهبي : ((قال أبو هشام الرفاعي : سمعت وكيعا يقول: من زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أنه محدث، فقد كفر))<sup>(٣)</sup>.

(قال شاذ بن يحيى : قال يحيى الذهبي : ((قال شاذ بن يحيى : قال يحيى القطان: من قال: إن [قل هو الله أحد] مخلوق، فهو زنديق، والله الذي لا إله إلا هو)(٤).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش (ت ١٩٣هـ) «السير» ١٩٩٨. وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٣٠، وأخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٧، وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٨٨/ أ. وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٧٩. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط الجزء الثاني عشر ص ٥٧٥، ٢٧٦. كلاهما من طريق أبي داود عن حمزة بن سعيد المروزي.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح (ت ١٩٧هـ) السير ٩/ ١٦٥.
 وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١١٦/١ (ح: ٣٦). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/ ٢٥٧ (ح: ٤٣٣) من طريق آخر.

<sup>(</sup>٣) السير ١٦٦/٩. والأثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/ ١١٥ (ح: ٣٢)، وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٨٨/ أ، وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٢٥٧، ٢٥٨ (ح: ٣٤٤)، ٢/ ٣١٧ (ح: ٣٠٥)، وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن سعيد بن فروخ القطان (ت ١٩٨هـ) «السير» ٩/ ١٨٢. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٤٦٩. والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/ ٣٨١.

((ونقل غير واحد عن عبدالرحمن بن مهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأن يكون استوى على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا، وإلا ضربت أعناقهم))(١)

(قال عبدالرحمن بن عمر رسته: سمعت عبدالرحمن بن عمر رسته: سمعت عبدالرحمن يقول: الجهمية يريدون أن ينفوا الكلام عن الله، وأن يكون القرآن كلام الله، وأن يكون كلم موسى، وقد وكده الله تعالى فقال: ﴿ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ (النساء: ١٦٤)))(٢).

وأخرج عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٥٩/١ (ح: ١٥٧)، والخلال في «السنة» ق المراء، عن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: «كيف يصنعون ب[قل هو الله أحد]؟ كيف يصنعون بهذه الآية: [إنى أنا الله] يكون مخلوقا ؟

وقد أورد الأثر السابق، البخاري في «حلق أفعال العباد» ص ٣٣، وقد ذكر أن سبب كلامه هذا، أنه ذكر له أن قومًا يقولون: القرآن مخلوق.

وأخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣٩٣/٣، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٢٥٩ (ح: ٤٣٧) عن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: «أما تعجب من هذا ؟! يقولون: [قل هو الله أحد] مخلوقة ؟.

وأورده المصنف في كتاب «العلو». انظر «مختصر العلو» ص ١٦٠ (ح: ١٦٨) وقال الألباني: «هذا إسناد صحيح».

وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٢١/١ (ح: ٤٨) بلفظ مقارب. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/٧، ٨. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٩. وأورده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٨٤، وقال: «روى عنه غير واحد

بإسناد صحيح أنه قال؛ ثم ذكره.

«الأربعين في صفات رب العالمين اص ٤١ (ح: ١١).

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبدالرحمن بن مهدي (ت ۱۹۸هـ) «السير» ۲۰٤/۹.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۹۱ ـ ۲۰۰هـ) ص ۲۸۷، وفي «تذكرة الحفاظ» ۱/۱۳۳۱.

(قال إبراهيم بن زياد سبلان : قلت الذهبي : ((قال إبراهيم بن زياد سبلان : قلت لعبدالرحمن بن مهدي: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان

لي سلطان، لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد إلا سألته، فإذا قال: مخلوق، ضربت عنقه، وألقيته في الماء))(١).

(روى أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه سمع ابن مهدي أيام صنع بشر ما صنع يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه))(٢).

= وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/٩. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص

(١) أورده المصنف في ترجمة عبدالرحمن بن مهدي (ت ١٩٥٨هـ) «السير» ١٩٥/٩.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٢٨٣، وفي «تذكرة الحفاظ» ١/ ٣٣١.

والأثر أخرجه كل من :

أ ـ الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الورع» ص ٨٨.

ب \_ أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٧.

جـ \_ عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٢٠/١ (ح: ٤٦)، ١٧٢/١ (ح: ٢٠٦) كلاهما من طريق إبراهيم بن زياد.

د \_ الخلال في «السنة» ق ١٨٦/ أ من طريق إبراهيم سبلان.

هـ \_ الآجري في الشريعة» ص ٧٩، ٨٠، من طريقين، الأولى من طريق إبراهيم بن زياد، والثانية من طريق عبدالله بن عمر القواريري.

و \_ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط، ص

ز \_ اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٩٦٦/٢، (ح: ٥٠٤) من طريق إبراهيم بن زياد.

ح \_ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/٩ من طريق إبراهيم بن زياد.

ط \_ وأورده البخاري في الخلق أفعال العبادا ص ٣٤، ٣٥.

(٢) أورده المصنف في ترجمة بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي (ت ٢١٨هـ) السير ٢٠١/١٠.

وأخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص (٢٦٢). وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد =

(العباس بن عبدالعظیم، وأحمد بن سنان، عن شاذ بن یحیی، سمع یزید بن هارون یقول: من قال: القرآن مخلوق، فهو زندیق))(۱).

(قال الحاكم: حدثنا إسحاق بن محمد الهاشمي بالكوفة، حدثنا القاسم بن أحمد العلوي، حدثنا أبو الصلت الهروي، حدثني علي بن موسى الرضى قال: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر))(٢).

في «السنة» ١١٩/١، ١٢٠ (ح: ٤٤). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢١٦/١ (ح: ٥٠٥). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٧٠. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٩. وأورده البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٣٨.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام يزيد بن هارون بن زادي، أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي (ت ٢٠٦هـ) «إلسير» ٩/ ٣٦٢.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢١٠هـ) ص ٤٥٨.

والأثر أخرجه:

أ ــ أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٨.

ب ـ عبدالله بن الإمام ألحمد في «السنة» ١٢٢/١ (ح: ٥٠، ٥١).

جـ ـ الخلال في «السنة» ق ١٧٥/ب، ١٨٢/أ، ١٨٧/أ من طريقين: الأولى من طريق فضل الأنماطي عنه، والثانية من طريق شاذ بن يحيي عنه.

وأخرج عنه آثارا أخرى في المسألة، منها: قوله: «القرآن كلام الله، لعن الله جهم (كذا) ومن يقول بقوله» ق ١/١٨٦.

د \_ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»، المجلد الثاني من المخطوط، ص

هـ .. الخطيب البغدادي فني اتاريخ بغدادا ٣٤٢/١٤ .

و \_ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٠.

ز ــ وأورده البخاري في أخلق أفعال العبادا ص ٣٠.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي الرضى بن موسى الكاظم الهاشمي (ت ٢٠٣هـ) «السير» ٩/٩٨٩.

ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر. وقد عزاه المصنف إلى الحاكم، ولعله في =

(الحاكم: سمعت أبا سعيد بن أبي عثمان، سمعت أبا سعيد بن أبي عثمان، سمعت الحسن ابن صاحب الشاشي، سمعت الربيع، سمعت الشافعي وسئل عن القرآن؟ فقال: أف أف، القرآن كلام الله، من قال: مخلوق، فقد كفر))(١).

(۱۰۳ ـ ۳۰۸) قال الذهبي : ((محمد بن إسحاق بن خزيمة : سمعت الربيع يقول: لما كلم الشافعي حفص الفرد، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم))(۲).

«تاريخ نيسابور» له، فقد ذكر الذهبي قول الحاكم في شأن الإمام علي الرضى: «ورد نيسابور سنة مئتين» انظر «السير» ٣٩٠/٩.

وفي تكفير الإمام علي بن موسى الرضى لمن قال: بخلق القرآن، تكفير للرافضة الذين يعتقدون عقيدة المعتزلة في القرآن، ويزعمون أنه مخلوق. كما نص على ذلك الزنجاني في «عقائد الإمامية»، والقمي في كتاب «التوحيد».

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٨/١٠.

و أخرجه بهذا اللفظ البيه في «معرفة السنن والآثار» ١/ ١٩١ ، (ح: ٣٤٤) الطبعة المحققة .

وأخرج الآجري في «الشريعة» ص ٨٢، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط، ص ٥٧٨، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٢٥٢، (ح: ٤١٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٢، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٠٥/٥٠٤ بسندهم إلى الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر».

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/٠٣.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢١٠هـ) ص ٣١٩، ٣٢٠، وعزاه

إلى ابن أبي حاتم.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ١٩٤، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٩٤، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٨١، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من الخطوط ص ٧٧، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٥٢/٢ (ح: ٤١٨)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١٢/٩، وأخرجه البيهقي في:

أ\_ ﴿ الأسماء والصفاتِ ﴿ صُ ٢٥٢.

ب \_ قمناقب الإمام الشافعي، ٧/١٠٤٠

(۱۰۶ – ۲۰۹) قال الذهبي : ((قال الطبراني: سمعت صليحة بنت أبي نعيم تقول: سمعت أبي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق، فهو كافر))(۱).

(۱۰۵ ـ ۳۱۰) ذكر الذهبي في ترجمة الإمام موسى بن سليمان الجوزجاني (ت ؟) ما يلي:

((قال ابن أبي حاتم: كان يكفر القائلين بخلق القرآن)(٢٠).

المعلى بن منصور، وإبراهيم بن حرب النيسابوري في أيام خاض الناس في المعلى بن منصور، وإبراهيم بن حرب النيسابوري في أيام خاض الناس قد القرآن، فدخل علينا إبراهيم بن مقاتل المروزي، فذكر للمعلى أن الناس قد خاضوا في أمره، فقال: ماذا يقولون؟ قال: يقولون: إنك تقول: القرآن

حــــــــ امعرفة السنن والآثارُ، ٢/ ١٩١ (ح: ٣٤٣).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ٢٠٥/ب.

وأورده الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس» ص ٥٦. .. ط ـ دار الكتب العلمية.

مر معنا في المبحث السادس إقامة الشافعي للحجة على حفص الفرد انظر الأثر رقم (٢٧٧ ـ ٧٤).

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي نعيم القضل بن دكين (ت ٢١٩هـ). «السير»
 ١٥٠ ،١٤٩/١٠

ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

وقد أورد الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٠٩٨ أثرا عن صليحة بنت أبي نعيم قالت: سمعت أبي يقول: لقيت سبعمائة رجل إلا رجل من أهل العلم كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق».

(٢) السير ١٩٤/١٠ . وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٤٢٣.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ٨/ ١٤٥.

وقال الخطيب البغدادي : «وكان فقيها بصيرا بالرأي، يذهب مذهب أهل السنة في القرآن» «تاريخ بغداد» ٣٦/١٣.

ولم أقف على من حدد سنة وفاته.

مخلوق. فقال: ما قلت، ومن قال: القرآن مخلوق، فهو عندي كافر))(١).

(أجاز لنا ابن علان وغيره، قالوا: اخبرنا الكندي، أخبرنا الشيباني، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا موسى بن إبراهيم بن النضر العطار، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، سمعت عليا على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر) (٢).

(ابن مخلد العطار: حدثنا محمد بن عثمان، سمعت علي بن المديني، يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق، فهو كافر))(٣).

(اوقال عثمان بن سعيد الدارمي ، الذهبي : ((وقال عثمان بن سعيد الدارمي ، سمعت علي بن المديني، يقول: هو كفر، يعني: من قال: القرآن مخلوق))(٤).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام معلى بن منصور (ت ۲۱۱هـ) «السير» ١٠/٣٦٩. وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات سنة (۲۱۱ ـ ۲۲۰هـ) ص ٤١٣ـ٤١٠ قال: «وقال أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي: حدثني سهل بن عمار...» ثم ذكره. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٨٨/١٣، وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٣٥٢، ١٣٥٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ) «السير» ١١/٥٨، من طريق الخطيب البغدادي.

وأخرجه الخطيب في اتاريخ بغدادًا ١١/ ٤٧٢.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ) «السيرة ١٩/١١».
 وأخرجه اللالكائي وجادة في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٦٤/٢، ٢٦٥ (ح: ٣٥٤).
 (ح: ٣٥٤).
 وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٤٧٢/١١.
 «طبقات الشافعية الكبرى» ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ) «السير ٢ ٥٩/١١ . وأخرجه البيهقي في «الأسماء وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٤٧٢/١١ . وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٤٧ .

(۱۱۰ ـ ۳۱۰) قال الذهبي : ((قال محمد بن الصديق: سمعته يقول: القرآن كلام الله، من قال: مخلوق، فهو كافر. ومن وقف فهو جهمي))(۱).

(اوقال هارون الحمال: سمعت (المارون الحمال: سمعت هارون بن معروف، يقول: من زعم أن القرآن مخلوق، فكأنما عبد اللات والعزى)(۲).

(وروى عبد الله بن أحمد عنه: من (عم أن الله لا يتكلم، فهو يعبد الأصنام))(٢).

(١١٨ ـ ١١٣) قال الذهبي : ((قال الطفاوي: يا أبا عبد الله! إنك

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي (ت ٢٣٩هـ) «السير» ١١/ ٦٣.

وأورده في "تاريخ الإسلام" في حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٧٩ وذكر مصدر الأثر فقال: "وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "الرد على الجهمية": حدثني عيسى ابن بنت إبراهيم بن طهمان قال: كان إبراهيم بن يوسف شيخا جليلا من أصحاب الرأي، طلب الحديث بعد أن تفقه في مذهبهم، فأدرك ابن عيينه، ووكيعا. فسمعت محمد بن الصديق يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر، بانت منه امرأته. ومن وقف فهو جهمى" اهد.

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق/ ٦٩.

وعزاه إلى ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» وفيه زيادة: «ومن قال مخلوق فهو كافر بانت منه امرأته لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه إذا مات ومن وقف فهو عندنا جهمى» اهـ.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٥/١٤.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٧٧/١ (ح: ٦٧)، ولفظه: «من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما» أ

وأخرجه باللفظ الذي ذكرَه المصنف في «السنة» ١٧٢/١ (ح: ٢٠٩).

محمود عند العامة، فقال: أحمد الله على ديني، إنما هذا دين، لو قلت لهم، كفرت. فقال الطفاوي: أخبرني بما صنعوا بك؟ قال: لما ضربت بالسياط، جعلت أذكر كلام الأعرابي<sup>(۱)</sup>، ثم جاء ذاك الطويل اللحية يعني: عجيفا فضربني بقائم السيف. ثم جاء ذاك، فقلت: قد جاء الفرج، يضرب عنقي، فأستريح. فقال له ابن سماعة: يا أمير المؤمنين: اضرب عنقه ودمه في رقبتي. فقال ابن أبي دواد: لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل. فإنه إن قتل أو مات في دارك، قال الناس: صبر حتى قتل، فاتخذه الناس إماما<sup>(۲)</sup>، وثبتوا على ما هم عليه، ولكن أطلقه الساعة، فإن مات خارجا من منزلك، شك الناس في أمره. وقال بعضهم: أجاب، وقال بعضهم: لم يجب. فقال الطفاوى: وما عليك لو قلت؟ قال أبو عبد الله: لو قلت، لكفرت))<sup>(۳)</sup>.

(وقال إسحاق بن إبراهيم البغوي: سمعت أحمد يقول: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر. وسمع سلمة بن شبيب أحمد يقول بذلك، وهذا متواتر عنه)(٤).

<sup>(</sup>۱) الذي لقيه في الرحبة، وبشره، وصبره، وقال له: «أبشر واصبر، فإنما هي ضربة ها هنا، وتدخل الجنة ها هنا. ثم مضى» وقد مر ذكر القصة (ح: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) وقد صبر الإمام أحمد على عقيدته حتى فرج الله عنه وفك أسره واتخذه الناس إماما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف من طريق ابن أبي حاتم في ترجمة الإمام أحمد (ت ٢٤١هـ) بسنده قال: «أخبرني ابن الفراء، حدثنا ابن قدامة، حدثنا ابن خضير، حدثنا ابن يوسف، حدثنا البرمكي، حدثنا علي بن مردك، حدثنا ابن أبي حاتم، قال إبراهيم بن الحارث العبادي» «السير» ٢٥٩/١١.

وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ من طريق ابن أبي حاتم أيضا.

<sup>◘</sup> وفيه دليل على أن التكفير في هذه المسألة مشروط بقيام الحجة وزوال الشبهة.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٨٨/١١. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ــ ٢٥٠هــ) ص ٨٢، ٨٣. معمد مادة اسحاق بن إبراهـــم البغمي، أخرجها ابن الحدزي في «مناقب الامام أحمد ب

له الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ص = الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ص =

(اوقال أبو إسماعيل الترمذي: (اوقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال: القرآن محدث، فهو كافر)(١).

(**۱۱۳ ـ ۳۲۱**) قال الذهبي : ((وقال إسماعيل بن الحسن السراج: سألت أحمد عمن يقول: القرآن مخلوق، قال كافر، وعمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: جهمى))(۲).

(قال الحسن بن الصباح: قيل الأحمد بن حنبل: إن سجادة سئل عن رجل، قال الامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلم زنديقا، فكلم رجلا، يقول: القرآن مخلوق. فقال سجادة: طلقت امرأته. فقال أحمد: ما أبعد))(٣).

٤٩٩، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٥٤، ١٥٧ من طريقين.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هــ «السير» ١١/ ٢٨٨. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ــ ٢٥٠هــ ص ٨٢، ٨٣.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنيل (ت ۲٤١هـ «السير» ٢٨٨/١١.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ ص ٨٢، ٨٣.
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٥٤.

<sup>●</sup> وانظر الرويات الأخرى الواردة عن الإمام أحمد في تكفير من قال: بخلق القرآن في المصادر التالية:

أ ـ «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد ١٠٢/١، ١٠٣ (ح: ١، ٢، ٣)، ١/٢٨٢ (ح: ٥٣٤).

ب \_ «السنة» للخلال في ١٥٧/أ، ١٥٨/ب، ١٥٩/أ، ١٦٠/أ، ١٦٢/أ، ١٦٣/أ. إمن المخطوط.

جـــ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة ص ٥٨٨، ٥٨٩.

د \_ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكاني ٢٦٣/٢ (ح: ٤٤٨، ٤٤٩، ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام سجادة: أبي علي الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي البغدادي (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٩٢/١١.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٢٢٣.

والأثر: أخرجه الخلال في «السنة» قي ١٧٦/ب، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة =

(وقال علي بن فيروز: سألت الذهبي : ((وقال علي بن فيروز: سألت سجادة عن رجل حلف بالطلاق، لا يكلم كافرا، فكلم من يقول: القرآن مخلوق. قال: طلقت امرأته)(١).

(قال الفضل الشعراني: سمعت يحيى بن أكثم يقول: القرآن كلام الله، فمن قال: مخلوق يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه))(٢).

(وقال غنجار: حدثنا محمد بن أحمد بن حاضر العبسي، حدثنا الفربري، سمعت البخاري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر)(٣).

<sup>=</sup> الناجية المجلد الثاني من المخطوط، ص ٥٨٤، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/۳۹۲.

والتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٢٢٣.

والأثر أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٧٦/ب، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ص ٥٨٥، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ٢٩٥.

وأورده الحافظ المزي في التهذيب الكمال؛ ق ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، أبو محمد التميمي المروزي ثم البغدادي (ت ٢٤٢هـ) «السير» ٨/١٢.

وكرره في ترجمة الإمام أبي محمد، الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني (ت ٢٨٢هـ) «السير» ٣١٩/١٣.

وذكر سند الأثر هناك فقال: ((قال الحاكم: سمعت محمد بن القاسم العتكي، سمعت الفضل الشعراني، سمعت يحيي بن أكثم يقول)) ثم ذكره.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٥٣٩.

والأثر: أخرجه الخطيب البغدادي في اتاريخ بغدادا ١٩٨/١٤.

وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة؛ ١/ ٤١٢.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
 «السير» ٢١/ ٤٥٦، وعزاه إلى غنجار في «تاريخ».
 والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ٣٢.

(اومن كلام أحمد بن عبدالله، قال: الذهبي : ((ومن كلام أحمد بن عبدالله، قال: من آمن برجعة علي رضي الله عنه، فهو كافر، ومن قال: القرآن مخلوق فهو كافر)(۱).

الإسفراييني، ابن أخت أبي عوانة: سمعت أبي يقول لأبي على النيسابوري الحافظ: دخلت أنا وأبو عوانة البصرة، فقيل: إن أبا خليفة قد هجر، ويدعى عليه أنه قال: القرآن مخلوق. فقال لي أبو عوانة: يا بني لابد أن تدخل عليه. قال: فقال له أبو عوانة: ما تقول في القرآن؟ فاحمر وجهه وسكت، ثم قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق، فهو كافر، وأنا تائب إلى الله من كل ذنب إلا الكذب، فإني لم أكذب قط، أستغفر الله. قال: فقام أبو علي إلى أبي: فقبل رأسه. ثم قال أبي: قام أبو عوانة إلى أبي خليفة، فقبل كتفه))(٢).

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٦٨/٢ (ح: ٤٦٨).
 وانظر عقيدة الإمام البخاري في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق في «مقدمة فتح الباري»
 لابن حجر ص ٤٩٠ ـ ٤٩١.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح بن مسلم، العجلي الكوفي، صاحب كتاب «الثقات»، نزيل مدينة أطرابلس المغرب (ت ٢٦١١هـ) «السير» ٢٠١٦ه.

وقال عنه الذهبي : «وقيل إنه فر إلى المغرب لما ظهر الامتحان بخلق القرآن، فاستوطنها، وولد له بها» المصدر السابق نفسه، و«تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ٤٩، و«تاريخ بغداد» ٤/ ٢١٥.

وأورده المصنف في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ٥٠، وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٥٦١ بدون إسناد.

ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام المحدث أبي خليفة الفضل بن الحباب (ت ٣٠٥هـ) «السير ١٠/١٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات (٣٠١ ـ ٣١٠هـ) ص ١٦٧ هكذا بدون إسناد، والذي يغلب على الظن أن الأثر في «تاريخ نيسابور» للحاكم، فقد ذكر الذهابي أنه =

(اقال قاضي مصر أبو القاسم عبدالله بن محمد بن أبي العوام السعدي: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، أخبرنا إسحاق بن راهويه، حدثنا محمد بن أعين قال: قلت لابن المبارك: إن فلانا يقول: من زعم أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا آنَا فَآعُبُدُنِ ﴾ (طه: ١٤) مخلوق، فهو كافر. فقال ابن المبارك: صدق، قال النسائي بهذا أقول)(١٠).

(قال أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه: سمعت ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله تعالى، ومن قال: إنه مخلوق. فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين)(٢).

ترجم لأبي عوانة. انظر «السير» ١٤/ ٤١٩، ٤٢٠.

وقد خرج القاضي أبو يعلى بسنده في «طبقات الحنابلة» أثرا عن الإمام الفضل بن الحباب يؤيد الأثر المذكور. انظر «الطبقات» ١/٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبد الرحمن، أحمد بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي (ت ٣٠٣هـ) السير، ١٢٧/١٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» وحوادث ووفيات (٣٠١ ـ ٣٠١هـ) ص ١٠٨ وفي «تذكرة الحفاظ» ٢/٠٠/.

وأورده في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص (١٧٤) وصححه الشيخ الألباني.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١١١، ١١١ (ح: ١٩، ٢٠). وأخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٧. وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ١١١. وأخرجه الدارمي أب السنة والجماعة» ٢/٢٥٥، ص ١١١. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٢٥٥، وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٢٤٨).

وأورده البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٣١.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) «السير» ١٤/٤٧٣.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» في حوادث ووفيات سنة (٣١١هـ) ص ٤٢٤.
 وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٧٧٨/٢.

والأثر أخرجه أبو إسماعيل الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث»، من طريق شيخه الحاكم مطولا، ولفظه: «القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا=

(قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت البي يقول: لما ورد الزعفراني، وأظهر خلق القرآن، سمعت السراج يقول: العنوا الزعفراني، فيضج الناس بلعنته. فنزح إلى بخارى))(١).

#### التعليق:

إن الباحث المطلع على ما ورد عن أئمة السنة في هذه المسألة، يلاًحظ بجلاء اتفاق كلمتهم على تكفير القائل بخلق القرآن، ويشد انتباهه كثرة الآثار الواردة عنهم في ذلك(٢).

وما صدر هذا الحكم عن هؤلاء الأثمة إلا عن تثبت وتبين ودراية، ومعرفة بحال من صدر عثهم.

يقول الإمام الخلال، رحمه الله، بعد أن ساق بسنده الآثار الواردة عن أثمة السنة في بيان كفر من قال بخلق القرآن: «اخبرتك من ينصب في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك، حتى تكلموا في استتابتهم

يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ص ٨ (ح: ٧).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق السراج (ت ٣١٣هـ) «السير» . ٣٩٤/١٤

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات سنة (٣١٣هـ) ص ٤٦٤، وعزاه إلى الحاكم أيضًا.

والواضح من السياق أن الأثر في «تاريخ نيسابور» للحاكم.

<sup>(</sup>٢) انظر حول هذه المسألة المصادر التالية:

أ ـ «الرد على الجهمية» للدارمي ص ١٠٦ ــ ١١٧.

ب ـ «السنة» للخلال ق ١٥٨ ـ ب إلى ق ١٧٧ ـ أ.

جــ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة المجلد الثاني من المخطوط ص ٧١١ ـ. ٦٠٧.

د ـ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكاثي ٣١٣/٢ ـ ٣٢٩.

هـ ـ «الأسماء والصفات»: للبيهقي ص ٢٤٨ ـ ٢٥٨.

وموارثتهم، ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمر يرتاب فيه ويشك فيه لما وسع أهل العلم التكذيب به ولا إخراج أهله من الحق ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عز وجل وأسمائه وانتحالهم خلق القرآن، ولا جاز لهم مباينتهم إذ استتابوا بشرا وأصحابه ولوجب عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم، ولكنهم كانوا والله أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكوا فيما قد وضح لهم من الحق وبان لهم من الباطل<sup>(1)</sup>.

وقال الإمام أحمد: «من قال اسم الله مخلوق فهو كافر واسماؤه في القرآن»(٢).

وقال أيضا: «من قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم، ومن قال إن اسماء الله مخلوقة فكأن أسماؤه لم تكن حتى خلقت، وإن كل مخلوق يبيد، فهذا عندي كافر»(٣).

وقال: «علم الله هو القرآن»(٤).

ثم استدل بقول الله تعالى: ﴿ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ (سورة آل عمران: الآية ٦١).

وقال الإمام وكيع بن الجراح: «لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم، وإنما يذهبون إلى التعطيل»(٥).

وهذه الآثار التي جاءت عن أئمة السنة في تكفير القائلين بخلق القرآن، يجب أن تفهم على ضوء منهجهم في باب «الأسماء والأحكام».

ومن الذين تكلموا في موضوع تكفير أهل البدع عموما، وتكفير القائلين بخلق القرآن على الخصوص، وأصل ذلك وفصله، شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) «السنة» ق ۱۷٦ ـ أ.

<sup>(</sup>Y) «السنة» للخلال ق ١٦٢ ـ أ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ق ١٦٢ ـ ب.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ق ١٦٢ ـ ب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٣٧، والبيه في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر مجموع الفتاوى ١٨٠/١٢ ـ ١٨٩، ٤٦٦ ـ ٥٠١.

وتحدث عن الذين يخطأون في فهم كلام الأئمة وما جاء عنهم من الفاظ العموم، بحيث إذا سمعوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقدوا أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، فقال في الرد عليهم وبيان خطأهم في الفهم: "ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع (۱) قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه»(۲).

ثم زاد هذا الأمر وضوحا فقال: «ف «التكفير» يختلف بحسب حال الشخص، فليس كل مخطيء ولا مبتدع، ولا جاهل ولا ضال، يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا، ولا سيما في مثل «مسألة القرآن» وقد غلط فيها خلق من أثمة الطوائف، المعروفين عند الناس بالعلم والدين. وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه، ويعزب عنه وجه آخر ولا يحققه، فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا ببعضه بل منكرا له»(٣).

ثم ذكر شبهات هؤلاء القوم في هذه المسألة، وناقشهم فيها، وأتى عليها بالنقض والإبطال. ثم قال: ((والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة، مشكلة، بسببها افترقت الأمة واختلفت. فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول، والتصديق بما جاء به، واخطأ في المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المؤمنين، غفر الله له خطاياه تحقيقا لقوله: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأَنًا ﴾ (البقرة: ٢٨٦). وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت»))(٤).

ويفهم من كلام شيخ الإسلام أنه من كان:

إ \_ معروفا بالدين .

٢ \_ مجتهدا في متابعة الرسول على .

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل لهذه المسألة في فصل الإيمان. انظر ص ٣٩١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲/ ۱۹۸۷ ـ ۸۸۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ۱۸۰/۱۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ۱۸۸/۱۲ د ۱۸۹ م

٣ \_ قاصدا للحق .

ثم أخطأ ، فإن خطأه يكون مغفورا له.

وهذه القيود تخرج أهل البدع الذين لايعرف لهم دين، ولاحرص على اتباع السنة، ثم هم مع هذا معاندون، لاينقادون للحق إذا تبين لهم، ولايسلمون للحجة إذا قامت عليهم.

ولذلك كفر الأئمة أناسا بأعيانهم ممن كانت هذه حالهم، كالجهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وبشر المريسي، وأضرابهم من الجهمية (١).

<sup>(</sup>۱) يه وعدم إحكام هذه المسألة أصولا وفروعا على ضوء أصول أهل السنة والجماعة، جعل أحد محققي كتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي يستنكر صدور حكم التكفير على القائلين بخلق القرآن من بعض أئمة السنة، وعد ذلك من المبالغات، وأنه قول لبعض أهل الحديث وليس لجميعهم.

انظر حاشية «السير» ٢٩٢/١١.

# المبحث الثامن مسألة اللفظ

(اوقال صالح بن أحمد: تناهى إلى أبي أن أبا طالب (۱) يحكى أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي أن أبا طالب (۱) يحكى أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت بذلك أبي، فقال: من حدثك؟ قلت: فلان، قال: ابعث إلى أبي طالب، فوجهت إليه، فجاء، وجاء فوران (۲)، فقال له أبي: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟! وغضب، وجعل يرعد، فقال: قرأت عليك: ﴿قُلْهُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ (الإخلاص: ۱). فقلت لي: ليس هذا بمخلوق. قال: فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك كتبت بذلك عكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك كتبت بذلك إلى قوم، فامحه، واكتب إليهم أني لم أقل لك. فجعل فوران يعتذر إليه. فعاد أبو طالب، وذكر أنه حكى ذلك، وكتب إلى القوم، يقول: وهمت على فعاد أبو طالب، وذكر أنه حكى ذلك، وكتب إلى القوم، يقول: وهمت على أبي عبد الله))(۳).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: الذي استقر الحال عليه، أن أبا عبد الله كان يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهو مبتدع. وأنه قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي. فكان، رحمه الله، لا يقول هذا ولا هذا. وربما أوضح ذلك، فقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، يريد به

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، من أصحاب الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة إ (ت ٢٤٤هـ) انظر اطبقات الحنابلة، ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن المهاجر، يعرف بفوران. من أصحاب الإمام أحمد (ت ٢٥٦هـ) انظر اطبقات الحنابلة، ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٨٨/١١. والأثر أخرجه الخلال في «السنة» ق (١٩٦ ـ ب ١٩٨/أ)، وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٦٥، ٢٦٦، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٥٥ . وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ٤٠٧.

القرآن فهو جهمي))(١).

(٣٣٢ \_ ١٢٧) قال الذهبي: ((قال أحمد بن زنجويه: سمعت أحمد يقول: اللفظية شر من الجهمية))(١).

(قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي، وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم يحسن الكلام، فهو جهمى)(٣).

" (الحكم بن معبد: حدثني أحمد الدورقي، قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول في هؤلاء الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فرأيته استوى واجتمع، وقال: هذا شر من قول الجهمية. من زعم هذا، فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق، وجاء إلى النبي عليه بمخلوق))(3).

وقال الذهبي معقبا: ((فقد كان هذا الإمام لا يرى الخوض في هذا البحث خوفا من أن يتذرع به إلى القول بخلق القرآن، والكف عن هذا أولى. آمنا بالله تعالى، وبملاثكته، وبكتبه، ورسله، وأقداره، والبعث، والعرض على الله يوم الدين. ولو بسط هذا السطر، وحرر وقرر بأدلته لجاء في خمس مجلدات، بل ذلك موجود مشروح لمن رامه، والقرآن فيه شفاء ورحمة

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/ ۲۸۸.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، «السيرة ٢٨٩/١١.
 والأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/٥٥١ (ح: ١٨٥).
 والخلال في «السنة» ق ١٩٥/أ، ١٩٣/أ.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢١/ ٢٩٠.
 وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/ ١٧٩ (ح: ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٩٠/١١.
 وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٩٢ ب، وأخرجه من طريق آخر وبلفظ مقارب ق ١٩٤ ب.
 ب.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط الجزء الثاني عشر ص ٥١٦.

للمؤمنين ومعلوم أن التلفظ شيء من كسب القارىء غير الملفوظ، والقراءة غير الشيء المقروء، والتلاوة وحسنها وتجويدها غير المتلو، وصوت القارىء من كسبه فهو يحدث التلفظ والصوت والحركة والنطق، وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة، ولم يحدث كلمات القرآن، ولا ترتيبه، ولا تأليفه، ولا معانيه.

فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث منع الخوض في المسألة من الطرفين إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها على اللفظ موهم، ولم يأت به كتاب ولا سنة بل الذي لا نرتاب فيه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والله أعلم))(1).

سمعت الأصم، سمعت محمد بن إسحاق الصغاني، سمعت فوران صاحب أحمد، يقول: سألني محمد بن إسحاق الصغاني، سمعت فوران صاحب أحمد، يقول: سألني الأثرم وأبو عبد الله المعيطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوة، فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي. فسألته، فقال: القرآن كيف تصرف في أقواله وأفعاله، فغير مخلوق. فأما أفعالنا فمخلوقة. قلت: فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية؟ فقال: لا. الجهمية الذين قالوا: القرآن مخلوق)(٢).

(اوبه (۳) قال: وسمعت فوران، قال: وسمعت فوران، قال: وسمعت فوران، يقول: جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل، وفيها: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فضرب أحمد بن حنبل على هذه، وكتب: القرآن حيث تصرف غير

 <sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/ ۲۹۰٪.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۲۱هـ) «السير» ۲۹۱/۱۱. وعزاه إلى الحاكم.

ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر، وهو مخالف للنصوص الكثيرة التي جاءت عن الإمام أحمد في هذه المسألة، والتي أورد الذهبي بعضها، كما في هذا المبحث.

<sup>(</sup>٣) أي: السند السابق إلى الجاكم.

مخلوق))<sup>(۱)</sup>.

(القصص»: ورد علينا كتاب من دمشق: سل لنا أبا عبد الله، فإن هشاما، ورد علينا كتاب من دمشق: سل لنا أبا عبد الله، فإن هشاما، قال: لفظ جبريل عليه السلام، ومحمد على بالقرآن مخلوق. فسألت أبا عبد الله، فقال: أعرفه طياشا، لم يجترأ الكرابيسي أن يذكر جبريل ولا محمدا. هذا قد تجهم في كلام غير هذا)(٢).

وعقب الذهبي على الأثر بقوله: ((قلت: كان الإمام أحمد يسد الكلام في هذا الباب، ولا يجوزه، وكذلك كان يبدع من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. ويضلل من يقول: لفظي بالقرآن قديم، ويكفر من يقول: القرآن مخلوق. بل يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وينهى عن الخوض في مسألة اللفظ. ولا ريب أن تلفظنا بالقرآن من كسبنا، والقرآن الملفوظ المتلو كلام الله تعالى غير مخلوق، والتلاوة والتلفظ والكتابة والصوت به من أفعالنا، وهي مخلوق، والله أعلم))(٣).

(وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي: أتى قوم أبا مصعب الزهري، فقالوا: إن قبلنا ببغداد رجلا، يقول: لفظه بالقرآن مخلوق. فقال: هذا كلام خبيث نبطي))(٤).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٩١/١١.
 وأخرجه الخلال في «السنة» ق٧٩١/ب، ١٩٨/أ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان أبي الوليد السلمي الحافظ العلامة المقرىء، خطيب دمشق. (ت ٢٤٥هـ) «السير» ٢١١/٣٣٤. نقلا عن كتاب «القصص» لأبي بكر المروذي.

والأثر أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٩٥/أ.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۱۱/۲۳۶.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف (ت ٢٤٢هـ) «السير» ٢٥١١.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ١٥٤، وفي «تذكرة =

نريد الكرابيسي البغدادي (ت ١٣٤هـ): ((وكان من بحور العلم ـ ذكيا فطنا الكرابيسي البغدادي (ت ٢٤٨هـ): ((وكان من بحور العلم ـ ذكيا فطنا فصيحا لسنا ـ تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره، إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد، فهجر لذلك، وهو أول من فتق اللفظ، ولما بلغ يحيى بن معين، أنه يتكلم في أحمد قال: ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه))(١).

(قال حسين في القرآن: لفظي به مخلوق، فبلغ قوله أحمد فأنكره، وقال: هذه بدعة، فأوضح حسين المسألة، وقال: تلفظك بالقرآن يعني: غير الملفوظ، وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا . . . ؟ إن قلنا: مخلوق، قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق، قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق، قال: بدعة، وإن قلنا:

(اوقال أحمد: إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، وتركوا الآثار)(٣).

وهو جزء من أثر أورده في التاريخ الإسلام، كاملا ونصه:

((وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله، عن الكرابيسي، وما أظهر، فكلح وجهه ثم أطرق، ثم قال: هذا قد أظهر رأي جهم. قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ (سورة التوبة: الآية ٦)، فممن يسمع؟

الحفاظ» ٢/ ٢٨٤.

ولم أقف على تخريجه فيما اطلعت عليه من مصادر. ولعله في كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة أبي علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي (ت ٢٤٨هـ) «السير» ١٦/ ٨٠، ٨١، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ٢٥٠هـ) ص ٢٤٢. وانظر «تاريخ بغداد» ٨/٤٦.

<sup>(</sup>۲) «السير ۱۲/ ۸۱»، و«تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲٤۱ ـ ۲۵۰هـ) ص ۲۶۲٪ والخبر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۸/ ٦٥ مطولا.

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٢/ ٨٢ ، و«تازيخ بغداد» ٨/ ٦٦.

إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها . تركوا آثار رسول الله على هذه الكتب)(١).

(قال ابن عدي : سمعت محمد بن عبدالله الصيرفي الشافعي، يقول لتلامذته: اعتبروا بالكرابيسي، وبأبي ثور، فالحسين في علمه وحفظه لايعشره أبو ثور، فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ، فسقط، وأثنى على أبي ثور، فارتفع للزومه السنة))(٢).

وقال الذهبي معقبا:

((ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي، وحرره في مسألة التلفظ، وأنه مخلوق هو حق، لكن أباه الإمام أحمد لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن، فسد الباب، لأنك لاتقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك))(٣).

" (وقال محمد بن موسى المصري : سألت أحمد بن موسى المصري : سألت أحمد بن صالح، فقلت: إن قوما يقولون: إن لفظنا بالقرآن غير الملفوظ، والحكاية هي المحكي، وهو كلام الله غير مخلوق، من قال: لفظي به مخلوق فهو كافر))(2).

 <sup>(</sup>۱) «تأریخ الإسلام» حوادث ووفیات (۲٤۱ ـ ۲۵۰هـ) ص ۲٤۳.

وفي «تاريخ بغداد» زيادة: «وقال النبي ﷺ: قله الأمان حتى يسمع كلام الله».

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة أبي علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي (ت ٨٤/١٤هـ) «السير» ١٢/١٢.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٦،٨، ٢٠. وذكره السبكي في «طبقات الشافعية» ٢/ ١٢٠، وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٥١. والكلام ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٢/ ٧٧٦-٧٧٧.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۱۲/ ۸۲.

<sup>(3)</sup> أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن صالح أبي جعفر المصري المعروف بابن الطبري (ت ٢٤٨هـ). «السير» ١٧٧/١٢، ولم يورده في أي موضع آخر، بما في ذلك كتابه «تاريخ الإسلام» مع قوله في «تذكرة الحفاظ»: «قلت: قد استوفيت أخبار أحمد بن صالح في تاريخي» ٢٩٦/٢.

وقال الذهبي معقبا : ((قلت : إن قال : لفظي ، وعنى به القرآن، فنعم، وإن قال لفظي، وقصد به تلفظي وصوتي وفعلي إنه مخلوق، فهذا مصيب، فالله تعالى خالقنا، وخالق أفعالنا وأدواتنا.

ولكن الكف عن هذا هو السنة، ويكفي المرء أن يؤمن بأن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله على قلب نبيه، وأنه غير مخلوق، ومعلوم عند كل ذي ذهن سليم أن الجماعة إذا قرؤوا السورة، أنهم جميعا قرؤوا شيئا واحدا، وأن أصواتهم وقراءاتهم، وحناجرهم أشياء مختلفة، فالمقروء كلام ربهم، وقراءتهم وتغماتهم متباينة، ومن لم يتصور الفرق بين التلفظ وبين الملفوظ، فدعه وأعرض عنه))(١).

(قال المرار (٢): كتبت عن ألف شيخ ، ما رأيت مثل الجرجاني، ولما وقعت المحنة في اللفظ، سكت الجرجاني، فخرج عليه أصحاب الحديث، فسمعت أبي يقول: ذهبت مع صالح بن حمويه أخي المرار، فوقف على مجلس الجرجاني، فقال: ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ فسكت حتى سأله الثالثة، فقال: أراه محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)(٣).

( ٧٤٥ ـ ٢٤٠ ) قال الذهبي : ((ومن الرواية عن الذهلي وابنه :

أخبرنا الإمام أبو الحسين علي بن محمد، أخبرنا جعفر بن علي، قال أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، أخبرنا ثابت بن بندار، أخبرنا أبو بكر

 <sup>(</sup>۱) «السير» ۱۲/۱۷۷، وانظر ۱۰۰/۱۳.

 <sup>(</sup>۲) المرار بن حمويه بن منصور، أبو أحمد الثقفي الهمذاني (ت ٢٥٤هـ) انظر ترجمته في
 «السير» ٢٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبدالحميد بن عصام آبي عبدالله الجرجاني، نزيل همذان. (ت ٢٥٧هـ) «السير» ١٨٢/١٢، وذكر مصدر الأثر قبل سياقه فقال: «قال إبراهيم: ورأيت في كتاب أحمد بن يوسف، قال المرار» ثم ساق الأثر، ولم يتبين لي الكتاب المذكور.

ولم أقف على الأثر في سائر المصادر التي ترجمت للإمام عبدالحميد بن عصام الجرجاني.

البرقاني، قرأنا على أبي العباس بن حمدان، حدثكم محمد بن نعيم قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، وحيث تصرف، ولانرى الكلام فيما أحدثوا فتكلموا في الأصوات والأقلام والحبر والورق، وما أحدثوا من الممتلي والمقرىء، فكل هذا عندنا بدعة، ومن زعم أن القرآن محدث، فهو عندنا جهمى لايشك فيه ولايمترى))(۱).

وعقب الذهبي على الأثر بقوله:

((قلت : كذا قال : المتلي والمتلى ، ومراده المتلي والتلاوة، والمقرى والقراءة. ومذهب السلف وأئمة الدين أن القرآن العظيم المنزل كلام الله تعالى غير مخلوق. ومذهب المعتزلة أنه مخلوق، وأنه كلام الله تعالى على حد قولهم: عيسى كلام الله، وناقة الله، أي إضافة ملك.

ومذهب داودوطائفة أنه كلام الله، وأنه محدث مع قولهم: بأنه غير مخلوق (٢).

وقال آخرون من الحنابلة وغيرهم: هو كلام الله قديم غير محدث، ولامخلوق. وقالوا: إذا لم يكن مخلوقا فهو قديم. ونوزعوا في هذا المعنى وفي إطلاقه.

وقال آخرون (٣): هو كلام الله مجازا، وهو دال على القرآن القديم القائم بالنفس.

وهنا بحوث وجدال لانخوض فيها أصلا. والقول هو ما بدأنا به، وعليه نص أزيد من ثلاث مئة إمام. وعليه امتحن الإمام أحمد، وضرب بالسياط رحمه الله)(٤).

(١٤٦ ـ ١٤١) قال الذهبي : ((وقال أبو أحمد بن عدي : ذكر لي

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي (ت ٢٦٧هـ). «السير» ٢/٩٩/١٢.

<sup>(</sup>۲) انظر تفاصيل ذلك في «السير» ۱۳۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣) هم الأشاعرة والماتريدية.

<sup>(</sup>٤) السير ٢٩٠/١٢.

جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه، واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري، قام إليه رجل، فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق ؟

فأعرض عنه البخاري ولم يجبه . فقال الرجل: يا أبا عبدالله، فأعاد عليه القول، فأعرض عنه . ثم قال في الثالثة، فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة . فشغب الرجل، وشغب الناس، وتفرقوا عنه . وقعد البخاري في منزله))(١).

وغيره قالوا: أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا عبدالرحمن بن محمد القيسي وغيره قالوا: أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا عبدالرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي الخطيب، أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب أبو بكر البرقاني، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرنا عبدالله بن محمد بن سيار، حدثني محمد بن مسلم خشنام قال: سئل محمد بن إسماعيل بنيسابور عن اللفظ، فقال: حدثني عبيدالله بن سعيد يعني أبا قدامة عن يحيى بن سعيد هو القطان قال: أعمال العباد كلها مخلوقة. فمرقوا عليه، وقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول، حتى نعود إليك؟ قال: لا أفعل إلا أن تجيئوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. وأعجبني منمحمد بن إسماعيل ثباته))(٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير» ٢١/ ٤٥٣ ـ ٤٥٤. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٦٦. ولم أجد النص في كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي المطبوع. وأورده ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف من طريق الخطيب البغدادي. في ترجمة الإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير» ١٨٤/٤٥٤.

وأخرجه الخطيب في «تأريخ بغداد» ٢/ ٣٠.

(وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن أبي الهيثم المطوعي ببخارى (۱) حدثنا محمد بن يوسف الفربري، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة. فحدثنا علي بن عبدالله، حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال النبى، عن الله يصنع كل صانع وصنعته (7)) ((7)).

(وبه نافعال: وسمعت عبيد الله بن الذهبي: ((وبه نافئ) قال: وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة)) (٥).

( ١٤٥٠ ـ ٢٥٠ ) قال الذهبي : ((قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو، المبين المثبت في المصاحف، المسطور المكتوب، الموعى في القلوب، فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَتُ يَيِنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ (العنكبوت: ٤٩)))(١٥).

وأورده الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩٠ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه،

<sup>(</sup>۱) بخارى: بالضم، من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها. «معجم البلدان» ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد ص ٤٦. وابن أبي عاصم في «السنة» ١٥٨/١ (ح: ٣٥٧، ٣٥٧) وقال الألباني: «حديث صحيح» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١١/٣، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٦، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير ١٢٤ في . قد البخاري وأخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» وأخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩٠، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) أي بالسند السابق المذكور عن الحاكم.

 <sup>(</sup>٥) «السير» ١٢/ ٤٥٤، ٤٥٥.
 والأثر أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق شيخه الحاكم ص ٢٦٠.
 وأورده ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩٠، والسبكي في «طبقات الشافعية» ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) السير ١٢/٥٥٥.

محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته، محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته، وحيث تصرف، فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وخرج من الإيمان، وبانت منه امرأته، يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه، وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابرهم، ومن وقف، فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقد ضاهى الكفر، ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا مبتدع، لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه)(١).

وقال الذهبي في الخلاف الذي حصل بين الإمام البخاري والإمام الذهلي: ((كان الذهلي شديد التمسك بالسنة، قام على محمد بن إسماعيل لكونه أشار في «مسألة خلق أفعال العباد» إلى أن تلفظ القارىء بالقرآن مخلوق، فلوح وما صرح، والحق أوضح.

ولكن أبى البحث في ذلك أحمد بن حنبل، وأبو زرعة والذهلي، والتوسع في عبارات المتكلمين سدا للذريعة فأحسنوا، أحسن الله جزاءهم.

وسافر ابن إسماعيل مختفيا من نيسابور، وتألم من فعل محمد بن يحيى. وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده.

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٤٦، والقاضي ابن أبي يعلى في «طبقات الحناملة» ١/ ٢٧٨.

والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢/ ٣١، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص

وأورده السبكي في "طبقات الشافعية" ٢/٨/٢، وابن حجر في "مقدمة فتح الباري" ص

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ) "السير" ٤٥٦/١٢.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٦٧، ٢٦٨.
 والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢/ ٣١، ٣٢.

وقد سبقت ذلك في ترجمة ابن إسماعيل، رحم الله الجميع، وغفر لهم ولنا آمين))(١).

(روقال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد بن الوراق، سمعت محمد بن الوراق، سمعت محمد بن الوراق، سمعت محمد بن الفل يقول: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري، دخلت على البخاري، فقلت: يا أبا عبدالله، أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى، كل من يختلف إليك يطرد؟ فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم. والعلم رزق من الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكى عنك؟ قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، رأيت الحمد بن حنبل، وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها) (٣).

وعقب الذهبي على الأثر بقوله: ((قلت: المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري، فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة، واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، فتكلم فيه، وأخذه بلازم قوله هو وغيره (٤). وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها عنه غنجار في «تاريخه»: حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل، سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف البخاري يقول: كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فقال محمد بن نصر المروزي، فقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خساض النساس في هذا وأكثروا فيه. فقال: ليسس إلا ما

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن يحيى الذهلي (ت ٢٥٨هـ) «السير» ١٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) المقصود بها الرؤية العلمية.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير» ٢١/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٦٨ وعزاه إلى
 الحاكم.

ولعل الخبر في «تاريخ نيسابور» له.

<sup>(</sup>٤) ولازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم كما هو مذهب جمهور المحققين من أهل العلم.

أقول<sup>(1)</sup>. قال أبو عمرو الخفاف، فأتيت البخاري، فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه فقلت: يا أبا عبدالله، هاهنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك: من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. فإني لم أقله، إلا أنى قلت: أفعال العباد مخلوقة (<sup>(7)</sup>).

الكندي: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل الكندي: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولاعالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاثة. فقال محمد بن يحيى في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى: لاتسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه، وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري، وكل رافضي، وكل جهمي، وكل مرجيء بخراسان. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل، حتى امتلأ السطح والدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث، قام إليه رجل، فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة، وألفاظبا من أفعالنا. فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس: قال الفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: لم يقل، حتى تواثبوا، فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم))(٤).

<sup>(</sup>١) «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ بغداد» ٢/ ٣٢، و(طبقات السبكي» ٢/ ٢٣٠، و«مقدمة الفتح»: ٤٩٠.

 <sup>(</sup>٣) السير ١١/ ٥٥٧ ع. و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٦٨،
 ٢٦٩

 <sup>(</sup>٤) . أورده المصنف في ترجمة الإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير» ٢٦٨/١٢.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٦٩.

(وقال الحاكم: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم، سمعت ابن علي المخلدي، سمعت محمد بن يحيى يقول: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية))(١).

(اوسمعته (۱۵۰۳ ـ ۱۵۰۰) قال الذهبي: ((وسمعته (۲) يقول: كان مسلم بن الحجاج يظهر القول باللفظ، ولا يكتمه، فلما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه، فلما وقع بين البخاري والذهلي ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى عليه، ومنع الناس من الاختلاف إليه، حتى هجر، وسافر من نيسابور، قال: فقطعه أكثر الناس غير مسلم. فبلغ محمد بن يحيى، فقال يوما: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فأخد مسلم رداءه فوق عمامته، وقام على رؤوس الناس. ثم بعث إليه بما كتب عنه على ظهر جمال. قال: وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه))(۳).

(۱۵۱ ـ ۳۵٦) قال الذهبي: ((قال أبو حامد بن الشرقي: حضرت مجلس محمد بن يحيى، فقال: ألا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم من المجلس))(٤).

وأورده الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩٠ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۲/۲۵۹.ولعل الخبر في «تاريخ نيسابور».

<sup>(</sup>٢) المتكلم هو الحاكم والضمير يعود على محمد بن يعقوب بن الأخرم كما في «السير» ١٢/ ٤٥٩.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مسلم بن أبي الحسين مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ)
 «السير، ٧٢/١٢».

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٧٠.

وأورده الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩١ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه.

 <sup>(</sup>٤) «السير» ۲۱/ ۵۷۲ .
 و «تاريخ بغداد» ۱۰۳/۱۳، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۵۸۹. و «مقدمة فتح الباري» ص ٤٩١.
 وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۲۲۷.

(۱۵۲ ـ ۲۵۷) قال الذهبي : ((قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري، حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى بسببه))(١).

(۱۵۳ ـ ۳٥٨) قال الذهبي: ((سمعت ٢٠) ابن الأخرم يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سئل محمد بن إسماعيل البخاري عن القرآن، فقال: كلام الله. فقالوا: كيفما تصرف؟ فقال: والقرآن يتصرف بالألسنة؟ فأخبر محمد بن يحيى، فقال: من أتى مجلسه فلا يأتيني. وأخرج جماعة، فخرج إلى بخارى. وكتب الذهلي إلى خالد أمير بخارى وإلى شيوخها بأمره، فهم خالد حتى أخرجه محمد بن أحمد بن حفص إلى بعض رباطات بخارى، فبقي إلى أن كتب إلى أهل سمرقند يستأذنهم في القدوم عليهم، فامتنعوا عليه، ومات في قرية))(٢).

(١٥٣ ـ ٣٥٩) قال الذهبي في ترجمة الإمام ابن الأخرم محمد بن العباس بن أيوب، أبو جعفر الأصبهاني، ابن الأخرم الحافظ:

((وله وصية أكثرها على قواعد السلف، يقول فيها: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر))(٤).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۲/ ۵۷۳

و «تاريخ بغداد» ۱۳/۳، و «وفيات الأعيان» ١٩٤/، و «البداية والنهاية» ١١/٤٣، وانظر «تذكرة الحفاظ» ١٩٨٨، ٥٩٠.

 <sup>(</sup>٢) القائل: سمعت، هو الإنام أبو عبد الله بن منده.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٨٠هـ) ص ١٥٣ ــ ١٥٥. وقد ذكر الذهبي في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، بأن له كتاب «التاريخ» ووصفه بأنه كبير جدا. انظر السير ٢٧/٣٣. والذي يظهر أن الخبر فيه.

وقد ذكر الذهبي أن له كتابا في «الرد على اللفظية».

<sup>(</sup>٤) «السر» ١٤٥/١٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووقيات (٣٠١ ـ ٣١٠) ص ٧٨-

وقال هناك: «وله وصية حسنة في كراس» ثم ذكر منها بعض أقواله في العقيدة.

وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢/٧٤٧، وقال: «ورأيت له وصية يقول فيها» ثم ذكر بعض =

وقال الذهبي معقبا:

((فكأنه عنى باللفظ: الملفوظ لا التلفظ))(١).

وقال معقبا على هذا القول بعد أن ذكره في «تذكرة الحفاظ» ٢/٧٤٧ ـ

:VEA

((فالظاهر أنه أراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن المجيد المتلو المقروء المكتوب المسموع المحفوظ في الصدور، ولم يرد اللفظ الذي هو تلفظ القارىء، فإن التلفظ بالقرآن من كسب التالي، والتلفظ والتلاوة والكتابة والحفظ أمور من صفات العبد وفعله، وأفعال العباد مخلوقة، لكن السلف كانوا لا يسوغون إطلاق ذلك، لأنهم خافوا أن يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن ورأوا إطلاق الخلقية على اللفظ بدعة. وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل ما يوضح ذلك فإنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمى)) أه.

(قال الحاكم: سمعت الأستاذ أبا الوليد، يقول: قال لي أبي: أي شيء تجمع؟ قلت: أخرج على كتاب البخاري، فقال: عليك بكتاب مسلم فإنه أكثر بركة، فإن البخاري كان ينسب إلى اللفظ)(٢).

(اقال محمد بن الذهلي: ومسلم أيضا نسب إلى اللفظ، ألا تراه كيف قام من مجلس الذهلي على رأس الملأ لما قال: ألا من كان يقول بقول محمد بن إسماعيل، فلا يقربنا؟))(٣).

أقواله في العقيدة ومنها قوله: "من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر".

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱٤٥/۱٤.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الوليد الفقيه: حسان محمد بن هارون النيسابوري،
 الفقيه الشافعي (ت ٣٤٩هـ) «السير» ٤٩٤/١٥.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٣١ ـ ٣٥٠هـ) ص ٤١٨، وفي «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٩٥، ٨٩٦. والذي يظهر من السياق أن الأثر في «تاريخ نيسابور» للحاكم.

<sup>(</sup>٣) «السير» 10/393. .

وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٩٦.

ثم قال الذهبي معقبا: ((فهذه مسألة مشكلة، وقد كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره لا يرون الخوض في هذه المسألة، مع أن البخاري، رحمه الله، ما صرح بذلك، ولا قال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، بل قال: أفعالنا مخلوقة، والمقرؤ والملفوظ هو كلام الله تعالى، ليس بمخلوق، فالسكوت عن توسع العبارات أسلم للإنسان))(1).

#### التعليق

مسألة اللفظ بالقرآن من المسائل الدقيقة، والتي حصل فيها اضطراب بين الناس عموما، وبين بعض أهل الحديث والسنة على الخصوص.

قال شيخ ألإسلام ابن تيمية:

(( و «مسألة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الناس، حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام)(٢).

وقال أيضا: (( و «مسألة اللفظ بالقرآن» قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل، وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة »(٣). وقد قسمت الكلام في هذه المسألة على ثلاثة مطالب:

### (المطلب الأول): سبب الناك في المسألة:

الذي يتبين لنا من كلام العلماء أن الخلاف وقع في هذه المسألة لدقتها وغموضها.

يقول ابن قتيبة، رحمه الله: «وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه، فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه»(٤).

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، حقيقة الغموض الذي

<sup>(</sup>١) «السير» ١٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢١١/١٢، وقد قال هذه الكلمة بعد مناقشته للمسألة المذكورة.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۲/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٤) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص «٥٧» ط ـ دار الراية ـ الرياض ــ الأولى ١٤١٢هـ.

يعتور هذه المسألة فقال:

(( ومنشأ النزاع بين أهل الأرض، والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب يعود إلى «أصلين»:

«مسألة» تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه.

و «مسألة» تكلم العباد بكلام الله.

وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات، وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له وجوه وصفات، ومن الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضها، وربما لم يدرك إلا أدناها، ثم يكذب بأعلاها، فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة، كافرين ببعضها، ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركته، مكذبة بما مع الآخرين من الحق)(١).

وقال في موضع آخر:

(( هذه المسألة لها أصلان:

(أحدهما): أن أفعال العباد مخلوقة.

و(الأصل الثاني): مسألة «تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به» هل يقال: إنه مخلوق أو غير مخلوق؟

والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أثمة السنة من المستقدمين والمستأخرين (٢).

## (المطلب الشاني): أقسام الناس في هذه المسألة :

انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ «اللفظية النافية» ، وتسمى أيضا بـ «اللفظية الخلقية» : وهم الذين يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وأن التلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء (٣).

وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث:

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۲/ ۳۹۰ ـ ۳۹۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۲/ ٤٣١ ـ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي ٣٨٠/٣٧٣، ٣٨٠، ٤٣٢.

كالحسين الكرابيسي، ونعيم بن حماد الخزاعي، والبويطي، والحارث المحاسبي، وأبي نعيم الأصبهاني، وأبي بكر البيهقي، ومن الناس من نسب إليه الإمام البخاري<sup>(1)</sup>.

٢ ـ «اللفظية المثبتة»: الذين يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، والتلاوة هي المتلو، والقراءة هي المقرؤ<sup>(٢)</sup>.

وقد نسب إلى هذا القول من المنتسبين إلى السنة غير واحد، منهم:

محمد بن الذهلي، وأبو حاتم الرازي، بل وبعضهم ينسبه إلى أبي زرعة أيضا، ومنهم أبو عبد الله بن منده، وأبو نصر السجزي، وأبو إسماعيل الأنصاري، وأبو العلاء الهمذاني، وغيرهم (٣).

٣ ـ المنصوص الصريح عن الإمام أحمد ، وأعيان أصحابه، وسائر أئمة السنة والحديث : لا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة ، ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقاً، ولا غير المتلو مطلقاً<sup>(3)</sup>.

وقالوا : من قال : لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة فهو

ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع(٥).

(المطلب الثالث): بيان صدة موقف الإمام أدود ومن تبعه من جهمور أنوة السنة في هذه المسالة:

أصل هذه المسالة أن «اللفظ» قد يراد به المصدر، وقد يراد به الملفوظ، وقد يراد به مجموع الأمرين .

ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، وأفعال العباد مخلوقة. وأما الملفوظ فهو كلام الله تعالى، وكلام الله غير مخلوق.

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى ۲۰۱/۱۲، ۲۰۹. وقد ذكر شيخ الإسلام أن نسبة الإمام البخاري إلى هذا القول مكذوب عليه. انظر المصدر السابق ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۲/۳۷۳، ۳۸۰، ۴۳۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢١/١٢، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٢/ ٣٦٠.

فإطلاق الخلق أو نفيه على «اللفظ» بهذه الاعتبارات يوقع في إشكال وخلط، فتركه هو الأسد والأحكم.

يقول شيخ الإسلام: (( و «اللفظ» في الأصل مصدر يلفظ لفظا، وكذلك «التلاوة» و «القراءة» مصدران؛ لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم، فإذا قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل: لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته مخلوقان، لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق، و «التلاوة» قد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما.

فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره))(١).

وقد بحث المسألة السابقة في موضع آخر، ثم علق قائلا:

«فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع»(٢).

وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، وسائر أئمة السنة، يقول شيخ الإسلام:

«ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار: النهي عن الإثبات العام، والنفي العام؛ بل إما الإمساك عنهما، وهو الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد.

وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الأيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان (٢).

واختم هذا التعليق بكلمة نفيسة في الموضوع للإمام محمد بن جرير

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/ ۳۰۷. وانظر ۲۱/ ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۳۷ ـ ۲۳۹، ۳۷۴.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٤٣١.

الطبري، رحمه الله، حيث قال:

(( وأما القول في "ألفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى، ولا عن تابعي قفا، إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: "اللفظية» جهمية، يقو ل الله: ﴿حَتَّى يَسَمَعُ الْمَامِ التوبة: ٦) ممن يسمع؟))(١).

وقال: ((وسمعت جماعة من أصحابنا ـ لا أحفظ أسماءهم ـ يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع)).

ثم عقب قائلا: ((ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله، غير قوله، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع))(٢).

<sup>(</sup>١) «صريح السنة» ص ٢٥، ٢٦. ط\_دار الخلفاء، الكويت، الأولى ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿صريح السنة﴾ ص ٢٦. إ

# المبحث التاسع مسألة الوقف في القرآن

(قال محمد بن سعد العوفي: روى بشر بن الوليد الكندي عن أبي يوسف كتبه، وولي قضاء بغداد في الجانبين، فسعى به الوليد الكندي عن أبي يوسف كتبه، وولي قضاء بغداد في الجانبين، فسعى به رجل إلى الدولة، وقال: إنه لايقول بخلق القرآن، فأمر به المعتصم أن يحبس في داره، ووكل ببابه، فلما استخلف المتوكل أمر بإطلاقه وعاش وطال عمره ثم إنه قال: كما أني قلت: القرآن كلام الله، ولم أقل: إنه مخلوق، فكذلك لأأقول: إنه غير مخلوق، بل أقف. ولزم الوقف في المسألة، فنفر منه أصحاب الحديث للوقف، وتركوا الأخذ عنه وحمل عنه آخرون))(١).

(۱۵۸ ـ ۳۹۳) وفي ترجمة الإمام مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن حواري رسول الله ﷺ، وابن عمته الزبير بن العوام (ت ٢٣٦ هـ).

## قال الذهبي:

((وثقه الدارقطني وغيره. ومنهم من تكلم فيه لأجل وقفه في مسألة القرآن. قال أبو بكر المروزي: كان من الواقفة، فقلت له: قد كان وكيع وأبو بكر بن عياش، يقولان: القرآن غير مخلوق، قال: أخطأ وكيع وأبو بكر. قلت: فعندنا عن مالك أنه قال: غير مخلوق، قال: أنا لم أسمعه، قلت: يحكيه إسماعيل بن أبي أويس)).

((قال الحسين بن قهم (٢): كان مصعب إذا سئل عن القرآن، يقف

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام بشر بن الوليد قاضي العراق أبي الوليد الكندي الحنفي (ت ٢٣٨ هـ) السير ٢٠١٤، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ١١١.

والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: ٨٣/٧. وأورده ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٣٥٥.

 <sup>(</sup>٢) في «تاريخ بغداد» للخطيب: الحسين بن فهم بالفاء ١١٤/١٣.

ويعيب من لايقف))<sup>(١)</sup>.

(وقال صالح: سمعت أبي يقول: الجهمية ثلاث فرق: فرقة قالت: القرآن مخلوق، وفرقة قالوا: كلام الله وسكتوا، وفرقة قالوا: لفظنا به مخلوق. ثم قال أبي: لايصلى خلف واقفي، ولا لفظى))(٢).

(وقال المروذي: أخبرت ابا الذهبي: ((وقال المروذي: أخبرت ابا عبدالله أن أبا شعيب السوسي الرقي، فرق بين بنته وزوجها لما وقف في القرآن، فقال: أحسن، عافاه الله، وجعل يدعو له))(٣).

(قال المروذي: «ولما أظهر يعقوب بن شيبة الوقف، حذر عنه أبو عبد الله، وأمر بهجرانه». لأبي عبد الله في مسألة اللفظ نقول عدة: فأول من أظهر مسألة اللفظ حسين بن علي الكرابيسي، وكان من أوعية العلم. ووضع كتابا في المدلسين، يحط على جماعة فيه أن ابن الزبير من الخوارج، وفيه أحاديث يُقوي به الرافضة. فأعلم أحمد، فحذر منه، فبلغ الكرابيسي، فتنمر(٤)، وقال: لأقولن مقالة حتى يقول

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۱/ ۳۰ـ۳۱، أو «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۳۱ ــ ۲۶۰هـ) ص ٣٦٣، و «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٢٠.

أما كلام الحسين بن فهم فقد ذكره ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٣٤٤، وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٣٣٧. وذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٣٣٣.

وأما كلام المروزي فلم أجده عند غير المصنف ولم يسنده في أي موضع من المواضع التي ذكره فيها.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٨٩/١١. وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٤ ب. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ، ص ٤٩٣، ٤٩٥، ٥٠٠، ٥٢٧. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٥٩.

 <sup>(</sup>۳) «السير» ۲۸۹/۱۱ ، أورده في الموضع السابق .
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲٤۱ ـ ۲۵۰هـ) ص ۸٤.
 والذي يظهر أن الخبر في كتاب «القصص» للمروذي .

<sup>(</sup>٤) نمر فلان: غضب وساء خلقه «المعجم الوسيط» ٢/ ٩٥٤.

ابن حنبل بخلافها فيكفر. فقال لفظي بالقرآن مخلوق. فقال المروذي في كتاب «القصص»: فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي، قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال: أقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به مخلوق. ومن لم يقل: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو كافر. فقال أبو عبد الله: بل هو الكافر، قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا؟ وما ينفعه، وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول ؟! ثم قال: أيش خبر أبي ثور، أوافقه على هذا ؟ قلت: قد هجره. قال: أحسن، لن يفلح أصحاب الكلام))(١).

(٣٦٧ ـ ٣٦٧) قال الذهبي: ((قال أبو داود: سألت احمد بن صالح عمن قال: القرآن كلام الله، ولا يقول: مخلوق، ولا غير مخلوق. فقال: هذا شاك، والشاك كافر))(٢).

وقال الذهبي معقباً:

((قلت: بل هذا ساكت، ومن سكت تورعا لا ينسب إليه قول ، ومن سكت شاكا مزريا على السلف، فهذا مبتدع)(٣).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد (ت ٢٤١هـ) السير؛ ٢٨٩/١١.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هــ) ص ٨٤، ٨٥.

والكلام كله للمروذي في «كتاب القصص» له، فقد ذكره المصنف متصلا، كاملا في «تاريخ الإسلام» وعزاه إليه في الكتاب المذكور.

وأخرج جزءا منه، ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن صالح أبي جعفر المصري المعروف بابن الطبري (ت ٢٤٨هـ) «السير» ١٧٧/١٢.

وأورده في «معرفة القراء الكبار» ١٨٦/١.

والأثر أخرجه الإمام أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" ص ٢٧١، بدون زيادة: "والشاك كافر".

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٨٨. وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٧/ب، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص ٤٩٧.

جميعهم من طريق أبي داود عنه، ولم ترد الزيادة المذكورة إلا عند الآجري في «الشريعة».

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٧٧/١٢.

● قال الذهبي: ((قال أبو داود السجستاني: سمعت ابن راهويه، يقول: من قال: لا أقول مخلوق، ولا غير مخلوق، فهو جهمي))(١).

(قال أحمد بن كامل القاضي: كان الذهبي : ((قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعدل، والحارث بن مسكين، فقيها سريا، وكان يقف في القرآن)(٢).

وعقب الذهبي علىٰ الأثر بقوله:

((قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف علي بن الجعد، ومصعب الزبيري، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخلقية عن القرآن، وتكفير الجهمية. نسأل الله السلامة في الدين))(٢).

(قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحدر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يُقَلِّدُ القضاء. قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة، فقال: مبتدع صاحب هوى))(1).

قال الذهبي: ((قال الخطيب: وصفه أحمد بذلك لأجل الوقف))(٥).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸هـ) «السير» ۲۱/۳۷٦. وتقدم تخريجه برقم (۳۰٪ ـ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام يعقوب بن شيبة، أبي يوسف السدوسي البصري (ث ٢٦٢هـ)، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ٢٠٢، وفي «تذكرة الحفاظ» ٢/٧٧، ٥٧٨، والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢/٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٢/ ٨٧٤،

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، و اتاريخ الإسلام » حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ٢٠٣ .
 والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٤/ ٢٨٢ .

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٦١ ٢٧٠هـ) ص ٢٠٣ .
 والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تازيخ بغداد» ٢٨٢/١٤.

#### التعليق:

المراد بالوقف في القرآن هو الاكتفاء بالقول : إن القرآن كلام الله ثم السكوت بعد ذلك فلا يقول مخلوق ، أو غير مخلوق .

وقد كان يسع الناس السكوت قبل محنة القول بخلق القرآن ، أما بعد ظهور هذه البدعة الشنيعة فلا يسع أحد التوقف والسكوت.

سئل الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، عمن يقول: كلام الله ويسكت؟ ؟ فقال: ولم يسكت؟

ثم قال: لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت ، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون؟ (١).

قال الآجري، رحمه الله، معقبا على كلام الإمام أحمد السابق:

«معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى: يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وجل. فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله: إن القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجل، غير مخلوق بلا شك، ولا توقف فيه، فمن لم يقل «غير مخلوق» سمى واقفيا، شاكا في دينه»(٢).

وقد ذكر ابن قتيبة الدينوري، رحمه الله، قاعدة جليلة في هذا الباب وأمثاله حيث قال: ((الكلام لا يعارض بالسكوت، والشك لا يداوى بالوقوف))(۲).

وفي ذلك رد على من توقف في المسألة تورعا.

وفي الحقيقة لا يعد مثل هذا الفعل ورعا صحيحا وقد قال أهل البدع مقولتهم وأظهروها ونشروها بين الناس، بل الواجب هو البيان والتفصيل لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٥ ب، وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٦٣، ٢٦٤. وأخرجه من طريقه: الآجري في «الشريعة» ص ٨٧.

<sup>(</sup>۲) «الشريعة» ص ۸۷.

<sup>(</sup>٣) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص ٦١.

سيما في حق العلماء والأثمة الذين تقتدي بهم الأمة.

لذلك جاءت آثار كُثِيرة عن السلف في ذم الواقفة والتحذير منهم.

واعتبرهم الإمام أحمد بن حنبل من الجهمية (١). فقال عندما سئل عنهم دات مرة: «صنف من الجهمية استتروا بالوقف»(٢).

بل عدهم الإمام أحمد وكثير من أئمة السنة شر من الجهمية ، كما جاء ذلك في الآثار الكثيرة عنهم (٣).

سئل أبو يعقوب إسحاق بن سليمان الجواز عن القرآن فقال: هو كلام الله وهو غير مخلوق.

ثم قال: «إذا كنا نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف»(٤).

فجعل، رحمه الله، البيان وعدم الوقف مزية يعرف بها السني، وفيصلا بين أهل السنة والجهمية.

قال المروذي : سألت أبا عبدالله ـ يعني الإمام أحمد ـ عن من وقف لا يقول: غير مخلوق، قال: أنا أقول كلام الله.

فأجابه الإمام أحمد: يقال له: إن العلماء يقولون غير مخلوق. فإن أبى فهو جهمي (٥).

وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: «سمعت أبي يسئل عن الواقفة،

<sup>(</sup>١) انظر «السنة» للخلال ق ١٥٥/أ، ق ١٥٦/ب. و«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة ٢/ص ٤٩٥ من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ﴿الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية الابن بطة ٢/ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك :

أ \_ «الشريعة» للآجري ص ٨٨.

ب ـ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة ٢/ص ٤٩٨ ـ ٥٠١ من المخطوط. جـ ـ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩.

٤) أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٦/ب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٥/أ، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ص٢٥ من المخطوط.

فقال أبي: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم (١٠).

#### توزيع مؤسسة الجريسي

الرسائن ت ۲۲۶۱۶ ـ جندة ت ۱۲۶۰۸۸ البعام ت ۲۲۱۸۱۱ ـ الغيقة ت ۲۲۹۰۸۸ اللعام ت ۲۲۶۲۳۱ ـ نبها ت ۲۸۹۰۸۹

أشرف على الطباعة دار أولى النهي ببيروت.ت: ٥٨٠٣٤١ ، فاكس: ٥٨١٣٥٩ .

(١) أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٥/أ.

# الأثار الواردة عن أُمَّةِ السُّنَّة فخت اجُوْلِينَ الْاعْتِقَالِيَ

مِن كِنَابٌ «س يَرا عُلَام النبلاء» للامتام الذهتبي جنمعًا وتخرجيًا وَدِرَاسَة

اعتكاد الذكتور جمال رأجمكرين بشير مادي

المحكلة الثانت

الرياض-شارع المعذر-ص.ب: ۲۳۱۰ ۱۳۲۰۶۲ فاکس: ۴۷۹۲۰۶۲



هَذَا الكتابُ فِي الْكُصُلِ رُسَّنَالَةً عِلْمَيَّةً تقدَّدَ بَهَنَا الْبَاحِثُ لَنَّ يُلِ دَرَجَةَ الْدَّحَتُوبُهُ مِنْقَسِّمِ الْعَقْبُدَة فِي الْجَامِعَةِ الْاِسِّلَامِيَّةُ بِالْمِينَةِ الْمُنْقِيَّةِ

وَتَدْتُكُونِتُ لَجِنَةَ المُنَاقِشَة مِنْ أُصِّحُابِ لفَضِيلة:

فَضَيُلَة الشَّخِ الدكتورُ: صَالِح بن سَعَد السَّحِيمِيِّ مَشَهُنَا فَضَيَّلَة الشَّخِ الدكتورُ: عَلَي بن مُحَمَّرَنَا صرفقيهِيُّ سَعَبْ قَا فَضَيَّلَة الشَّخِ الدكتورُ: مَرْدُوه بنُ هَيَاس الزَّعَلِ فَي عَضِّ وَا

وَنِاقَشْتُ الْبَاحِثُ بُتَالِيْجِ ١٢/١٢ /١٤١٤هـ

وَقَدْ أَجُيِرُتُ هَدْهُ الرسَالة مِسْبَدَ الشَّهِ الأولى

#### الفهل الخامس

# الآخَارُالواردَة عَنَ أَحْمَةِ السُّنَة في الآخَارُ الواردَة عَنَ أَحْمَةِ السُّنَة

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

المبحث الثاني: متعلقات الإيمان، وبيان أن الطاعات كلها داخلة فيه.

المبحث الثالث: ذكر ما جاء في بدعة الارجاء.

المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان.

المبحث الخامس: هل الايمان مخلوق؟.

المبحث السادس: ما جاء في شأن بعض الغيبيات.

المبحث السابع: ما جاء في مسألة الأسماء والأحكام.

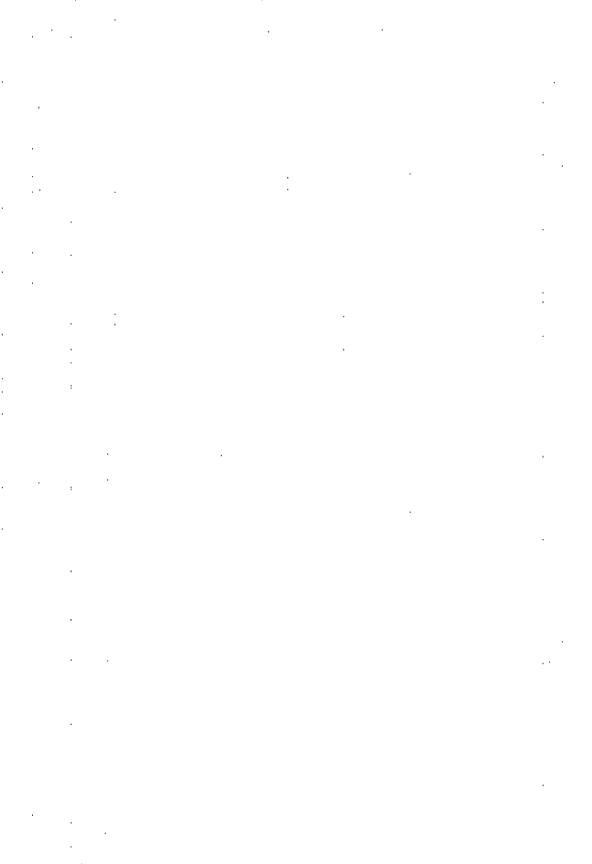

#### الفصل الخامس

# الآثار الواردة عن أنمة السنة في الإيمان

#### وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

المبحث الثاني: متعلقات الإيمان وبيان أن الطاعات كلها داخلة فيه.

المبحث الثالث: ذكر ما جاء في بدعة الإرجاء .

المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان .

المبحث الخامس: هل الإيمان مخلوق ؟

المبحث السادس: ما جاء في شأن بعض الغيبيات.

المبحث السابع: ما جاء في مسألة الأسماء والأحكام.

#### وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: عظم خطر تكفير المسلم.

المطلب الثاني: النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء.

المطلب الثالث: هل يجوز امتحان الناس في عقائدهم؟

المطلب الرابع: أمور اعتقادية توجب الكفر لأصحابها مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

المطلب الخامس: ذكر بعض الشروط التي لابد من استيفائها والموانع التي لابد من انتفائها في حق المعين.

المطلب السادس: تكفير السلف لبعض الطوائف والأشخاص بأعيانهم لقيام الحجة عليهم .

المطلب السابع: موقف علماء أهل السنة من العبيديين وتكفيرهم لهم.

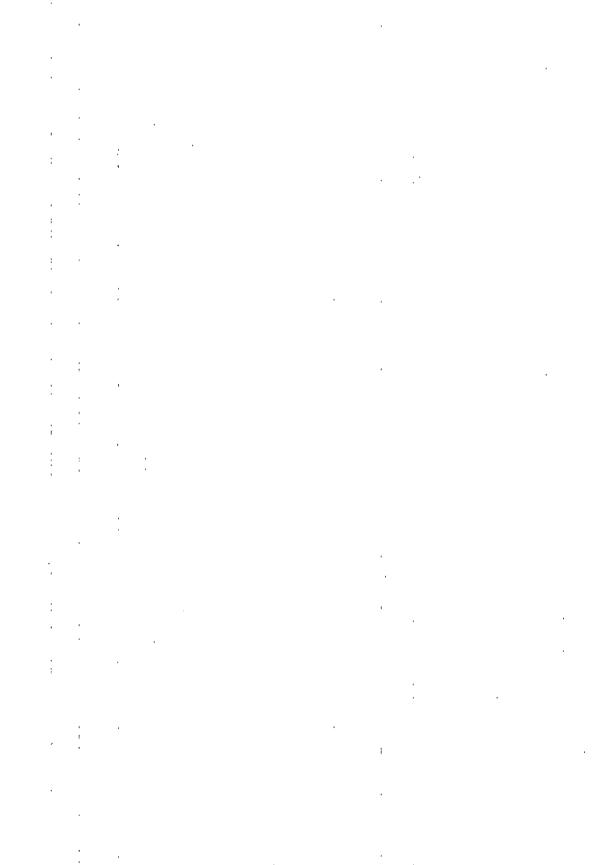

#### تمهيد:

الإيمان قول وعمل (١)، يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعاصي، هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَا لَهِرَ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَغْرِبِ وَالْكِنَّ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْهَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْتِ كَا الْمَلْكِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى الْقُرْبَكِ وَالْمَنْكَى وَالْمَسْكِينَ وَإِنْ الْمَلْكِينَ وَإِنْ الْمُؤْوِثِ وَالْمَوْفُوبَ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّهِيلِ وَالسَّابِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَصَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوبَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ الللَّا

وقد سأل الصحابي الجليل أبو ذر، رضي الله عنه، النبي ﷺ عن الإيمان، فتلا عليه هذه الآية<sup>(٢)</sup>.

يقول الإمام الآجري، رحمه الله:

"واعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل: أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المومنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم، وبما وفقهم له من الإيمان به، والعمل الصالح، وهذا رد على من قال: "الإيمان المعرفة" ورد على من قال: "المعرفة والقول، وإن لم يعمل" نعوذ بالله من قائل هذا" ("). ثم ساق الآيات الكريمات الدالة على ذلك.

وقد افتتح الإمام مسلم صحيحه بكتاب الإيمان، وجعله الإمام البخاري الباب الثاني من صحيحه، وأوردا فيه الأحاديث الدالة على أنه قول وعمل يزيد وينقص.

 <sup>(</sup>۱) المقصود: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. انظر «مجموع الفتاوى»
 ۱۷۱/۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٢١، وقال: «وبهذا الحديث وغيره احتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: أنه قول وعمل، وجاء به من طرق».

<sup>(</sup>٣) «الشريعة» ص ١٢٢.

وألف فيه بعض الأئمة مصنفات خاصة، منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام، الإمام أحمد ابن حنبل، وابن أبي شيبة، والطحاوي، والقاضي ابو يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية (١).

ومن أقوال الأئمة في أن ما ذكر آنفا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، قول الإمام الآجري رحمه الله:

"اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح ثم اعلموا: أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال: كان مؤمنا.

دل على ذلك الكتاب والسنة، وقول علماء المسلمين»(٢).

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني \_ رحمه الله \_ :

«ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد الطاعة وينقص بالمعصية» (٢٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ :

«ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصمة»(٤).

وقد خالف أهل السنة والجماعة كثير من فرق أهل الأهواء والبدع وبعض المنتسبين إلى السنة على النحو التالي (٥):

<sup>(</sup>١) كلها مطبوعة ما عدا كتابي الإمام أحمد والطحاوي.

<sup>(</sup>۲) «الشريعة» للآجري ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) المجموع الفتاوى، ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص ٣٣٦، كتاب الإيمان لابن منده

- (١) \_ ذهب الأحناف(١) إلى أنه: الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان.
- (٢) \_ وذهبت الماتريدية (٢) إلى أنه: التصديق بالجنان فقط، ويروى عن أبى حنيفة رحمه الله.
  - (٣) \_ وذهبت الكرامية (٣) إلى أنه: الإقرار باللسان فقط.
    - (٤) \_ وذهبت الجهمية (٤) إلى أنه : المعرفة بالقلب.
- (٥) \_ وذهبت الخوارج (٥) والمعتزلة (٦) إلى أنه: مجموع ما أمر الله تعالى به ورسوله ﷺ، فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان
  - (١) المنتسبين إلى الإمام أبي حنيفة.
- (۲) نسبة إلى أبي منصور الماتريدي (ت ٣٣٣هـ)، ومعظم اتباعها من المنتسبين إلى مذهب
   الإمام أبي حنيفة.
- وهم فرع من فروع مدرسة علم الكلام، ويلتقون مع الأشاعرة في كثير من عقائدهم، ولا يختلفون عنهم إلا في مسائل قليلة.
- انظر «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، للشمس السلفي الأفغاني ط مكتبة الصديق الطائف الأولى ١٤١٣هـ.
- (٣) أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت ٢٥٥هـ)، يوافقون السلف في إثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم، ويوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل، وبالتحسين والتقبيح العقليين.
  - ويوافقون المرجئة في أن الإيمان هو الأقرار باللسان فقط.
- انظر «مقالات الإسلاميين» للأشعري ٢٠٥/، «الفرق بين الفرق للبغدادي» ص ١٣٠ ــ انظر «مقالات الإسلاميين» للأشعري ٢٠٥/، «الفصل في الأهواء والملل والنحل» لابن حزم ٤/٥، ١١١ ، ٥/٤/، ٧٥.
  - (٤) تقدم التعريف بهم في الفصل الثالث من هذا الباب ص ٢٠٠٠.
- (٥) سموا بهذا الاسم، لخروجهم على الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه. وأهم عقائدهم: تكفير أصحاب الكبائر، ويقولون بتخليدهم في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قرش.
- ويكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ويقولون بالخروج على أئمة الجور وهم فرق شتى.
- انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري ١/١٨٩، «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص ٥٥،
  - (٦) تقدم التعريف بهم في الفصل الثالث من هذا الباب ص ٢٠١٠.

فيخلد في النار(١١).

- (٦) ـ وقالت «المرجئة» (٢) على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء (٣).
- (V) \_ وذهبت الأشعرية (٤) إلى أنه معرفة القلب وتصديقه، وأن الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون الأفعال (٥).

وهذه الأقوال خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما جاء من الآثار عن أئمة السنة من سلف هذه الأمة كما سيتبين في هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

وهم ثلاث فرق:

أ ـ الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب.

ب ـ الذين يقولون: هو مجرد قول اللسان، وهو قول الكرامية.

ج - إنه تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة

انظر «مجموع الفتاوى» ٧/ ١٩٥٠.

وبعض الناس ينسب إلى غلاة المرجئة قولهم: لا يضر مع الإيمان ذنب، وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد

قال شيخ الإسلام: «لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» المصدر السابق ص ١٨١.

- (٣) المجموع الفتاوئ» ٧/ ٢٢٣ إ.
- (٤) تقدم التعريف بهم في الفصل الثالث ص ٢٠١.
- (٥) انظر «مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى ص ٣٩٩ ط \_دار العاصمة الرياض\_ الأولى .

<sup>(</sup>١) انظر «مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧/ ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٢) سموا بذلك لقولهم بالإرجاء، وأصله في اللغة التأخير، وذلك أنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان.

### المبحث الأول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

(وروي عن زيد بن الحباب وغيره أن الحباب وغيره أن العباب وغيره أن مسعرا قال: الإيمان قول وعمل)(١).

(۱ ۳۷۱ ـ ۲) قال الذهبي: ((محمد بن عمار الرازي: سمعت أبا نعيم، سمعت الثوري يقول: الإيمان يزيد وينقص. قلت: ما تقول أنت يا أبا نعيم؟ فزورني (۲) وقال: أقول بقول سفيان))(۳).

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مسعر بن كدام (ت ١٥٥هـ) «السير» ١٦٨/٧. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢١٨/٧.

وقد ذكر الذهبي قول ابن سعد في ترجمته: «وكان مرجيا فمات فلم يشهده سفيان الثوري ولا الحسن بن صالح بن حي» «السير» ١٦٥/٧، والخبر في «الطبقات الكبرى» ٦،٥٦٥. قلت: قد أخرج أبو نعيم، بسنده عنه، أنه قال: «الإيمان يزيد وينقص» «حلية الأولياء» ٨١٨/٧.

والمقصود بقول ابن سعد: «وكان مرجيا» أي أنه كان لايرى الاستثناء في الإيمان. فقد سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل، وقبل له: يا أبا عبدالله كان يقول بالإرجاء؟ قال: إنما يريدون أنه قال: أشك في كل شيء إلا في إيماني، قال: سمعت أبا نعيم يقول: سمعته من مسعر. وليس يروون عن مسعر غير هذا».

أخرجه الخلال في «السنة» ٣/ ٥٧٢ (ح: ٩٨٤). وقد أخرجه الخلال تحت باب: «ومن قول المرجئة: قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبدالله رحمه الله».

(٢) الزور: النظر بمؤخر العين. «المعجم الوسيط» ١٦٠٦.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مسعر بن كدام (ت ١٥٥هـ) «السير» ١٧٣/٧. وكرره في
 ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٢٧٣/٧.

والأثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٣١٠/١ (ح: ٢٠٤) عن أبيه قال: حدثنا أبو نعيم، قال: سمعت سفيان الثوري وذكره.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١١٧ من طريق محمد بن القاسم الأسدي عنه به.

(۳۷۲ ـ ۳) قال الذهبي: ((محمد بن سهل بن عسكر: حدثنا عبدالرزاق: سمعت مالكا، والأوزاعي، وابن جريج، والثوري، ومعمرا، يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص))(١).

(قال القاضي ( $^{(7)}$ : وقال غير واحد عن مالك: الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، وبعضه أفضل من بعض) $^{(7)}$ .

= وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٩٥٨/٥ (ح: ١٧٣٨) من طريق أبي أحمد الزبيري عنه به، وأورده ضمن عقيدته التي ساقها بسنده عنه ١٥١/١ (ح: ٣١٤).

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧/ ٢٥٢: وقد جاء هذا الأثر عن الإمام سفيان من ثلاثة طرق أخرى، مدارها على الإمام عبدالرزاق. الصنعاني وهي:

(الأول): طريق سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق به :

أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٣٤٢/١ ٣٤٣ (ح: ٧٢٦)، والآجري في «الشريعة» ص ١٣٢، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/ ٩٥٧ (ح: ١٧٣٥).

(الثاني): طريق أبي بكر بن زنجويه عن عبدالرزاق به:

أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١١٧، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة. والجماعة» ٥٧/٥ (ح: ١٧٣٦).

(الثالث): طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبدالرزاق به:

أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ١٩٣/٢ (ح: ١١١٤).

(٢) أي: القاضي عياض.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ١٠٢/٨. والأثر أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ١٧٣/١، ١٧٤.

وأخرجه كل من:

أ ـ الإمام أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٧٢ من طريق الإمام أجمد.

ب ـ عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢١٧/١ (ح: ٦٣٦)، ٢/٣٣١ (ح: ٧٠٢). من طريقين، الأول: من طريق عبدالله بن نافع، والثاني: من طريق يحيى بن سليم .

ج \_ الخلال في «السُّنة» ٣/ ٥٨٢ (ح: ١٠١٤)، ٣/ ١٠٨٢ (ح: ١٠٨٢) من طريقين، =

(٣٧٤ \_ ٥) قال الذهبي : ((قال(١): وقال ابن القاسم : كان مالك يقول: الإيمان يزيد، وتوقف عن النقصان)(٢).

ال ميري

الأول: من طريق أبي عثمان سعيد بن داود الزُّبِيرِيّ، والثاني من طريق عبدالله بن نافع.

د ـ الآجري في «الشريعة» ص ١١٨، ١٣٢ من أربع طرق، الأول من طريق عبدالله بن نافع، والثاني من طريق يحيى بن سليم، والثالث من طريق عبدالرزاق، والرابع من طريق الإمام أحمد والتي أخرجها الإمام أبو داود.

هـ \_ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٨١٢ (ح: ١١١١) من طريق عبدالله بن نافع.

و\_ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٩٦٠-٩٥٨ (ح: ١٧٣٧، ١٧٤٢، ١٧٤٣) من ثلاثة طرق: الأول من طريق عبدالرزاق، والثاني من طريق عبدالله بن نافع، والثالث من طريق إسحاق بن محمد الفروي.

ز ـ الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٣٢٧ من طريق عبدالله بن نافع.

ح \_ أبو بشر الدولابي من ثلاثة طرق، الأول: من طريق عبدالرزاق، وأخرج رواية عبدالله بن نافع من طريقين، أحدهما من طريق عبدالله بن الإمام أحمد، وذكر تلك الروايات ابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ٣٤، ٣٥، ٣٦.

ط \_ كما جاءت هذه الرواية عن الإمام مالك من طريق آخر غير الطرق السابقة المذكورة، وهي طريق معن بن عيسى، غير أني لم أقف عليها مسندة، وقد ذكرها ابن عبدالبر في «التمهيد» ٩/ ٢٥٢، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» / ٣٣١.

(١) أي القاضي عياض.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ) «السير» ١٠٢/٨. والأثر أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ١٧٤/١، وأورده ابن عبدالبر في «التمهيد» ٩/٢٥٢، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٧/ ٣٣١. وجاءت هذه الرواية عن الإمام مالك من طريقين آخرين:

الأول: من طريق عبدالله بن وهب، وقد أخرجها الدولابي بسنده كما نقله عنه ابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ٣٣، وابن عبدالهادي في «إرشاد السالك» ص ٥٢، وإسنادها صحيح.

الثاني: من طريق إسماعيل بن عبدائله بن أبي أويس، وقد أخرجها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ص ٤٣٩ من القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. وأخرجها الدولابي كما في «إرشاد السالك» لابن عبدالهادي =

(۳۷۵ - ۲) قال الذهبي: ((سلمة بن شبيب: حدثنا عبدالرزاق، سمعت سفيان، وابن جريج، ومالكا، وابن عيينة، كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص))(١).

ص ٥١، وإسنادها صحيح أيضا.

وأحسن ما قيل في تعليل توقف الإمام مالك في النقصان وأقربه إلى الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان» له حيث قال: «وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، مجموع الفتاوى ٧/ ٥٠٦.

وأشهر الروايتين عن مالك، هي الرواية الأولى التي وافق فيها بقية الأثمة، يقول شيخ الإسلام متابعا كلامه السابق المنقول عنه: «والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: أنه يزيد وينقص» المصدر السابق.

والدليل على ذلك أنها ثبتت عنه من أكثر من ستة طرق، ورواها جم غفير من أثمة السنة عنه بأسانيدهم، بخلاف هذه الرواية، فإنها لم تثبت مسندة إلا من طريقين، ولم يروها عنه إلا قليل من الأثمة.

> (۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) «السير» ۱۰۸/۸. وسبق تخريجه برقم (۳۷۲ ـ ۳).

(۲) أورده المصنف في ترجمه الإمام عبدالله بن المبارك (ت ۱۸۱هـ) «السير، ۸/ ٤٠٥، وأورده في اتاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (۱۸۱ ـ ۱۹۰هـ) ص ۲۲۷.

والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ١٨/١ (ح: ٢٥٣) ط \_ جامعة أم القرى، الأولى ١٤٠٣هـ، بتحقيق وصي الله بن محمد عباس. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٨/١ (ح: ٢٠١١)، وأخرجه خيثمة في «فضائل أبي بكر الصديق» ص ١٣٣، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٨٥٦، ٨٥٧ (ح: ١١٦١)، وأخرجه الصابوئي في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ٧٠، ٧١ (ح: ١١١)، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ١/٦٩ (ح: ٣٦) ط دار الكتب العلمية.

● وقد أخرج عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/٣١٦ (ح: ٣٣١)، وابن بطَّة في =

(قال إبراهيم بن سعيد الجوهري:  $(\Lambda - \Psi VV)$  قال الذهبي: (UV) قال الأيمان قول وعمل، يزيد وينقص) (١٠٠٠).

(۱۷۹ ـ ۲۷۹) قال الذهبي: ((الربيع: سمعت الشافعي يقول:

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٨١٢/٢ (ح: ١١٠٨)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٩٦٢/٥ (ح: ١٧٤٨)، عن الإمام عبدالله بن المبارك قال: «الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل».

قيل للإمام أحمد بن حنبل: كان ابن المبارك يقول: يزيد وينقص ؟ فقال: كان يقول: «الإيمان يتفاضل» أخرجه الخلال في «السنة» ٣/ ٨٨٣ (ح: ١٠١٨). وانظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ٧/ ٣٢٣، ٥٠٧.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة (ت ۱۹۸هــ) «السير» ٨/ ٤٦٨.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٩٠/٧، ولفظه قال إبراهيم بن سعيد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، فقيل له: يزيد وينقص؟ فقال: نعم. حتى لايبقى مثل هذا. ورفع شيئا من الأرض وقرأ ﴿فزادتهم إيمانا﴾.

وأخرجه الخلال في «السنة» ١/٩٢/ (ح: ١٠٤٤) من طريق الإمام أحمد.

وجاءت عنه آثار في المسألة بألفاظ أخرى :

- منها ما أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٩٤٦ (ح: ٧٣٨). وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١١٦.
- ومنها ما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥٩٦٠ (ح: ١٧٤٥).
  - (٢) انظر مبحث (مسألة الأسماء والأحكام) من هذا الفصل ص ٥٠٢.
    - (٣) انظر الفصل السابع من هذا الباب ص ٢٠٤.
- (٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن سعيد القطان (ت ١٩٨هـ) «السير» ١٧٩/٩،
   وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢٩٩/١، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٤٦٩.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/ ٣٨١.

الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص))<sup>(١)</sup>.

(۳۸۰ ـ ۱۱) قال الذهبي: ((قال ابن حبان : ظاهر مذهبه (۲) الإرجاء، ويبطن السنة. فسمعت أحمد بن محمد، سمعت محمد بن داود الفوعي، يقول: حلفت أن لا أكتب إلا عمن يقول: الإيمان قول وعمل. فأتيت إبراهيم بن يوسف فأخبرته، فقال: اكتب عني، فإني أقول: الإيمان قول وعمل))(۲).

(اومما) قال الذهبي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل: ((ومما ثبت عنه مسألة الإيمان وقد صنف فيها.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٠/١٠، وأورده في التاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢١٠هـ) ص ٣٢٠. والأثر أخرجه كل من:

أ ـ ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ١٩٢.

ب ـ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١١٥.

ج ـ البيهقي في «الاعتقاد» ص ٨٤، وفي «معرفة السنن والآثار» ١٩٢/١ (ح: ٣٤٩).

د ـ ابن عساكر في اتاريخ دمشق، ١٤ / ٤٠٥ / ب.

هـ ـ وأورده ابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ٨١.

و ـ وأورده ابن حجر في «توالي التأسيس» ص ٦٤ ـ

● وقد جاء عنه، رحمه الله، في هذه المسألة قوله: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان: قول وعمل ونية لايجزي واحد من الثلاثة بالآخر» أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/٨٨٦ (خ: ١٥٩٣). وأخرج له ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٨٦٦ (ح: ١١١٩) رده على من قال: إن الإيمان قول، وقال: «إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص».

(٢) أي : مذهب إبراهيم بن يوسف، صاحب الترجمة.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي (ت ٢٣٩هـ) «السير» ١٦/١١، ٦٣.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ٢٤٠هـ) ص ٧٨، ٧٩.

والخبر أخرجه ابن حبان في كتاب «الثقات» ٧٦/٨.

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٦٩ وعزاه إلى ابن حبان في «الثقات»ِ.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، البر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان)(١).

يحيى بن مندة الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الدربندي سنة أربعين وأربع مئة، يحيى بن مندة الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الدربندي سنة أربعين وأربع مئة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيدالله بن الأسود بدمشق، أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر النهاوندي، حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زوران لفظا، حدثنا أحمد بن جعفر الإصطخري، قال: قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: هذا مذاهب أهل العلم والأثر، فمن خالف شيئا من ذلك أو عاب قائلها، فهو مبتدع. وكان قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية، وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ومن زعم أن الإيمان قول، والأعمال شرائع، فهو جهمي، ومن لم ير الاستثناء في الإيمان، فهو مرجيء، والزني والسرقة وقتل النفس، والشرك كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون لأحد على الله حجة. . . إلى أن قال: والمجنة والنار خلقتا، ثم خلق الخلق لهما لاتفنيان، ولايفني ما فيهما أبدا. إلى أن قال: والله تعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه . إلى أن قال: وللعرش حملة (٢٠٠٠). ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، قال: وللعرش حملة (٢٠٠٠). ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن كلام الله، فهو جهمي. ومن لم يكفره، فهو مثله. وكلم الله موسى

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٨٧/١١. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٨٢ باللفظ نفسه. والأثر أخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ٢٧٢، ولفظه: «الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان». وانظر الروايات الكثيرة التي ثبتت عن الإمام أحمد في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:

١ \_ كتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد ١/٣٠٧.

٢ \_ كتاب «السنة» للخلال ١/ ٥٧٩ \_ ٥٨٢ .

٣ ـ كتاب "مسائل الإيمان" للقاضي أبي يعلى ص ١٥٢\_١٥٤، ٣٩٦، ٣٩٧.

 <sup>(</sup>۲) بين هذه الجملة وما بعدها كلام طويل للإمام أحمد لم يذكره الذهبي ، انظر «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أبي يعلى ۲۹/۱.

تكليما من فيه.

إلى أن ذكر أشياء من هذا الأنموذج المنكر ، والأشياء التي ـ والله ـ ما قالها الإمام. فقاتل الله واضعها.

ومن أسمج ما فيها قوله: ومن زعم أنه لايرى التقليد، ولا يُقلِّد دينه أحدا، فهذا قول فاسق عدو لله.

فانظر إلى جهل المحدثين (١) كيف يروون هذه الخرافة، ويسكتون عنها))(٢).

(قال (۳۸۳ ـ ۱٤) قال الذهبي: ((قال (۳): وسمعته (٤) قبل موته بشهر يقول: كتبت عن ألف وثمانين رجلا، ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص) (٥).

الجرجاني، سمعت عبدالرحمن بن محمد البخاري، سمعت محمد بن عمران الجرجاني، سمعت عبدالرحمن بن محمد البخاري، سمعت محمد بن المساعيل يقول: لقيت أكثر من ألف رجل أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة أربع مرات، وبالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع

<sup>(</sup>١) هذا الأمر واقع من بعض المنتسبين إلى الحديث ، ولكن لا يصح إطلاق مثل هذه العبارة في حق المحدثين جميعا، ولا سيما الأثمة منهم، رحمهم الله.

وقد سبق أن شكك في نسبة الرسالة للإمام أحمد في موضع سابق، انظر «السير» ٢٨٦/١١.

والأثر أخرجه القاضي ابن أبي يعلى في اطبقات الحنابلة؛ ١/ ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٣) القول لمحمد بن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) أي الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ). «السير»: ٣٩٥/١٢.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/ ٨٨٩ (ح: ١٥٩٧). وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ٤٤/١.

محدثي خراسان، منهم: المكي بن إبراهيم، ويحيى بن يحيى، وابن شقيق، وقتيبة، وشهاب بن معمر، وبالشام: الفريابي، وأبا مسهر، وأبا المغيرة، وأبا اليمان، وسمى خلقا. ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله))(١).

(قال الحاكم: سمعت يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت عمران بن موسى الجرجاني يقول: سمعت سويد بن سعيد يقول: سمعت مالكا، وشريكا، وحماد بن زيد، وابن عيينة، والفضيل بن عياض، ومسلم بن خالد، وابن إدريس، وجميع من حملت عنه العلم يقولون:

الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

والقرآن كلام الله من صفة ذاته، غير مخلوق، من قال: إنه مخلوق، فهو كافر (٢٠).

قال عمران: بهذا أدين، وما رأيت محدوثًا إلا وهو يقوله))(٣).

(يحيى بن سليم: سمعت ابن أبي رواد الذهبي: ((يحيى بن سليم: سمعت ابن أبي رواد يسأل هشام بن حسان في الطواف: ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ قال: كان يقول: قول وعمل. قال: فما كان ابن سيرين يقول؟ قال: كان يقول: آمنا بالله وملائكته. فقال عبد العزيز: كان ابن سيرين، كان ابن سيرين. فقال هشام: بين أبو عبد الرحمين الإرجاء، بين أبو عبد الرحمين

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير»: ٤٠٨، ٤٠٧/١٢. وعزاه إلى غنجار، والغالب أنه في «تاريخه». وأخرجه اللالكائي مطولا في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/١٧٢\_١٧٤ (ح: ٣٣) ضمن عقيدة الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر فصل الآثار الواردة عن أئمة السنة في أن القرآن كلام الله تعالى، ص ٣١١.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام المحدث أبي إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني السختياني (ت ٣٠٥هـ) «السير» ١٣٦/١٣٦، ولم يترجم له في «تاريخ الإسلام».

ولم أقف على من خرج الأثر فيما اطلعت عليه من مصادر.

الإرجاء))(١).

(١٨٧ ـ ١٨) أورد الذهبي في ترجمة الإمام الحافظ المقرىء أبي: عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ) أبياتا في العقيدة وكان منها:

(( وبعد فالإيمان قول وعمل ونية عن ذاك ليس ينفصل فتارة ينقص بالتقصير))(٢)

#### التعليق:

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.

وقال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَننَا وَقَالُواْ حَسْلُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۞ . (آل عمران: ١٧٣).

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد (ت ۱۵۹هـ) «السير» ۱۸٦/۷.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۵۱ ـ ۱٦٠هـ) ص ۵۰۵.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/٧.

وقد أورد الذهبي في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) أنه لم يصل على ابن أبي رواد.

قال الذهبي: ((وقال مؤمل بن إسماعيل: لم يصل سفيان على ابن أبي رواد للإرجاء)) «السير» ٧٧٣/٧.

وانظر التاريخ الإسلام»حواًدث ووفيات (١٥١ ـ ١٦٠هـ) ص ٥٠٤ فقد ذكر فيها زيادة. تفصيل.

قال الذهبي: ((والعجب من عبد العزيز كيف يرى الإرجاء وهو من الخائفين الوجلين مع كثرة حجه وتعبده؟!)).

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۸/ ۸۳.

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَيِنْهُ مِ مَن يَقُولُ أَيْكُمْ ذَادَتُهُ هَلَاهِ الْمَننَأُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﷺ . (التوبة: ١٢٤).

وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓأَ إِيمَننَا شَعَ إِيمَانِهِمُّ﴾. (الفتح: ٤).

ومن السنة: حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، المتفق عليه، قال: قال رسول الله على الإيمان بضع وستون وفي رواية مسلم: بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (١).

ومنها حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «يدخل أهل النجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الحديث (٢).

ومن أقوال الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ قول معاذ بن جبل لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة يعني: نذكر الله عز وجل (٣).

وقال أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_: «الإيمان يزداد وينقص»(١).

وقال جندب \_ رضي الله عنه \_ : «كنا مع رسول الله على فكنا فتيانا حـزاورة (٥) فتعلمنا الإيمان ثـم تعلمنا القـرآن فـازددنا بـه

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في: كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان (ح: ۹).
 وأخرجه مسلم في: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان ١٣/١ (ح: ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في: كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (ح: ۲۲)،
 ومسلم في: كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ١٧٢١ (ح: ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ابي شيبة في «الإيمان» ص (٣٥) (ح: ١٠٥، ١٠٧)، وعبد الله بن الإمام
 أحمد في «السنة» (ح: ٧٩٦).

واللاكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٩٤٣/٥ (ح: ٢٧٠٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢١٤/١ (ح: ٢٢٢)، والآجري في «الشريعة»
 ص ١١، وابن ماجة في «سننه» في المقدمة (ح: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) الحزور: الغلام الذي قد شب وقوي.

إيمانا"(١).

ومن أقوال التابعين: عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ لِيَطْمَبِنَّ قَالِيَّ﴾ (البقرة: ٢٦٠).

قال: ليزداد إيماني (٢).

وعن الحسن البصري قال: «لايستوي قول إلا بعمل، ولايصلح قول وعمل إلا بنية، ولايصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة»(٣).

وقد تنوعت عبارات السلف في «تفسير الإيمان» فمنهم من يقول: هو قول وعمل، ومنهم من يقول: قول وعمل ونية، ومنهم من يقول: قول وعمل ونية واتباع السنة، ومنهم من يقول: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل ذلك صحيح (3).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:

"والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٣٦٩/١ (ح: ٧٩٩)، وابن ماجة في «سننه» في المقدمة (ح: ٦١)، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/٣٦٩ (ح: ٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٣١، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/١ه (ح: ١٨).

وروي مثله عن جماعة من السلف، منهم:

أ - علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فيما ذكره الديلمي، انظر «كنز العمال» ٢١٧/١.

ب ـ الأوزاعي: فيما روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٤٣/٦، ١٤٤.

ج - سفيان الثوري: فيما رواه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ١٣٣).

د ـ سعيد بن جبير: فيما رواه اللالكائي في الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» [ ١/ ٥٧ (ح: ٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧/ ١٧٠.

فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على «المرجئة» الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل»(١).

فعقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، وإن تنوعت عباراتهم، ونلاحظ إجماعهم على أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص في شتى الأعصار، وكافة الأمصار.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ٧/ ١٧١.

#### المبحث الثاني

## متعلقات الإيمان وبيان أن الطاعات كلها داخلة فيه

(المؤمن يخالط: (المؤمن يخالط: المؤمن يخالط: المؤمن يخالط: العلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم، ويخلو ليغنم) (١٠).

(٣٨٩ ـ ٢٠) قال الذهبي: ((عن وهب: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله الفقه.

ثلاث من كن فيه أصاب البر: السخاء والصبر على الأذى وطيب الكلام))(٢). (٣٩٠ ـ ٢١) قال الذهبي: ((وقال ضرار بن مرة، عن سعيد بن

جبير، قال: التوكل على الله جماع الإيمان. وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك<sup>(٣)</sup>)).

(ابن المبارك: حدثنا طلحة بن صبيح، عن الحسن، قال: المؤمن أحسن عن الحسن، قال: المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال والمؤمن أحسن الناس عملاً، وأشد الناس وجلاً، فلو أنفق جبلاً من مال ما أمن دون أن يعاين (٤)، لا يزداد صلاحاً وبرًّا إلا ازداد فرقا، والمنافق يقول: سواد الناس

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة التابعي وهب بن منبه (ت ۱۱۰هـ) «السير» ۱۸/۵. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: ۱۸/۶. وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: ۸۱/۱۷ ب.

 <sup>(</sup>۲) أورده العصنف في ترجمة التابعي وهب بن منبه (ت ۱۱۰هـ) «السير۱ ۱۵۰/۵».
 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: ۲۸۰/۱۷ ب، ٤٨١ أ.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة التابعي سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) «السير، ٢٢٥/٤».
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٤) ولقد كان السلف الصالح مع حسن أعمالهم وكثرتها يخشون على أنفسهم، فها هو ابن أبي مليكة يقول: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي فلله كلهم يخاف النفاق على نفسه» أخرجه البخاري.

وها هو الإمام يونس بن عبيد بن دينار (ت ١٤٠هــ) يقول: •والله ما أراه يتقبل مني شيء. =

كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فيسيء العمل ويتمنى على الله(١)).

(٣٩٢ ـ ٣٩٢) قال الذهبي: ((وعنه (٢٠): لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة، وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله (٣)).

(وعن الفضيل قال: المؤمن يغبط ولا يحسد، الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق (٤)).

المعاصي بعضها كفراً، وبعضها ليس بكفر، فرق تعالى بينها، فجعلها كانت المعاصي بعضها كفراً، وبعضها ليس بكفر، فرق تعالى بينها، فجعلها ثلاثة أنواع: فنوع منها كفر، ونوع منها فسوق، ونوع منها عصيان، ليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان، وليس فيها شيء خارج عنه، لم يفرق بينها، فما قال: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الريمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليهم الصلاة والزكاة، وسائر الطاعات حب تدين، ويكرهون المعاصي كراهية تدين، ومنه قوله، عليه السلام: "من سرته حسنته، وساءته سيئته، فهو تدين، ومنه قوله، عليه السلام: "من سرته حسنته، وساءته سيئته، فهو

قد خشيت أن أكون من أهل النار.

وعقب الذهبي على ذلك بقوله: ((قلت: كل من لم يخش أن يكون في النار، فهو مغرور قد أمن مكر الله))«السير، ٢٩١/٦.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ١١٠هـ) «السيرة ٥٨٦/٤. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: ١٥٣/٢ مع اختلاف يسير وبعض الزيادات.

 <sup>●</sup> وسأله رجل: يا أبا سعيد: ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة بأداء فرائض الله»
 أخرجه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أي: عن الإمام فضيل بن عياض.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام فضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ) «السير» ٨/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ) «السير» ٨/٤٣٧. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/٩٥. ولفظه: «الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق، والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط، والمؤمن يستر ويغبط وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي».

مؤمن <sup>(۱)</sup> (۲)

(قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أبو بكر بن يحيى إسحاق، حدثنا سعيد بن يحيى الأصبهاني، حدثنا سعير بن الخمس، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله (٣)، قال: "من أحب أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادي بهن (١)).

- (۱) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسنده ١٨/١، ٢٦، والترمذي: (٢١٦٥) في الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة، وصححه الحاكم: ١١٤/١ ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
- (۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤هـ) «السير» ٢٩/١٥. وهذا الكلام ذكره الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» ٢/٣٦٢، ٣٦٣. ط مكتبة الدار بالمدينة الأولى - ١٤٠٦هـ تحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي. مع اختلاف يسير في بعض العبارات.
  - (٣) ابن مسعود، رضي الله عنه.
- (٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد، أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف بالصبغي (ت ٣٤٢هـ) «السيرة ١٥٦/١٥.

وقال بعد إيراده للأثر: «قال الحاكم: كتب عني الدارقطني هذا، وقال: ما كتبته عن أحد قط. ورواه الخليلي عن الحاكم، وقال الخليلي: ورواه ابن منده عن الصبغي، وقال ابن منده: كتبه عنى أبو الشيخ الحافظ.

ورواه جماعة عن الهجري. وما جاء عن سعير إلا من هذا الوجه، عن أبي إسحاق، وهو إبراهيم الهجري لا السبيعي، اهـ.

والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «المسندة ٢/ ٣٨٢، ٤١٤، ٤٥٥، ٥٥٥ من طرق.

وأخرجه مسلم في اصحيحه، (ح: ٢٥٧) في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، ١/٤٥٣ (ح: ٦٥٤) .

وأخرجه ابن ماجة في «السنن» في: كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن (ح: ٨٤٨).

● وتمام الأثر: ((فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وما منكم إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتني وما يتخلف عنها إلا منافق =

(٣٩٦ ـ ٢٧) ومن قصيدة الإمام الحافظ المقرىء أبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ) قال الذهبي: (( ومنها:

بكل ما جاء به القرآن النبي الأئمة عن النبي الأئمة عن النبي الأئمة وهو دائم إلى غير أجل (١)\*))

\*ومن عقود السنة الإيمان \*وبالحديث المسند المروي \*وأن ربنا قديم لم ينزل التعليق:

نصوص الكتاب والسنة متضافرة على أن الطاعات كلها داخلة في مسمى الإيمان.

قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ كَاللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيَهِكَ صَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيدَ حَكِيمُ ﴿ السّوبة : ٧١).

و فَال تعالى : ﴿ قَدْ أَفَلَتَ ٱلْمُوْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ فِ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنَعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ اللَّاعَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآةَ ذَلِكَ فَأُولَئَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَئَيْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ ۞ اللَّذِينَ عُرْ لِأَمْنَئِيتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَلْوَرَتُونَ ۞ الْمؤمنون : أَوْلِيَهِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ الْمؤمنون : الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ (المؤمنون : المؤمنون : اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْدُونَ ۞ الْمؤمنون : الْمؤمنون : اللهُ عَلَيْدُونَ ۞ اللّهُ عَلَيْدُونَ ۞ الْمؤمنون : ﴿ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللل

وفي حديث وفد عبد القيس قال لهم ﷺ: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس (٢٠).

<sup>·</sup> معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۸/ ۸۲.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان (٥٣)، ومسلم في: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ، ٢/١٥ (ح: ١٧).

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»(٢).

وقد جاءت نصوص كثيرة عن السلف الصالح في هذا الموضوع.

\* منها: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في قوله تعالى: ﴿ لِيَزَّدَادُوٓاً اللهُ عَنْهِما ، في قوله تعالى: ﴿ لِيَزَّدَادُوٓاً المُنَّامَّعُ إِيمَانِهِمُ ﴾ (الفتح: ٤).

قال: «بعث الله نبيه رسول الله على بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون، زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به، زادهم الزكاة، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال: ﴿ الْيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (المائدة: ٣)(٣).

ومنها: عن عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز:
 «أما بعد: فإن الإيمان فرائض، وشرائع، وحدود، وسنن، فمن
 استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»(٤).

قال ابن حجر: «قوله (فرائض) أي أعمالا مفروضة، (وشرائع) أي عقائد دينية، (وحدودا) أي منهيات ممنوعة، (وسننا) أي مندوبات»(٥).

وقد عقد الإمام المروزي فصلا حاصا لهذا الموضوع في كتابه «تعظيم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (۲٤٧٥)، ومسلم في: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ۲/۲۷ (ح: ۵۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الأيمان» ص ٨ (ح: ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠).

<sup>﴿</sup> ٣﴾ أخرجه محمد بن نصر المهروزي في التعظيم قدر الصلاة؛ ١/ ٣٥١\_٣٥١ (ح: ٣٥٣)

 <sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب
 «الإيمان» ص: ٤٥ (ح: ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) افتح الباري، ١/ ٤٧.

قدر الصلاة ا(۱) قال فيه: «ثم أبان الله عز وجل، أن الطاعات كلها دين لقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾. (البينة: ٥).

و معقول في اللغة، وعند العلماء أن عبادة الله هي التقرب إليه بطاعته، والاجتهاد في ذلك»(٢) وقال: «فحقيقة الإيمان واستكماله لا يجوز إلا بأداء الأعمال المفترضة، واجتناب المحارم»(٣).

<sup>(1) 1/037</sup>\_777.

<sup>(</sup>۲) «تعظیم قدر الصلاة» ۱/۰۳٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٦١.

# المبحث الثالث ذكر ما جاء في بدعة الإرجاء

(۲۸ ـ ۲۹۷) مما ذكره الذهبي في ترجمة عبدالله بن محمد بن الحنفية (ت ۹۸ هـ) قال: ((وقيل: إن عبدالله أول من ألف شيئا في الإرجاء))(۱)

### (١) (السيرة: ٤/١٣٠.

والصحيح أن أخاه الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ألف في الإرجاء، قال ابن سعد في ترجمته في الطبقات»: «وهو أول من تكلم في الإرجاء» ٣٢٨/٥.

ويظهر مما ذكره ابن سعد أن الحسن ندم على ذلك، حيث ذكر أن زاذان وميسرة دخلا على الحسن بن محمد بن علي فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء فقال لزاذان: "يا أبا عمر لوددت أني كتت مت ولم أكتبه». المصدر السابق. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» 1/٣٢٤، ٣٢٥ (ح: ٦٦٥).

ويبدو أن الذهبي، رحمه الله، حصل معه ما يسمى بسبق القلم، حيث أنه أورد ترجمة الأخوين عبدالله والحسن متاليتين في كتابه «السير»، لأننا نجده في «تاريخ الإسلام» لايذكر شيئا مما ذكره في «السير» حول موضوع الإرجاء عند ترجمته لعبدالله، بينما يذكر أخبارا كثيرة في الموضوع عند ترجمته للحسن.

حيث ساق ما ذكره ابن سعد في «الطبقات».

وساق أثراً آخر يبين فيه نوع الإرجاء الذي كان عليه الحسن، وسببه، وإنكار والده عليه.; ثم أعاد قول ابن سعد في «الطبقات».

ثم قال: «قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يُرجيء أمر عثمان وعلي إلى الله، فيفعل فيهم ما يشاء، ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد في «مسند علي» رضي الله عنه ليعقوب بن شيبة، فأورد في ذلك كتابه في الإرجاء، وهو نحو ورقتين، فيها أشياء حسنة، وذلك أن الخوارج تولت الشيخين، وبرئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبائية، فبرئت من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وتؤلت عليا وأفرطت فيه، وقالت المرجئة الأولى: نتولى الشيخين ونرجىء عثمان وعليًا فلا تتولاهما ولانتبرأ منهما».

«تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٨١ ـ ١٠٠هـ) ص ٣٣٣.

(وبه (۱) حدثنا محمد بن حميد، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير ، عن مغيرة (۲۹ لم يزل في الناس بقية، حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء، فتهافت الناس فيه (7)).

(٣٩٩ ـ ٣٩٩) في ترجمة محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه (ت ١١٦هـ) قال الذهبي : ((قال ابن سعد: كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليا وعثمان إلى أمر الله، ولايشهدون عليهما بإيمان ولا بكفر))(٤).

(٢٠٠ ـ ٣١) قال الذهبي: ((أبو هلال، عن قتادة، قال: إنما

ثم ذكر معظم نص الرسالة مسندة ص ٣٣٤ ٢٣٣ .

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله جزءا من نص الرسالة في «تهذيب التهذيب» ٣٢٠ / ٣٢٠، ٣٢١ عند ترجمته للحسن. وقال قبل ذكره لسند ونص الرسالة والذي وقف عليه في آخر كتاب الإيمان لابن أبي عمر: «المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان».

وانظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٠٠٣/٥ (ح: ١٨٤٤، ١٨٤٥).

<sup>(</sup>۱) أي بالسند السابق المذكور في أعلى الصفحة (١٩٨/٥)، قال الذهبي : «أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، وأحمد بن عبدالرحمن قالا: أنبأنا عبدالله بن عمر، أنبأنا أبو الوقت السجزي، أنبأنا عبدالرحمن بن عفيف سنة سبع وسبعين وأربع مائة، أنبأنا عبدالرحمن بن أحمد الأنصاري، حدثنا أبو القاسم البغوي».

 <sup>(</sup>۲) مغيرة بن مقسم، الإمام العلامة، الثقة، أبو هشام الضبي، مولاهم، الكوفي (ت ١٣٣هـ)
 انظر السير ٦/١٠، تهذيب التهذيب ١٠/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده من طريق البغوي في ترجمة الإمام عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق المرادي الجملي، أبو عبدالله الكوفي (ت ١١٦هـ) «السير» ١٩٨/٥. وأخرجه في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٤٣٦ . وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» ٥/١٠٠٢، ١٠٠٣ (ح:

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٠٠٢، ١٠٠٣ (ح: ١٨٤٣).

 <sup>(</sup>٤) «السير» ٥/ ٢١٨.
 والكلام ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦/ ٣٠٧.

حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث(١)).

(۲۰۱ عبدالوهاب بن مجاهد، قال: ٢٢ عبدالوهاب بن مجاهد، قال: كنت عند أبي فجاء ولده يعقوب فقال: يا أبتاه، إن لنا أصحاباً يزعمون أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. فقال: يا بني، ما هؤلاء بأصحابي، لا يجعل الله من هو منغمس في الخطايا كمن لاذنب له (٢٠)).

قال: عجبت الإخوتنا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا)).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: يشير إلى المرجئة منهم، الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبّه الصحابة (٣)).

(بقية بن الوليد: أخبرنا عبدالملك بن أبي النعمان الجزري، عن ميمون بن مهران قال: خاصمه رجل في الإرجاء، فبينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني، فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ فانصرف الرجل ولم يرد عليه (٤٠)).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، الحافظ، (ت ١١٨هـ) «السير» ٥/ ٢٧٥.

وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٣١٩/١ (ح: ٦٤٤). وأخرجه ابن بظة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٨٨٩/٢ (ح: ١٢٣٥). وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/١٠٠٢ (ح: ١٨٤١).

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة التابعي الجليل مجاهد بن جبر (ت ۱۰۲هـ) «السير» ٤٥٥/٤.
 وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥٥٦/٥ (ح: ١٧٣٤).
 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» : ١٣٠/١٦٠ ب.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام طاووس بن كيسان (ت ١٠٦هـ) «السير» ٥٤٤، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ١١٩. والأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/٥٤٠، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» ص ٣٧ رقم (٩٥) وصحح الشيخ الألباني إسناده. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/٩٩٣ (ح: ١٨٢١).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام ميمون بن مهران الجزري الرقي (ت ١١٧هـ) «السير»: =

(وقال ابن سعد: لما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة جاءه راحلا إليه عون بن عبدالله وموسى بن أبي كثير وعمر بن ذر، فكلموه في الإرجاء وناظروه، فزعموا أنه لم يخالفهم في شيء منه (١)).

( • • ٤ - ٣٦) قال الذهبي: ((وقال معمر (٢): كنا نأتي أبا إسحاق (٢) فيقول: من أين جئتم ؟ فنقول: من عند حماد، فيقول: ما قال لكم أخو المرجئة؟ فكنا إذا دخلنا على حماد، قال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند أبي إسحاق، قال: الزموا الشيخ فإنه يوشك أن يطفى. قال: فمات حماد قبله.

قال معمر: قلت لحماد: كنت رأسا، وكنت إماما في أصحابك، فخالفتهم فصرت تابعا، قال: إني إن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل(٤٠)).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء

.VT/0

والأثر أخرجه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الإيمان» رقم (١٩) ضمن كتاب «من كنوز السنة» ص ٧٠ بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٩٠١، ٩٠١ (ح: ١٢٥٨) من طريق نصر ابن المثنى الأشجعي، قال: كنت مع ميمون بن مهران فمر بجويرية وهي تضرب بدف وهي تقول: وهل علي من قول قلته من كنود/ فقال ميمون: «أترون إيمان هذه كإيمان مريم بنت عمران؟ قال: والخبية لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل».

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أبو عبدالله الهذلي الكوفي الزاهد، أحد الأثمة الثقات (ت بضع عشرة ومئة) «السير» ٥/٤٠١. وقال الذهبي: «وقال الأصمعي: كان من آدب أهل المدينة وأفقههم، كان مرجثا ثم تركه» المصدر السابق. والخبر في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/٣١٣، وقد أورده بدون إسناد، فهو منقطع، ومثل هذا الزعم والادعاء لايعول عليه وإن ثبت مسندا، لأن رواته متهمون بالإرجاء.

<sup>(</sup>۲) معمر بن راشد، أبو عروة الأزدي البصري (ت ۱۵۳هـ).

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق: هو السبيعي (ت ١٢٧هـ).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة حماد بن أبي سليمان الكوفي مولى الأشعريين (ت ١٢٠هـ) والسير، ٣٣٣/٥.

الفقهاء، وهو أنهم لايعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، ويقولون: الإيمان إقرار باللسان، ويقين في القلب، والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال: لايضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله العافية))(١).

(۲۰۱ ـ ۲۷) قال الذهبي: ((خلف بن خليفة، عن أبي هاشم قال: أتيت حماد بن أبي سليمان فقلت: ما هذا الرأي الذي أحدثت لم يكن على عهد إبراهيم النخعي، فقال: لو كان حيا، لتابعني عليه، يعني: الإرجاء(٢٠)).

وقال الذهبي: ((فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد، وأفقه أصحاب محمد أبو عبدالله الشافعي، رحمهم الله تعالى (٣)).

(وقال أبو داود: ثقة، من أهل سرخس<sup>(3)</sup>، خرج يريد الحج، فقدم نيسابور<sup>(6)</sup>، فوجدهم على قول جهم، فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج، فأقام فنقلهم من قول جهم إلى الإرجاء<sup>(17)</sup>).

<sup>(</sup>١) «السير» ٥/٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة حماد بن أبي سليمان (ت ١٢٠هـ) «السير» ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٥/ ٢٣٦ .

<sup>●</sup> والذي يظهر من هذا الأثر، والتعقيب أن الإمام أبا حنيفة النعمان، أخذ إرجاء الفقهاء من شيخه الإمام حماد بن أبي سليمان .

 <sup>(</sup>٤) سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان، كبيرة واسعة، وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق، بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل. «معجم البلدان» ٢٠٨/٣

<sup>(</sup>٥) نيسابور: مدينة عظيمة من نواحي خراسان، خرج منها كثير من أثمة العلم. «معجم البلدان» ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٦) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم بن طهمان بن شعبة، عالم خراسان، أبو سعيد =

(۱۰۱۸ - ۱۳۹۱) قال الذهبي: ((وقال أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما قدم علينا خراساني أفضل من أبي رجاء عبدالله بن واقد. قلت له: فإبراهيم بن طهمان؟ قال: كان ذاك مرجئا. ثم قال أبو الصلت: لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث: أن الإيمان قول بلا عمل، وأن ترك العمل لايضر بالإيمان، بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران، ردا على الخوارج وغيرهم، الذين يكفرون الناس بالذنوب. وسمعت وكيعا يقول: سمعت الثوري يقول في آخر أمره: نحن نرجو لجميع أهل الكبائر الذين يدينون ديننا، ويصلون صلاتنا، وإن عملوا أي عمل. قال: وكان شديدا على الجهمية (۱)).

( وقال الحميدي: حدثنا يحيى بن سليم أن سعيد بن سالم قال لابن عجلان: أرأيت إن أنا لم أرفع الأذى عن الطريق، أكون ناقص الإيمان؟ فقال: هذا مرجيء، من يعرف هذا؟ قال: فلما قمنا، عاتبته، فرد علي القول، فقلت: هل لك أن تقف، فتقول: يا أهل الطواف، إن طوافكم ليس من الإيمان، وأقول أنا: بل هو من الإيمان فننظر ما يصنعون، قال: تريد أن تشهرني؟ قلت: فما تريد إلى قول إذا أظهرته شهرك؟ (٢)).

(کان عبدالمجید بن الإمام عبدالعزیز (الا عبدالمجید بن الإمام عبدالعزیز بن أبي رواد من المرجئة (7)).

الهروي، نزيل نيسابور (ت ١٦٣هـ) «السير» ٧/ ٣٨٠.
 والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٦/ ١٠٧.

<sup>(</sup>۱) السير ۱/۳۸۰.

والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٠٩/٦.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام القداح أبي عثمان سعيد بن سالم المكي (ت سنة نيف وتسعين ومئة) «السير» ٨/ ٣٢٠.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ·٢٠٠هــ) ص ١٨٦، ١٨٧. والأثر أخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ١٠٨/٢ بسنده من الطريق المذكور.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة عبدالمجيد بن الإمام عبدالعزيز بن أبي رواد (ت ٢٠٦هـ) =

وقال: ((قال أحمد: كان فيه غلو في الإرجاء، يقول: هؤلاء الشكاك، يريد قول العلماء: أنا مؤمن إن شاء الله))(١).

وقال: ((وقال أبو داود: كان عبدالمجيد رأسا في الإرجاء))(٢). وقال: ((قال يعقوب بن سفيان: كان مبتدعاً داعية))(٣).

وقال: ((قال سلمة بن شبيب: كنت عند عبدالرزاق فجاءنا موت عبدالمجيد، وذلك في سنة ست ومئتين. فقال: الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبدالمجيد)(٤).

وقال: ((وقال هارون بن عبدالله الحمال: ما رأيت أخشع لله من وكيع، وكان عبدالمجيد أخشع منه))(٥).

- = «السير» ٩/ ٤٣٤\_٤٣٥، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢٠١هـ) ص
- (۱) أورده المصنف في ترجمة عبدالمجيد بن الإمام عبدالعزيز بن أبي رواد (ت ٢٠٦هـ) «السير» ٩/٤٣٤ـ ٤٣٥، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢٠١هـ) ص
- وأخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ١٩٨٢، وأورده المحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٨٤٩.
- (۲) أورده المصنف في ترجمة عبدالمجيد بن الإمام عبدالعزيز بن أبي رواد (ت ٢٠٦هـ) «السير» ٩/ ٤٣٤\_٤٣٥، وأورده في «تاريخ الإسلام -حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢٠١هـ) ص
  - وأورده أيضا الحافظ المزِّي في «تهذيب الكمال». ق ٨٤٩.
- (٣) أورده المصنف في ترجمة عبدالمجيد بن الإمام عبدالعزيز بن أبي رواد (ت ٢٠٦هـ) السير ١٤٤٨ / ٤٣٥\_ ١٠٥ أورده في التاريخ الإسلام عوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢٠١هـ) ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ .
  - وأخرجه الفسوي في االمعرفة والتاريخ!! ٣/ ٥٢ .
- (٤) أورده المصنف في ترجمة عبدالمجيد بن الإمام عبدالعزيز بن أبي رواد (ت ٢٠٦هـ) والسيرة ٩/٤٣٤\_٣٥) وأورده في قتاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢٠١هـ) ص ٧٤٤
  - وأورده أيضاً الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: ق ٨٥٠.
  - · (٥) السير؟ ٩/ ٤٣٥. وأخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ١٩٨٢.

ثم قال الذهبي معقبا:

(أقلت: خشوع وكيع مع إمامته في السنة جعله مقدماً، بخلاف خشوع هذا المرجيء \_عفا الله عنه \_ أعاذنا الله وإياكم من مخالفة السنة، وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة، فهلا عد مذهبا، وهو قولهم: أنا مؤمن حقا عند الله الساعة، مع اعترافهم بأنهم لايدرون بما يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان، وهذه قولة خفيفة، وإنما الصعب من قولة غلاة المرجئة: إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة، وإن تارك الصلاة والزكاة، وشارب الخمر، وقاتل الأنفس، والزاني، وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الإيمان، ولايدخلون النار، ولايعذبون أبدا، فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة، وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات نعوذ بالله من الخذلان))(١).

(**113 \_ 27)** قال الذهبي: ((قال أحمد العجلي: قيل لشبابة: أليس الإيمان قولا وعملا ؟ قال: إذا قال، فقد عمل))(٢).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۹/۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام شبابة بن سوار، أبي عمرو الفزاري مولاهم. (ت ٢٠٦هـ) «السير» ٩/ ٥١٤، ٥١٤.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢١٠هـ) ص ١٩١.

والكلام ذكره العجلي في «تاريخ الثقات» ص ٢١٤، والعقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ٢/٢٩٦، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/ ٢٩٩.

وقال الإمام أحمد عندما بلغه هذا الكلام: «هذا قول خبيث، ما سمعت أحداً يقول، ولابلغني» فقيل له: كيف كتبت عن شبابة ؟ فقال: نعم كتبت عنه قديماً شيئاً يسيراً قبل أن نعلم أنه يقول بهذا.

انظر كتاب االضعفاء الكبير، للعقيلي ١٩٦/٢.

وانظر حط الإمام أحمد عليه في اتاريخ بغداد» ٩/ ٢٩٩.

غير أن الخطيب البغدادي روى بإسناده عن سعيد بن عمرو البرذعي، قال: «قيل لأبي زرعة في أبي معاوية \_ وأنا شاهد ـ كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم، كان يدعو إليه، قيل: فشبابة بن سوار أيضا؟ قال: نعم، قيل: رجع عنه؟ قال: نعم، قال: الإيمان قول وعمل، «تاريخ بغداد» ٢٩٩/٨.

وقال الذهبي: ((وقال أبو زرعة: رجع شبابة عن الإرجاء))(١). وقال الذهبي: ((وروى أحمد بن يحبى عن أحمد بن حنبل قال: تركته للإرجاء))(٢).

(۱۲ عدر ۱۲ الفتح على الفريا الفري المحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبدالسلام، أخبرنا محمد بن أحمد، ومحمد بن عمر، ومحمد بن علي، قالوا: حدثنا أبو جعفر بن المسلمة، أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمن، حدثنا جعفر الفريابي، أخبرنا محمد بن أبي السري، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان أب قال: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، يقولون: الإيمان قول ولاعمل، ونقول: قول وعمل. ونقول: إنه يزيد وينقص، وهم يقولون: لايزيد ولاينقص. ونحن نقول: النفاق، وهم يقولون: لانفاق) (٤).

(وكان يقول (٥): سئل المقري، ((وكان يقول (٥): سئل المقري، (٦)، فقيل له: إن رجلاً ببخارى يقال له: أحمد بن حفص، يقول: الإيمان قول، فقال: مرجي، وكنت قدامه، فقلت: وأنا أقول ذلك، فأخذ برأسي، ونطحني برأسه نطحة، وقال: أنت مرجي، يا خراساني) (٧).

<sup>(</sup>١) «السير» ٩/ ١٤٥ و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ٩/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) «السير» ٩/٥١٤. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٥٧١.

<sup>(</sup>٣) الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ).

<sup>(3)</sup> أخرجه المصنف بسنده من طريق الفريابي (ت ٢٠١هـ)، في ترجمة الإمام محمد بن أبي السري العسقلاني (ت ٣٠١هـ) «السير ١٦٢/١١، وأخرجه في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٢١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٣٤٣، ٣٤٤، وأخرجه في «تذكرة الحفاظ» ٢/٣٧٢، ٤٧٤. وأخرجه الفريابي في كتاب «صفة النفاق وذم المنافقين» ص ٢٦، ٣٣ (ح: ٩٩). وأخرجه أبه نعم في ، هحلة الأولياء» ٧/٢٩ من طويق آخر، وقال الامام سفيان في الثالثة:

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء» ٧/ ٢٩ من طريق آخر، وقال الإمام سفيان في الثالثة: الونحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله».

<sup>(</sup>٥) أي صاحب الترجمة: الإمام ابن السرماري.

 <sup>(</sup>٦) أبو عبدالرحمن، عبدالله بن يزيد بن عبدالرحمن الأهوازي الأصل، البصري، ثم المكي مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر ترجمته في «السير» ١٦٦/١٠.

<sup>(</sup>٧) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن السرماري: أبو صفوان، إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن الحصين السلمي، البخاري (ت ٢٧٦هـ) «السير» ٣٦/١٣.

## التعليق:

من الآثار الواردة في هذا المبحث نلاحظ اختلاف عبارات الأئمة في تحديد بداية بدعة الإرجاء على النحو التالى:

- (١) \_ قول ابن سعد في «الطبقات» أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من تكلم في الإرجاء.
  - (٢) \_ قول قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث .
- (٣) \_ قول مغيرة بن مقسم: لم يزل في الناس بقية، حتى دخل عمرو
   بن مرة في الإرجاء، فتهافت الناس فيه.

وتوجد أقوال أخرى لم يذكرها الذهبي، منها:

- (٤) \_ قول سلمة بن كهيل: وصف ذر<sup>(۱)</sup> الإرجاء، وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا، فلما أتته الكتب من الآفاق قال: فسمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذا<sup>(٢)</sup>؟.
  - (٥) ـ وذكر الشهرستاني أن غيلان أول من قال بالإرجاء<sup>(٣)</sup>.
- (٦) \_ وذكر الحافظ ابن حجر عن الأوزاعي أنه قال: أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيس الماصر (٤).
- (٧) \_ وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أول من أحدثه الإمام حماد بن أبي سليمان (ت ١٢٠هـ)، ثم تبعه أهل الكوفة وغيرهم (٥).

والتحقيق في هذه المسألة على النحو التالي:

من استقراء النصوص الواردة عن السلف يتبين لنا أن الإرجاء على

والخبر في «الأنساب» للسمعاني ٧/ ١٢٦، ط الدار السلفية، الهند، ١٣٩٦هـ.

<sup>(</sup>۱) ذر بن عبدالله المرهبي، ثقة عابد، توفي قبل نهاية القرن الأول. انظر «تقريب التهذيب» لابن حجر ص ۲۰۳ ترجمة (۱۸٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/ ٣٢٩ (ح: ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «الملل والنحل» ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» ۷/ ۹۰ .

<sup>(</sup>٥) «مجموع الفتاوى» ٧/ ٧٠٥.

نوعين:

(الأولى: الذين يؤخرون أمر علي وعثمان رضي الله عنهما، ويسمون «المرجئة الأولى».

(الثاني): الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم أصناف.

سئل الإمام سفيان بن غيينه، رحمه الله، عن الإرجاء، فقال:

«الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان، فقد مضى اولئك.

فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول ولا عمل. فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم، ولا تشاربوهم، ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم)(١).

وقد ظهرت المرجئة الأولى كردة فعل للخوارج الذين كفروا عثمان وعليا رضى الله عنهما.

وممن نسب إليه الإرجاء على هذا المعنى:

١ - الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية، كما مر معنا في الآثار.

٢ ـ الإمام محارب بن دثارً.

٣ - الإمام خالد بن سلمة الفأفأ(٢).

وأما المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان فهم ثلاثة طوائف(٣) هي:

(الأولى): المرجئة الفقهاء: وهم الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب.

وهو الذي اختلفت الأقوال في أول من أحدثه وتكلم فيه، فقيل: ذر بن عبد الله الهمداني، وقيل قيس الماصر، وقيل حماد بن أبي سليمان.

والذي يحدِّد بداية انْتشاره قول قتادة، المذكور آنفا: «إنما حدث هذا

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الطبري في «تهذيب الأثار» ٢/ ١٨١. تحقيق الدكتور ناصر الرشيد، مطابع الصفا مكة المكرمة ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر «السير» ٥/٤٧٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧/ ٣٨٧ ـ ٣٩٥.

الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث.

ويعاضده ما ذكره الإمام البخاري في "صحيحه" بسنده عن زبيد بن الحارث اليامي (١)، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله (٢) أن النبي على قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٣).

وأبو وأتل المذكور في هذا الحديث هو: شقيق بن سلمة، التابعي اللجليل، وهو من خيار أصحاب عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، وقد توفى سنة (٩٩ هـ) وقيل سنة (٨٢ هـ) (٤).

وقد جاء في رواية أبي داود الطيالسي: «لما ظهرت المرجئة»(٥).

قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله، معقباً: «فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك حين ظهورهم» (٢٠).

وهذا الإرجاء هو الذي جاءت نصوص الأئمة في ذمة والتحذير منه.

نحو قول الإمام إبراهيم النخعي: «لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأرزاقة»(٧).

وذكر الإمام سفيان الثوري المرجئة فقال: «رأي محدث أدركنا الناس على غيره» (٨).

وقال الإمام الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه يعني الإرجاء» (٩).

<sup>(</sup>١) من صغار التابعين (ت ١٢٢هـ) انظر (السير) ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح الباري، للحافظ ابن حجر ١١٢/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/٣١٣ (ح: ٦١٧).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في (السنة) ١١١١ (ح: ١١٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٨٨٥ (ح: ١٢٢٢).

فالبدع تبدو صغارا ثم تعود كباراً، كما قال الإمام البربهاري<sup>(۱)</sup>، وفعلاً وقع ما تخوفه هؤلاء الأثمة الناصحون للأمة في دينها، فقد كان هذا الإرجاء سببا وذريعة في ظهور إرجاء المتكلمين والجهمية، والذي سيأتي بيانه.

(الثانية): المرجئة الجهمية: وهم الذين يقولون بإن الإيمان: تصديق بالقلب.

ومؤسس هذه الطائفة هو الجهم بن صفوان، ونسبتها إليه.

قال الإمام وكيع بن الجراح: «أحدثوا هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا. قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر، والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة»(٢).

(الثالثة): الكرامية: وهم الذين يقولون بأن الإيمان مجرد قول باللسان و مؤسس هذه الطائفة: محمد بن كرام السجستاني، وهو أول من أحدث هذا القول<sup>(٣)</sup>.

هذا هو التسلسل التاريخي لنشأة وعقائد طوائف (٤) فرقة المرجئة، كما بينه أثمة السنة، رحمهم الله أجمعين.

والصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (٥).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «شرح السنة» ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) أورده الإمام البخاري في الخلق أفعال العباد الس. ٣٤.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧/ ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٤) ذكر الأشعري في «المقالات» أن المرجئة: اثنتا عشرة فرقة «المقالات» ٢١٣/١ \_ ٢٢٣.
 وأما البغدادي، فقد قسم المرجئة إلى قسمين: مرجئة خارجة عن القدر وهم خمس فرق،
 ومرجئة قدرية وهم خمس فرق أيضاً. انظر «الفرق بين الفرق» ص ٢٠٢ \_ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٤٥١.

# المبحث الرابع

# مسألة الاستثناء في الإيمان

(وروى معاوية بن عمرو، عن أبي الدهبي: ((وروى معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، قال الأوزاعي في الرجل: يسأل: أمؤمن أنت؟ قال: إن المسألة عن ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، القول فيه جدل، والمنازعة فيه حدث. وذكر فصلاً نافعاً))(١).

(قال أبو صالح: كان الفزاري قد روى عن إسماعيل ثم تركه، وذلك أن رجلا جاء إلى أبي إسحاق. فقال: يا أبا إسحاق، ذكرت عند إسماعيل بن عياش، فقال: أيما رجل لولا أنه شكى))(٢).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: هذا يدل على أن إسماعيل كان لايرى الاستثناء في الإيمان ، فلعله من المرجئة))(٣).

(وقيل: (وقيل: ٤٧٦) قال الذهبي في ترجمة الإمام ابن عبدوس: ((وقيل: أتاه رجل، فقال: ما تقول في الإيمان؟ قال: أنا مؤمن. فقال: عند الله ؟ قال: أما عند الله فلا أقطع لنفسي بذلك ، لأني لأأدري بم يختم لي.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسحاق الفزاري (ت ۱۸۸هـ) «السير» ۸/٥٤٣. وأخرجه من هذا الطريق الآجري في «الشريعة» ص ١٤٧ مطولا. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/٩٨٤ (ح: ١٧٩٧). وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٨٨١ (ح: ١٢١٤) من طريق روح بن عبادة عنه به نحوه.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام إسماعيل بن عياش بن سليم، أبو عتبة العنسي، الحمصي الحافظ (ت ١٨٢هـ). «السير» ١/٨٣.

 <sup>(</sup>۳) «السير» ۸/ ۳۲۱.
 والأثر أخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ۱/ ۹۰.

فبصق(١) الرجل في وجهه، فعمي من وقته الرجل))(٢).

## التعليق:

مسألة الاستثناء في الإيمان هي أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. وهو مذهب أئمة السنة.

وقولهم: «أنا مؤمن إن شاء الله» إنما هو باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار أصله.

وقولهم هذا مبني على أمور ثلاثة:

(الأول): أن جميع الطاعات داخلة في مسمى الإيمان عندهم، وهو متضمن بالتالي لفعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك<sup>(٣)</sup>.

(الثاني): أن الشهادة لأنفسهم بالإيمان المطلق مما لايعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم (٤).

(الثالث): أن أصل هذه المسألة بدعة أحدثها المرجثة ليحتجوا بها لقولهم، لأن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول على فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق(٥).

قال أبو بكر المروزي: لسمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: «إذا ترك الاستثناء، فهو أصل الإرجاء»(٦).

<sup>(</sup>۱) إنما بصق الرجل في وجه الإمام ابن عبدوس لأنه لم يستثن، وهذه الرواية جاءت غير مسندة، والدين لا يؤخذ بالتجربة، ولكن يؤخذ بالأدلة.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبدالله، محمد بن إبراهيم بن عبدوس، فقيه المغرب. (ت ٢٦٠هـ) «السير» ٦٤/١٣.

والخبر: في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض ٢٢٧/٤، وفي «رياض النفوس في طبقات. علماء القيروان وإفريقية» الأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي ١/ ٤٦١، وفي «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للتنوخي ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع الفتاوي) ٧/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٧/ ٤٤٨. :

<sup>(</sup>٦) أخرجه الآجري في «الشريفة» ص ١٣٩.

وقال سليمان بن الأشعث: سمعت أبا عبدالله (۱) قال له رجل: قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء، وقال الله عز وجل: ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرَّجَوِّنَ لِأَمْ اللّهِ ﴾ (التوبة: ١٠٦). من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل: بلى، قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا، قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني (۱).

\*\* وفيما يلي ذكر بعض الآثار الواردة عن أئمة السنة في «الاستثناء»:

● فعن الحسن أن رجلا قال عند عبدالله بن مسعود: "إني مؤمن"، فقيل لابن مسعود: "إن هذا يزعم أنه مؤمن" قال: "فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟"، فسألوه، فقال: "الله أعلم"، فقال عبدالله: "فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟"(٥).

وعن جرير بن عبدالحميد قال: «كان الأعمش، ومنصور، ومغيرة،

<sup>(</sup>١) أي: الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلال في «السنة» ٣/ ٩٩٧ (ح: ١٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر (ح: ٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٣٨، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٨٧٤ (ح: ١١٩٥)، وقد وهم المحقق في قوله: «وذكره الآجري في الشريعة عن أحمد بدون سند» حيث أن الآجري، رحمه الله، أخرج هذا الأثر بسنده.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الإيمان» ص ٦٧، والآجري في «الشريعة» ص ١٣٩، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٨٦٩، ٨٧٠ (ح: ١١٨٢، ١١٨٢).

وليث، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن خالد، وعمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن، وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثن (١).

● وقال الإمام أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يقول: «ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء»(٢).

قال الآجري: "من صفة أهل الحق، ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك. نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأتفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟»(٣) إلى أن قال: "وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل»(٤).

وقال ابن بطة بعد أن ساق الآثار الواردة عن الأئمة في الاستثناء: «فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء»(٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينه، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم»(٢).

أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٣٩، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»
 ١٨٧٢، ٨٧٤، ٥٧٤ (ح: ١١٨٧، ١١٨٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/ ٩٧٨، ٩٧٨ (ح: ١٧٨٦، ١٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٨٧١ (ح: ١١٨٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/ ٩٨١ (ح: ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الشريعة» للآجري ص١٣٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٣٧:

<sup>(</sup>٥) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٨٧٢.

<sup>(</sup>٦) المجموع الفتاوى ١٤٣٨/٧٤، ٤٣٩.

ومن علماء أهل السنة والجماعة من يرى التفصيل، فيجيزه باعتبار كمال الإيمان، وعدم العلم بالعاقبة، ويمنعه باعتبار أصل الإيمان، أو الشك فيه. ورجحه ابن أبي العز الحنفي(١).

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه المسألة في:

<sup>«</sup>مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧/ ٤٢٩ ـ ٤٦٠، «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٣٥٦ ـ ٣٥٣.

## المبحث الخامس

## هل الإيمان مخلوق؟

(**٤١٧ ـ ٤١٧)** قال الذهبي: ((قال المروذي: ورد علي كتاب من ناحية شيراز<sup>(١)</sup> أن فضلك قال بناحيتهم: إن الإيمان مخلوق. فبلغني أنهم أخرجوه من البلد بأعوان))<sup>(٢)</sup>.

وقال الذهبي معقباً:

((قلت: هذه من مسائل الفضول، والسكوت أولى ، والذي صح عن السلف وعلماء الأثر أن الإيمان قول وعمل، وبلا ريب أن أعمالنا مخلوقة، لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ٩٦) فصح أن بعض الإيمان مخلوق، وقولنا: لا إله إلا الله، فمن إيماننا، فتلفظنا بها أيضا من أعمالنا. وأما ماهية الكلمة الملفوظة، فهي غير مخلوقة، لأنها من القرآن.

<sup>(</sup>۱) بلد مشهور، يقع في وسط بلاد قارس. انظر «معجم البلدان» ٣/ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام فضلك الصائغ: أبو بكر، الفضل بن العباس الرازي (ت ٢٧٠هـ) «السير» ٢٢/ ١٣٠.

وأورده في "تاريخ الإسلام" حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ١٥٠ وزاد عليه قول المروذي: «وقال لي أحمد بن أصرم المزني: كنت بشيراز وقد أظهر فضلك أن الإيمان مخلوق وأفسد قوما من المشيخة فحذرت منه، وأخبرتهم أن أحمد بن حنبل جهم من قال بالعراق: إن القرآن مخلوق، وبينا أمره حتى أخرج، ودخلت أصبهان فإذا قد جاء إليهم، وأظهر عندهم أن الإيمان مخلوق فأخرج منها، وقال المروذي: ما زلنا بهجر فضلك حتى مات ولم يظهر توبة ولارجوعا اهد.

وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٦٠٠ وقال معلقا: «وأما مسألة خلق الإيمان وعدمه فقيها . بحث ليس هذا موضعه والسكوت أولى وأسلم» .

ومصادر ترجمته قليلة جدا ولم أقف على هذا الكلام فيها. ولعل المروذي ذكره في كتاب « «القصص» له، وهو مفقود.

أعاذنا الله من الفتن والهوى))(١).

(١٨٨ ـ ٤٩٨) قال الذهبي: ((وسئل ابن عبدوس عن الإيمان: أمخلوق هو، أم غير مخلوق؟ فلم يدر، ودل على محمد بن سحنون، فقال محمد: «الإيمان بضع وسبعون درجة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» فالإقرار غير مخلوق، وما سواه من الأعمال مخلوقة ـ يريد كلمة الإقرار، وأما حقيقة الإقرار الذي هو التصديق، فهو نور يقذفه الله في قلب عبده، وهو خلق الله ـ قال أحمد بن أبي مسعود: فمضيت إلى العراق، فسألت عنها، فكان جوابه كجواب محمد))(٢).

(قال الحافظ أبو عبدالله بن مندة في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر في كتاب «الإيمان»: بأن الإيمان مخلوق، وأن الإقرار، والشهادة، وقراءة القرآن بلفظه مخلوق. ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته، وخالفه أثمة خراسان والعراق))(۳).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۲/۱۲۳.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن سحنون شيخ المالكية (ت ٢٦٥هـ) «السير»
 ٢٢/١٣.

والخبر في «رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» 1/٤٥٤ طـدار الغرب الإسلامي ـ بيروت ١٤٠٣هـ بتحقيق بشير البكوش.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤هـ) «السير» ١٤/٩٣،
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٩١ ـ ٣٠٠هـ) ص ٢٩٩.

<sup>\*</sup> كتاب «الإيمان» للمروزي غير مطبوع، وقد نص عليه في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» ٢/٥٠٠. والكلام المنقول منه. ولم يذكر الذهبي الكتاب الذي ذكر فيه ابن مندة كلام المروزي، ولعله في كتاب «التاريخ». وقد نقل ابن مندة كلاما للمروزي في كتاب «الإيمان»، تحت فصل: «ذكر ما يدل على أن الإيمان هو الطاعات كلها»، وذلك بعد ذكره لحديث وفد عبدالقيس. قال ابن مندة: «وقال محمد بن نصر: الإيمان هاهنا عبادة العابدين لله. قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا أُمْرَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا الله عَنْهِ عَنْهَا وَيُقِيمُوا الصَّلَوة وَيُؤُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ القَيْمَةِ ﴿ ). (البينة: آية ٥). اهـ. وقال: ﴿ فَاعْبُدِ الله عَنْهِ الإيمان، والمنان، والعابد لله، والعبادة لله هو فعله وهو الإيمان، والخالق بصفاته الكاملة =

ثم قال معقبا على الأثر:

((قلت: الخوض في ذلك لايجوز، وكذلك لايجوز أن يقال: الإيمان، والإقرار، والقراءة، والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله خلق العباد وأعمالهم، والإيمان: فقول وعمل، والقراءة والتلفظ: من كسب القاريء، والمقروء الملفوظ: هو كلام الله ووحيه وتنزيله، وهو غير مخلوق، وكذلك كلمة الإيمان، وهي قول (لا إله إلا الله)(۱)، داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا، وأفعالنا مخلوقة، ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة))(۱).

خالق غير مخلوق ولاشيء منه مخلوق. والعباد بصفاتهم وأفعالهم وكل شيء منهم
 مخلوقون، انتهى. المصدر المذكور ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>١) في كتاب «السير» المطبوع زيادة : «محمد رسول الله».

<sup>. (</sup>۲) «السير» ۲۱/ ۳۹/۱٤.

 <sup>●</sup> سبقت الإشارة ص ١٤ إلى ثناء الإمام الذهبي، رحمه الله، على أئمة السلف، وإعداره لمن وقع في خطأ لاجتهاد منه، إذا كان مشتهرا بالإمامة في العلم والدين، وعرف عنه توخيه للحق، مع ذبه عن السنة النبوية.

كما ألمحت ص ٧٤، ٧٥ إلى براعة الإمام الذهبي في تصويره لشخصية كل إمام من أثمة السنة، مما يجعل لهم المكانة الطيبة في القلوب، وما يتبع ذلك من التوقير والاحترام والتبحيل. مع دفاعه عنهم، وذبه عن أعراضهم، وإيجاده المحامل الحسنة لما قد يصدر عن أحدهم من زلة أو هفوة.

والكلام المذكور في هذه الصفحة، مثال على ما تقدم. وقد مر ما يشابهه ص ٢٨٨، وسيأتي له مثال ثالث ص ٥٦٥.

وهو منهج سلفي، يبين مزية من مزايا أهل السنة والجماعة، ألا وهي العدل والإنصاف. وفي ذلك رد على نابتة ظهرت في زماننا هذا، تتبع زلات العلماء والأثمة، وهفواتهم، وتطعن في إمامتهم وعدالتهم باسم الحرص على العقيدة السلفية زعموا.

## التعليق:

أفرد الإمام ابن بطة بابا خاصا لهذه المسالة في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» بعنوان: «باب القول فيمن زعم أن الإيمان مخلوق» (۱). وذكر أن هذه المسألة وقعت في زمن الإمام أحمد، وأورد قصة الرقعة التي عرضت عليه، فكان فيها: «والإيمان يزيد وينقص فهو مخلوق، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل لا على القول، فمن قال: الإيمان مخلوق، وأراد القول فهو كافر))(۲).

فلما قرأها الإمام أحمد رمى بها من يده، وغضب غضبا شديدا، وقال: «إذا «هذا أهل أن يُحذِّر عنه ولايُكلِّم، هذا كلام جهم بعينه» إلى أن قال: «إذا قال: إن الإيمان مخلوق فأيش بقي؟ النبي رَهِيُّ، قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله مخلوق؟!»(٣).

وقد كان هذا الموقف الحازم من الإمام أحمد، رحمه الله، لأن الموضوع ارتبط بمحنة القول بخلق القرآن، وكان ظهوره مرتبا عليها، فأراد سد الباب على أهل البدع حتى لا يلجوا منه.

وقد ذكر الإمام الذهبي هذه القصة، في كتابه «تاريخ الإسلام»(٤)، ضمن سيرة الإمام أحمد، رحمه الله، ثم عقب عليها بقوله:

((قلت: إنما حط عليه (٥) أحمد بن حنبل لكونه خاض وأفتى وقسم، وفي هذا عبرة وزاجر، والله أعلم. فقد زجر الإمام أحمد كما ترى في هذه الرقعة التي في الإيمان، وهي والله بحث صحيح، وتقسيم مليح. وبعد هذا فقد ذم من أطلق الخلق على الإيمان، باعتبار قول العبد لا باعتبار مَقُوله، ولأن ذلك نوع من الكلام، وهو كان يذم الكلام وأهله، وإن أصابوا، ونهى

<sup>(</sup>١) المجلد الثاني من المخطوط ص ٨٦٤ ـ ص ٨٧٠.

<sup>(</sup>Y) ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٦٦ ـ ٨٦٧ .

<sup>(</sup>٤) حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) أي صاحب الرقعة.

عن تدقيق النظر في أسماء الله وصفاته، مع أن محمد بن نصر المروزي قدا سمع إسحاق بن راهويه يقول: خلق الله الإيمان والكفر، والخير والشر))(١)

أما بعد انتشار علم الكلام المذموم، وتلاعب أصحابه بالألفاظ المجملة والمشتركة، ليلبسوا على الناس دينهم، ويروِّجوا بينهم بدعتهم فقد أصبح الاستفسار والتفصيل هو سبيل أئمة أهل السنة والجماعة إذا سئلوا عن هذه المسألة، أما هم ابتداء فلا يطلقون القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق.

يقول القاضي أبو يعلى: ((واعلم أنه لايجوز اطلاق القول في الإيمان، أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأن من قال مطلقا: إنه مخلوق أوهم أن كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقة، ومن قال: إنه غير مخلوق أوهم أن أفعال العباد قديمة غير مخلوقة)(٢).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه، كقوله: (لا إله إلا الله) وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة)). إلى أن قال: ((فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل))(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإيمان» للقاضى أبي يعلى ص ٤٥٩. بتحقيق الدكتور سعود الخلف.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» ٧/ ٦٦٤.

# المبحث السادس ما جاء في شأن بعض الغيبيات

(النوري ، وأبو جعفر الرازي ، واللفظ الذهبي: ((الثوري ، وأبو جعفر الرازي ، واللفظ اله: عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية ، عن أبي ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمُ الله عَذَاب ، وكلهن عذاب ، وكلهن واقع لامحالة ، فمضت اثنتان بعد رسول الله ، على ، بخمس وعشرين سنة ، فألبسوا شيعا ، وذاق بعضهم بأس بعض ، وبقي ثنتان واقعتان لامحالة : الخسف والرجم »))(۱).

## ● التعليق:

قال الحافظ ابن حبر: «وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية فكأن حديثه انتهى عند قوله لامحالة، والباقي من كلام بعض الرواة، وأعل أيضا بأنه مخالف لحديث جابر وغيره. وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة، وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم». «فتح الباري ١٩٢/٨».

ويقصد بحديث جابر، رضي الله عنه ، قوله: «لما نزلت هذه الآية: ﴿قُل هُو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم﴾ قال رسول الله 養: أعوذ بوجهك. قال: ﴿أو من تحت أرجلكم﴾ قال: أعوذ بوجهك. ﴿أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ قال رسول الله 難: هذا أهون، أو هذا أيسر».

أخرجه البخاري في كتاب التفسير.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل: أبي بن كعب رضي الله عنه (ت ٢٢ ه) «السيرة ٣٩٣/١ .

والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» ١٣٥/٥، والطبري في تفسيره «جامع البيان» (٢٢/١٦ (ح: ١٣٣٨) ط. المحققة. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٥٣/١، من طريق الإمام أحمد.

وأورده ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٢٩٢. وأورده السيوطي في «الله المنثور» ٣/ ١٧، ط دار المعرفة.

حعفر، عن سعيد بن جبير، قال: إن في النار لرجلا ينادي قدر ألف عام: يا حعفر، عن سعيد بن جبير، قال: إن في النار لرجلا ينادي قدر ألف عام: يا حنان يا منان، فيقول: يا جبريل أخرج عبدي من النار، قال: فيأتيها فيجدها مطبقة فيرجع فيقول: يا رب ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوَّصَدَةٌ ﴿ آَلَهُ ﴿ (الهمزة: ٨) فيقول: يا جبريل ارجع ففكها فأخرج عبدي من النار، فيفكها، فيخرج مثل الخيال، فيطرحه على ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعرا ولحما))(١)

(وروى ابن المبارك، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِبَ أَلَفَ سَنَةِ ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِبَ أَلَفَ سَنَةِ ﴾ . (المعارج: ٤). قال: "من أول الدنيا إلى آخرها خمسون ألف سنة، الإيعلم أحد كم مضى، وكم بقى إلا الله عز وجل ")(٢).

### • التعليق:

ويقصد بحديث غيره حديث ابن عباس، رضي الله عنه، عن النبي على قال: «دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع عنهم ثنتين وأبي أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء، والخسف من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرجم، وأبي أن يرفع عنهم الأخريين، عزاه ابن حجر إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة التابعي الجليل سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) «السير" ٤/٣٢٨. والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: ٤/ ٢٨٥.

وفيه اعضال وانقطاع، لأن ما دل عليه من الأمور الغيبية، التي لاتثبت إلا مرفوعة عن النبي ﷺ.

والأثر: أخرجه الطبري في تفسيره «جامع البيان» ٢٩/٢٩ ط الحلبي، من طرق عنه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٦٦٤٦، وعزاه إلى ابن مردويه، وعبدالرزاق، وعبد بن حميد. وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٤١٩/٤ وعزاه إلى عبدالرزاق.

وهذا القول هو أحد الأقوال الأربعة في تفسير الآية، وقد ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره، في الموضع المذكور آنفا.

فطر عن منذر الثوري، قال: كنت عند محمد بن الحنفية فقال: ما أشهد على فطر عن منذر الثوري، قال: كنت عند محمد بن الحنفية فقال: ما أشهد على أحد بالنجاة، ولا أنه من أهل الجنة، بعد رسول الله على ولا على أبي، فنظر إليه القوم، فقال: من كان في الناس مثل علي سبق له كذا، سبق له كذا)(١).

(قرأت على إسحاق بن أبي بكر، قال الذهبي: ((قرأت على إسحاق بن أبي بكر، أخبركم ابن خليل، أنبأنا أبو المكارم التيمي، أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو

### والأقوال الثلاثة الأخرى هي:

١ ـ أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم، إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة.

٢ ـ أن المراد بذلك اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وعقب ابن كثير على هذا القول بأنه
 قول غريب جدا .

٣ ـ أن المراد بذلك يوم القيامة.

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ت ٨١هـ) «السير» ١١٦/٤.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٥/ ٩٤.

### • التعليق:

ما جاء في هذا الأثر، من أن لايشهد على أحد بعينه أنه من أهل الجنة، هو عقيدة أهل السنة والأثر، يقول أبو إسماعيل الصابوني: «ويعتقد ويشهد اصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لايدري أحد بم يختم له، ولايحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولايحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم» «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ٨٢، وانظر «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٣٢٥.

ويستثنى من ذلك: من شهد لهم رسول الله ﷺ من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. انظر المصدر السابق ص ٨٣.

والإمام على بن أبي طالب، رضي الله عنه، من الذين شهد لهم رسول الله على بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد، وسيأتي تخريجه في الفصل السابع إن شاء الله تعالى ص ٢٠٤.

وقول الإمام محمد بن الحنفية: «ولا على أبي» لعله من باب المبالغة في عدم الشهادة لمعين بالجنة، ولذلك نلاحظ أنه استدرك عندما نظر إليه القوم.

نعيم، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو شعيب الحراني، أنبأنا البابلتي، حدثنا الأوزاعي، حدثني هارون بن رئاب<sup>(۱)</sup>، قال: حملة العرش ثمانية، يتجاوبون بصوت رخيم حسن، يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول الآخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك))(۲).

(وبإسنادي (۳) المذكور إلى البغوي في المجديات»: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن مسعود: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ ﴾. (الأنعام: ١٥٨) قال: طلوع الشمس من مغربها))(٤)

#### التعليق:

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن: «العرش والكرسي حق» كما بين الله تعالى في كتابه. ويؤمنون بأن للعرش حملة من الملائكة، وأن عددهم ثمانية كما في قوله سبحانه: ﴿ وَيَجَلُّ مَرَبُّكَ فَوَهُمْ مِرْمَيْلِمُ مُلِينَةً ﴿ وَيَجَلُّ مَرْبُكُ فَوَهُمْ مِرْمَيْلِمُ مُلِينِيّةً ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى الله تعالى ، أن من صفاتهم تسبيحهم بحمد ربهم، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ وَقَد جاء في كتاب الله تعالى ، أن من صفاتهم تسبيحهم بحمد ربهم، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ

أما نوع التسبيح، وكيفيته، فلم يثبت فيه نص صحيح، والله أعلم.

يَجِيلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَمُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَجَّمٌ وَلِوْمِنُونَ بِدِء ﴾. (غافي: ٧).

<sup>(</sup>١) في «تاريخ الإسلام» رياب بالياء، وفي «حلية الأولياء» واتهذيب الكمال» رباب بالموحدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة هارون بن رئاب التميمي الأسيدي أبو بكر البصري (ت ؟) «السير» ٥/ ٢٦٤.

وأخرجه في اتاريخ الإسلام؟حوادثووفيات (١٢١\_١٣٠هـ) ص ٢٨١ من طريق أبي نعيم وأخرجه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم في كتاب «السير» ٧٤٣/٥، قال الذهبي: «أخبرنا عبدالرحمن بن محمد في كتابه، أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا ابن خيرون، وعبدالوهاب الحافظ، قالا: أنبأنا أبو محمد بن هزارمرد، أنبأنا عبيد الله بن حبابة، أنبأنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد».

<sup>(</sup>٤) أحرجه المصنف بسنده من طريق البغوي، في ترجمة الإمام قتادة أبي الخطاب السدوسي (ت ١١٨هـ) «السير» (٢٨٢/٥).

وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» ص ١٤٩، ١٥٠ (ح: ٩٥١) ط ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ١٤١٠هـ بتحقيق: عامر أحمد حيدر.

(وقال حفص بن غياث: قلت لسفيان: الذهبي: ((وقال حفص بن غياث: قلت لسفيان: يا أبا عبدالله! إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك، فلا تكن فيه في شيء حتى يجتمع الناس عليه))(١).

وأخرجه الطبري في تفسيره اجامع البيان": ٢٤٦/١٢ (ح: ١٤٩٩)، ٢٦/٢٥٩/١٢ (ح: ٢٤٦/١٢)، ٢٦٢/٢٥٩/٢٢ (ح: ١٤٢٢٧)

وأورده السيوطي في االدر المنثور؛ ٣/٥٧.

#### • التعليق:

قد صح هذا المعنى، في تفسير الآية الكريمة، عن النبي ﷺ، من حديثي أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، رضى الله عنهما.

انظر تفسير «جامع البيان» للطبري، وانظر «تفسير سفيان الثوري» ص ١١٠ (ح: ٢٧٨). ط ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ١٤٠٣هـ.

وصح عنه، ﷺ ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: الاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا ظلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لاينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية عليه: أخرجه البخاري في : كتاب التفسير، باب ﴿لاينفع نفسا إيمانها﴾ (ح: ٢٦٣٦)، ومسلم في : كتاب الإيمان، باب الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان، ١/١٧٧ (ح: ١٥٧).

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السيرة ٢٥٣/٧، وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٢/٩.

### • التعليق:

يؤمن أهل السنة والجماعة، بما دلت عليه الأحاديث الكثيرة المستفيضة، بخروج رجل من أهل بيت النبوة، يوافق اسمه اسم الرسول في واسم أبيه اسم أبيه ويقال له المهدي. ويكون خروجه في آخر الزمان، عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، يؤيد الله تعالى به الدين، ويتولى إمرة المسلمين، ويملأ الأرض عدلا، كما ملئت جورا وظلما.

وقد صنفت مصنفات خاصة في هذا الموضوع، وقد استقصاها يوسف بن عبدالله الوابل في كتابه «أشراط الساعة» ضمن دراسته له.

انظر المصدر المذكور ص ١٩٣ـ٢١١، ط دار طيبة، الرياض، الأولى ١٤٠٩هـ. وللشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد رسالتان قيمتان في هذا الموضوع ، الأولى بعنوان:

«الرد على من كلب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»، والثانية بعنوان: «عقيدة =

(أنبأنا عبدالرحمن بن محمد الفقيه وغيره قالوا: أنبأنا عمر بن محمد الفقيه وغيره قالوا: أنبأنا عمر بن محمد أنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن غيلان، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا يعقوب الحضرمي، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن أبي هارون الغنوي، عن مسلم بن شداد، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب قال: الشهداء يوم القيامة بفناء العرش، في قباب ورياض بين يدي الله تعالى))(١).

(أخبرنا محمد بن عثمان التنوخي وجماعة قالوا: أخبرنا جعفر بن علي، أخبرنا أبو طاهر السلفي، أخبرنا أبو وجماعة قالوا: أخبرنا جعفر بن علي، أخبرنا أبو المدابن علي، أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الرعد ملك، والبرق مخاريق بأيدي الملائكة يسوقون بها السحاب)(٢).

(قال عبدالملك بن حبيب: كنا عند زياد إذ جاءه كتاب من بعض الملوك، فكتب فيه، وختمه، ثم قال لنا زياد: إنه سأل عن كفتي الميزان، أمن ذهب أم من فضة؟ فكتب إليه: «من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه»(٣))(٤).

أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر»، وقد صدرت الطبعة الأولى للرسالتين سنة المنورة.
 ١٤٠٢هـ. وقد قامت بطبعها مطابع الرشيد بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام يزيد بن إبراهيم التستري (ت ١٦٣هـ) «السير» ٧/ ٢٩٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي (ت ۲۰۷هـ).
 «السير» ۹/ ٥٤٨ .

<sup>●</sup> التعليق:

هذا الأثر والذي قبله حكمهما الرفع ، وسبيلهما التسليم إن صح إستاديهما.

<sup>(</sup>٣) اقتباس من حديث صحيح، أخرجه: الترمذي في «السنن»، في كتاب الزهد (٢٤٣٣)، ومالك في وابن ماجه في «السنن»، في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (٣٩٧٦)، ومالك في «الموطأة: في باب ما جاء في حسن الخلق (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام شبطون : أبي عبدالله زياد بن عبدالرحمن بن زياد =

(أخبرنا محمد بن علي السلمي، أخبرنا محمد بن علي السلمي، أخبرنا البهاء بن عبدالرحمن المقدسي، أخبرتنا تجني مولاة ابن وهبان، أخبرنا الحسين بن أحمد النعالي، أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا زكريا بن يحيى المروزي، حدثنا معروف الكرخي قال: قال بكر بن خنيس (١):

أن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم منه كل يوم سبع مرات، وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم منه كل يوم سبع مرات، وإن فيه لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم منها كل يوم سبع مرات، يُبدأ بفسقة حملة القرآن،

اللخمي، مفتى الأندلس (ت ١٩٣هـ) «السير» ٩/٣١٢.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ١٧٧، ١٧٨.

#### € التعلق:

من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالميزان ، الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: ﴿ وَنَفَتُعُ الْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْسَةِ فَلَا لُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْسَةٍ مِنْ خَرِدُلِهِ أَنْفَسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْسَةٍ مِنْ خَرِدُلِهِ أَنْفِشُ اللَّهِ مِنْ اَحَسِبِينَ ﴾. (الأنبياء: ٤٧).

وقال على ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أخرجه البخاري في آخر صحيحه (٧٥٦٣).

وقد دلت السنة، أن للميزان كفتين حسيتين مشاهدتين. من ذلك حديث البطاقة، وفيه: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» أخرجه ابن ماجه، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

أما التعمق، والخوض فيما لم يأت به نص صحيح، فهو الذي نهى عنه الإمام شبطون رحمه الله تعالى. انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكاتي ٢/١٦٦، ٦/١١٠، و«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي ١٩٠١، و«فتح الباري؛ لابن حجر ٥٣٠/١٣، و«فتح الباري؛ لابن أبي العز ص ٤١٧-٤٢٠. و«الشريعة» للآجرى ص ٤١٧.

(۱) الكوفي، قال فيه يحيى بن معين: "كوفي ضعيف الحديث"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال السعدي: "كان يروي كل منكر". انظر "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي / ٢/ ٤٥٨. قال ابن عدي في آخر ترجمته له: "وحديثه في جملة حديث الضعفاء، وليس هو ممن يحتج بحديثه" "الكامل" ٢/ ٤٥٩.

فيقولون: أي رب، بديء بنا قبل عبدة الأوثان؟! قيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم))(١).

(اقرأت على الحسن بن علي، وإسماعيل بن نصر الله، أخبركما محمد بن أحمد النسابة، أخبرنا أبو المعالي عبدالله بن صابر، أخبرنا علي بن الحسن بن الموازيني، أخبرنا محمد بن عبدالله بن سعدان سنة ٤٤٠، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا عبدالله بن ناجيه ببغداد، حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الصواف، حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه، قال: قال المغيرة بن شعبة لصاحب فارس (۲):

كنا نعبد الحجارة والأوثان، إذا رأينا حجرا أحسن من حجر ألقيناه وأحذنا غيره، لانعرف ربا، حتى بعث الله إلينا نبيا من أنفسنا، فدعانا إلى الإسلام، فأجبناه وأخبرنا أن من قتل منا دخل الجنة)(٣)

ونص كلام المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، عند البخاري: «نحن أناس من العرب كنا =

 <sup>(</sup>١) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ) «السير» ٩/ ٣٤٥.
 وأخرجه في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٤٠٠. وأخرجه مرفوعا ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٨٨، ٨٩. من طريق بكر بن خنيس المذكور.
 التعليق:

سبقت الإشارة إلى ضعف صاحب الأثر، وأنه لايحتج بأخباره. فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن كلامه المروي عنه، من أمور الغيب التي ليس للعقل فيها مجال، ولاتثبت إلا بنقل صحيح؟!

ونخلص بذلك إلى رد كلامه المذكور.

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري أن الذي كلمه المغيرة هو عامل كسرى في أربعين ألفا من جنوده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده، من طريق خليفة ابن خياط، في ترجمة الإمام أبي بكر يوسف بن القاسم الميانجي (ت ٣٦٣/١٦هـ) «السيرة ٣٦٣/١٦.

ولم اقف عليه في كتب خليفة بن خياط المطبوعة، ولعله في «المسند» له، وهو مفقود. والأثر أخرجه البخاري في «صحيحه»، في أول كتاب الجزية والموادعة (ح: ٣١٥٩) مطولا، وأخرج الجزء الأخير منه في: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يا أَيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته ﴾ (ح: ٧٥٣٠).

في شقاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر. فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين ـ تعالى ذكره وجلت عظمته ـ إلينا نبيا من أنفسا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا، رسول ربنا، هيئة، أن نقاتاكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا، هيء عن رسالة ربنا، أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط. ومن بقي منا ملك رقابكم.

### ● التعليق:

في هذا الأثر، على وجازته، وصف دقيق لحال العرب في الجاهلية، وما كانوا عليه من الفقر وشظف العيش، ومن الشرك وعبادة الأوثان ووصف لبعثة النبي، ﷺ، واستجابة الصحابة، رضوان الله عليهم لدعوته. وتبدل حالهم إلى أحسن حال من الإيمان بالله تعالى، وتوحيده، وتجريد المتابعة لنبيه ﷺ.

وفيه البشارة بما للشهيد في سبيل الله من الفضل العظيم، والثواب الجزيل، والبشارة لمن بقى من الصحابة، رضوان الله عليهم، بتملك بلاد فارس.

وكل ذلك من الأمور الغيبية التي تدل على صدق الرسول، ﷺ، وتبين معجزاته. وانظر لمزيد من الفائدة «فتح الباري» لابن حجر ٢٦٦/٦.

# المبحث السابع ما جاء في مسألة الأسماء والأحكام

وفيه سبعة مطالب:

# المطلب الأول: عظم خطر تكفير المسلم

(قتادة: عن العلاء بن زياد، قال: ما الذهبي: ((قتادة: عن العلاء بن زياد، قال: ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته))(١).

(رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد (٢)، وإنما هذا كله اختلاف العبارات))(٣).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام العلاء بن زياد بن مطر بن شريح أبو نصر العدوي البصري
 (ت ٩٤هـ) «السير» ٤/٤٠٤.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؛ ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>Y) ذكر ابن أبي العز الحنفي، رحمه الله، أن الناس في جنس تكفير أهل المقالات والمقائد الفاسدة، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله، وهي نفس الأمر، أو المخالفة للله في اعتقادهم، على طرفين ووسط. فمنهم من يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ومنهم من يكفّر بكل ذنب وهم الخوارج. والصحيح الذي عليه أهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي، وأما من قامت الأدلة على كفره كفروه كالمنافقين، والمنكرين للمعلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك من المكفرات التي نص عليها أئمة السنة، مع مراعاة الضوابط التي سيأتي ذكرها في التعليق انظر «شرح العقيدة الطحاوية» ض٣١٦،

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعري (ت ٣٢٤هـ) «السير» ٨٨/١٥.

ثم قال الذهبي معقبا:

((قلت: وبنحوا هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه، يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي على الرضوء إلا مؤمن (١٠)، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم)(٢).

<sup>=</sup> وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٢١ ـ ٣٣٠هــ) ص ١٥٨، ١٥٨. وأخرجه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ١٤٨، ١٤٩، وأشار إليه ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢٧٦، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٨٠، والدارمي في «السنن» في: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور (ح: ٦٦٠، ٢٦١)، وابن ماجة في «السنن» في: كتاب الطهارة، باب المحافظة على الوضوء (ح: ٢٧٧)، والحاكم في «المستدرك» / ١٣٠، وابن حبان في «صحيحه» (ح: ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) السير، ١٥/٨٨.

# المطلب الثاني: النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء

(قال اليزيدي وآخر: تكلم عمرو بن عبيد ((قال اليزيدي وآخر: تكلم عمرو بن عبيد الوعيد سنة، فقال أبو عمرو: إنك لألكن الفهم، إذ صيرت الوعيد الذي في أعظم شيء مثله في أصغر شيء. فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء، وإنما نهى الله عنهما لتتم الحجة على خلقه، ولئلا يعدل عن أمره. ووراء وعيده عفوه وكرمه ثم أنشد:

ولا يرهب ابن العمء ما عُشت صولتي ولا أختتي من صولة المتهدّد وإنى وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي(٢)

فقال عمرو بن عبيد: صدقت. إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد، وقد يمتدح بهما المرء. تسمع لقولهم؟!

لايخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثاره على فوت

فقد وافق هذا قوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قدا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾.

قال أبو عمرو: قد وافق الأول أخبار رسول الله ﷺ، والحديث يفسّر القرآن))(٢).

<sup>(</sup>۱) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري رأس المعتزلة في عصره وأس الضلال (ت ١٤٤هـ). وانظر بعض آرائه وضلالاته في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٧٣٧-٤٠٧. وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٠٤/٦، و«تاريخ بغداد»

 <sup>(</sup>۲) البيتان لعامر بن الطفيل الغنوي، وهما في ديوانه ص ٥٨.
 ومعنى لا أختتى: أي لا أستتر خوفا.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عمرو بن العلاء بن عمار بن العربان التميمي المازني (٣) (ت ١٤١هـ) «السير» ٦/ ٤٠٩، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ــ ١٤٠هـ) ص ٢٤٠، ١٨٥.

والأثر أخرجه: ابن بطَّة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من. ألمخطوط، ص ٤١٩، ٢٤، وأخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ١٨٢)، أ

# المطلب الثالث: هل يجوز امتحان الناس في عقائدهم(١٠)

(عال القاسم بن أبي صالح: جاء أيام الحج أبو بكر محمد بن الفضل القسطاني ، وحريش بن أحمد إلى إبراهيم بن الحسين، فسألاه عن حديث الإفك<sup>(٢)</sup>، رواية الفروي عن مالك، فحانت منه التفاتة، فقال له الزعفراني: يا أبا إسحاق! تحدّث الزنادقة؟ قال: ومن الزنديق؟ قال: هذا، إن أبا حاتم الرازي لايحدّث حتى يمتحن.

فقال: أبو حاتم عندنا أمير المؤمنين في الحديث، والامتحان دين الخوارج، من حضر مجلسي. فكان من أهل السنة، سمع ما تقر به عينه، ومن كان من أهل البدعة، يسمع ما يسخّن الله به عينه. فقاما، ولم يسمعامنه))(٣).

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٠٨١/٥، ١٠٨١، (ح:
 ٢٠٣٠، ٢٠٣١)، وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٧٦/١٧٥، ١٧٦. وأورده ابن حجر في «التهذيب» ٨/٧٧.

<sup>●</sup> في هذا الأثر، إثبات لمناظرة أهل البدع والأهواء، وهو أمر فعله بعض أثمة السنة لإقامة الحجة على المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة. أما إذا كانت المناظرة لمجرد الجدال والمراء والخصومة، فقد جاءت الآثار الكثيرة عن أثمة السنة في النهي عنها واجتنابها.

<sup>(</sup>۱) الأصل عند أهل السنة والجماعة، هو عدم امتحان الناس في عقائدهم، ويستثنى من ذلك التحديث، وتولية المناصب في أزمنة وأمكنة ظهور البدع، كما دلت على ذلك آثار هذا المبحث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في: كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا (ح: ٢٦٦١)، وفي: كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب ﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا﴾ (ح: ٤٧٥٠). وأخرجه مسلم في: كتاب التوبة، باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف، (ح: ٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسحاق ، إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني الكسائي المعروف بابن ديزيل (ت ٢٨١هـ) «السير» ١٨٩/١٣، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٨١ ـ ٢٩٠هـ) ص ١٠٨.

(أخبرنا إسحاق ، أنبأنا ابن خليل الذهبي: ((أخبرنا إسحاق ، أنبأنا ابن خليل النبأنا التيمي، أنبأنا الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر، حدثنا إسحاق بن أحمد، حدثنا سعيد بن عيسى، سمعت مهدي بن هلال يقول: أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وأصحابنا البصريين، فكان لايحدّث أحدا حتى يمتحنه فيقول له: الزنى بقدر؟ فإن قال: نعم، استحلفه إن هذا دينك الذي تدين الله به؟ فإن حلف حدثه خمسة أحاديث))(١).

(قال معاذ بن معاذ: كان سليمان التيمي لايرزيد كل واحد منا على خمسة أحاديث، وكان معنا رجل، فجعل يكرر عليه، فقال: نشدتك بالله أجهمي أنت؟ فقال: ما أفطنك! من أين تعرفني؟))(٢٠).

(قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة (٣٠) فكلمه في رجل يحدثه، فقال: أمن أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما؟))(٤).

ولم أقف على من خرجة فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام سليمان بن طرخان التيمي (ت ١٤٣هـ) «السيرًا» . ٢٠٠/٦

وأخرجه في «تاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ١٥٩.

وأخرجه في «تذكرة الحفاظ» ١/ ١٥٢. من طريق أبي نعيم الحافظ.

ولم أقف عليه في مؤلفات أبي نعيم المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام سليمان بن طرخان التيمي (ت ١٤٣هـ) «السير» ٦/ ٢٠٠. ولم أقف عليه في مصادر ترجمته فيما اطلعت عليه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام زائدة بن قدامة، أبي الصلت الثقفي، الكوفي الحافظ (ت ١٦٦هـ) «السبر» ٧/ ٣٧٧.

(٢٠٩ ـ ٧٠) قال الذهبي: ((قال هشام: لقيت شهابا وأنا شاب في سنة أربع وسبعين ومئة فقال لي: إن لم تكن قدريا ولا مرجئا، حدثتك، وإلا لم أحدثك، فقلت: ما في من هذين شيء))(١).

(قال أبو مسهر: قدم أبو إسحاق (کا علی الفزاري دمشق، فاجتمع الناس ليسمعوا منه، فقال: اخرج إلى الناس، فقل لهم: من كان يرى القدر، فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يرى رأي فلان، فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يرى رأي فلان، فلا يحضر مجلسنا، فخرجت، فأخبرتهم)(٢).

والخبر أورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٤٢٢، وأورده الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣٠٧/٣.

وقد أورد الذهبي في ترجمة الإمام زائدة أثرين آخرين، تبين منهجه في التحديث، وأنه لا يجدَّث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان من أهل السنة حدثه، وإن كان مبتدعا امتنع عن تحديثه. وفيما يلى نص الأثرين:

أ \_ قال الذهبي: «قال أحمد العجلي: ثقة، صاحب سنة، لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه، وإلا لم يحدثه «السير» ٧/ ٣٧٧. والخبر في «معرفة الثقات» للعجلي ١/ ٣٦٧، ط مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الأولى ١٤٠٥هـ بتحقيق عبدالعليم البستوى.

ب ـ قال الذهبي: "وقال أبو داود: حدثنا زائدة، وكان لايحدث قدريا، ولا صاحب بدعة» «السير» ٧/ ٣٧٦، والخبر في «تهذيب الكمال» للمزي ق ٤٢٢.

> (۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام شهاب بن خراش (تقبل سنة ۱۸۰هـ) «السير ١٨٠ / ٢٨٦. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۷۱ ۱۸۰هـ) ص ۱۸۱. وأخرجه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۸/ ۲۹ ب.

وأورده الحافظ المزى في «تهذيب الكمال» ق ٥٨٩.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الكوفي (ت ١٨٨هـ) «السير» ١٩٠٨ه، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٨١ ـ ١٩٠هـ) ص ٥٥، وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢٧٣٠١.

والأثر أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢/٢٥١/أ، وفيه زيادة: «ومن كان يأتي السلطان فلا يحضر مجلسنا».

وأورد الذهبي في ترجمة الإمام أبي إسحاق الفزاري، قول أحمد العجلي: «كان ثقة، صاحب سنة، صالحا، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهي. وإذا =

(٧٢ ـ ٤٤١) قَال الذهبي: ((سعيد بن عمرو البرذعي، قال: كنا عند أبي زرعة الرازي، فاختلف رجلان من أصحابنا في أمر داود الأصبهاني، والمزنى، والرجلان: فضلك الرازي، وابن خراش، فقال ابن خراش: داود كافر. وقال فضلك: المزني جاهل. فأقبل أبو زرعة يوبخهما، وقال لهما: ما واحد منكما لهما بصاحب. ثم قال: ترى داود هذا، لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يُكْمِدُ أهل البدع بما عنده من البيان والآلة(١)، ولكنه تعدى، لقد قدم علينا من نيسابور، فكتب إلي محمد بن رافع، ومحمد ابن یحیی، وعمرو بن بزرارة، وحسین بن منصور، ومشیخة نیسابور: بمأ أحدث هناك، فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه، ولم أبد له شيئا من ذلك، فقدم بغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه، فقال: رجل سألني أن يأتيك، فقال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين هو؟ قال: من أصبهان. فكان صالح يروغ عن تعريفه، فما زال الإمام أحمد يفحص، حتى فطن به، فقال: هذا قد كتب إلى محمد بن يحيى في أمره أنه زعم أن القرآن محدث، فلا يقربني. فقال: يا أبه ! إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له))(٢).

دخل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه «السير» ١/٥٤١/٨، والخبر في
 «معرفة الثقات» للعجلي ١/٠٥/، «تاريخ الثقات» ص ٥٤.

<sup>(</sup>١) في (طبقات الشافعية الكبرى): الأدلة.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجعة الإمام داود بن علي بن خلف أبي سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني. رئيس أهل الظاهر (ت ٢٧٠هـ) «السير» ٩٩/١٣؛

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٧٠هـ) ص ٩٢. وراجع كلامه الذي ثبت عنه في القرآن في المجلد المذكور ص ١٠٠، ص ١٠٣.

والأثر أخرجه البغدادي في «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٧٣\_٣٧٤.

وذكره السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى ا ٢/ ٢٨٥ ٢٨٠.

وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» ٧٦/٥.

(قال الحاكم: وسمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول: لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور كان أبو العباس السراج، يمتحن أولاد الناس، فلا يحدث أولاد الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقال: قل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز، فضحك وقال: دعوا هذا))(١).

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٣٠١ ـ ٣٣٠هـ) ص ٤٦٣ .

وأورده في الذكرة الحفاظ» ٧٣٣/٢.

ولعل الخبر في «تاريخ نيسابور» للحاكم.

# المطلب الرابع: أمور اعتقادية توجب الكفر لأصحابها مع استيفاء المطلب الرابع: أمور اعتقادية وانتفاء الموانع

(اخبرنا أحمد بن نصير المفيد ، أخبرنا رواج ، أخبرنا عبدالواحد بن عسكر المخزومي ، أخبرنا مرشد بن يحيى المديني في ربيع الآخر سنة خمس عشرة وخمس مئة ، أخبرنا علي بن محمد بن علي الفسوي سنة ٤٤١ ، أخبرنا الحسن بن رشيق ، حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الوكيعي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبدالله قال : «من لم يصل فلا دين له»))(١)

(٧٤٤ ـ ٧٥) قيال الناهي: "وقيال أحميد بن حنبيل: إنكيار وجودهما (٢) كفر، قيال تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق ابن أبي شيبة، في ترجمة الإمام أبي القاسم على بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي (ت ٤٤٣هـ) «السير» ٧/ ٦١٤.

وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» ص ١٥، (ح: ٤٧)، وفي سنده شريك بن عبد الله وهو ضعيف.

ولكن جاء من طريق آخر عن عاصم عن زر عن عبد الله :

أ - أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/ ٣٥٩ (ح: ٧٧٧)، قال: حدثنا أبي رحمه الله، نا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله، ثم ذكره. ب - وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من الطريق نفسه، وقال الشيخ الألباني عنه: «وإسناده حسن» انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ١/ ٢٥١، ط المكتب الإسلامي.

انظر الأحاديث الواردة في كفر ترك الصلاة في المصادر التالية:

١ - ﴿ السنة العبد الله بن الإمام أحمد ١/ ٣٥٦ ـ ٣٥٩.

٢ ـ الشريعة ، للآجري ص١٣٣ ـ ١٣٦.

٣ ـ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ١٦٦/٤ ـ ٨٢٩.

٤ ـ «الإبانة عن شريعةً الفرقة الناجية» لابن بطة ٢/ ٦٦٩ ـ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) أي الجنة والنار.

قال الذهبي: ((وقال حنبل: دخلت على ضرار ببغداد، وكان مشوها وبه فالج، وكان =

وَعَشِيًّا﴾ (غافر: ٤٦)»<sup>(١)</sup>.

(اخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل سنة ثلاث وتسعين وست مئة، أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة، المعدل سنة ثلاث وتسعين وست مئة، أخبرنا الإمام أبو محمد بن خيرون، وأبو أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد، أخبرنا أبو الحسن بن أحمد، أخبرنا أبو سهيل بن زياد القطان، أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، سمعت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه))(٢).

(قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ((قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:

معتزليا، فأنكر الجنة والنار، وقال: اختلف فيهما: هل خلقتا بعد أم لا؟ فوثب عليه أصحاب الحديث، وضربوه المصدر السابق، قال: «وقال المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن، فأمر بضرب عنقه، فهرب المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة وشيخ الفرقة الضرارية منها، ونسبتها إليه (ت زمن الرشيد) «السير» ١٠/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف بسنده من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي، في ترجمة الإمام أبي عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي المروزي (ت ٢٢٩ هـ) «السير» ١١٠/١٠.

وكرره في ترجمة الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبي محمد الدينوري (ت ٢٧٦ هـ) «السير» ٢٨/ ٢٩٩، وقال في بدايته: «وما أحسن قول نعيم بن حماد، الذي سمعناه بأصح إسناد عن محمد بن إسماعيل الترمذي».

وأخرجه في كتاب «العلو»، انظر «مختصر العلو» ص ١٨٤، (ح: ٢١٧). وقال الشيخ الألباني: «وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات معروفون».

وأورده الللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٥٣٢، (ح: ٩٣٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

<sup>● (</sup>فاتدة): لم يخرج المصنف هذا الأثر في «تاريخ الإسلام»، ومعلوم أنه ألف كتاب «السير» في آخر حياته، بعد تأليفه كتاب «التاريخ» بمدة. وقد قال هنا في إسناد هذا الأثر: «أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل سنة ثلاث وتسعين وست مثة» فدل هذا على أنه صنف كتابه «السير» بعد سنة ٦٩٣هـ، والله أعلم.

سمعت أبا معمر الهذلي، يقول: من زعم أن الله لا يتكلم، ولا يسمع، ولا يبصر، ولا يرضى، ولا يغضب، فهو كافر. إن رأيتموه واقفا على بئر، فألقوه فيها. بهذا أدين الله عز وجل)(١).

(عمد: سمعت أبي، (قال صالح بن أحمد: سمعت أبي، يقول: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر)) $(\Upsilon)$ .

(قال الحاكم: سمعت محمد بن صالح ( قال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانيء، سمعت ابن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر حلال الدم، وكان ماله فيئا))(٣).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن، أبو معمر الهذلي القطيعي الهروي، نزيل بغداد (ت ٢٣٦هـ) «السير» ١٠/٠. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ١٠٢. والأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/١٨١ رقم (٥٣٥).

وأخرجه من طريقه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٧١/٦.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٩١/١١، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ٨٨. والأثر أخرجه:

أ ـ الخلال في «السنة» ق ١٥٥/ أ، ١٦٢/ أ «المخطوط» من طرق.

ب \_ الآجري في «الشريعة» ص ٨١.،٨٠ من طريقتين.

ج ـ ابن بطة في «الإبانة: عن شريعة الفرقة الناجية»، المجلد الثاني من المخطوط، ص

د \_ اللالكائي في «شرح؛ اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٢١٤، (ح: ٣٥١) من طريق إبراهين بن هانيء.

أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) «السير» ٢٧٣/١٤.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣١١ ـ ٣٢٠هـ) ص ٤٢٤ . وأورده في «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٢٢٥، ٢٢٦ رقم (٢٧٦) . وأورده في «الذكرة الحفاظ»
 ٢/٨٧٧ كل ذلك يعزوه إلى الحاكم.

والأثر أخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١١٢/ب من طريق آخر عن ابن هانيء. وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية»، انظر «مجموع الفتاوى» ٥٢/٥، وقال بعد إيراده للأثر: «ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح».

وعقب الذهبي عليه بقوله: ((قلت: من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله، ولأحاديث رسول الله ﷺ، وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله، ولم يخض في التأويل ولا عمق، فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك، فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر، والله يعفو عنه، إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وقفا غير سبيل السلف الصالح، وتمعقل على النص، فأمره إلى الله نعوذ بالله من الضلال والهوى.

وكلام ابن خزيمة هذا ـ وإن كان حقا ـ فهو فج، لا تحتمله نفوس كثير من متأخرى العلماء)) اهـ(١).

(أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل في كتابه: أخبرنا أحمد بن إسماعيل في كتابه: أخبرنا أحمد بن تميم اللبلي ببعلبك (٢)، أخبرنا أبو روح بهراة (٣)، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن محمد الخفاف، حدثنا أبو العباس السراج إملاء قال: من لم يقر بأن الله تعالى يعجب، ويضحك، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: «من يسألني فأعطيه» فهو زنديق كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ولايصلى عليه، ولايدفن في مقابر المسلمين)(١٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٧٣ ـ ٣٧٤.

 <sup>(</sup>۲) بَعْلَبكً: بالفتح ثم السكون، وفتح اللام، والباء الموحدة، والكاف المشددة: مدينة قديمة،
 بينها وبين دمشق ثلاثة أيام. «معجم البلدان» ٤٥٣/١.

قلت: وهي من مدن بلاد لبنان اليوم.

 <sup>(</sup>٣) هراة : بالفتح، مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. قمعجم البلدان» ٥/٣٩٦.
 قلت: وهي اليوم ضمن حدود بلاد أفغانستان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري، أبو العباس السراج (ت ٣٩٦/١٤هـ) «السير» ٩٦٢/١٤.

وأخرجه في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٢٣٢ رقم ٢٨٢ مع اختلاف في ألفاظ التحمل والأداء.

وأورده في اتذكرة الحفاظ، ٢/ ٧٣٣ قال: "وقال أبو الحسين الخفاف" ثم ساقه. ولم =

وعقب الذهبي على هذا الأثر بقوله: ((قلت: لا يكفر إلا إن علم أن الرسول على قاله، فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند، نسأل الله الهدى، وإن اعترف أن هذا حق، ولكن لا أخوض في معانيه، فقد أحسن، وإن آمن وأول ذلك كله، أو تأول بعضه، فهو طريقة معروفة))(١).

(حدث عن أبي سعيد الحرفي، وابن مالك، عن أبي سعيد الحرفي، وابن مالك، عن أبي شعيب الحراني، حدثنا يحيى البابلتي، حدثنا الأوزاعي، حدثنا هارون بن رياب قال: من تبرأ من نسب لدقته أو ادعاه ، فهو كفر))(۲).

يخرجه في «تاريخ الإسلام».

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۶/۳۹۶.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة ابن المذهب الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب، التميمي البغدادي الواعظ (ت ٤٤٤هـ) «السير» ٢٤٢/١٧، والذي قال حدث هو الخطيب، والضمير يعود على ابن المذهب.

والأثر أخرجه البغدادي في اتاريخ بغداد): ٧/ ٣٩١.

# المطلب الخامس: ذكر بعض الشروط التي لابد من استيفائها والموانع التي لابد من انتفائها في حق المعين

( **٨٣ ـ ٨٣ )** قال الذهبي: ((قال ابن جرير في كتاب "التبصير في معالم الدين": القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره تعالى أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ ﴾. (المائدة: ٦٢) وأن له وجها، بقوله: ﴿ وَرَبَّغَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ﴾ (الرحمن: ٢٧)، وأنه يضحك بقسولسه فسي الحسديسث: "لقسي اللسه وهسو يضحسك

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/ ١٠.
 وأورده في كتاب «الأربعين في صفات رب العالمين» ص ٨٤ (ح: ٨٦). وأورده في كتاب
 «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ١٧٧ (ح: ٢٠٢).

كلها نقلا عن كتاب «عقيدة الشافعي» لعلي بن أحمد بن يوسف الهكاري (ت ٤٨٦هـ). والأثر أورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص ١٨٣ (ح: ٩٣)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٥٩، كلاهما نقلا عن كتاب الهكاري. وأخرجه الهكاري من طريق ابن أبي حاتم.

إليه»(١). و«أنه ينزل إلى سماء الدنيا»(٢). لخبر رسوله بذلك، وقال عليه السلام: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»(٣). إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله نفسه ورسوله مالا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية، لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه))(٤).

وقال هناك: ((أخرج هذا الكلام لابن جرير، القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب «إبطال التأويل له» )) اهد.

وقد طبع الجزء الأول من هذا الكتاب بتحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي تحت عنوان: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»، والكلام الذي نقله الذهبي عن الإمام ابن جرير، موجود فيه ص (٤٨ ـ ٥٠) برقم (١٩) ط مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، الأولى ١٤١٠هـ.

أما رسالة ابن جرير المذكورة. فيوجد نسخة منها بمكتبة الاسكوريال برقم 7/1018 ضمن مجموع، (من ق 10 - 1018) تحت اسم: «تبصير أولي النهى ومعالم الهدى»، وقد اطلعت على نسخة مصورة عنها، والكلام الذي ساقه الذهبي موجود فيها: ق 1/10 - 1008. وقد نقل الذهبي كلام الإمام ابن جرير بالمعنى، فقدم وأخر وزاد ونقص، وفيما يلي نص كلام الإمام ابن جرير من كتابه المذكور:

القول فيما أدرك علمه من صفات الصائع خبرا لا استدلالا:

قال أبو جعفر: ((أما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد، ولا يزول حكم الكفر عنه إلا معرفته، فهو ما قدمنا ذكره، وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يعذر فيه أحد بلغ حد التكليف، كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول، أو لم يأته رسول، عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحدا سوى نفسه.

ولله \_ تعالى ذكره \_ أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه ﷺ أمته لا يسع أحدا من =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في: كتاب الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم (ح: ٢٨٢١)، ومسلم في: كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الفصل الثالث من هذا الباب. ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (ح: ٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) «السير، ٢٧٩/١٤». وأورده ٢٨٠، وأورده في كتاب «الأربعين في صفات رب العالمين ص ٩١ـ٩٢ (ح: ٩٦)، وأورده في كتاب «العلو» انظر «مختصر العلو» ص ٢٢٤ (ح: ٢٧٤).

## المطلب السادس: تكفير السلف لبعض الطوائف والأشخاص بأعيانهم لقيام الحجة عليهم

(وقال عكرمة بن عمار: سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية))(۱) .

خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به، وصح عنده قول رسول الله ﷺ، فيما روى عنه به الخبر منه خلافه.

فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينته فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا خبرا، معذور بالجهل به الجاهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل وبالروية والفكرة. وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين لقوله [بل يداه مبسوطتان]، وأن له يمينا لقوله: [والسموات مطويات بيمينه]، وأن له وجها لقوله: [كل شيء هالك إلا وجهه]، وقوله: [ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام]، وأن له قدما لقول رسول الله عني: "حتى يضع الرب قدمه فيها" يعني جهنم، وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول النبي عني الله وينزل إلى الدنيا لخبر رسول الله الله عني وأنه ليس بأعور، لقول النبي النهي إذ ذكر اللجال فقال: "إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور"، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها غياية، وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي على وأن له أصابع لقول النبي على: "ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع لقول النبي المومنين من أصابع لقول النبي المومنين من أصابع المومني".

فإن هذه المعاني التي وصفت، ونظائرها مما وصف الله عز وجل به نفسه، أو وصفه به رسوله على مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية، لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انهائها إليه)) اهـ.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (ت ۱۰۷هـ) «السير» ٥٩/٥.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٢٢٠. والأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ١٨٨، وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٣٩١ و٣٩٣ (ح: ٨٤٨، ٨٥٨). والآجري في «الشريعة» ص ٢٢٣، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ص ١٩١ المخطوط. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة =

(قال عبد العزيز (۱): سألت عطاء بن الذهبي: ((قال عبد العزيز (۱): سألت عطاء بن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس بالشرك فأنكر ذلك)(۲).

(وقال حماد بن قيراط: سمعت إبراهيم ابن طهان يقول: الجهمية والقدرية كفار))(٢).

(١٩٥٦ ـ ٨٧) قال الذهبي ((أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك: لا يستتاب من سب النبي على من الكفار والمسلمين)(٤).

والجماعة» ٤/ ٦٤٥ (ح: ١١٦٧).

(١) ابن أبي رواد صاحب الترجمة.

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي المكي (ت ١٥٩هـ) «السير» ٧/ ١٨٦. وأورده في (تاريخ الإسلام) حوادث ووفيات (١٥١\_١٦٠هـ) ص ٥٠٤.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم بن طهمان (ت ١٦٣هـ) «السير» ٧/ ٣٨١، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٦١ ـ ١٧٠هـ) ص ٦٢، ٦٣.

والأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة؛ ١٠٣/١، ١٠٤ (ح: ٧).

وأخرجه الخلال في «السنة» ق ١٤٨/ب من الطريق نفسه.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانه عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص

ولفظه عند الخلال وابن بطة: «الجهمية كفار» ولم يذكرا القدرية.

وراوي الأثر عن الإمام إبراهيم بن طهمان حماد بن قيراط متكلم فيه، وفي ثبوت سماعه منه نظر. انظر «الجرح والتعديل» ٣/١٤٥، «ميزان الاعتدال» ١/ ٥٩٩.

(٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ١٠٣/٨. وقد روى هذا الكلام غير واحد من تلاميذ الإمام مالك عنه، منهم: ابن القاسم، وابن

وهب، وأشهب، ومطرف، وابن أبي أويس، وأبو مصعب، ومنهم من نقله عن تلاميذه كمحمد بن عبد الحكم :

. . انظر ذلك في:

أ ـ الشفاء في أحوال المصطفى للقاضى عياض ٢/ ٩٣٦ ـ ٩٣٨.

ب ـ المعيار المعرب ٢/ ٣٢٧.

ج ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ص ٣١١.

د ـ البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد.

(وقال محمد بن عبد الرحيم، عن علي الذهبي: ((وقال محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني، قال: كان بشر يصلي كل يوم أربع مئة ركعة (١)، ويصوم يوما،

وذلك أن الإمام مالكا، رحمه الله، جعل سب النبي على ردة، كما روى ذلك الوليد بن مسلم عنه. انظر «الشفاء» للقاضي عياض ٢/ ٩٣٣، الصارم المسلول لشيخ الإسلام ص ٣١١، «فتح الباري» ٢٨١/١٦، وقد طبق هذا الحكم عمليا، عندما سأله الرشيد عن حكم رجل شتم النبي على، وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده فغضب مالك وقال: «يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها، من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي على جلد». انظر «الشفاء» للقاضي عياض ٢/ ٩٥٤، والصارم المسلوم لشيخ الإسلام ص ٥٦٩ «والمعيار المعرب» ٢/ ٣٥٦.

وهذا الحكم هو من الأمور التي أجمع عليها أهل العلم، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من سب النبي على أن له القتل». «الإجماع» لابن المنذر ص ٧٦ مسألة رقم ٧٢٠ ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ.

وانظر تفاصيل هذه المسألة، وهي أن الساب للرسول على يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول الشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣٠٠ \_ ٣٢٠ ط دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ١٣٩٨هـ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

(1) هذا من المبالغات التي لا تثبت عن السلف الصالح. ويكفي في التدليل على عدم صحتها، أننا لو افترضنا أن أداء الركعة الواحدة يستغرق خمس دقائق \_وهو أقل تقدير ممكن \_ لاحتاج المصلي لأربعمائة ركعة إلى مدة من الزمن قدرها ألفي دقيقة، ومعلوم أن اليوم الواحد الكامل \_ليله ونهاره \_ يعدل أربعين دقيقة وأربعمائة وألف!!

ثم نقول مع ذلك: أين وقت بقية الواجبات والأعمال، وما يحتاجه كل إنسان من أمور الحياة؟.

وللإمام الشاطبي، رحمه الله، قاعدة نفيسة في هذا الموضوع، تناولها بالبحث والدراسة في كتابه «الاعتصام» 1/ ٢٨٧ ـ ٣٢٣، وخلاصتها:

أن التزام النوافل، والتطوعات الغير اللازمة التي يشق على المكلف التزامها، مخالف لأدلة الشريعة وقواعدها. ذلك لأن هذا الدين مبني على التيسير ورفع الحرج، وإنما بعث النبي المخيفية السمحة، ووضع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.

لذلك فالأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى، وأخذ التطوعات الغير اللازمة على أصلها فيما استطاع الإنسان، فتارة ينشط لها وثارة لا ينشط، أو يمكنه بحسب العادة أداؤها ولا يمكنه

ويفطر يوما، وذكر عبده إنسان من الجهمية، فقال: لا تذكروا ذاك الكافر))(١).

(٩٥٨ ـ ٨٩ ـ ٥٨) قال الذهبي: ((وقال قتيبة: بشر المريسي كافر)) (٢). (وقال الحاكم: أخبرنا محمد بن أبي الهيثم ببخارى، أخبرنا الفربري، حدثنا البخاري، قال: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت أحدا أضل في كفرهم من الجهمية،

(الأول): أننا فهمنا من مقصود الشرع الأخذ بالرفق والتيسير، وأن لا يلزم المكلف م لعله يعجز عنه، أو يلحقه الحرج بالتزامه.

(الثاني): خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع من الجقوق والواجبات.

(الثالث): خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، وكراهية العمل مظنة لتركه، وقد فهمنا من قواعد الشرع الحث على المداومة على الأعمال الصالحة وعدم قطعها، وأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع.

(الرابع): الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر، ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام بشر بن المفضل، أبي إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري (ت ۱۸۲هـ) «السير» ٩/ ٣٧.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٨١ ـ ١٩٠هـ) ص ٨٥. وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٣١٠.

والأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٢٨/١، ١٢٩ (ح: ٧٠) ولفظه: «قالُ علي بن المديني: سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خلوبا فقال: «هو كافر بالله العظيم».

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٥١.

(۲) أورده المصنف في ترجمة بشر المريسي (ت ۲۱۸هـ) «السير» ۱/۲۰۲.

وأورده في التاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٨٨. وقال هناك: اوقال أبو داود: سمعت قتيبة يقول: بشر المريسي كافر،، وقتيبة: هو الإمام قتيبة بن سعيد.

والأثر أخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمدًا ص ٢٧٠.

وإني لأستجهل من لا يكفرهم))(١).

آ (وحدثنا أبو يعلى (۲): حدثنا ابن الذهبي: ((وحدثنا أبو يعلى (۲): حدثنا ابن زنجویه: سمعت عبد الرزاق يقول: الرافضي عندي كافر) (۳).

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٢٦٨.

والأثر أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٥٣ من طريق شيخه الحاكم.

وقد ذكر الإمام البخاري هذا الكلام بنصه في كتاب «خلق أفعال العباد» ص ٣٣ وفيه زيادة: «إلا من لا يعرف كفرهم».

(٢) يبدو من السياق أن المتحدث هو يزيد بن محمد الأزدي في كتابه «تاريخ الموصل» «السير» ١٧٨/١٤.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي صاحب «المسند» و «المعجم» (ت ٣٠٧هـ) «السير» ١٧٨/١٤.
 وأورده في ترجمة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في «ميزان الاعتدال» ٢١٣/٢.

وقد نسبُ الإمام عبد الرزاق الصنعاني إلى التشيع. إلَّا أنَّ هذا الخبر، وغيره مما ثبت عنه يدل على أن تشيعه كان خفيفا.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي: أكان عبد الرزاق يفرط في التشيع؟ فقال: «أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا، ولكن كان رجلا تعجبه أخبار الناس». ثم روى عنه من طريق سلمة بن شبيب قال: سمعت عبد الرزاق يقول: «والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر. ورحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان، ورحم الله عليا، ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن، وإن أوثق عملي حبي إياهم «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٥٩، رقم (١٥٤٥، ١٥٤٦).

قال ابن عدي: «وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليه أحد من الثقات، فهذا أعظم مما ذموه من روايته لهذه الأحاديث، ولما رواه في مثالب غيرهم «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ١٩٥٢.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) «السير» ٢٨/ ٤٥٦.

يلى:

### المطلب السابع: موقف علماء أهِّل السنة من العبيديين وتكفيرهم لهم<sup>(۱)</sup>

في أحداث سنة سبعين ومئتين من الهجرة قال الذهبي: ((وفيها أول ظهور دعوة العبيدية، وذلك باليمن))(٢).

وفي أحداث سنة تسع وثمانين ومائتين من الهجرة قال الذهبي: (وقوي أمر أبي عبد الله الشيعي، داعي العبيدية بالمغرب))(٣).

وكان قد ذكر قبلها في حوادث ما بعد المئتين من الهجرة من الفتن ما

((وذهب الأخوان يدعوان إلى المهدي بالمغرب، فثار معهما البربر، ألى أن ملك عبد الله الملقب بالمهدي غالب المغرب، وأظهر الرفض، وأبطن الزندقة، وقام بعده ابنه، ثم ابن ابنه، ثم تملك المعز وأولاده مصر والمغرب واليمن والشام دهرا طويلاً فلا حول ولا قوة إلا بالله)(٤).

وفي حوادث سنة تسعين ومئتين من الهجرة قال الذهبي: ((وفيها: دخل عبيد الله المهدي إلى المغرب متنكرا، فقبض عليه متولي سجلماسة))(٥).

وفي ترجمة «الشيعي» قال الذهبي: ((الداعي الخبيث، أبو عبد الله، الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الصنعاني، من دهاة الرجال الخبيرين بالمجدل والحيل، وإغواء بني آدم. قام بدعوة العبيدية (٢)، وحج، وصحب قوما من كتامه (٧)، وربطهم وتأله، وتزهد، وشوق إلى إمام الوقت، فاستجاب

<sup>(</sup>١) أفردت هذا المطلب عن سَأَبقه لأهميته.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) «السير» ١٣/ ×٤٧ \_ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) «السير» ١٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى المهدي عبيد الله (ت ٣٢٢هـ).

<sup>(</sup>V) قبيلة من البرير بيلاد المغرب.

له خلق من البربر، وعسكر، وحارب أمير المؤمنين ابن الاغلب، وهزمه غير مرة، وإلى أن جاء عبيد الله المهدي، فتسلم الملك، ولم يجعل لهذا الداعي ولا لأخيه أبي العباس كبير ولاية، فغضبا، وأفسدا عليه القلوب، وحارباه، وجرت أمور، إلى أن ظفر بهما المهدي، فقتلهما في ساعة، سنة ثمان وتسعين ومئتين)(١).

وقد قام الإمام الذهبي، رحمه الله، بسرد جميع ملوك العبيدية ، على التوالي، منذ نشأتهم وظهورهم \_ابتداء بالمهدي عبيد الله \_ إلى نهايتهم وفنائهم في عهد خاتم دولتهم العاضد \_ وذلك في «سيره» من المجلد الخامس عشر (ص ١٤١ \_ ص ٢١٥) وعلل ذلك بقوله: ((قلت: أعجبني سرد هؤلاء الملوك العبيدية على التوالي، ليتأمله الناظر جميعا))(٢).

وذكر في أثناء ذلك من أحوالهم، وأمورهم، وعقائدهم الباطلة، وما جرى على أيديهم للإسلام والمسلمين الشيء الكثير. وكانت مدة دولتهم مئتي سنة وثمانيا وستين سنة (٣).

منذ أول ظهور دعوتهم باليمن (٢٧٠هـ) وإلى هلاك عاضدهم سنة (٧٦٥هـ).

وذكر الذهبي زيف نسبهم (ئ)، ومن صنف في الرد على مقالاتهم (ه)، وكيف انتشر مذهبهم ( $^{(7)}$ )، وذكر أهم عقائدهم وكيف انتشر مذهبهم أنهم وذكر أهم عقائدهم اللهم والمسلمين ( $^{(A)}$ )، وبلغ من فتنتهم أنهم قتلوا أكثر من أربعة آلاف بين

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۶/۸۵ ـ ۵۹.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٥/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق «ص ١٤٢، ١٥١، ١٦٨، ١٦٩، ١٨٤، ٢١٣».

<sup>(</sup>٥) ص ١٤٣، ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) الص ١٤٣، ١٤٤، ١٥١، ١٦٤، ١٩٧، ١٩٨، ١٢٠٠.

<sup>(</sup>۷) ص ۱۱۶۶، ۱۱۶۱، ۱۱۶۱، ۱۱۶۱، ۱۱۹۱، ۱۱۹۱، ۱۱۹۱، ۱۱۹۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱۱، ۱۷۲۰ ۱۱۸۲، ۱۸۱۷، ۱۸۱۷، ۲۰۱، ۲۰۱

<sup>(</sup>۸) ص ۱۱۶۷، ۱۷۱، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۹۷، ۳۰۳، ۳۷۳، ۲۲۳ ـ ۲۱۲، ۱۱۱ = ۱۲۱ - ۱۲۱ = ۱۲۱ =

عالم وعابد في المغرب، ليردوهم عن الترضي عن الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، فاختاروا الموت (السير ١٥/ ١٤٥) وسيأتي هذا الأثر بتفاصيله إن شاء الله تعالى في فصل الآثار الواردة عن الأئمة في الصحابة رضوان الله عليهم (ح: ٥٤٤).

ومن العلماء الذين قتلهم العبيدية الإمام ابن البردون الإفريقي المالكي وأبو بكر بن هذيل (ت ٢٩٩هـ) لطعنهم في دولتهم (١١).

والإمام ابن خيرون المعافري مولاهم القرطبي (ت ٣٠٠هـ) الذي بطحوه وأمروا السودان بدوسه حتى الموت «السير ٢١٧/١٤».

والإمام الحبلي قاضي مدينة برقة (٢)، الذي خالفهم في الفتيا بالفطر على رؤية الهلال، لا بالحساب كما يريدون.

ومن العلماء أيضا الذين قتلهم العبيدية \_ أخزاهم الله \_ ربيع بن سليمان بن عطاء الله القطان (ت ٣٣٤هـ) «السير ١٥٦/١٥» لأنه أعلن الجهاد عليهم.

ومنهم الإمام القدوة، أبو بكر، محمد بن أحمد بن سهل الرملي الذي يعرف بابن النابلسي (ت ٣٦٣هـ) وذلك لأنه أفتى بقتالهم وقال: إذا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرمي في الروم سهما، وفي العبيديين تسعة لتغييرهم الملة وقتلهم الصالحين، وادعائهم الإلهية. «السير ١٤٨/١٦ \_ 1٤٩».

وقد وصلت الحال غايتها في السوء مما أدى ببعض العلماء أن يقاتل العبيديين تحت راية أهل البدع المنتسبين إلى الملة كالخوارج.

فمن ذلك: خروج أبي إسحاق الفقيه إبراهيم بن أحمد السبائي (ت ١٣٥٦هـ) تحت راية أبي يزيد الخارجي، وعلل ذلك بقوله: «هم أهل القبلة، وأولئك ليسوا أهل قبلة. وهم بنو عدو الله، فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت

<sup>189 - 184/19 6874</sup> 

<sup>(1)</sup> السير 11/18.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٥/ ٣٧٤.

طاعة أبي يزيد، لأنه خارجي (١).

قال الذهبي: ((وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي، فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذنيُّ؟))(٢).

لكن ينبغي لأهل السنة والجماعة أن تكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأن لا يثقوا في أهل البدع، ولا يقاتلوا معهم عدوا.

قال الذهبي: ((ذكر القاضي عبد الجبار المتكلم (٣)، أن القائم أظهر سب الأنبياء. وكان مناديه يصيح: العنوا الغار وما حوى. وأباد عدة من العلماء. وكان يراسل قرامطة البحرين، ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف. فتجمعت الإباضية والبربر على مخلد، وأقبل، وكان ناسكا قصير الدلق (٤)، يركب حمارا، لكنهم خوارج، وقام معه خلق من السنة والصلحاء، وكاد أن يتملك العالم، وركزت بنودهم (٥) عند جامع القيروان فيها: لا إله إلا الله، لا حكم إلا لله. وبندان أصفران فيهما: نصر من الله وفتح قريب. وبند لمخلد فيه: اللهم انصر وليك على من سب نبيك. وخطبهم أحمد بن أبي الوليد، فحض على الجهاد، ثم ساروا، ونازلوا وخطبهم أحمد بن أبي الوليد، فحض على الجهاد، ثم ساروا، ونازلوا المهدية. ولما التقوا وأيقن مخلد بالنصر، تحركت نفسه الخارجية، وقال لأصحابه: انكشفوا عن أهل القيروان، حتى ينال منهم عدوهم، ففعلوا ذلك فاستشهد خمسة وثمانون نفسا من العلماء والزهاد))(٢).

وأشار الذهبي إلى القصة السابقة من خروج أبي يزيد مخلد بن كنداد الأعرج رأس الخوارج على بني عبيد، وخروج عدد من علماء القيروان معه

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۰۰/۱۰۰.

وقرياض النفوس؛ للمالكي ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٥٤. و قمعالم الإيمان، ٣/ ٣٧ وقرياض النفوس، للمالكي ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) وهو أحد الذين الفوا في الرد على العبيدية كما أشار إلى ذلك الذهبي في «السير» (٣) ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) الدلق: ثوب متسع الأكمام طويلها (صبح الأعشى) ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٥) مفردها: بند، وهو العلم الكبير، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٦) «السيرة ١٥٢/١٥، ١٥٣. وهو في «البيان المغرب»: ١١٧/١ ـ ٢١٨.

لفرط ما عمهم من البلاء، في ترجمة الإمام المفتي أبي الفضل العباس بن عيسى الممسي المالكي الذي خرج في ضمن من خرج من علماء السنة من القيروان مع مخلد الخارجي.

وأشار إلى غدر أولئك الخوارج بالذين معهم من علماء السنة، وانهزامهم عنهم عندما التقوا بالعبيدية لينال منهم عدوهم (١).

ثم عقب الذهبي على هذه القصة بقوله: ((فالخوارج أعداء المسلمين، وأما العبيدية الباطنية، فأعداء الله ورسوله))(٢).

وقد وصف الإمام أبو شامة المقدسي حكام الدولة العبيدية بقوله: «كان منهم ثلاثة بإفريقية: المهدي، والقائم، والمنصور، وأحد عشر بمصر آخرهم العاضد، ثم قال: يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي، حتى اشتهر لهم ذلك، وقيل: الدولة العلوية، والدولة الفاطمية، وإنما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الملحدة الباطنية» (٣).

قال الذهبي: ((قلت: تلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه، وخطب لبني العباس، واستأصل شأفة بني عبيد. ومحق دولة الرفض، وكانوا أربعة عشر متخلفا لا خليفة، والعاضد في اللغة القاطع، فكان هذا عاضدا لدولة أهل بيته))(3).

وقد ذكر الذهبي في آخر تراجم ملوكهم وصفا بديعا لزوال الدولة العبيدية بقلم إمام جليل من أهل السنة وهو عبد الرحيم بن علي اللخمي ، المعروف بالقاضي الفاضل فراجعه (٥)

وذكر في أثناء سرده لتراجم ملوك الدولة العبيدية، مجموعة من الآثار عن أثمة السنة تبين موقفهم من تلك الدولة الباطلة وتكفيرهم لها والدعوة إلى

<sup>(</sup>۱) انظر القصة وتفاصيلها في السير» ٢٥/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) قالسير» ١٥/ ٢١٣.

وانظر «الروضتين»: ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) «السير» ١٥/ ٢١٢.

<sup>(</sup>ه) «السير» ١٥/٤/٢ \_ ٢١٥.

الجهاد ضدها.

وفيما يلي ذكر هذه الآثار مسلسلة حسب ورودها في التراجم:

(٤٦١ - ٩٢) في ضمن أحداث سنة أربع مئة للهجرة قال الذهبي:

((وفي هذا الوقت انبثت دعاة الحاكم في الأطراف، فأمر القادر(۱) بعمل محضر يتضمن القدح في نسب العبيدية، وأنهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرمي، فشهدوا جميعا أن الناجم بمصر منصور بن نزار الحاكم حكم الله عليه بالبوار، وأن جدهم لما صار إلى المغرب تسمى بالمهدي عبيدالله، وهو وسلفه أرجاس أنجاس خوارج أدعياء، وأنتم تعلمون أن أحدا من الطالبيين(٢) لم يتوقف عن إطلاق القول بأنهم أدعياء، وأن هذا الناجم وسلفه كفار زنادقة، ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون(١)، عطلوا الحدود، وأباحوا الفروج، وسفكوا الدماء، وسبوا الأنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية، وكتب في المحضر الشريف الرضى، والشريف المرتضى، والشريف المرتضى، الأكفاني، والقاضي أبو محمد بن محمد بن عمر، وابن الأزرق العلويون، والقاضي أبو محمد بن الأكفاني، وأبو القاسم أبو القاسم الجزري، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، وأبو محمد الكشفلي، وأبو الحسين القدوري، وأبو على بن حمكان))(٤٠).

 <sup>(</sup>١) أي القادر بالله الخليفة أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد
 العباسى البغدادي (ت ٤٢٢هـ) وهو الذي ذكر المصنف عمل المحضر في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الطالبيون: نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا العلويون.

 <sup>(</sup>٣) مذهب الثنوية: الذين يعتقدون في وجود إلهين: النور وهو رمز للخير، والظلمة وهو رمز للشر. قاتلهم الله.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الخليفة العباسي القادر بالله (ت ٢٢٤هـ) «السير» ١٣٢/١٥.
 وانظر «المنتظم» لابن الجوزي ٧/ ٢٥٥ـ٢٥٦.

وقد كرره المصنف في ترجمة الحاكم العبيدي (هلك سنة ٤١٥هـ) انظر «السير» 10//١٥: قال الذهبي: «وفي سنة اثنتين وأربع مئة كتب ببغداد محضر يتضمن القدح في أنساب أصحاب مصر وعقائدهم وأنهم أدعياء. وأن انتماءهم إلى الإمام علي باطل وزور، وأن الناجم بمصر اليوم وسلفه كفار وفساق زنادقة» إلخ كلامه ثم ذكر أسماء العلماء الذين كتبوا في المحضر وزاد عليهم «الصيمري» ثم قال: «وعدة» أي أن الذهبي لم يقصد حصر أسماء من كتبوا ذلك المحضر.

(نقل القاضي عياض في ترجمة أبي محمد الكستراني، أنه سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ فقال: يختار القتل ولايعذر، ويجب الفرار، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع، لايجوز))(١).

(قال القاضي عياض: أجمع العلماء بالقيروان، أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة)(٢).

وقال الذهبي: ((وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لاحيلة فيه. وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدءق بعضها بعضا))(٢)

ثم ذكر الذهبي خروج أبي إسحاق الفقيه إبراهيم بن أحمد السبائي (ت ٣٥٦ هـ) مع أبي يزيد الخارجي ، وأنه قال: ((هم أهل القبلة، وأولئك ليسوا أهل قبلة. وهم بنو عدو الله، فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، لأنه خارجي))(3).

ونقل عن هذا الفقيه أنه قال: ((وقال السبائي: أي والله نجد في قتال المبدل للدين))(٥٠).

وذكرت فيما سبق ما ذكره الذهبي من خروج بعض العلماء والصلحاء

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة «العبيدي المهدي» (هلك سنة ٣٢٢هـ). «السير» ١٥١/١٥. وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: ٧١٩/٤ .

وقد مر معنا في التمهيد لهذا المطلب، ما ذكره أبو الحسن القابسي: إن الذين قتلهم عبيد الله، وبنوه أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد ليردوهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت. انظر السير ١٤٥/١٥.

وعزاه المحقق إلى المعالم الإيمان، ٣/ ٤١.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة العبيدي المهدي هلك سنة (۳۲۲هـ) «السير» ۱۵۱/۱۵.
 وذكره القاضى عياض في «ترتيب المدارك»: ٤/٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) السير ١٥٤/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) السير ١٥٥/١٥، وهو في أدرياض النفوس؛ للمالكي ٢/ ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٥) السير ١٥٥/١٥٥ ، وهو في «رياض النفوس» للمالكي ٢/ ٣٩٩.

من أهل السنة تحت راية أبي يزيد مخلد بن كنداد الأعرج رأس الخوارج(١).

وذكرت ما ذكره الذهبي من غدر هذا المبتدع بأهل السنة وأمره الأصحابه بالانكشاف عن أهل القيروان «وهم علماء وعباد أهل السنة» وكيف نال منهم بنو عبيد وقتلوا منهم خمسة وثمانين نفسا(٢).

(عرفه) قال الذهبي: ((وتسارع الفقهاء والعباد في أهبة كاملة بالطبول والبنود. وخطبهم في الجمعة أحمد بن أبي الوليد، وحرضهم. وقال: جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله، وغير أحكام الله، وسب نبيه وأصحاب نبيه. فبكى الناس بكاء شديدا. وقال: اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف بابن عبيد الله، المدعي الربوبية، جاحد لنعمتك، كافر بربوبيتك. طاعن على رسلك، مكذب بمحمد نبيك، سافك للدماء. فالعنه لعنا وبيلا، واخزه خزيا طويلا، واغضب عليه بكرة وأصيلا. ثم نزل فصلى بهم الجمعة))(۱).

(وركب ربيع القطان (٤٦٥) قال الذهبي: ((وركب ربيع القطان (٤) فرسه ملبسا، وفي عنقه المصحف، وحوله جمع كبير، وهو يتلو آيات جهاد الكفرة. فاستشهد ربيع في خلق من الناس يوم المصاف في صفر سنة أربع وثلاثين. وكان غرض هؤلاء المجوس بني عبيد أخذه حيا ليعذبوه.

قيال أبو الحسن القيابسي: استشهد معيه فضلاء ، وأثمية

<sup>(</sup>۱) السير ١٥٢/١٥، ١٥٣، ٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۰/۱۹۲، ۱۹۳، ۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة القائم العبيدي أخزاه الله، هلك سنة (٣٣٤هـ) «السير» (١٥٥/١٥.

والخبر في «ترتيب المدارك» ٥/ ٣٠٥.

وفي «البيان المغرب»: ١/ ٢٨٥، و«معالم الإيمان»: ٣٩ ٣٩-٠٤.

وفي الرياض النفوس، ٢/ ٣٤١-٣٤٤ مطولاً.

<sup>(</sup>٤) ربيع بن سليمان بن عطاء الله، القطان، كان لسان إفريقية في وقته في الزهد والرقائق. وكان جعل على نفسه ألا يشبع من طعام ولانوم حتى يقطع الله دولة بني عبيد. انظر ترجمته في الرتيب المدارك ٣٣٣ـ٣٣٣، والمعالم الإيمان ٣٣٠ـ٤١.

وعباد))<sup>(۱)</sup>.

(اوقال بعض الشعراء في بني عبيد: الماكر الغادر الغاوي لشيعته شر الزنادق من صحب وتباع العابدين إذا عجلا يخاطبهم بسحر هاروت من كفر وإبداع لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا أو لليهود لسدوا صمخ أسماع)(٢)

العاضد رأى في نومه كأن عقربا خرجت إليه من مسجد عرف بها فلدغته، العاضد رأى في نومه كأن عقربا خرجت إليه من مسجد عرف بها فلدغته، فلما استيقظ طلب مُعبِّرا، فقال: ينالك مكروه من رجل مقيم بالمسجد، فسأل عن المسجد، وقال للوالي عنه، فأتي بفقير، فسأله من أين هو؟ وفيما قدم، فرأى منه صدقا ودينا. فقال: ادع لنا يا شيخ، وخلى سبيله، ورجع إلى المسجد، فلما غلب صلاح الدين على مصر، عزم على خلع العاضد، فقال ابن خلكان: استفتى العلماء، فافتوا بجواز خلعه لما هو من انحلال العقيدة والاستهتار، فكان أكثرهم مبالغة في الفتيا ذاك، وهو الشيخ نجم الدين الخبوشاني (۳)، فإنه عدد مساويء هؤلاء، وسلب عنهم الإيمان))(١٤).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة القائم العبيدي هلك سنة (٣٣٤هـ) «السير» ١٥٦/١٥. والخبر في «ترتيب المدارك» ٥/ ٣١٩ مختصرا، و«رياض النفوس» ٢/ ٣٤٤\_٣٤٥، و«معالم الإيمان»: ٣/ ٤١ نقلا على المالكي.

 <sup>(</sup>۲) أوردها المصنف في ترجمة القائم العبيدي، هلك سنة (٣٣٤هـ) «السير» ١٥٦/١٥.
 والأبيات في (رياض النفوس) لأبي بكر المالكي ٣٤٦/٢

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الموفق بن سعيد، أبو البركات، نجم الدين الخبوشائي، نسبة إلى خبوشان وهي بليدة بناحية نيسابور \_ انتقل إلى مصر، وحظي عند السلطان صلاح الدين. صنف كتاب «تحقيق المحيط» في الفقه، قال عنه ابن خلكان: «رأيته في ستة عشر مجلدا», توفي رحمه الله سنة ٨٧٥هـ.

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: ٤/ ٢٣٩ ــ ٢٤٠، و«طبقات الشافعية»: ٤/ ١٩٠ ــ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة خاتم الدولة العبيدية العاضد هلك سنة (٥٦٧هـ) «السير» ٢١٢/١٥. ...

والخبر ذكره ابن خلكان في الوفيات الأعيان، ٣/ ١١١. .

#### التعليق:

مسألة «الأسماء والأحكام» هي من المسائل الدقيقة، التي ضلت فيها كثير من الأفهام، وزلت فيها كثير من الأقدام، وحادت بسببها فرق كثيرة عن السنة إلى البدعة: إما إلى إفراط، وإما إلى تفريط.

وعصم الله عز وجل أهل السنة والجماعة فيها، ووفقهم إلى التوسط والاعتدال كما هو شأنهم في سائر مسائل الاعتقاد.

#### ويمكن إجمال أصولهم في هذه المسألة على النحو التالي:

«الأول»: أنهم لايكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج ولايسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولايُخلِّدونه في النار، كما تقوله المعتزلة. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق، ولايسلب مطلق الاسم (۱).

«الثاني»: أن البدع متفاوتة في الرتب: فمنها البدع المكفّرة التي تخرج صاحبها عن الملة، ومنها ما هو دون ذلك، ولاتخرج صاحبها عن الملة (٢).

«الثالث»: أن أي فرقة من فرق أهل البدع والأهواء لاتعد من الثنتين والسبيعين فرقة، إذا كانت بدعتها مكفِّرة، كالجهمية الغلاة (٣).

«الرابع»: أن حكم الثنتين والسبيعين فرقة المخالفة لأهل السنة والجماعة، هو حكم أهل الوعيد من أهل الكبائر والمعاصي من هذه الأمة الذين لهم حكم الإسلام في الدنيا، ويدخلون تحت مشيئة الله تعالى في الآخرة، فإن شاء غفر لهم، وإن شاء عذبهم، ثم مآلهم إلى الجنة (٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوی» لشیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۵۱/۳، ۱۵۲، و «شرح العقیدة الطحاویة» ص ۳۱۲، ۳۲۹.

 <sup>(</sup>۲) انظر «الاعتصام» للشاطبي ١/١٦٧، ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>۳) انظـر حــول هـــذه المســائــل: «مجمــوع الفتــاوى» ۳۸/۳۳ ــ ۳۵۵، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۸، و«الاعتصام» ۲/۲۲ ـ ۲۶۲، ۲۶۲ ـ ۲۶۹، ۲۰۸۲۰۲.

 <sup>(</sup>٤) انظر حول هذه المسائل : «مجموع الفتاوى» ٣٤٨/٣ ـ ٣٥٤، ٧/٢١٧، ٢١٨، =

«الخامس»: أن التكفير حكم شرعي وهو حق لله تعالى، وبناء على هذا الأصل، فإن أهل السنة والجماعة لايكفرون إلا من قام الدليل الشرعي، من الكتاب والسنة على كفره. فلا يكفرون أحدا بمحض الهوى كما لايكفرون مخالفيهم لمجرد المخالفة (١).

«السادس»: وجوب التفريق بين الإطلاق والتعيين في إصدار حكم التكفير، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، فيقال: من قال كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لايحكم بكفره، حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، وحتى تزال عنه الشبهة.

ولايشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو لثبوت مانع (٢).

وأصدق مثال على هذه القاعدة، والذي يعد من تطبيقاتها العملية، هو تكفير السلف للقائلين بخلق القرآن، وإطلاق القول في ذلك، فيقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر.

لكنهم لم يكفِّروا أحدا بعينه ممن قال هذا القول (٣)، أو دعا إليه، أو حمل الناس عليه بالقوة .

وأول من طبق هذه القاعدة إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل، فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن، وامتحن بسبب هذه المسألة، وضُرَب وأُوذي، ومع ذلك فقد دعا للخليفة وغيره، ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، فلو كانوا كفارا مرتدين عن الإسلام لما فعل ذلك

و الاعتصام، ٢/ ١٩٢ \_ ٢ ، ٢٠٠ - ٢٤٢ \_ ٢٥٢، ٢٥٢ ـ ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر «الرد على البكري» ص ٢٥٧، ٢٥٨ لشيخ الإسلام.

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوى» لشبيخ الإسلام: ۳۵/ ۱۲۵، ۱۲۱، ۳۷۰ ـ ۳۷۲ ـ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) إلا من قامت عليه الحجة أثم كابر وعاند كالمريسي.

ر<sub>(۱)</sub> معهم

"السابع": أن أهل السنة والجماعة يفرِّقون بين حال شخص وآخر، فليس من اجتهد في مسألة ما، وكان قصده الحق فأخطأ، كمن عاند بعد ما تبين له الحق في المسالة، وأصر على مخالفة الأدلة والنصوص أو قصر في طلب الحق أو أعرض عن طلبه لسبب من الأسباب، فالأول معذور وخطؤه مغفور بخلاف الحالات الأخرى.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في تقرير هذا الأصل:

((وأما «التكفير»: فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد على، وقصد الحق، فأخطأ: لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر، ومن اتبع هواه، وقصر في طلب الحق، وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته))(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ۲۱/ ٤٨٨، ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوی» ۱۸۰/۱۲، وانظر: ۱۹۰/۱۹۱، ۱۹۶۴ ـ ۱۹۲. و«درء تعارض العقل والنقل؛ له ۹/۱،

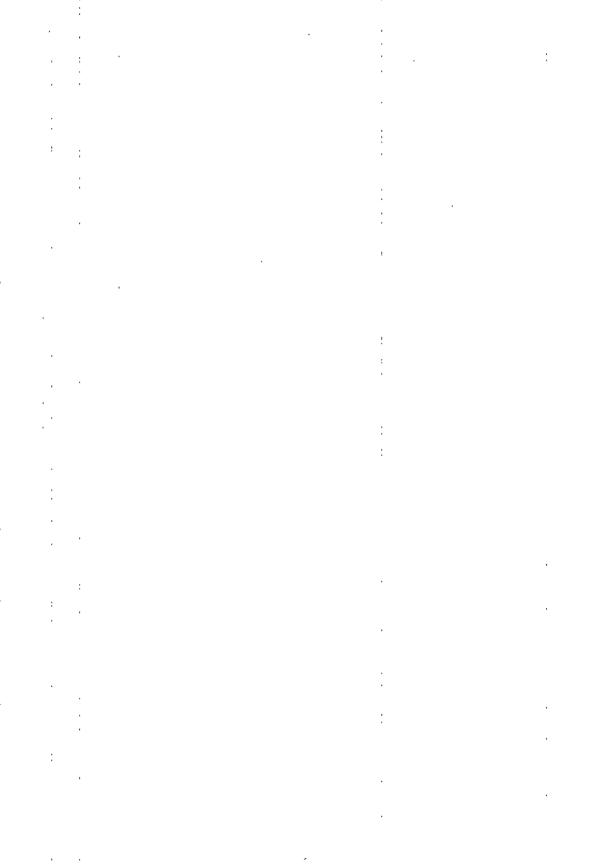

## الفصل السادس

# الآخَارُ الوَّارِدَة عَنَّ أَحْمَدَ السُّنَّة فِي القَّدِد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ما جاء في إثبات القدر، ووجوب الايمان به.

المبحث الثاني: أول من تكلم في القدر، وبداية انتشاره، ومن قال به من بعض الأئمة.

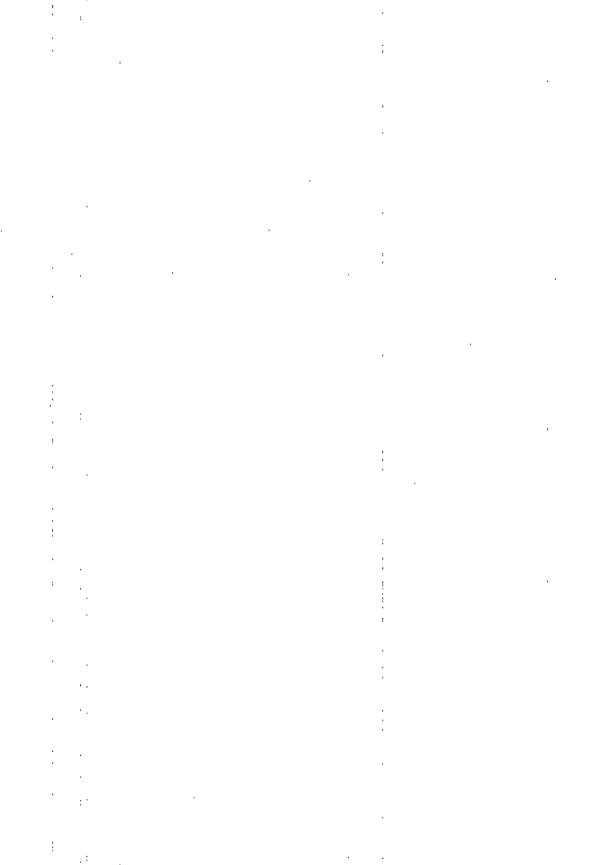

#### تمهيد

من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالقدر: خيره وشرّه، حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل صانع وصنعته، وأنه علم أزلا ما الخلق عاملون، وأنه كتب مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وأنه لامانع لما أعطى ولا معطي لما منع.

دل على ذلك: الكتاب والسنة، وما أثر عن الأئمة.

أما ما ورد من آيات في كتاب الله تعالى في هذا الموضوع، فمنها:

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَا شِفَ لَهُ وَ إِنَّا هُوَّ وَ إِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا زَادًا لِلَا هُوَّ وَإِن يَمْسَلُكَ اللَّهُ بِضَرِّ فَلَا زَادًا لِفَضْلِهِ مِنْ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوْ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مِنْ يَسَآءُ مِنْ عِبَادِوْ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوْ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوْ وَهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا لَهُ مِنْ لَيْمَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّ

وقوله تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ اللَّهِ مَا كَتَبَ آللَهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَتُوكَ فَيْكِ . (التوبة: ٥١).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ۞ . (الصافات: ٩٦).

وقد مر حديث حذيفة رضي الله عنه : «إن الله خالق كل صانع وصنعته»(١).

ومنها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَادِ إِنَّهِ ﴾. (القمر: ٤٩).

وقد جاء في سبب نزولها، ما رواه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُبُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿ يَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ إنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرِ ﴾ (٢).

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَأَلْمَهَا لَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞ ﴾.

<sup>(</sup>١) في فصل: الآثار الواردة عن أئمة السنة في أن القرآن كلام الله تعالى ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب (ح: ٢٦٥٦).

(الشمس: ۷، ۸).

وقد استدل بها النبي، ﷺ، على وجوب الإيمان بالقدر، وذلك في حديث عمران بن الحصين، رضي الله عنه، الذي جاء فيه: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله، ﷺ، فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلونه به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا الله عَلَى الل

وأما ما دل على ذلك من السنة، فمنها:

حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق، قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة الهل الجنة الهردي.

ومنها: حديث على بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي على فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة (٣)، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال له رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (ح: ٢٦٥٠).'

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ومسلم في: كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛
 ۲۰۳۱ (ح: ۲٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) في روايات أخرى «فأخذ عودا».

منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة؟

قال<sup>(١)</sup>: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، ثم قرأ: [فأما من أعطى واتقى] الآية»<sup>(٢)</sup>.

ومنها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله على ، يقول: «كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء»(٣).

وقد نص غير واحد من الأئمة على عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، فمن ذلك قول الإمام أبو إسماعيل الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر، بقضاء الله تعالى وقدره، لامرد لهما ولامحيص ولا محيد عنهما، ولايصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر(٤) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما»(٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتؤمن الفرقة الناجية \_ أهل السنة والجماعة \_ بالقدر: خيره وشره»(١).

«الشريعة» ص ١٥٠ـ١٥٠.

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى للبخاري قال ﷺ: ﴿لا ، اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ الآية»، وفي رواية لمسلم: ﴿كُلُّ عَامَلُ مِيسَرُ لَعَمَلُهُ﴾، وفي رواية أخرى عنده: ﴿كُلِّ مِيسَرُ لَمَا خَلْقُ لَهُ».

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب الجنائز، باب موعظة المحدمث عند القبر، وقعود أصحابه حوله (۱۳٦٢) وفي مواضع أخرى من صحيحه، وأخرجه مسلم في: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه، ٢٠٣٩/٤ (ح: ٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في: كتاب القدر، باب: حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسندة: ١/ ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٠٧، والترمذي في «السنن» برقم (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٥) اعقيدة السلف أصحاب الحديث؛ ص ٧٨، ٧٩. وللإمام الآجري ، كلام نفيس طويل، يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. انظر

<sup>(</sup>٦) «مجموع الفتاوى» ٣/ ١٤٨.

ثم ذكر مراتب القدر الأربعة ونهي:

(المرتبة الأولى): الإيمان بأن الله عز وجل قد علم الأشياء كلها قبل كونها.

(المرتبة الثانية): الإيمان بأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ قبل كونها.

(المرتبة الثالثة): الإيمان بأن الله عز وجل شاءها، وما شاء كان وما لم يكن.

(المرتبة الرابعة): الإيمان بأن الله عز وجل خلقها. فالعباد فأعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم (١).

وقد وردت آثار كثيرة عن أئمة السنة في الإيمان بالقدر<sup>(۲)</sup>، وفيما يلي ذكر ما أورده منها الذهبي، رحمه الله، في «سيره».

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» ۱۲۸/۳ ، وانظر «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم ص ۲۹ ـ ط ۱ ـ دار المعرفة، بيروت.

 <sup>(</sup>٢) وأما الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، من أهل البدع والأهواء، في باب القدر فسيأتي الكلام عنهم في التعليق على المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

## المبحث الأول ما جاء في إثبات القدر ووجوب الإيمان به

محمد، أخبرنا الحسن بن الصباح، أخبرنا عبدالله بن رفاعة، أخبرنا علي بن الحسن القاضي، أخبرنا عبدالرحمن بن عمر البزاز سنة ثلاث عشرة وأربع الحسن القاضي، أخبرنا عبدالرحمن بن عمر البزاز سنة ثلاث عشرة وأربع مئة، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد العامري، حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا سعيد الآدم، حدثنا شهاب بن خراش، حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على أمتي تصديق بالنجوم، وتكذيب بالقدر، ولايؤمن عبد بالله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره»، وأخذ رسول الله بلحيته، وقال: «آمنت بالقدر كله خيره وشره، حلوه ومره»، وأخذ أنس بلحيته، وقال: آمنت بالقدر كله خيره وشره، حلوه ومره، وأخذ يزيد الرقاشي بلحيته، وقال: آمنت بالقدر كله خيره وشره، حلوه ومره، وأخذ يزيد الرقاشي بلحيته، وقال: آمنت بالقدر كله خيره وشره، حلوه ومره، وتسلسل إلى هذا الكلام))(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام شهاب بن خراش (ت قبل ۱۸۰هـ) السير ۲۸۷/۸ ، وعقب عليه بقوله: «وهو كلام صحيح، لكن الحديث واه لمكان الرقاشي».

وأخرجه بهذا اللفظ والتسلسل الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/٦٧/ب. والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٠٢٣).

وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، منها:

أ ـ حديث أبي محجن: أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ٣٩/٢ . وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٩/١٦/أ.

ب ـ حديث جابر بن سمرة: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٩٠/٥، وابن أبي عاصم في «السنة» ١/١٤٢ (ح: ٣٢٤)، وأبو يعلى في «المسند» (١٠٨٢).

ج ـ وحديث أبي أمامة.

د ـ وحديث أبي الدرداء.

(قال المبرد: قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الصحة. أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من العنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له، لم يتمن شيئا. وهذا حد الوقوف على الرضى بما تصرف به القضاء))(١).

(حماد بن يزيد: عن داود بن أبي هند، عن مُطَرِّف بن عبدالله قال: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من شاهق، ويقول: قدر لي ربي. ولكن يحذر ويجتهد ويتقي، فإن أصابه شيء علم أنه

أخرجهما الطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي ٢٠٣/٧.

هـ \_ حديث رجاء بن حيوة: أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ص المخطوط.

و \_ حديث ابن محيريز: أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ص ١٨٣ من المخطوط.

(١) أورده المصنف في ترجمه الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما (ت ٤٩هـ) «السير» ٢٦٢/٣.

وأخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق؛ ٢٦٧/٤/ب.

ولفظ كلام الحسن فيه: «رحم الله أبا ذر، أما أنا أقول من اتكل على حسن اختيار الله له، لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى له، وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء» اهـ.

وأورده ابن القيم في «مدارج السالكين» ٢/ ١٧٧، وقال ضمن تعقيباته عليه، وعلى غيره من الآثار التي أوردها:

(( فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان:

(أحدهما): اختيار ديني شرعي. فالواجب على العبد أن لايختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مُّمَّرًا أَن يَكُونَ أَلَمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾ فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه، ورضاه بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا.

(النوع الثاني): اختيار كوني قدري. لايسخطه الرب، كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده. فهذا لايضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه، ويدفعها ويكشفها. وليس في ذلك منازعة للربوبية. وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر)).

مدارج السالكين ٢/ ١٨٨ ، ١٨٩ .

لن يصيبه إلا ما كتب الله له))(١).

(أبو الأشهب: سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾. (سبأ: ٥٥). قال: حيل بينهم وبين الإيمان))(٢).

(اوقال حماد، عن حميد، قال: قرأت القرآن كله على الحسن، ففسره لي أجمع على الإثبات فسألته عن قوله: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُهُ الله في قلوبهم))(٣).

وأوردهُ في "تذكرة الحفاظ» ٦٤/١.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: ٢٠٢/٢. فالأخذ بالأسباب مطلوب من المؤمن وفي ذلك يقول النبي على في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة، رضي الله عنه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله تبارك وتعالى ولاتعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان». أخرجه مسلم (٢٦٦٤) وابن ماجه (٧٩)، وأحمد (٢٦٦٦، ٣٠٠)، واللالكائي ٤/٥٨٠ (١٠٢٨).

وقد أورد الذهبي، عن الإمام مطرف، أثرا آخر، في إثبات القدر، وهو قوله: "لو أخرج قلبي، فجعل في يساري، وجيء بالخير، فجعل في يميني، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه. "السير" ٤/ ١٩٠، والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» / ٢٠١/.

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ١١٠هـ) السير ١٠٠٤.
 والأثر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: ٢/٣٩،٠٤، وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٨٢٤ (ح: ٩٤٤).

وأخرج الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٥، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ص ٤٢ من المخطوط، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٥٤٨ (ح: ٩٦٤، ٩٦٥) عن ابن عباس، رضى الله عنهما، نحوه.

(٣) السير ٤/ ٥٨٠ ١٨٥.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢٠/٢. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» =

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مطرف بن عبدالله بن الشُّخِّير (ت ٩٥هـ) «السيو» ١٩١/٤.

سأل الرجل الحسن فقال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ ۚ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾. (هود: سأل الرجل الحسن فقال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ ۚ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾. (هود: ١١٨، ١١٩) قال: أهل رحمته لايختلفون، ولذلك خلقهم، خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره فقلت: يا أبا سعيد، آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال: للأرض خلق قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن بد من أن يأكل منها لأنه خلق للأرض فقلت: ﴿ مَا آلْتُرْعَلَيْهِ بِفَنِينِينٌ إِنَّ إِلّا مَنْ عَم، الشياطين لايضلون هُو صَالِ ٱلْمَحِيمِ الله له أن يصلى الجحيم))(٢).

(معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه قال: لقي عيسى عليه السلام إبليس، فقال: أما علمت أنه لايصيبك إلا ما قدّر لك، قال نعم، قال: فارق ذروة هذا الجبل، فترد منه، فانظر أتعيش أم لا، قال عيسى: إن الله يقول: لايجرّبني عبدي، فإني أفعل ما شئت)) .

وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ص ٣٩، ٢٧٧ من المخطوط، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/٥٤٩ (ح: ٩٦٧).

١١٥/١٩، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ص ٤٣ من المخطوط. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/٥٥٥ (ح: ٩٨٣).

<sup>(</sup>۱) تعليق الإضلال بالمحبة لايصح، وقد جاء في «المعرفة والتاريخ» للفسوي «أوجب»، في روايتين، وجاء في «الشريعة» للآجري «إلا من كتب عليه»، ولعله تصرف من بعض الرواة، أو تصحيف من بعض النساخ، إلا أنه يرد عليه إشكال وهو أن النص في «السير» مطابق لما جاء في «تاريخ الإسلام» للمصنف. ومهما يكن من أمر، فالصحيح والراجح هو ما جاء في «المعرفة والتاريخ» و«الشريعة»، والذي مر ذكره آنفا.

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ١١٠هـ) «السير» ١٨١/٤» وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٦٠، ٦١.

وأخرجه الفسوي في «المعزفة والتاريخ» ٣٨/٢، ٣٩، ٤١ من طريقين، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢١٧، ٢١٨ من طرق عنه.

<sup>•</sup> وأخرج الجزء الأول منه: عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٣٠ (ح: ٩٥٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» ١٤٣/١٢، ط الحلبي، الثالثة ١٣٨٨هـ..

قال الذهبي: ((ورواه معمر عن الزهري، وفيه: فقال: إن العبد لايبتلي ربه، ولكن الله يبتلي عبده، قال: فخصمه))(١).

(۵۷۵ م) قال الذهبي: ((لجرير:

لو كنت أملك ، والأقدار غالبة تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر

رددت عن عمر الخيرات مصرعه بدير سمعان لكن يغلب القدر))(٢).

(٤٧٦ ـ ٩) قال الذهبي: ((قال أبو ضمرة: وقف ربيعة على قوم يتذاكرون القدر، فقال مامعناه: إن كنتم صادقين، فلما في أيديكم أعظم مما في يدي ربكم، إن كان الخير والشر بأيديكم)(٣).

" (قال معتمر بن سليمان: قال أبي: «أما والله لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد»))(٤).

(قال سعید بن عامر: حدثنا جسر أبو (قال سعید بن عامر: حدثنا جسر أبو جعفر قلت لیونس: مررت بقوم یختصمون فی القدر. فقال: لو همتهم

<sup>(</sup>۱) أوردهما المصنف في ترجمة الإمام طاووس بن كيسان (ت ١٠٦هـ) «السير» ٥/ ٤٣. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ١١٣/١١ (ح: ٢٠٠٧٠)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٢/٤، ١٣، ومن طريقه أخرجه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق

وذكر البغوي (الرواية الأولى منهما) في اشرح السنة» ١٥٢/١ ط المكتب الإسلامي الأولى ١٥٢/٠ ط

<sup>(</sup>٢) أوردها المصنف في ترجمة الإمام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه (ت ١٠١هـ) «السير» /١٤٧.

وأوردهما الحافظ ابن كثير مع أربع أبيات أخرى في «البداية والنهاية» ٢٣٧/٩ ونسبها لمحارب بن دثار الكوفي الفقيه الثقة المتوفى سنة ١١٦هـ.

و «دير سمعان» دير بنواحي دمشق «معجم البلدان» ٢/ ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ المشهور بربيعة الرأي (ت ١٣٦هـ) «السير» ٦/ ٩٠ ، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ٤٢١، ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام سليمان بن طرخان التيمي (ت ١٤٣هـ) «السير» ٦/ ٢٠١.

ذنوبهم ما اختصموا في القدر))(١).

الله في سنة ثلاث وتسعين، عن عبدالمعز بن محمد البزاز، وزينب بنت عبدالرحمن الشعرية (ح) وقرأت على إسحاق بن طارق، أنبأنا يوسف بن عبدالرحمن الشعرية (ح) وقرأت على إسحاق بن طارق، أنبأنا يوسف بن الحسن خليل، أنبأنا ثابت بن محمد، ومحمد بن معمر، ومحمد بن الحسن الإصبهند، وطائفة قالوا: أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا إسحاق بن عبدالرحمن الصابوني، أنبأنا عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الرازي، أنبأنا محمد بن أيوب الرازي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: سألت ابن عون فحدثني قال: أتبت أبا وائل، وقد عمي، فقلت لمولاة له: قولي لأبي وائل: حدثنا ما سمعت من عبدالله بن مسعود، فقالت: يا أبا وائل: حدثهم ما سمعت من عبدالله قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: "يا أيها الناس، إنكم لمجموعون في صعيد واحد، يسمعكم الداعي وينفذكم البصر، ألا وإن لمجموعون في صعيد واحد، يسمعكم الداعي وينفذكم البصر، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره»))(٢).

(وروى أبو عمر الضرير، عن أبي الذهبي: ((وروى أبو عمر الضرير، عن أبي عوانة، قال: دخلت على همام بن يحيى وهو مريض، أعوده، فقال لي: يا أبا عوانة، ادع الله أن لايميتني حتى يبلغ ولدي الصغار. فقلت: إن الأجل

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام يونس بن عبيد بن دينار (ت ١٤٠هـ) «السير» ٢/٣٩٣. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ٥٧٥. ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام عبدالله بن عون بن أرطبان المزني (ت ١٥١هـ)، «السير ٣٧٤/٦.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١٧٦/٢، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (ح: ٢٦٤٤)، وابن ماجه في «السنن» في: المقدمة (ح: ٤٦)، وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٣٩٩ (ح: ٢٨٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ح: ٣٠٣٦، ٣٠٤٠)، والآجري في «الشريعة» ص ١٨٣ مطولا، من طريقين، وأخرجه بلفظ مقارب: اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/٧٦٦ (ح: ١٢١٦).

قد فرغ منه، فقال لي: أنت بعد في ضلالك))(١).

وقال الذهبي معقبا:

((قلت: بئس المقال هذا، بل كل شيء بقدر سابق، ولكن وإن كان الأجل قد فرغ منه، فإن الدعاء بطول البقاء قد صح. دعا الرسول على لخادمه أنس بطول العمر، والله يمحو ما يشاء ويثبت. فقد يكون طول العمر في علم الله مشروطا بدعاء مجاب، كما أن طيران العمر قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسف، و الايرد القضاء إلا الدعاء "والكتاب الأول، فلا يتغير))(٢).

(١٤ ـ ٤٨١) قال الذهبي: ((محمد بن سعيد الخريمي، عن هشام بن عمار: سمعت شهاب بن خراش يقول: إن القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله، فأخرجوه من فضله))(٣).

(عال سفيان الثوري: اشتكى بعض الدهبي: ((قال سفيان الثوري: اشتكى بعض أولاد محمد بن علي، فجزع عليه، ثم أخبر بموته، فسُرِّي عنه. فقيل له في ذلك، فقال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره، لم نخالف الله فيما أحب))(١٠).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عوانة الوضاح بن عبدالله محدث البصرة (ت ۱۷۲هـ) «السير» ۸/۲۱۹، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۷۱ ۱۸۰هـ) ص ٤٢١.

والأثر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۹/۸ ۲۲۰ ۲۲۰.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام شهاب بن خراش بن حوشب، أبو الصلت الشيباني (ت قبل ١٨٠هـ) «السيرة ٨/ ٢٨٥.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٧١ ــ ١٨٠هــ) ص ١٨١.

والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ٦٩/ ب.

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي، العلوي الفاطمي، المدني. (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٠٧/٤.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/١٨٧، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/٥٥٨.

(أحبرنا إسحاق الصفار، أنبأنا يوسف بن حليل، أنبأنا أبو المكارم التيمي، أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان الطبراني، حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبدالرحمن بن المغيرة، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كتب عبيدالله بن عبدالله بن عتبة إلى عمر بن عبدالعزيز:

بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر ان كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفا لامرىء عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر)) (١)

(قال قتادة: قال مسلم بن يسار في الكلام في القدر: «هما واديان عميقان، يسلك فيهما الناس، لن يدرك غورهما، فاعمل عمل رجل تعلم أنه لن ينجيك إلا عملك، وتوكل توكل رجل تعلم أنه لك»)(٢).

(١٨٠ ـ ١٨٠) قال الذهبي: ((يونس، عن ابن شهاب قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر، كان ذلك ناقضا لتوحيده))(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم، في ترجهة الإمام عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أحد الفقهاء السبعة (ت ٩٨هـ) «السير» ٤٧٧/٤. وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٥٦١، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام مسلم بن يسار، تابعي جليل من فقهاء البصرة (ت ١٠٠هـ) «السير ١٠٠هـ) «السير ١٠٠هـ) وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٨١ ـ ١٠٠هـ) ص

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٩٢/٢. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ص ٤٣١، ٤٣٢ من المخطوط. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» : ٢٤٨/١٦ ب.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري =

( ٤٨٦ ـ 14) قال الذهبي: ((وحدثنا<sup>(١)</sup> أحمد، حدثنا حماد، عن أيوب قال: أدركت الناس هاهنا وكلامهم: إن قضي وإن قُدَّر. وكان يقول: ليتق الله رجل. فإن زهد، فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه))(٢).

آبی (وروی معتمر بن سلیمان ، عن أبی الذهبی: ((وروی معتمر بن سلیمان ، عن أبی مخزوم ، ذکره عن مسعر ابن کدام، قال: «التکذیب بالقدر أبو جاد الزندقة»))( $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>ت ١٢٤هـ) «السير» ٣٤٣/٥، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٣١ ـ ١٤٠هـ) ص ٢٣٦.

والأثر أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط، ص ٣١٠، ٣١٠.

وقد جاء هذا النص بلفظه ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، من طرق، أحدها من طريق الإمام الزهري عنه به. أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٢٢، (ح: ٩٢٥، ٩٢٨)، والآجري في «الشريعة» ص ٢١٥، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المجلد الثاني من المخطوط ص ٢٣٤، ٣٦٥، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٣/٤، ٩٧٠ (ح: ١١١١، ١٢٢٤)، وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٧/١٩٧، إلى الطبراني في «الأوسط».

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر بسند الإمام الذهبي إلى البغوي، قال: «أخبرنا الفخر علي بن أحمد وغيره، قال: أنبأنا ابن طبرزاد، أنبأنا عبدالوهاب الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن هزارمرد، أخبرنا ابن حبابه، أخبرنا البغوي». راجع ص ۱۸. ثم البغوي يروي عن أحمد وهو ابن إبراهيم الموصلي، عن حماد هو ابن زيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام أبوب السختياني أبي بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي (ت ١٣١٨هـ) «السير» ١٩/٦ من طريق البغوي، وأورده في «تذكرة الحفاظ» ١٩١٨. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/٣، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧٤٧/٤ (ح: ١٣٩٠) من طريق آخر.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث أبي سلمة،
 الهلالي الكوفي (ت ١٥٥هـ) السير ١٦٨/٧، وأورده في "تاريخ الإسلام" حوادث ووفيات
 (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٦١٦.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٧/ ٢١٨ من الطريق المذكور. وأخرجه ابن بطة في =

(فصل: ولمالك رحمه الله رسالة في القدر، كتبها إلى ابن وهب وإسنادها صحيح))(١).

(وبه (۲۲ ـ ۲۲) قال الذهبي: ((وبه (۲۲ ـ حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، سمعت مالكا يقول لرجل سأله عن القدر: نعم. قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ اللهُ اللهُ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا لَيْنَا كُلُّ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

(ابن وهب: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة، وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطىء، وذل

<sup>«</sup>الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ص ٣١٠ من المخطوط، عن مسعر عن موسى بن أبي كثير قال: «الكلام في القدر أبو جاد الزندقة».

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف في ترجُّمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ٨٨/٨.

وقد ذكر هذه الرسالة القاضي عياض في "ترتيب المدارك»: ٢/ ٩٠ ط وزارة الأوقاف المغربية، تحت باب في ذكر تواليف مالك غير الموطأ حيث قال: فمن اشهرها رسالته إلى أبن وهب في القدر والرد على القدرية، وهو من خيار الكتب في هذا الباب، الدال على سعة علمه بهذا الشأن رحمه الله. وقد حدثنا بها غير واحد من شيوخنا بأسانيدهم المتصلة إلى مالك رحمه الله.

ثم ساق إسنادين، وقال بعد الثاني منهما: «وهذا سند صحيح، مشهور الرجال، وكلهم أثمة ثقات».

<sup>(</sup>٢) أي: بإسناد الذهبي المذكور ص ٩٥ من «السير» قال: «قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو المكازم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا ابو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) السير ٨/٩٩،

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣٢٦/٦ من طريق ابن أبي حاتم، ولفظه: «سمعت مالكا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم. ثم ذكر الآية من سورة السجدة كاملة، ثم قال: «فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى».

وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لايطيعه))(١).

(**١٩٤ ـ ٢٤)** قال الذهبي: ((ويروى عن علي الرضى عن آبائه: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس))(٢).

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) «السير» ۱۰۸/۸، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۷۱ ـ ۱۸۰هـ) ص ۳۳۱.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» مجزءا ٣١٩/٦، ٣٢٤، وأخرجه في المصدر نفسه ٣٢٠، مطولا.

وأورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٢/ ٦٠، ٦٣ مجزءا. (الطبعة المغربية). وألفاظه كما يلي:

الموضع الأول: قال القاضي عياض: "وقال ابن وهب عنه: طلب العلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه» ٢٠/٢.

الموضع الثاني: قال القاضي عياض: ﴿وقال : حقا على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى، وينبغي لأهل العلم أن يجلوا أنفسهم عن المزاح، وخاصة إذا ذكروا العلم ٣/٣/٢.

الموضع الثالث: قال القاضي عياض، بعد أن ذكر أقوالا للإمام مالك يرويها عنه ابن وهب: «وسمعته يقول: التقرب من أهل الباطل هلكة، والقول الباطل يصد عن الحق، ومن سعادة المرء أن يوفق للخير، ومن شقوة المرء أن لايزال يخطيء، ٢/٢٦.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي الرّضى بن موسى الكاظم الهاشمي (ت ٢٠٣هـ)
 «السير» ٩/ ٣٨٩.

وقد قال الذهبي في ترجمته للإمام على الرضى: «وقد كان على الرضى كبير الشأن، أهلا للخلافة، ولكن كذبت عليه وفيه الرافضة، وأطروه بما لايجوز، وادعوا فيه العصمة، وغلت فيه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا". السير ٩/ ٣٩٢.

وقد أورده الذهبي بصيغة التمريض: «ويروى» ولم اقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر. إلا أن معناه صحيح، وقد جاء في إثباته حديث صحيح عن النبي على من رواية عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس».

أخرجه مسلم في صحيحه (ح: ٢٦٥٥)، وأخرجه جمع من الأثمة.

وثبت موقوفا على ابن عباس، رضي الله عنهما، وقد أخرجه : عبدالرزاق في «المصنف» (ح: ٢٠٠٨٠) ١١٧/١١. والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص ٤٧. وابن بطة في = (**٢٠٤ ـ ٢٠)** قال الذهبي: ((قال المبرد: عن أبي عثمان المازني قال: هو قال: سئل علي بن موسى الرضى: أيكلف الله العباد ما لايطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك، قيل: فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك))(١).

(ومما بلغنا من شعر قتيبة بن سعيد ((ومما بلغنا من شعر قتيبة بن سعيد قوله:

لولا القضاء الذي لابد مدركه والرزق يأكله الإنسان بالقدر ما كان مثلي في بغلان مسكنه ولا يمر بها إلا على سفر)) (٢)

(٤٩٤ ـ ٢٧) قال الذهبي: ((محمد بن العباس السلطي: سمعت

ابن أسلم ينشد:

لایستطیع دفساع مقدور أتسى قد كان يبري مثله فيما مضى جلب الدواء وباعه ومن اشتری)) (٣)

إن الطبيب بطبه ودوائه ما للطبيب يموت بالداء الذي هلك المداوي والمداوي والنوي

<sup>«</sup>الإبانة»: ٢/ص ٢٢٤ لمن المخطوط. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٥٥٠ (ح: ٩٧٠)، ٢٦٩/٤ (ح: ١٢٢١).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام على الرضى بن موسى الكاظم الهاشمي (ت ٢٠٣هـ) السير ٩/ ٣٩١ ، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢٠١هـ) ص ٢٧٠. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٩٩٣ ، والصفدي في «الوافي بالوفيات» و ٢٤٩/٢٠

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام قتيبة بن سعيد الثقفي (ت ۲۶۰هـ) «السير» ۲۰/۱۱.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۳۱ ـ ۲٤٠هـ) ص ۳۰۰.
 وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: ۲۹/۱۲، ٤٧٠.

وقد ذكر ياقوت الحموي الأبيات في «معجم البلدان» ١/ ٤٦٨، ٤٦٩ عند تعريفه «بغلان» وهي بلدة بنواحي بلخ.

<sup>(</sup>٣) أوردها المصنف في ترجمة الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت ٢٤٢هـ) السير ٢٠٤/١٢. والبيتان الأول والثاني في «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (٢٤٥/١)، والشطر الثاني من البيت الأول فيه: «لايستطيع دفاع نحب قد قضى».

(أبو الحسن بن جهضم ـ واه \_ : حدثنا جعفر الخلدي، حدثنا أحمد بن عبدالله بن ماهان : سمعت إبراهيم بن إسحاق يقول: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنأ بعيشه))(1).

أخوة ، أحدهم تقي، والثاني كافر، والثالث مات صبيا؟ فقال: أما الأول أخوة ، أحدهم تقي، والثاني كافر، والثالث مات صبيا؟ فقال: أما الأول ففي الجنة، والثاني ففي النار، والصبي فمن أهل السلامة. قال: فإن أراد أن يصعد إلى أخيه؟ قال: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هنا بعمله. فإن قال الصغير: ما التقصير مني، فإنك ما أبقيتني، ولا أقدرتني على الطاعة. قال: يقول الله له: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت، ولاستحقيت العذاب، فراعيت مصلحتك. قال: فلو قال الأخ الأكبر: يا رب كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي))(٢).

( وفي «فنون» ابن عقيل : قال عميد الملك: قدم أبو المعالي، فكلم أبا القاسم بن برهان في العباد، هل لهم

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة شيخ الإسلام إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت ٢٨٥هـ) «السير» ٣٦٧/١٣ ، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٨١ ـ ٢٩٠هـ) ص ١٠٢، وقال هناك: قال ابن جهضم، وهو ضعيف. ثم ساقه. والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/٣٠ـ٣١.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الجبائي شيخ المعتزلة (ت ٣٠٣هـ) السير ١٨٤/١٤ وكرره في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري (ت ٣٢٤هـ) انظر السير ١٩/١٥. وأورده في "تاريخ الإسلام" حوادث ووفيات (٣٢١ ـ ٣٣٠هـ) ص ١٥٧.
 وقد أورد هذه المناظرة السبكي في "طبقاته" ٣/٣٥٦.

وأوردها دون نسبة، ابن المرتضى اليماني في كتابه النفيس «إيثار الحق على الخلق» ص (٢٣٢) ط دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٨ه.. ثم قال بعد أن سردها: «والجواب: أن هذا التقدير فاحش، فإن العلة في إماتة الصغير ليس هي علم الله بأنه لو كبر كفر، ولو كانت هذه هي العلة لأمات جميع الكفرة والأشقياء كلهم صغارا، بل لما خلقهم صغارا حتى يميتهم فإن ترك خلقهم أولى من استدراك الفساد بموتهم بعد خلقهم» إلى آخر ما قاله رحمه الله.

أفعال؟ فقال أبو المعالي: إن وجدت آية تقتضي ذا فالحجة لك، فتلا: ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَ عَلِمُونَ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ مَا عَلِمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلِمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُونِ وَلَى التّأويل، فقال: والله إنك لبارد تتأول صريح كلام الله المصحح بتأويلك كلام الأشعري. وأكله (١) ابن برهان بالحجة، فبهت) (١)

### التعليق:

لقد تواترت النصوص عن أئمة السنة في وجوب الإيمان بالقدر : خيره وشره، ومن هذه النصوص التي لم يوردها الذهبي في «سيره»:

\* «دخل الوليد بن عبادة بن الصامت على أبيه عبادة، رضي الله عنه، وهو مريض يرى فيه أثر الموت، فقال: يا أبة، أوصني واجتهد، قال: اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليخطئك»(٣).

\* وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لايذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، وبأنه مبعوث من بعد الموته(٤).

<sup>(</sup>١) أكله: أي أعياه.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) «السير» وقد ١٩/١٨ وعزاه إلى كتاب «الفنون» لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، وقد ذكر المصنف هذا الكتاب ضمن مصنفات ابن عقيل في ترجمته له، وقال في وصفه: «هو أزيد من أربع مئة مجلد، حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة، وما يسنح له من الدقائق والغوامض، وما يسمعه من العجائب والحوادث». «السير» ١٩/٥٤٤. والخبر ذكره ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» ص ١٩٠٨٩ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٨٧، ٢١١، ٢١١ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/ ٦٧٣ (ج: ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٠٤، وعبدالرزاق في «المصنف» ١١٨/١١ (ح: =

- \* وعن إبراهيم القرشي قال: «كنت جالسا عند ابن عمر، رضي الله عنهما، فسئل عن القدر؟ فقال: شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم»(٣).
  - ولعمر بن عبدالعزيز، رحمه الله، رسالة طويلة في القدر (٤).
- \* وعن على بن أبي طالب، رضي الله عنه ، قال: "إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستقر يقينا غير ظن، أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله»(٥).
- \* وعن عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: «لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي، أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يكن (٢).
- وعن طاووس بن كيسان قال: «أدركت ثلثمائة من أصحاب رسول
   الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر»(٧).

<sup>(1.17), 11.17),</sup> 

<sup>(</sup>١) سلمان الفارسي، الصحابي الجليل، رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۲۰۲، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۲۷۷/٤ (ح: ۱۲٤۰)، وعبدالرزاق في «المصنف» ۱۱۸/۱۱ (ح: ۲۰۰۸۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٤) وقد أورد الآجري جزءا منها في «الشريعة» ص ٢٣٤، ٢٣٤. وأخرجها كاملة بنصها أبو
 نعيم في "حلية الأولياء" ٣٤٦/٥ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/٦٦٦ (ح: ١٢١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/ ٦٦٧ (ح: ١٢١٧).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/٥٨٠، ٦٦١ (ح:
 (٧) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» ولفظه: «أدركت ناسا من أصحاب =

\* وعن مطرف بن عبدالله الشخير قال: «لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن إنا إليه نصير»(١).

\* وسئل الإمام أحمِد عن القدر فقال: «الخير والشر مقدران»(٢).

\* وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله \_ يعني الإمام أحمد \_ قال: «أفاعيل العباد مخلوقة، وأفاعيل العباد مقتضية بقضاء وقدر، قلت: الخير والشر مكتوبان على العباد؟ قال: المعاصي بقدر، قال: وسمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: المعاصي بقدر، قال أبو عبدالله: والخير والشر بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، وأفاعيل العباد كلها بقدر» .

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيهِ ﴾ . (الأنفال: ٢٤). قال: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان (٤٠).

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر» انظر: كتاب القدر، باب كل شيء بقدر ٤/٢٠٤٥ (ح: ٢٠٤٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٢١٪ (ح: ٨٩٩)، وعبدالرزاق في «المصنف» ١٢١/١١ (ح: ٢٠٠٨٩).

وأخرج الخلال في «السنة» عن الإمام مالك بن أنس نحوه، ولفظه: «لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نضير» ٣/ ٥٥١، (ح: ٩٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخلال في «السنة» ٣/٥٤٥، (ح: ٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخلال في إالسنة، ٣/٥٤٤، (ح: ٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٠٥، ٤٠٨ (ح: ٨٨٨، ٨٨٨).

### المبحث الثاني

## أول من تكلم في القدر وبداية انتشاره ومن قال به من بعض الأئمة

(**٣١ \_ ٣١)** قال الذهبي في ترجمة معبد الجهني: ((معبد بن عبدالله بن عويمر \_ وقيل: ابن عبدالله \_ ابن عكيم الجهني، نزيل البصرة، وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة))(١).

(علا الجوزجاني: كان قوم يتكلمون في القدر، احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق والأمانة، ولم يتوهم عليهم الكذب، وإن بلوا بسوء رأيهم، منهم معبد الجهني، وقتادة، ومعبد رأسهم))(٢).

(قال محمد بن شعيب: سمعت الأوزاعي يقول: أول من نطق في القدر سوسن بالعراق، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد، وأخذ غيلان القدري عن معبد) (٣).

 <sup>(</sup>۱) ذكره المصنف في ترجمة معبد الجهني (ت ۸۰هـ) «السير» ١٨٥/٤.
 وذكره في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٨١ ـ ١٠٠هـ) ص ١٩٩.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة معبد الجهني (ت ۸۰هـ) «السير، ۱۸٦/٤.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۸۱ ـ ۱۰۰هـ) ص ۲۰۱.
 وهو في كتاب «أحوال الرجال» للجوزجاني ص ۱۸۲ رقم ۳۲۹ والخبر فيه مختصر جدا.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الجهني (ت ٨٠هـ) «السير» ١٨٦/٤، ١٨٧، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٨١ ـ ١٠٠هـ) ص ٢٠١.

وأُخرجهُ الآجري في «الشريعة» ص ٢٤٢، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٤١٤، ٤١٥ من المخطوط، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٤/ ٧٥٧، ٧٥٠ (ح: ١٣٩٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢١/١٦/أ.

(وقال محمد بن حمير: حدثنا محمد بن حمير: حدثنا محمد بن زياد الألهاني، قال: كنا في المسجد إذ مر بمعبد الجهني إلى عبدالملك، فقال الناس: هذا هو البلاء. فقال خالد بن معدان: إن البلاء كل البلاء إذا كانت الأئمة منهم))(١).

(قال مرحوم العطار: حدثنا أبي (قال مرحوم العطار: حدثنا أبي وعمي، سمعا الحسن يقول: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل)(٢).

(۳۰**۰ ـ ۳٦)** قال الذهبي: ((قال طاووس: احذروا قول معبد، فإنه کان قدریا))<sup>(۳)</sup>.

(أخبرنا عبدالحافظ بن بدران، أخبرنا عبدالحافظ بن بدران، أخبرنا عبدالله بن أحمد الفقيه، أخبرنا إلياس بن أحمد، أخبرنا حمزة بن كروس، أخبرنا الفقيه نصر بن إبراهيم، حدثنا سليم بن أيوب، حدثنا أبو حامد أحمد ابن أبي طاهر، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشعراني، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن معمر قال: ظهر ها هنا معبد الجهني، وهو أول

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة معبد الجهني (ت ۸۰هـ) «السير» ۱۸۷/۶. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۸۱ ـ ۱۰۰هـ) ص ۲۰۱. وأخرجه ابن عساكر في «تأريخ دمشق» ۲۱/۱۲۶/ب. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ۱۳۵۰.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة معبد الجهني (ت ٨٠هـ) «السير» ١٨٧/٤.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٨١ ـ ١٠٠) ص ٢٠١.
 وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٣٩١ (ح: ٨٤٨)، والآجري في «الشريعة» ص ٣٤٣، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/ ٣٣٧ (ح:

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة معبد الجهني (ت ٨٠هـ) «السير» ١٨٧/٤. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٣٩٠ (ح: ٨٤٧ ـ أ)، ولفظه: «اخزوا معبدا الجهني فإنه قدري».

وأخرجه اللاّلكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٦٨٩/٤ (ح: ١٢٧٣). وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٣٥٠.

من قال في القدر هاهنا. وذكر الحديث))<sup>(١)</sup>.

(وقال عبدالله بن بكر: أخبرتني أختي المن الله بن بكر: أخبرتني أختي قالت: كان أبوك قد جعل على نفسه أن لايسمع رجلين يتنازعان في القدر إلا قام فصلى ركعتين))(٢).

وقال الذهبي معقبا:

((قلت: هذا يدل على أن البصرة كانت تغلي في ذلك الوقت بالقدر، وإلا، فلو جعل الفقيه اليوم على نفسه ذلك لأوشك أن يبقى السنة والسنتين لايسمع متنازعين في القدر ولله الحمد، ولايتظاهر أحد بالشام ومصر بإنكار القدر)(٢).

(۱۹۰**۵ ـ ۳۹ )** قال الذهبي: ((ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: دخلت على وهب داره بصنعاء، فأطعمني من جوزة في داره، فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا، فقال: وأنا والله))(١٤).

(أحمد، عن عبد الرزاق: سمعت أبي قول: حج عامة الفقهاء سنة مئة، فحج وهب، فلما صلوا العشاء، أتاه نفر

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة الإمام أبي حامد الإسفراييني (ت ٤٠٦هـ) «السير» (١/ ١٩٧).

وأخرجه بهذا اللفظ والسياق، الإمام مسلم في صحيحه، في أول كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإحسان، ٣٦/١ (ح: ٨).

وأخرجه أبو داود في «السنن» في: كتاب السنة، باب في القدر، (ح: ٤٦٩٥)، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٠٤، ٢٠٥.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبدالله المزني بكر بن عبدالله بن عمرو (ت ١٠٨هـ) «السير» ١٣٣/٤»، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٣٣. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ٢/٩/٧، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) السير ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منيه (ت ١١٤هـ) «السير» ٥٤٨/٤»، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٠٢هـ) ص ٤٩٩.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٢٨١.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٧/ ٤٧٩/أ.

فيهم عطاء والحسن، وهم يريدون أن يذاكروه القدر قال: فافتن في باب من الحمد، فما زال فيه حتى طلع الفجر، فافترقوا ولم يسألوه عن شيء))(١).

(قال أحمد: أتهم بشيء منه ورجع. قال الذهبي: ((قال أحمد: أتهم بشيء منه ورجع. قال العجلي: رجع))(۲).

(حماد بن سلمة، عن أبي سنان عيسى بن سنان: سمعت وهبا يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء في كلها: من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، فتركت قولى)(٢).

(١٠٠ ـ ٤٣) قال الذهبي: ((أخبرنا إسحاق بن أبي بكر، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أحمد بن محمد، أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا ابن حيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته، حدثنا بشر بن هلال، حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي سنان، قال: اجتمع وهب وعطاء الخراساني، فقال له عطاء: يا أبا عبد الله، ما هذا الذي فشا عنك في القدر؟ فقال: ما تكلمت في القدر بشيء، ولا أعرف هذا، قرأت نيفا وتسعين كتابا من كتب الله، منها سبعون ظاهرة في الكنائس، ومنها عشرون لا يعلمها إلا القليل،

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منيه (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٨/٤»، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٠٢هـ) ص ٤٩٩. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٧٩/٧٩/ب.

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٨/٤»، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٤٩٩. ولم أقف على كلام العجلي في «معرفة الثقات» المطبوع، ولعله في الجزء المفقود.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٩/٤»، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٤٩٩.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٥/٥٤٣، والآجري في «الشريعة» ص ٢٣٧، ٢٣٨، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٣٠، ٤٤٠، ٤٤٠ من المخطوط، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/٦٤٥، ٦٨٣ (ح: 1٢٥٠).

وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٤/٤.

فوجدت فيها كلِّها: أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر))(١).

(۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم، في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ١١٤هـ) «السير» ٤/ ٥٥١.

وأخرجه أبو نعيم في دحلية الأولياء؛ ٤/٤٪.

وابن سعد في «الطبقات» ٥٤٣/٥.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٧/٤٧٩/ب.

#### تعليق:

وقال الذهبي في ترجمته في «تاريخ الإسلام»: «وكان صدوقا عالما، قد قرأ كتب الأولين، وعرف قصص الأنبياء عليهم السلام» ص ٤٩٧.

وأخرج عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» قال: لقد قرأت ثلاثين كتابا نزل على ثلاثين نبيا» ٥/٣٤٥.

وقد نقل عنه الحافظ أبو نعيم آثارا كثيرة، يذكر فيها نصوصا من الزبور، والتوراة، وقصص الأنبياء عليهم السلام وكلامهم.

انظر «حلية الأولياء» ٤/ ٢٨\_٢٤.

ونحن لاندري أين ومتى قرأ الإمام وهب هذه الكتب؟ هل في فارس أم في اليمن؟ أم في الجزيرة بعد قدومه إليها؟ وهل كان ذلك قبل إسلامه أم بعده؟

ولكننا نعلم يقينا نهي النبي عن قراءة هذه الكتب المحرفة، وقد غضب على حينما رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال له: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟» وفي رواية: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟» ثم قال على: «والذي نفسي بيده، لو أن موسى ملى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» الا مراد عيره. وحسنه الشيخ الألباني. انظر «إرواء الغليل» ٢/ ٣٤ (ح: ١٥٨٩).

وقد استنكر ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وتعجب غاية التعجب ممن يسأل أهل الكتاب عن شيء ويترك كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ ؟! مع إخبار الله تبارك وتعالى لنا في كتابه الكريم أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا.

انظر (ح: ٧٣٦٣) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من صحيح الإمام البخاري.

وقد عقد الإمام أبر الفتح المقدسي بأبا خاصا لهذه المسألة عنون له بالعنوان التالي: "باب النهي عن قراءة كتب المتقدمين وكتبها، والاشتغال بها، وما يخاف من ذلك من فساد الدين، وافتراق الموحدين، ووجوب التمسك بالشريعة التي أكرمنا الله عز وجل بها على لسان محمد ﷺ والاكتفاء بها عن غيرها».

وأورد فيه حديث عبدالله بن ثابت الأنصاري، رضي الله عنه، والذي فيه قصة عمر بن =

(١١٥ - ٤٤) قال الذهبي: ((حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأيهم ليُنَقُّوهُ في الناس بالحسن، وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن. وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى خوفته بالسلطان، فقال لا أعود فيه بعد اليوم. فلا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن الإبه وقد أدركت الحسن والله ما يقوله))(١).

(قال الحمادان، عن يونس قال: ما استخف القدر) (تال الحمادان، عن يونس قال: ما استخف القدر) (٢٠).

(۱۳ - ۲3) قال الذهبي: ((حماد بن زيد، أن أيوب وحميدا حوفا الحسن بالسلطان، فقال لهما: ولا تريان ذاك ؟ قالا: لا. قال: لا أعود. قال حماد: لا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به)(٣).

(المحسن تكلم في القدر. رواه مغيرة بن مقسم، عنه. وقال سليمان التيمي: الحسن عن قوله في القدر)(٤).

(حماد بن سلمة، عن حميد، سمعت الحسن يقول: خلق الله الشيطان، وخلق الخير، وخلق الشر. فقال رجل: قاتلهم الله، يكذبون على هذا الشيخ))(٥).

<sup>=</sup> الخطاب رضي الله عنه المذكورة آنفا. وأورد فيه أيضا، آثرا عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقصة ضربه لرجل انتسخ كتاب دانيال (ح: ٢٥٨).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ۱۱۰هـ) «السير» ٤/ ٥٨٠. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ١٦٧.

والفسوي في «المعرفة والتّاريخ» ٢/ ٣٤ مجزءًا.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ۱۱۰هـ) «السير» ٤/ ٥٨٠.
 وانظر «أحبار القضاة» لمحمد بن خلف ٢/ ١٣ ط عالم الكتب، بيروت.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٤/ ٥٨٠، و«تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٥٩. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٧/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) قالسير ٤ ٤/٠٨٥.

<sup>(</sup>٥) «السير» ٤/ ٠٨٠.

(أبو هلال محمد بن سليم: دخلت (أبو هلال محمد بن سليم: دخلت على الحسن يوم الجمعة ولم يكن جمع، فقلت: يا أبا سعيد، أما جمعت؟ قال: أردت ذلك، ولكن منعني قضاء الله))(١).

(النهبي: ((ضمرة بن ربيعة، عن رجاء، عن ابن عون، عن الحسن، قال: من كذب بالقدر فقد كفر))(٢).

(رجاء بن سلمة، عن ابن عون، عن ابن عون، عن ابن عون، عن ابن سيرين، وقيل له في الحسن: وما كان ينحل إليه أهل القدر؟ قال: كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل، لو فسروه لهم لساءهم)(٣).

 <sup>(</sup>۱) «السير» ۱/۱»، و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۰۱ ـ ۱۲۰هـ) ص ٦٦.
 وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ١١٠هـ) «السير» ٤/ ٥٨١، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ــ ١٢٠هـ) ص ٦١.

والأثر أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص ٢٨٥، ط دار الكتب العلمية بيروت. وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/٤٤.

وجاء عنه بلفظ: «من كذب بالقدر كذب بالقرآن»، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٢٥ (ح: ٩٣٤).

وجاء عنه بلفظ: «من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام» أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢١٧، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٨٢/٤ (ح: ١٢٥٥).

<sup>●</sup> \_ وفي هذا أكبر دليل على رجوع الإمام الحسن البصري عن القول بالقدر.

وثبت عنه، رحمه الله، من طريق منصور بن عبد الله الغداني قال: قلت للحسن: قوله: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها ﴾. قال: سبحان الله ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله، قبل أن يبرأ النسمة ». أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٩٣٣، ٩٣٤ (ح: ٩٦١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٧/ ١٤١، ١٤١ (ح: ٩٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن البصري (ت ١١٠هـ) «االسير» ٢/٤ه، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٦١. ولعل الصحيح : «لو فسروه له».

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٧.

(١٩٥ ـ ٢٥) قال الذهبي: ((وقال أبو سعيد الأعرابي: كان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء، فيتكلم في الخصوص، حتى نسبته القدر كل ذلك لافتنانه الجبر وتكلم في الاكتساب حتى نسبته السنة إلى القدر كل ذلك لافتنانه وتفاوت الناس عنده، وتفاوتهم في الأخذ عنه وهو بريء من القدر ومن كل بدعة))(١).

ثم عقب الذهبي على ذلك بقوله: ((قلت: وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه سوى حكاية أيوب عنه، فلعلها هفوة منه ورجع عنها ولله الحمد.

كما نقل أحمد الأبار في «تاريخه»: حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: الخير بقدر، والشر ليس نقدر.

قلت : قد رمي قتادة بالقدر)) اهـ(٢).

(وروى مروان بن محمد، عن الأوزاعي قال: لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك، فإذا هو باطل)(٣).

وقال الذهبي معقبا:

<sup>(</sup>۱) «السير» ٤/ ٥٨٢ ـ ٥٨٣، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٦٦ وقال هنالك: «قال أبو سعيد الأعرابي في كتاب «طبقات النساك».

 <sup>(</sup>٢) «السير» ٤/٥٨٣. وتعقيب الإمام الذهبي يدل على تضعيفه لهذه الرواية.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مكحول بن أبي مسلم الدمشقي (ت ١١٣هـ) «السير»
 ٥٩ / ١٥٩ ، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووقيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٤٨٠.
 والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩/ ٩٨٩ أ.

وأخرج عن الأوزاعي، أيضا، قوله: «لا نعلم أحدا من أهل العلم نسب إلى هذا الرأي إلا الحسن ومكحولا فلم يثبت ذلك عنهما».

وأخرج عن سعيد بن عبد العزيز قال: «لم يكن مكحول قدريا» .

وعنه أيضا: «كذبوا لم يكن مكحول بقدري».

وعن أبي خثيمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «كان مكحول قدريا ثم رجع».

((قلت : يعني رجعا عن ذلك))(١).

(قال وكيع: كان سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون: قال قتادة: كل شيء بقدر إلا المعاصى))(٢).

وقد قال الذهبي في ترجمة الإمام قتادة: ((وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو)). ثم دافع عنه بقوله: ((ومع هذا فما توقف أحد في صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري، وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم لطيف بعباده، ولايسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من

وبدن وسعد، والله حجم تطيف بعباده، وديسان علم يفعل. ثم إن الحبير الله أثمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، ولانضلله ونطرحه، وننسى

محاسنه. نعم ولانقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك)) (۳).

(۳۲۰ ـ ۵۰) قال الذهبي: ((وروى ضمرة، عن ابن شوذب، قال: ما كان قتادة لايرضى حتى يصيح به صياحا يعني: القدر)(٤).

ثم عقب الذهبي قائلا: ((قلت: قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، فإن الله عذرهم، فيا حبذا، وإن هو عذبهم، فإن الله لايظلم الناس شيئا، ألا له

<sup>(</sup>١) «السيرة ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام قتادة أبي الخطاب السدوسي البصري الحافظ المفسر (ت ١٠١هـ) هـ السير» ٧٧٧/٥، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٤٥٥، و «تذكرة الحفاظ» ١٢٤/١، وعقب قائلا: «ومع هذا الاعتقاد الردي ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه سامحه الله».

ولم اقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٣) السير ٥/ ٢٧١.

 <sup>(</sup>٤) السير ٥/ ٢٧٧ ، و تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ٤٥٥، و اتذكرة الحفاظ، ١٧٤/١.

والأثر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٢٨٠، ٢٨١.

المخلق والأمر))(١).

(۵۲۳ ـ ۵۲۳) قال الذهبي: ((محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: سمعت الشافعي يقول: لما ولي يزيد بن الوليد، دعا الناس إلى القدر، وحملهم عليه، وقرب غيلان القدري أو قال: أصحاب غيلان)(٢).

وقال الذهبي معقبًا:

((قلت: كان غيلان قد صلبه هشام قبل هذا الوقت بمدة))(٣).

(۱۲۰ ـ ۵۷) في ترجمة الإمام حسان بن عطية أبي بكر المحاربي مولاهم الدمشقي (ت ۱۳۰هـ). قال الذهبي عنه: ((الإمام الحجة))

ثم ذكر بعض الآثار في فضائله، ثم قال: ((وقد رمي بالقدر)). ثم ذكر دفاع الأوزاعي عنه ومدحه له (٤).

ثم قال: ((ضمرة، عن رجاء بن أبي سلمة، سمع يونس بن سيف،

يقول: ما بقي من القدرية إلا كبشان: أحدهما حسان بن عطية))(٥).

(٥٢٥ ـ ٥٨) قال الذهبي، في ترجمة الإمام عبد الله بن أبي نجيح، أبي يسار الثقفي، المكي، المُفسِّر (ت ١٣١هـ)، بعد أن نقل أقوال الأثمة: يحيى بن سعيد القطان، ويعقوب السدوسي، والبخاري، وأحمد بن حنبل، في رميه بالاعتزال والقدر:

((وَلعله رجع عن البدعة، وقد رأى القدر جماعة من الثقات وأخطأوا،

<sup>(</sup>١) السير ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك (ت ١٢٦هـ) «السير» ٥/٣٧٦، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ٣١٣ وعقب عليه بالتعقيب المذكور في «السير» نفسه.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٥/٢٧٦:

<sup>(</sup>٤) وقد روى الإمام الأوزاعي عن الإمام حسان بن عطية إنكاره على غيلان القدري لما قدم دمشق. انظر «حلية الأولياء» ٦/٧٢.

<sup>(</sup>٥) «السير» ٥/ ٢٦٤.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٧/٤/ب.

نسأل الله العفو))(١).

(معاذ، عن ابن عون قال: الذهبي: ((معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: رأيت غيلان القدري مصلوبا على باب دمشق))(7).

(روى الميموني عن أحمد<sup>(٣)</sup> قال: كان في كتابه عن أبيه: ليس المعاصي من قدر الله. قلت له: وما علمك؟ قال: أنا رأيته في كتابه عن أبيه، ثم خرج إلى مكة، فجلس يحدثهم، فقال الحميدى: لا تسمعوا من هذا القدرى شيئا))(٤).

(۵۲۸ - ۲۱) قال الذهبي: ((قال محمد بن عمر الواقدي: ولد ولا النه ثمانين، وكان من أورع الناس وأودعهم، ورمي بالقدر، وما كان قدريا، لقد كان يتقي قولهم ويعيبه. ولكنه كان رجلا كريما، يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده، ولايقول له شيئا، وإن مرض عاده، فكانوا يتهمونه بالقدر، لهذا وشبهه))(1).

ثم قال الذهبي معقبا:

((قلت: كان حقه أن يكفهر في وجوههم، ولعله كان حسن الظن

<sup>(</sup>۱) «السير» ٦/ ١٢٦.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن عون بن أرطبان المزني (ت ١٥١هـ) «السير»
 ٣٦٥/٦.

والأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٣٠ (ح: ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري ابن الإمام هشام الدستوائي (ت ٢٠٠هـ) «السير» ٩/ ٣٧٢، وفي «ميزان الاعتدال» ١٣٣/٤. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٣٤١، وليس فيه ذكر الحميدي».

<sup>(</sup>٥) أي الإمام ابن أبي ذئب محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث، أبو الحارث القرشي العامري، المدنى (ت ١٥٩هـ).

 <sup>(</sup>٦) السير ٧/ ١٤١...١٤١.
 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ١٩١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ٣٠١.

بالناس))<sup>(۱)</sup>

(قال أحمد بن علي الأبار: سألت مصعبا عن ابن أبي ذئب، فقال معاذ الله أن يكون قدريا، إنما كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدر، وضربوهم، ونفوهم، فجاء منهم قوم إلى ابن أبي ذئب، فجلسوا إليه، واعتصموا به من الضرب، فقيل: هو قدري لأجل ذلك. لقد حدثني من أثن به أنه ما تكلم فيه قط)(٢).

(محمد بن أبي بكر المقدمي ، سمعت عمي عمر بن علي يقول: رأيت ابن المبارك يقول لجعفر بن سليمان: رأيت أيوب؟ قال: نعم. قال: فرأيت ابن عون؟ قال: نعم. قال: فرأيت يونس؟ قال: نعم. قال: كيف لم تجالسهم، وجالست عوفا، والله ما رضي عوف ببدعة حتى كانت فيه بدعتان: كان قدريا شيعيا))(٣).

### التعليق:

عندما أحس الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، بخوض الناس في القدر، حذروهم من ذلك الأمر، ونصحوا لهم ألا يلجوا فيه،

فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام»(٤). وعنه، رضي الله عنه، فيما يرويه ميمون بن مهران قال: قال لي ابن

<sup>(</sup>١) السير ٧/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الامام ابن أبي ذنب (ت ١٥٩هـ) «السير» ١٤٥/، وأورده في التاريخ الاسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ١٠٤، ١٠٤. وعزاه في كلا الموضعين إلى أحمد بن علي الأبار، قال الذهبي في ترجمته: «وله تاريخ مفيد رأيته» «السير» ٢٠٤٤، ولعل الخبر فيه.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي البصري ، محدث الشيعة (ت ١٧٨هـ) السير ١٩٩٨هـ) السير ١٩٩٨هـ)

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٧١ ـ ١٨٠هـ) ص ٧٠. والأثر أخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٣٢/٤ (ح: ١١٣١).

عباس: «احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد ﷺ، فيكبك الله في النار على وجهك»(١).

وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فقال: أخبرني عن القدر؟ قال: «طريق مظلم، فلا تسلكه». قال: أخبرني عن القدر؟ قال: «سر الله فلا تكلفه» (٢٠).

وعندما بلغ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن أناسا يتكلمون في القدر، قام خطيبا، وتوعد بالسيف كل من تكلم فيه.

فعن ابن أبزى قال: أتي عمر فقيل له: إن ناسا يتكلمون في القدر، فقام خطيبا، فقال: «با أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم في القدر، والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقهما».

قال: فأحجم الناس، فما تكلم فيه أحد حتى ظهرت نابغة الشام (٣).

وعندما ظهر القول بالقدر، أنكر من بقي من الصحابة، رضوان الله عليهم، على من قال به غاية الإنكار.

فعن محمد بن عبيد المكي، قال: قيل لابن عباس، رضي الله عنهما: إن رجلا قدم علينا يُكذِّب بالقدر، فقال: دلوني عليه \_وهو يومئذ أعمى \_ فقالوا: وما تصنع به؟ قال: «والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، والذي نفسي بيده لاينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله عز وجل من أن يكون قدر الخير، كما أخرجوه من أن يقدر الشر»(٤).

وقد مر بنا في الآثار الواردة عن الأثمة، أن أول من قال بالقدر، معبد

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٣٣/٤ (ح: ١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ٢٦٤/٤ (ح: ١٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢١/٢ (ح: ٩٢٤ \_ أ)، والآجري في «الشريعة» ص ٢٣٨، ٢٤١، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/ ٢٥٦، ٦٤٤ (ح: ١١١٦، ١١٦٣).

الجهني. ومما يؤيد ذلك، ما جاء عن عبدالله بن يزيد بن هرمز قال: «لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له: معيد»(١).

وقد أورد الذهبي، قول الأوزاعي، أن معبدا الجهني، أخذ القول بالقدر، عن رجل نصراني، يقال له: سوسن.

ويؤيده ما قاله عبدالعزيز بن مهران البصري، العطار، بعد أن روى نهي الحسن البصري عن مجالسة معبد الجهني، قال: «ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له: سسوية (٢).

ويؤيده كذلك، ما جاء عن علي بن سعيد بن جرير النسوي قال: سمعت أحمد \_ يعني ابن حنبل \_ يقول: «أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وسسلوا، رجل من الأساورة»(٣).

واستمر أئمة السنة من التابعين، وتابع التابعين في تحذير الأمة الإسلامية من الخوض في القدر، وعن مجالسة القدرية.

عن زيد بن أسلم قال: «القدر: قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر . فقد جحد قدرة الله عز وجل)(٤٠).

وعنه قال: «ما أعلم قوما أبعد من الله عز وجل من قوم يخرجونه من مشيئته، وينكرونه من قدرته»(٥٠).

وعن مجاهد قال: «القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا

<sup>(</sup>١) أحرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٤٣، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٣/ ٥٣٦ (ح: ٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٣٩١ (ح: ٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخلال في «السنة» ٣/ ٥٢٦ (ح: ٥٥٩)، وانظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (ح: ١٣٩٦، ١٣٩٨).

وانظر «الخطط المقريزية» ٢/٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٢١.

تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»(١).

وحدث أبو مخزوم عن سيار، وأبي هاشم الرماني أنهما كانا يقولان: «التكذيب بالقدر شرك»(٢).

وعن جويرية بن أسماء قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ الْحُكَبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمُّ ٱجْمَعِينَ ﴿ الْأَنْعَامِ: ١٤٩)، فنادى بأعلى صوته: «انقطع والله ههنا كلام القدرية» (٣).

وعن محمد بن سيرين: «إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فلا أدري ما هم؟»(٤).

وعن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: «لا تجالسوا أهل القدر»(٥).

وعن عاصم الأحول قال: «لما خاض الناس في القدر، أجتمع رفيع أبو العالية، ومسلم بن يسار، فقال أحدهما لصاحبه: تعالى حتى ننظر فيما خاض الناس فيه. قال: اجتمع رأيهما أنهما قالا: يكفيك من هذا الأمر أن تعلم: أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك وأنك مجزي بعملك»(٢).

وقد استفتى الولاة، العلماء، في شأن القدرية. فهذا عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، يستفتي أبا سهيل نافع بن مالك، عم الإمام مالك بن أنس، في شأن القدرية، فقال نافع: «أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم»(٧).

ووافقه عمر بن عبد العزيز على تلك الفتوى، فقال معقبا: «أما إن تلك

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في «الشريعة" ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٣٢ (ح: ٩٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٩٠/٤ (ح: ١٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٦٨٧ (ح: ١٢٦٩).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/ ٤٣٠ (ح: ٩٥٧).
 والخلال في «السنة» ٣/ ٣٣٥، ٣٣٥ (ح: ٨٧٥، ٨٧٦)، والآجري في «الشريعة» ص
 ٢٢٧.

سيرة الحق فيهم»، وفي زواية: «ذلك الرأي فيهم».

ولذلك، لما بلغه أن غيلان الدمشقي، يقول في القدر، أرسل في طلبه، فحبسه أيام، ثم استتابه، فأظهر التوبة، وأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، فلما مات عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، وأفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك تكلم في القدر، فبعث إليه هشام. فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان: هذا قضاء وقدر، فقال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر، فبعث إليه هشام فصلبه (۱).

ومذهب القدرية أول ما ظهر (٢) هو قولهم: ﴿إِنَّ الْأُمْرِ أَنْفُ ١٩٠١).

قال النووي في شرح العبارة: «هو بضم الهمزة والنون أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه»(1).

وفي كلامهم هذا، الذي يقررون به بدعتهم، إنكار لعلم الله تعالى حتى يكون، وأن العبد خالق لفعل نفسه.

ولذلك عندما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن حكم من قال بالقدر، أجاب أنه: إذا لم يقر بعلم الله، وزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه فهو كافر.

وأن من جحد العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل(٥).

قال القرطبي وغيره: «قد انقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين».

<sup>(</sup>۱) انظر «الشريعة» للآجري. ص ۲۲۸، ۲۲۹.

 <sup>(</sup>۲) وانظر حول مذهب القدرية: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٩٩/٨، ١٠٠،
 ١١٠ ٣٦/١٣، ٣٧، وحول فرقهم الثلاثة: المشركية، والمجوسية، والإبليسية «مجموع الفتاوى» ٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في أول صحيحة.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي ١٥٦/١ ط المطبعة المصوية.

<sup>(</sup>٥) انظر «السنة» للخلال ٣/ ٢٩٥، ١٣٥، ١٣٥، ٥٥٨ (ح: ١٢٨ ـ ١٢٨، ٧٠٨ ـ ١٧٨، ٨٣٥، ٨٣٥، ٩٣٩).

قال: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول»(١).

والذين ذكرهم القرطبي، بأنهم يُقرِّون بعلم الله بالأشياء قبل وقوعها، وأنهم يقولون بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، هم المعتزلة ومن سايرهم في عقيدتهم، فأصبح لقب القدرية يطلق عليهم.

ثم جاء الأشاعرة، وأحدثوا قولا تلفيقيا ثالثا، حاولوا فيه التوفيق بين الجبرية والقدرية، فجاءوا بنظرية الكسب، التي في حقيقتها ومآلها هي قول الجبرية في قالب فلسفى.

فقالوا: إن للعباد قدرة، ولكن لا تأثير لها في الفعل.

<sup>(</sup>١) ﴿ فتح الباري، لابن حجر ١١٩/١.

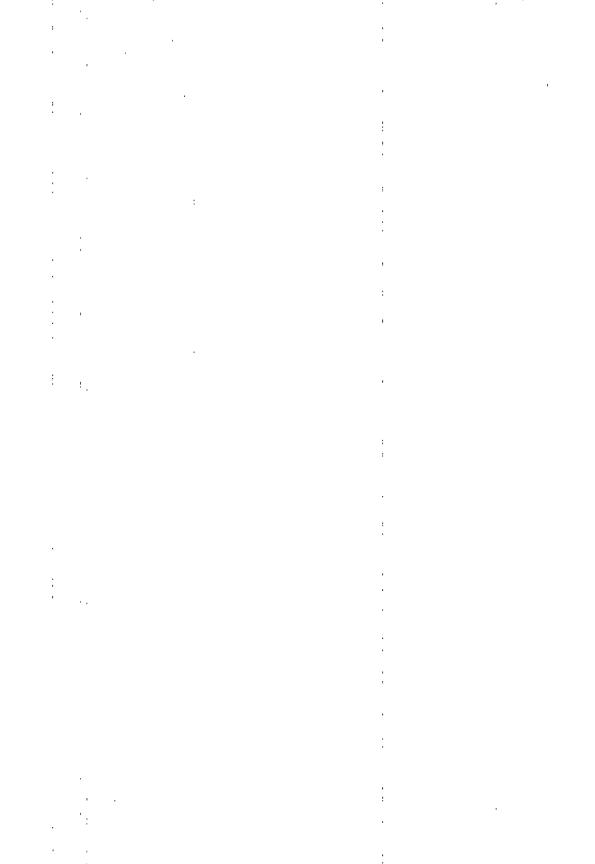

### الفهل السابع

# الآتَارالواردَة عَنَ أَسُمَّة السُّنَة في فضائِ للصّابِ للصّابِ قَ رُضُوانِ مِل للّه عَلَيْهِمُ أَجْمَعَيْنَ رُضُوانِ مِل للّه عَلَيْهِمُ أَجْمَعَيْنَ

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الاقرار بفضلهم، وسمو مكانتهم، وعدم تنقصهم، والسكوت عما شجر بينهم.

المبحث الثاني: حب آل البيت، والصحابة جميعا من السنة، ولا نغالي في أحد منهم، ونبغض من يبغضهم.

المبحث الثالث: أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.

المبحث الرابع: ما جاء في شأن الخلفاء رضي الله عنهم.

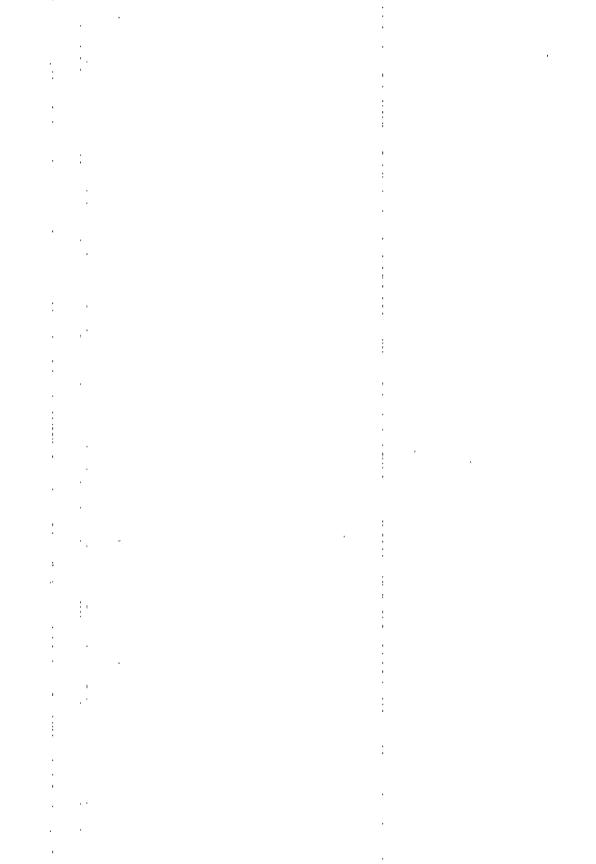

#### تمهيد

لقد أثنى الله عز وجل على صحابة رسوله، هي مواضع عديدة من كتابه الكريم، وامتدحهم بأحسن الأوصاف وأكملها، وامتن عليهم بالرضوان والتوبة، وأخبرهم بما أعد لهم من الأجر الكريم، والثواب العظيم في جنات النعيم.

فال تعالى : ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَّ لَمُمُّ جَنَّتِ تَجْسَرِي تَحْتَهَـا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَاكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﷺ . (التوبة : ١٠٠).

وقال تعالى : ﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى ٱلنَّتِيُّ وَٱلْمُهَاحِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّامُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ . (التوبة: ١١٧).

وقال تعالى : ﴿ وَعَمَدُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَا اَعْ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَا اَ يَنْهُمْ تَرَبُهُمْ وَكُمّا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَرِضُونَا أَسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّورنَةِ وَمَثَلُعُم فِي التّورنَةِ وَمَثَلُعُم فِي التّورنَةِ وَمَثَلُعُم فِي السَّوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظُ وَمَثَلُعُم فِي اللّهُ اللّهُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ

وقال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَّ أُوْلَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَامَتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَنَى ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ . (الحديد: ١٠).

وقال تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَارِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّلَاقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَأَلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْدِرُونَ عَلَى الفُسِمِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِهَكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ فَي شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِهَكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ فَي شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِهَكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ فَي أَنْ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الآية الأولى: «فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة»(١) إلى أن قال: «فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد»(٢).

ثم رتب على ذلك أمرا مهما، وهو وجوب اتباعهم فيما كانوا عليه من العلم والدين، لمن أراد الفوز والنجاة.

قال شيخ الإسلام: "ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم، خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم، ومعرفة إجماعهم الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم (٣).

وقد شهد لهم رسول الله ﷺ، بالخيرية والفضل، فقال في الحديث الذي يرويه عنه عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه: «خير الناس<sup>(٤)</sup> قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته»<sup>(٥)</sup>.

قال الإمام النووي، رحمه الله تعالى: «اتفق العلماء على أن خير.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتارى» ۱۳/۳٪.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتارى» ۱۳/ ۲۶.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» ١٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في رواية عمران بن الحصين، رضي الله عنه: «خير أمني».

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في أول كتاب فضائل أصحاب النبي، ﷺ، من صحيحه (ح: ٣٦٥)، ومسلم في: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ٢٥٣٤ (ح: ٢٥٣٣).

القرون قرنه ﷺ، والمراد أصحابه (١١).

وقال ابن حجر، رحمه الله: «والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة» إلى أن قال: «والمراد بقرن النبي ﷺ في هذا الحديث الصحابة»(٢).

وللصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، كلمات رائعة، وصف بها صحابة رسول الله ﷺ، حيث قال: «إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه»(٣).

وعنه رضي الله عنه، قال: "من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله على فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»(3).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله على كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّهِ بِهِ فَي مَسَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُونُ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲/۸۶.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ٧/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١/ ٣٧٩، والطيالسي في «المسند» ص ٢٣، وابن الأعرابي في «المعجم» ٢/ ٨٤، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ٢/ ١٠٠، والبيهقي في «الاعتقاد» ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٩٧.

رَّحِيمُ ١٠). (الحشر: ١٠).

وطاعة النبي ﷺ في قوله: « لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(١).

ويقبلون ما جماء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم (۲).

وخالف الرافضة (٣)، والخوارج (٤)، والنواصب (٥)، أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولم يحفظوا وصية رسول الله ﷺ، في حق صحابته.

أما الرافضة، فجاؤا ببدعة النص، وزعموا أن النبي على نص على على بن أبي طالب رضي الله عنه، نصا قاطعا للعذر وأنه معصوم ومن خالفه كفر ورتبوا على ذلك تكفير كل الصحابة إلا نفرا قليلا منهم لزعمهم أنهم كتموا النص وبدلوا الدين وأصبحوا يتقربون إلى الله \_ في زعمهم \_ بسب الصحابة، رضوان الله عليهم، ولعنهم ونال أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما، النصيب الأوفر، من ظلمهم وبهتانهم (1).

وأما الخوارج، فقد كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا أهل صفين، من الطائفتين (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب تحريم سب الصحابة، رضي الله عنهم ١٩٦٧/٤ (ح: ٢٥٤٠).

<sup>(</sup>Y) «مجموع الفتاوى ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام: "ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، رفضه قوم، فقال لهم: رفضتموني! فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمى من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه "منهاج السنة" ١/٥٥. وهذا يبين لنا أن سبب الرفض هو بغض أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، وسبهما، وعدم الإقرار بإمامتهما، قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يشتم ويسب أبي بكر وعمر اخرجه الخلال في «السنة» ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهم في فصل الأثار الواردة في عن أئمة السنة في «الإيمان» ص٤٤٩ -

<sup>(</sup>٥) النواصب: هم الذين يناصبون آل البيت العداء.

<sup>(</sup>٦) انظر «مجموع الفتاوی» ٣/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) «مجموع الفتاوى» ٣/ ٣٥٥، «الخطط المقريزية» ٢/ ٣٥٤.

وأما النواصب، فقد حملهم معتقدهم الفاسد، على بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتنقصوه، وبالغوا في ذلك حتى رموه بالفسق والظلم وإرادة الدنيا.

ثم تعدى بهم الحال إلى تنقص بقية آل البيت، وبغضهم وعداوتهم، ولا سيما الحسين بن علي رضي الله عنه .

### المبحث الأول

# الإقرار بفضلهم وسمو مكانتهم

# وعدم تنقصهم، والسكوت عما شجر بينهم

(۱۳۰ - ۱) قال الذهبي: ((شعبة، عن منصور بن عبد الرحمن، سمعت الشعبي يقول: أدركت خمس مائة أو أكثر من الصحابة يقولون: علي، وعثمان، وطلحة، والزبير في الجنة))(۱).

وقال الذهبي معقبا

((قلت: لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن البدريين، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا، ورزقوا الشهادة، فنحن محبون لهم، باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة)(٢).

(سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول: كانت الصحابة يقولون: أرحمنا أبو بكر وأنطقنا بالحق عمر وأميننا أبو عبيدة وأعلمنا بالحرام والحلال معاذ وأقرأنا أبي، ورجل عنده علم ابن مسعود، وتبعهم عويمر ابو الدرداء بالعقل)(٣).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٧/٦...

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل الزبير بن العوام (ت ٣٦هـ) «السيرة ٢/١٦، وأورده في «تاريخ الإسلام» في عهد الخلفاء الراشدين ص ٥٠٧. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/١٤٠٩ (ح: ٢٧١٣).

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱/ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه (ت ٣١ أو ٣٢هـ) «السير» ٢/ ٣٤١.

وقال الذهبي: ((وقال ابن إسحاق: كان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل ابو الدرداء))(١).

(قال قتادة، عن أنس، قال: افتخر الحيان من الأنصار، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له العرش: سعد، ومنا من حمته الدبر: عاصم بن أبي الأقلح ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين: خزيمة بن ثابت)(٢).

(وكان عمر بن عبدالعزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبدالعزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبدالله، يسمع منه العلم، فبلغ عبيدالله أن عمر ينتقص عليا، فأقبل عليه، فقال: متى بلغك أن الله تعالى سخط على أهل بدر، بعد أن رضى عنهم، قال: فعرف ما أراد، فقال: معذرة إلى الله وإليك (٣)، لا

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٣/ ٣٧١/ب.

وهو في معنى الحديث الموفوع: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح».

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ١٨٤، ٢٨١ والترمذي في «السنن» في كتاب المناقب (٢٠٦) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة في «السنن» في المقدمة (١٥٤). وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>١) «السير» ٢/ ٣٤١، و«تاريخ دمشق» ١٣/ ٣٧٢/ أ، و «تاريخ البخاري» ٧/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه (ت ٧٣هـ) السير، ٢/٢٩٦/ب.

وأورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣/ ٩٤ وعزاه إلى أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: «معذرة إلى الله وإليك، والله لاأعود»، وفي «المعرفة والتاريخ» للفسوي: «معذرة إليك والله لاأعود»، ورواية الفسوي هي المقدمة، والمرجحة لأنها هي التي توافق عقيدة أهل السنة والجماعة.

فقد أنكر النبي رضي على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، فقال له: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢١٤/١، ٢٢٤، ٢٨٣، ٣٤٧.

وأرشد ﷺ، إلى الأسلوب الصحيح، والتعبير الأمثل، وذلك بأن يقول القائل: «ما شاء =

أعود. فما سمع عمر بعدها ذاكرا عليا رضي الله عنه إلا بخير))(١).

(حماد بن زيد: حدثنا علي بن زيد، قال: قال: قال لي سعيد بن المسيب: قل لقائدك يقوم، فينظر إلى وجه هذا الرجل او إلى جسده / فقام، وجاء فقال: رأيت وجه زنجيّ وجسده أبيض. فقال سعيد: إن هذا سب هؤلاء: طلحة والزبير وعليا رضي الله عنهم، فنهيته فأبى، فدعوت الله عليه، قلت: إن كنت كاذبا فسود الله وجهك، فخرجت بوجهه قرحة، فاسود وجهه)(٢).

(قال بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي: يا بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي: يا بقية ! لاتذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير. يا بقية! العلم ما جاء عن أصحاب محمد على وما لم يجيء عنهم، فليس بعلم))(٣).

(حعفر بن محمد الرسعني: حدثنا عثمان بن صالح، قال: كان أهل مصر ينتقصون عثمان، حتى نشأ فيهم الليث، فحدثهم بفضائله، فكفوا. وكان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائل على، فكفوا عن

الله، ثم شئت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٦/ ٣٧١،
 والنسائي في «السنن»: كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة، والحديث صححه ابن
 حجر في «الإصابة» ٤/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه (ت ١٠١هـ) السير ١١٧/٥.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٠١ ـ ١٢٠هـ) ص ١٨٨. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٨/١٣٢/١٣.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) «السير» ٢٤٢/٤.
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ١٣٦/٥، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»
 ١١١/١١/ ب من طريق آنجر، وبلفظ آخر.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأوزاعي (ت ١٥٧هـ) السير ١٢٠/٧.
 وأورد الجزء الأخير منه في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٤٩٠.
 والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/١٦٤/أ.

ذلك))<sup>(۱)</sup>.

(وقال أحمد العجلي: كان (٢) ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث، قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا !؟!))(٣).

(بهلول بن إسحاق: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا شعبد بن منصور، حدثنا شهاب بن خراش، قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وهم يقولون: اذكروا مجلس أصحاب رسول الله عليه التلف عليه القلوب، ولاتذكروا الذي شجر بينهم، فتحرِّ شوا<sup>(ع)</sup> عليهم الناس))<sup>(٥)</sup>.

( • ٤ • ٢ • ١ ) قال الذهبي: ((نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون)(٦).

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الليث بن سعد عالم الديار المصرية (ت ١٥٧هـ) «السير»
 ٨/ ١٤٨/٨ وفي ترجمة الإمام إسماعيل بن عياش (ت ١٨٢هـ) «السير» ٨/ ٣١٦.
 وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) أي صاحب الترجمة وهو الإمام أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي (ت ١٧٩هـ).

<sup>(</sup>٣) «السير» ٨/ ٢٨٢، وأورده في اتاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٧١ ـ ١٨٠هـ) ص ٤١٢.

والخبر في «تاريخ الثقات» للعجلي ص ٢١٢.

 <sup>(</sup>٤) التحريش: الإغراء والتهييج. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٩٦٨/١.
 وحرش بين القوم: أفسد. «المعجم الوسيط» ١٦٦١/١.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام شهاب بن خراش (ت قبل ١٨٠هـ) السير ٨/ ٢٨٥. والأثر أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٤/ ١٣٥٠. وأخرجه أبو نعيم في كتاب «الإمامة والرد على الرافضة» ص ٣٧٥، (ح: ٢٠ \_ ١٩٩) ط مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الأولى ١٤٠٧هـ بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ٢٩/ب.

 <sup>(</sup>٦) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبدالله بن المبارك (ت ١٨١هـ) السير ٨/ ٤٠٥.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٨١ ـ ١٩٠هـ) ص ٢٢٧.

(اقال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت ابن معين، يقول: كان علي بن المديني إذا قدم علينا ، أظهر السنة ، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع (١)  $(3)^{(1)}$ .

وعقب الذهبي على الأثر بقوله:

((قلت: كان إظهاره لمناقب الإمام علي بالبصرة، لمكان أنهم عثمانية، فيهم إنحراف على على)(٣).

إسحاق المؤيد بمصر، أخبركم الفتح بن عبدالسلام ببغداد، أخبرنا هبة الله بن الحسين الحاسب، وأجاز لنا ابن أبي عمر، وأبو زكريا ابن الصيرفي، قالا: اخبرنا أبو الفتوح محمد بن علي التاجر سنة ثمان وست مئة، أخبرنا هبة الله الحاسب، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إملاء، حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن علي إملاء، حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد، حدثنا شعبة، عن يحيى، ومحمد بن إشكاب، قالا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال عمر: «علي أقرؤنا»))(3)

(١٣ - ١٤٣) ذكر الذهبي في ترجمة الخليفة العباسي أبي العباس

ولم أقف عليه فيما اطلعبُ عليه من مصادر.

وللإمام عبدالله بن المبارك ترجمة في «تاريخ دمشق» كما نص على ذلك الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٢٧٩/١، إلا أنها ساقطة من المخطوط، فلعل الأثر هناك.

<sup>(</sup>١) المقصود بذلك إظهار منافُّ الإمام علي بن أبي طالب، كما نص على ذلك الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ) السير ١١/٤٧، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص ٢٧٨.
 والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٤٦٣/١١.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٤٧/١١.

<sup>(</sup>٤) أحرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيف (ت ٣٢٤هـ) «السير» ١٥/٧٥. وأخرجه بسنده، في ترجمة الإمام أبي بكر في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٢٠ من طريق آخر.

القادر بالله (ت ٤٢٢هـ) ما يلي: ((قال الخطيب: كان من الدين، وإدامة التهجد، وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه. وصنف كتابا في الأصول، ذكر فيه فضل الصحابة، وإكفار من قال: بخلق القرآن. وكان ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث، ويحضره الناس مدة خلافته، وهي إحدى وأربعون سنة وثلاثة أشهر))(١).

(ع٤٤ \_ ع٤١) قال الذهبي: ((قال أبو الحسن القابسي (٢)، صاحب الملخص: إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه، أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت. فقال سهل الشاعر:

وأحل دار النحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات ودفن سائرهم في المنستير<sup>(٣)</sup>، وهو بلسان الفرنج: المعبد الكبير))<sup>(٤)</sup>. (قال<sup>(٥)</sup> شيخنا الصبغي<sup>(٢)</sup>: شمائل

<sup>(</sup>۱) «السير» ١٢٨/١٥.

وهذا الخبر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» عن عبيدالله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، يصف الخليفة العباسي القادر بالله، ونصه: «وكان من الستر والديانة وإدامة التهجد بالليل، وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه، وعرف بها عند كل أحد، مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد. وكان صنف كتابا في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبدالعزيز، وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وكان الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي، ويحضر الناس سماعه. «تاريخ بغداد» ٤/ ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) هو على بن محمد بن خلف، المعافري القيرواني، عالم المالكية في عصره، كان حافظا للحديث وعلله، توفي سنة ٤٠٣هـ، وكتابه المشهور «ملخص الموطأ».

<sup>(</sup>٣) موضع بين المهدية والسوسة بأفريقية. انظر «معجم البلدان»: ٥/٩٠٦-٢٠٩.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة العبيدي وذريته (هلك سنة ٣٢٢هـ) «السير» ١٤٥/١٥.
 والخبر في «معالم الإيمان»: ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) الظاهر من سياق الأخبار أن المتحدث هو أبو عبدالله الحاكم.

 <sup>(</sup>٦) الإمام أبو بكر: أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري، الشافعي، شيخ الحاكم.
 (ت ٣٤٢هـ).

الصحابة والتابعين ، أخذها مالك الإمام عنهم، وأخذها عن مالك يحيى بن يحيى التميمي، وأخذها عن ابن يحيى التميمي، وأخذها عن ابن نصر أبو على الثقفي))(١)

الحسن بن الأزرق المعتزلي قال: كنت بحضرة الإمام أبي عبدالله بن الداعي، الحسن بن الأزرق المعتزلي قال: كنت بحضرة الإمام أبي عبدالله بن الداعي، فسأله أبو الحسن المعتزلي عما يقوله في طلحة والزبير، فقال: أعتقد أنهما من أهل الجنة، قال: ما الحجة؟ قال: قد رويت توبتهما، والذي هو عمدتي أن الله بشرهما بالجنة، قال: فما تنكر على من زعم أنه عليه السلام قال: إنهما من أهل الجنة ومقالته: فلو ماتا لكانا في الجنة، فلما أحدثا زال ذلك، قال: هذا لا يلزم، وذلك أن نقل المسلمين أن بشارة النبي على سبقت لهما، فوجب أن تكون موافاتهما القيامة على عمل يوجب لهما الجنة وإلا لم يكن فوجب أن تكون موافاتهما القيامة على عمل يوجب لهما الجنة وإلا لم يكن ذلك بشارة، فدعا له المعتزلي واستحسن ذلك، ثم قال: ومحال أن يعتقد هذا فيهما، ولا يعتقد مثله في أبي بكر وعمر، إذ البشارة للعشرة (٢٠))(٣).

من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فلا يسأل عن عدالة أحد منهم، بعد تعديل الله عز وجل، وتعديل رسوله ﷺ لهم، ويكفي في تعديل الواحد منهم أن يقال إنه صحابي. يقول ابن الصلاح رحمه الله: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لأ

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي على الثقفي، محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب الثقفي، النيسابوري، الشافعي (ت ٣٢٨هـ) «السير» ١٨١/١٥.
وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٢١ ـ ٣٣٠هـ) ص ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج حديث سعيد بن زيد، رضي الله عنه، والذي فيه البشارة للعشرة بالجنة في أول المبحث الثالث من هذا الفصل، إن شاء الله تعالى . انظر ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الشريف بن الداعي أبي عبد الله محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن العلوي الديلمي المولد. (ت؟) «السير» ١١/ ١١٥.

وقال في ترجمته: «وكانُ فيه تشيع بلا غلو» ١١٥/١٦، وبين ذلك فقال: «كان يمتنع من الترحم على معاوية رضىٰ الله عنه، ولا يشتم الصحابة» ١١٦/١٦.

يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة المؤلفة ال

ويقول ابن كثير رحمه الله: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله عليه، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجمال»(٢).

وقد ترتب على ذلك قبول شهاداتهم ورواياتهم (٣).

ولذلك فمن تنقصهم، أو طعن فيهم، فإنما يطعن في دين الإسلام، في حقيقة الأمر، وهو أولى بالطعن والتنقص.

عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قال أحمد بن حنبل: "يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله على الإسلام الله الله المالة ال

وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول على فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول على عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن، أصحاب رسول الله على وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة»(٥).

وفي هذا المقام، تتبين لنا مزية عظيمة، امتاز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع، وهي سلامة صدورهم لصحابة رسول الله

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٦٠.

<sup>(</sup>۲) الباعث الحثيث، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» ١٤٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في المناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ١٦٠.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» ص ٦٧، ط دار الكتاب العربي
 بيروت، الثانية، ١٤٠٦هـ، بتحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم.

على، ومعرفة حقهم وقدرهم ومنزلتهم، وحفظ ألسنتهم من الوقوع فيهم أو تنقصهم، والكف عما شجر بينهم.

فلا يذكرونهم إلا بخير، ويكثرون من الدعاء، والاستغفار لهم، ويترضون عنهم كلما ذكروهم.

يقول الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله، ضمن ذكره لعقيدة أهل السنة والجماعة: «ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله على وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين»(١).

ومن أشنع الأعمال وأقذرها، وأعظمها جرما، سب الصحابة رسول الله على أو سب أحد منهم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون»(٢).

وعن ميمون بن مهران قال: «ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب محمد ﷺ، والنظر في النجوم، والنظر في القدر»(٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة»(٤).

وقد ذكر الإمام الشوكاني، إجماع أهل البيت رضي الله عنهم، على تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم، من اثني عشر طريقا<sup>(ه)</sup>.

وذكر ابن حجر الهيثمي ، رحمه الله ، تكفير كثير من الأئمة لمن سب.

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في اقضائل الصحابة ع - ١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ح: ١٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ح: <sup>'</sup> ۲۰).

<sup>(</sup>٥) في كتابه «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ﷺ ص ٥٠ ـ ٦٤ ط دار المنار، الرياض، الأولى ١٤١٣هـ بتحقيق مشهور بن حسن.

الصحابة رضوان الله عليهم (١).

ومما ينبغي التنبيه عليه، أن لأئمة أهل السنة جهودا عظيمة في تدوين ما جاء من الأحاديث النبوية، والآثار السلفية، في فضائل صحابة رسول الله،

فقد خصص الإمام البخاري، رحمه الله، لهذا الموضوع كتابين من صحيحه، وهما: كتاب «فضائل الصحابة»، وكتاب «مناقب الأنصار».

وكذا فعل الإمام مسلم، رحمه الله، في صحيحه، على ما بوبه الإمام النووي.

وسار الإمام الترمذي، رحمه الله، على المنهج نفسه، في كتاب «السنن».

أما الإمام أبو داود، رحمه الله، فقد أورد أحاديث الفضائل، في كتاب السنة من سننه.

وأما الإمام ابن ماجه، رحمه الله، فقد خصص لها بابا في مقدمة سننه. ومن الأئمة من سلك مسلكا آخر، وذلك بإفراد مصنف خاص في الموضوع. ومن هؤلاء الأئمة:

[۱] الإمام أحمد بن حنبل، وله كتاب «فضائل الصحابة» وهو مطبوع.

[٢] الإمام النسائي، وله كتاب «فضائل الصحابة»، وهو مطبوع.

[٣] الإمام أبو نعيم الأصبهاني، وله كتاب «الإمامة» وهو مطبوع، وكتاب «فضائل الصحابة» وقد طبع جزء منه.

<sup>(</sup>۱) في كتابه «الصواعق المحرقة» ص ۲۱۰، ۲۵۳. وله كلام نفيس جدا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم، في كتابه المذكور ص ۲۱۲-۲۱۲. ط مكتبة القاهرة، الثانية ۱۳۸۵هـ بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف.

## المبحث الثاني

# حب آل البيت (۱) والصحابة جميعا من السنة ولا نغالي في أحد منهم ونبغض من يبغضهم

(٧٤٥ ـ ١٧) قال الذهبي: ((زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الأصم، قلت للحسن: إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، قال: كذبوا والله، ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله))(٢).

(١٨ ـ ١٨) قال الذهبي: ((قال حميد عن أنس: يقولون: لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب، وقد جمع الله حبهما في قلوبنا))(٣).

<sup>(</sup>۱) من أثمة السنة من قال: إن المقصود بآل البيت هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، ومنهم من قال: هم بنو هاشم على الخصوص. والقول الأول أرجح. كما يدخل في مسمى «آل البيت» زوجات النبي، على الطاهرات المطهرات. انظر «جلاء الأفهام» لابن القيم ص ١١٩ـ١١٠. ط دار القلم.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (ت ٤٩هـ) «السير» ٣/ ٢٦٣

وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ٢/ ١٧٥ (ح: ١٢٢٦)، وفي «المسلدة ١/ ١٤٨، وصححه الشيخ أحمد شاكر، انظر المسند يشرح أحمد شاكر ٣١٢/٢ ط دار المعارف بمصر ١٣٧٤هـ.

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق، ٢٦٩/٤/ب.

وأخرجه ابن الجعد في االمسند؛ (ح: ٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه (ت ٩٣هـ) «السير» ٣/ ٤٠٥.

وأورده في «تاريخ الإسلام» ٣٤ ٣٤٣، ٣٤٣.

(ابن حميد: حدثنا حر، عن مغيرة، قال الذهبي: ((ابن حميد: حدثنا حر، عن مغيرة، قال رجل من الكيسانية (١) عند الشعبي: كانت عائشة من أبغض زوجات النبي إليه. قال: خالفت سنة نبيك))(٢).

(عمد الله بن إدريس، عن عمرو بن خليفة، عن أبي عمرو بن خليفة، عن أبي عمرو، عن الشعبي، قال: أصبحت الأمة على أربع فرق: محب لعلي مبغض لعلي مبغض لعلمان ومحب لعثمان مبغض لعلي ومحب لهما، ومبغض لهما. قلت: من أيها أنت؟ قال مبغض لباغضهما))(").

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٨/١١ب، ٢٠٩/أ من طرق كثيرة، وبألفاظ مختلفة، ولفظ أولها: «يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب مؤمن، وكذبوا والله الذي لا إله إلا هو لقد اجتمع حبهما في قلوبنا».

(١) الكيسانية: فرقة من الرافضة، واختلف في نسبتها على ثلاثة أقوال:

أ .. أنهم أتباع كيسان، مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مال إلى ذلك المقريزي والشهرستاني.

ب\_ أنهم أتباع مختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو قول الأشعري والبغدادي والاسفراييني.

ج \_ أنهم أتباع أبي بكر بن عبد الرحمن بن كيسان بن الأصم، وهو ما مال إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي.

#### ومن عقائدهم:

أ \_ القول بإمامة محمد بن الحنفية، ومنهم من زعم أنه في جبل رضوى، وأنه حي لم يمت، وأنه هو المهدي المنتظر.

ب \_ القول بالبداء.

ج ـ القول بتناسخ الأرواح.

د ـ تأويل النصوص الشرعية، والقول بأن لها باطنا وظاهرا، فعطلوها.

هـ ـ القول بعصمة أثمتهم، وأنهم محيطون بالعلوم كلها، وأنهم يعلمون الغيب، وقد ادعى زعيمهم وإمامهم المختار بن أبي عبيد الثقفي النبوة.

انظر «معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» ص ٣٢٠ ـ ٣٢٢، للدكتور إسماعيل العربي ط دار الآفاق الجديدة، المغرب، الأولى ١٤١٣هـ.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٤هـ) «السير» ٢٠٠/٤.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٤هـ) السيرة ٣٠٨/٤.
 والأثر أخرجه الحافظ ابن عساكر في التاريخ دمشق ٨/٣٥٢/١ من طريقين، وجواب الإمام=

(١٥٥ - ٢١) قال الذهبي: ((إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن

علقمة، قال: أفرط ناس في حبِّ علي كما أفرطت النصاري في حب المسيح))(١).

(الشعبي: ((وروى خالد بن سلمة، عن الشعبي الشعبي على الشعبي على الشعبي الله على السنة) (٢٠).

(حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد: سعيد: (احماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد: سمعت علي بن الحسين ـ وكان أفضل هاشمي أدركته ـ يقول: يا أيها الناس، أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا)(")

(أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن على على على على على الأصنام، فما على: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام، ولا تحبونا حب الأصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا))(٤).

الشعبي فيه: «ممن يحبهما جميعا ويستغفر لهما جميعا».

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٤هـ) «السير» ٤/ ٣١٠. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٥٤٨، ٥٤٩ (ح: ١٢٧٥، ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٤هـ) «السير» ١٠٠٤. وقد جاءت هذه العبارة بنصها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإمام مسروق بن الأجدع، أخرجها من طرق، الحافظ بن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/ ٣٦٥/أ، ب. وعن الحسن البصري، وطاووس بن كيسان، أخرجها اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة والجماعة» (م: ٢٣٢١، ٢٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ٩٤هـ) «السير» ٤/ ٣٨٩.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/٢١٤، وأبو بشر الدولابي في كتاب «الذرية الطاهرة النبوية» ص ٨٩ (ح: ١٥٩) ط الدار السلفية الكويت ١٤٠٧هـ بتحقيق سعد المبارك الحسن، وأخرجه الخلال في «السنة» ٣/ ٥٠٠ (ح: ٧٩٨). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ١٣٦.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۹/۱۲/ب.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ٩٤هـ) «السير» ٤/ ٣٩٠.

(٥٥٥ \_ ٢٥) قال الذهبي: ((عيسى بن يونس، عن عبد الملك بن أبي سليمان: قلت لمحمد بن علي: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. (المائدة: ٥٥) قال: هم أصحاب النبي ﷺ. قلت: إنهم يقولون: هو علي. قال: علي منهم))(١).

(أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن الأعمش، عن الأعمش، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال يزعمون أني المهدي، وإني إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعون)(٢).

" (قال مصعب الزبيري ("): كان فضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: أحبونا، فإن عصينا الله فأبغضونا، فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله ﷺ بغير طاعة لنفع أباه وأمه) (٤).

<sup>=</sup> وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٣٩٨ (ح : ٢٦٨٢، ٢٦٨٣).

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق، ١٢/٢٣/ب.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي، العلوي الفاطمي الملقب بأبي جعفر الباقر (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٠٦/٤.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ١٨٥.

وأخرجه ابن عساكر في فتاريخ دمشق؛ ٣٥٦/١٥ ب، ٣٥٧ أ.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي (ت ١١٤هـ) «السيرة ٤٠٧/٤ .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/٣٥٧/أ ، وتمامه: «ولو أن الناس اجتمعوا على أن يأتيهم العدل من باب، لخالفهم القدر حتى يأتي من باب آخر».

<sup>●</sup> وسأله جابر: أكان منكم أهل البيت أحد يقر بالرجعة ؟ قال: لا، ثم سأله: أكان منكم أهل البيت أحد يسب أبا بكر وعمر ؟ قال: لا، فأحبهما وتولاهما واستغفر لهما". أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٣٢١/٥.

وروى عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ١٨٤ قال: «شيعتنا من أطاع الله».

<sup>(</sup>٣) في «نسب قريش»: ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت ٩٩هـ) =

(وقال موسى الجهني: سمعت طلحة الخهني: سمعت طلحة بن مصرف يقول: قد أكثرتم على في عثمان، ويأبى قلبي إلا أن يحبه))(١).

( **209 - ٢٩)** قال الذهبي: ((قال بقية، والوليد بن مزيد: قال الأوزاعي: لايجتمع حب علي وعثمان رضي الله عنهما إلا في قلب مؤمن)(٢).

(محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا القاسم المطرز، قال: دخلت على عباد بالكوفة، وكان يمتحن الطلبة، فقال:

«السير» ٤/٢٨٤.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ٣١٩، ٣٢٠ عن شبابة بن سوار الفزاري عن الفضيل بن مرزوق مطولاً.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٤٠٠ (ح: ٢٦٩٠). وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢١٩/٤/ب، ٢٢٠/ب من طريقين.

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام طلحة بن مُصرَّف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي (ت ١١٢٦هـ) «السير» ٥١/٥ .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥/١٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/٢٠٩/١، ب من طرق .

ومما ذكره الذهبي في ترجمة الإمام طلحة قوله للحسن بن عمرو: «لولا أني على وضوء لأخبرتك بما تقول الرافضة» «السير» (١٩٢/، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ح: ٢٩٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥/٥١، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٤٠١).

ومما ذكره اللهبي في ترجمته أيضا قول العجلي: «كان طلحة يحرم النبيد» السير ١٩٣/٥. ثم عقب بقوله: «قلت: وكان يحب عثمان، رضي الله عنه، فهاتان خصلتان عزيزتان في الرجل الكوفي» اهـ.

وقد عرض الإمام طلحة بن مصرف على السيف حتى يسب علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه، فأبى ذلك، وتجاه الله عز وجل. انظر الخبر مطولا، في «حلية الأولياء» لأبي نعيم ١٦/٥.

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأوزاعي (ت ١٥٧هـ) «السير» ١٢٠/٧، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٤٩٠.
 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٦/١٠/١ من طريقين.

من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذاك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ، قال: حفره علي، فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ، قال: أجراه الحسين، وكان ضريرا، فرأيت سيفا وجحفة (۱) فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي. فلما فرغت من سماع ما أردت، دخلت عليه، فقال: من حفر البحر؟ قلت: حفره معاوية، رضي الله عنه، وأجراه عمرو بن العاص، ثم وثبت وعدوت فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله، فاقتلوه))(۲).

ثم عقب الذهبي على الأثر بقوله:

((إسنادها صحيح. وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذه حاله؟ وإنما وثقوا بصدقه))(٣).

(اقال أبو بكر بن اللباد: بينا سعيد بن الحداد جالس أتاه رسول عبيدالله \_ يعني المهدي \_ قال: فأتيته وأبو جعفر البغدادي واقف، فتكلمت بما حضرني، فقال: اجلس. فجلست، فإذا بكتاب لطيف، فقال لأبي جعفر: اعرض الكتاب على الشيخ. فإذا حديث غدير

<sup>(</sup>١) الجحفة: الترس.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الرواجني (ت ٢٥٠هـ) قال الذهبي في وصفه: «الشيخ العالم الصدوق، محدث الشيعة، أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي المبتدع.
 السير ١١/ ٥٣٥\_٥٣٥.

والأثر في السير ٢٣٨/١١.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ــ ٢٥٠هـ) ص ٣٠٣، وقال معقبا: «قلت: هذه حكاية صحيحة رواها ابن المظفر الحافظ، عن القاسم».

وأورده في «ميزان الاعتدال» ٣٧٩/٢، وقال معقبا: «رواها الخطيب، عن أبي نعيم، عن ابن المظفر الحافظ، عنه».

وقد أورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) السير ١١/ ٢٣٨.

ولذلك كان ابن خزيمة يقول: ٥-حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه، ذكره الحافظ المزي في (تهذيب الكمال، ق ٦٥٤.

خم(۱)

قلت: وهو صحيح، وقد رويناه.

فقال عبيدالله: فما للناس لايكونون عبيدنا؟ قلت: أعز الله السيد، لم يرد ولاية الرق، بل ولاية الدين، قال: هل من شاهد؟ قلت: قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَنَبُ وَالْخُكُمُ وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ الله لِم يكن لببي الله لم يكن لببي الله لم يكن لغيره. قال: انصرف لاينالك الحر(٢). فتبعني البغدادي فقال: اكتم هذا المجلس)(٣).

(وقيل: إنه (عنه الله الذهبي: ((وقيل: إنه (عنه الله عنه الله عبدالله الشيعي، فقال له: يا شيخ! بم كنت تقضي؟ فقال إبراهيم بن يونس: بالكتاب والسنة، قال: فما السنة؟ قال: السنة السنة، قال ابن الحداد: فقلت للشيعي: المجلس مشترك أم خاص؟ قال: مشترك، فقلت: أصل السنة في كلام العرب المثال، قال الشاعر:

تریك سنة وجه غیر مقرفة ملساء لیس بها حال ولا ندب<sup>(ه)</sup>

أي صورة وجه ومثاله. والسنة محصورة في ثلاث: الائتمار بما أمر به

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢/ ٣٧٢، ٤/ ٣٦٤ و ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) الحر: القتل.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن الحداد شيخ المالكية (ت ٣٠٧هـ) «السير» ٢٠٧/١٤

والأثر في:

أ ـ «رياض النفوس» لأبي بكر المالكي ٢/ ٥٩، ٦٠.

ب \_ اترتيب المدارك للقاضي عياض ٥/ ٨٢، ٨٣.

ج ـ المعالم الإيمان؛ للتنوخي ٢/ ٢٩٩، ٣٠٠.

وقد اشتهرت للإمام ابن الحداد مناظرات مع الرافضة، انظر «السير» ١٤/٢١٠/١٤، وانظر الأثر التالي.

<sup>(</sup>٤) أي الإمام ابن النحداد.

<sup>(</sup>٥) البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ص ٨.

النبي على النقياء عما نهى عنه، والانتساء بما فعل. فقال الشيعي: فإن اختلف عليك النقل، وجاءت السنة من طرق؟ قلت: أنظر إلى أصح الخبرين، كشهود عدول اختلفوا في شهادة، قال: فلو استووا في الإثبات؟ قلت: يكون أحدهما ناسخا للآخر. قال: فمن أين قلتم بالقياس؟ قلت: من كتاب الله ﴿ يَكُمُّ بِهِ ذَوَا عَدَلِ مِنكُمٌ ﴾. (المائدة: ٩٥). فالصيد معلومة عينه، فالجزاء أمرنا أن نمثله بشيء من النعم، ومثله في تثبيت القياس: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ ﴾. (النساء: ٨٣) والاستنباط غير منصوص. ثم عطف على موسى القطان فقال: أين وجدتم حد الخمر في كتاب الله، تقول: اضربوه بالأردية وبالأيدي ثم بالجريد (١١)؟ فقلت أنا: إنما حد قياسا على القاذف، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (٢٠)، فأوجب عليه ما يؤول شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (٢٠)، فأوجب عليه ما يؤول موسى تمامه وهو: «وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأرأفكم أبو بكر، وأشدكم في دين الله عمر (٢٠). قال: كيف يكون أشدهم وقد هرب بالراية وأشدكم في دين الله عمر (١٠). قال: كيف يكون أشدهم وقد هرب بالراية يوم خيبر (١٤)؟ قال موسى: ما سمعنا بهذا؟ فقلت: إنما تحيز إلى فئة فليس بفار.

وقال في ﴿ لَا تَحْدَرُنَ إِنَ اللّهَ مَعَنَكُمْ ﴾. (التوبة: ٤٠) إنما نهاه النبي ﷺ عن حزنه لأنه كان مسخوطًا. قلت: لم يكن قوله إلا تبشيرا بأنه آمن على رسول الله وعلى نفسه، فقال: أين نظير ما قلت؟ قلت: قوله لموسى وهارون: ﴿ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل

ثم قال: يا أهل البلدة: إنكم تبغضون عليا؟ قلت: على مبغضه لعنة الله. فقال: صلى الله عليه. قلت: نعم، ورفعت صوتي: صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) ثبت ذلك من حديث أنس، أخرجه البخاري في كتاب الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم في كتاب الحدود: باب حد الخمر (ح: ١٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في كتاب الأشربة: باب الحد في الخمر.

 <sup>(</sup>٣) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (ح: ٣٧٩١) وقال عنه: حسن صحيح. وابن ماجه (ح: ١٥٤)، وصححه ابن حبان (ح: ٢٢١٨)، والحاكم: ٣/ ٤٢٢ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في امعالم الإيمان؟: حنين.

وسلم، لأن الصلاة في خطاب العرب الرحمة والدعاء. قال: ألم يقل رسول الله على: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»؟ قلت: نعم، إلا أنه قال: «إلا أنه لانبي بعدي»(١). وهارون كان حجة في حياة موسى، وعلي لم يكن حجة في حياة النبي، وهارون فكان شريكا، أفكان علي شريكا للنبي على في النبوة؟! وإنما أراد التقريب والوزارة والولاية. قال: أوليس هو أفضل؟ قلت: أليس الحق متفقا عليه؟ قال: نعم. قلت: قد ملكت مدائن قبل مدينتنا، وهي أعظم مدينة، واستفاض عنك أنك لم تكره أحدا على مذهبك، فاسلك بنا مسلك غيرنا، ونهضنا))(٢).

(وبه (۳): إلى الحافظ أبي بكر: أخبرنا أبو الحسين أحمد ابن محمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو العباس أبو الحسين أحمد ابن محمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو العباس ابن عقدة إملاء في صفر سنة ثلاثين وثلاث مئة، حدثنا عبدالله بن الحسين بن الحسن بن الأشقر قال: سمعت عثام بن على العامري، قال: سمعت سفيان، وهو يقول: لا يجتمع حب على وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال))(3).

وقال الذهبي معقبان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في كتاب المغازي: باب غزوة تبوك، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ: باب من باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومسلم في قضائل الصحابة: باب من فضائل على بن أبي طالب، رضي الله عنه (ح: ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الأمام ابن الحداد المالكي (ت٣٠٦هـ) السير ١٤/ ٢٠٨ - ٢١٠. والخبر في ارياض النفوس الأبي بكر المالكي ٢/ ٢١٠ - ٨٦٤، المدارك لللقاضي عياض ٥/ ٨٦ - ٨٤٤، المعالم الإيمان للدباغ ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٨، الطبقات علماء إفريقية المخشني ص ١٩١٥، من منشورات كلية الآداب، بالجزائر سنة ١٩١٥م بتحقيق محمد بن أبي شنب.

<sup>(</sup>٣) أي بالسند السابق وهو: الخبرنا أبو الغنائم المسلم بن محمد القيسي، والمؤمل بن محمد البالسي كتابة قالا: أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو بكر الحافظ». السير ١٩٥٨/٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف بسنده من طريق الخطيب البغدادي في ترجمة العلامة ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبدالله بن عجلان أحد أعلام الحديث، وصاحب التصانيف (ت ٣٤٣/١٥) «السير» ٣٤٣/١٥. والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: ٥/٥١.

((قلت: قد رمي ابن عقدة بالتشيع، ولكن روايته لهذا ونحوه، يدل على عدم غلوه في تشيعه، ومن بلغ في الحفظ والآثار مبلغ ابن عقدة، ثم يكون في قلبه غل للسابقين الأولين، فهو معاند أو زنديق، والله أعلم))(١).

(ممن روى عن الجوبري، الكتاني وقال: وجدت سماعه في "صحيح البخاري" فقال لي: قد سمعني أبي الكثير، فما أحدِّثك، حتى أدري مذهبك في معاوية. فقلت: صاحب رسول الله على، وترحمت عليه، فأخرج إلى كتب أبيه جميعها))(٢).

(٣٥ ـ ٣٥) ومن أرجوزة الإمام الحافظ المقريء أبي عمرو الداني في السنة (ت ٤٤٤هـ) والتي ذكرها الذهبي في ترجمته:

((وحب أصحاب النبي فرض ومدحهم تنزلف وفرض وأفضل الصحابة الصديق وبعده المهذب الفاروق))(٣)

(قال ابن النجار: حكى ابن صفية أن المقتفي رأى ابنه يوسف في الحر، فقال: أيش في فمك؟ قال: خاتم يزدن عليه أسماء الإثني عشر، وذلك يسكن العطش. قال: ويلك يريد يزدن أن يصيرك رافضيا، سيد الإثني عشر: الحسين رضي الله عنه، ومات عطشان))(3).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۰/۳۶۳\_۶۶۳.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الشيخ أبي الحسن عبدالرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر،
 التميمي الدمشقي الجوبري (ت ٤٢٥هـ) (السير ١٧/ ١٥٥).

وأخرجه مطولاً ، ابن عساكر في اتاريخ دمشق، ١٠/٨٩/ب.

وهذا يدل على أن امتحان الناس إذا كان لضرورة، أو دعت له حاجة كما في التحديث هنا جاز.

<sup>(</sup>٣) السير ١٨/٨٨.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الخليفة أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله العباسي (ت ٥٦٦هـ) «السيرة ٤١٣/٢٠.

(۳۷ ـ ۳۷) ومن قصيدة للأمير الأديب، أبي المرهف نصر بن منصور بن حسن النميري (ت ٥٨٨هـ) قال الذهبي:

(( له:

ولا أجحد الشيخين حق التقدم كما أتبرأ من ولاء ابن ملجم مدى الدهر في أفعالهم والتكلم))(١) أحب عليا والبتول وولدها وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى ويعجبني أهل الحديث لصدقهم التعلق:

لقد جعل رسول الله، ﷺ، حب الأنصار، رضي الله عنهم، علامة تدل على إيمان صاحبها، فقال في الحديث الذي يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»(٢).

وفي حديث البراء، رضي الله عنه: «الأنصار لايحبهم إلا مؤمن، ولا يغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله»(٣).

وأوصى، ﷺ، أمته بآل بيته خيرا، فقال في خطبته التي يرويها زيد بن أرقم، رضي الله عنه:

«أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

ولم أجده في «ذيل تاريخُ بغداد» لابن النجار المطبوع، ولعله في المفقود منه.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۲۱۶/۲۱. وأوردها ابن رجب في كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» ١/٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صُعيعه: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار (ح: ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان (ح: ٣٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ١٨٧٣/٤ (ح: ٢٤٠٨).

فحب صحابة النبي، ﷺ، وحب آل بيته، واجب على كل مسلم يؤمن بالله تعالى ورسوله ﷺ.

لكن مع الاعتدال في ذلك، وعدم الغلو، ومجاوزة الحد.

يقول علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «يهلك في رجلان، مفرط في حبى، ومفرط في بغضى»(١).

وعن علي بن الحسين، رضي الله عنه، قال: «من زعم منا أهل البيت أو غيره، أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا، ونحن منهم براء، فاحذر ذلك إلا لرسول الله، ﷺ، ولأولى الأمر من بعده "(٢).

وقد امتثل أهل السنة والجماعة لأوامر نبيهم، ﷺ، وحفظوا وصيته، في صحابته وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين .

فأحبوهم، وتولوهم، وعرفوا لهم فضلهم، وحقهم، بلا إفراط ولا تفريط.

يقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني، رحمه الله: «فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم، ورعى حقهم، وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم، ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين (٣).

ويقول الإمام الطحاوي، رحمه الله: «ونحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولانفرط في حب أحد منهم، ولانقبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. ولانذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان (3).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (ح : ٩٥١ ، ٩٦٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ٧/ ١٣٩٧ (ح: ٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٦٨٤، ٢٦٨١).

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٦٧.

# المبحث الثالث أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما خير هذه الأمة بعد نبيها

(قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر أنهما في الجنة، فقال: نعم، اذهب إلى حديث سعيد ابن زيد (۱) ((۱)).

(١) حديث سعيد بن زيد، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله على البي في الجنة، وعلى في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمى العاشر، يعني نفسه رضي الله عنه.

ورد هذا الحديث عن سعيد بن زيد، رضي الله عنه، من أربعة طرق:

أ ـ طريق شعبة عن الحربن الصباح عن عبد الرحمن بن الأحنس عن سعيد بن زيد به . أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١٨٨/١، وفي «فضائل الصحابة» (ح: ٢٥٦، ٢٥٧)، وأبو داود في «سننه» (ح: ٤٦٦٩)، والترمذي في «سننه» (ح: ٤٠١٤) وحسنه، وابن أبي عاصم في «السنة» /٦١٩/٢. (ح: ١٤٧٨ ـ ١٤٣٦)، وصححه الألباني.

ب \_ طريق حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد به .

أخرجه أحمد في «المسند» ١٨٩/١، وفي «فضائل الصحابة» (ح: ٨١، ٨٢، ٢٥، ٢٥٠)، وابن ماجة (ح: ٨١)، والترمذي (ح: ٤٠١٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن أبي عاصم في «السنة» ٦١٨/٢ (ح: ١٤٢٧).

ج \_ طريق صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد به .

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١/١٨٧، وأبو داود (ح: ٤٦٥٠)، وابن ماجة (ح: ١٣٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ح: ١٤٣٣)، وصححه الألباني. والبيهقي في «الاعتقاد» ص ٢١٤.

د ـ طريق إسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد بن شريح عن (٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه (ت ٥٥١) =

(أبو هشام الرفاعي: حدثنا ابن فضيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: بلغ بلالا أن ناسا يفضلونه على أبي بكر، فقال: كيف يفضلوني عليه وإنما أنا حسنة من حسناته))(١).

(قال أبو حازم المدني: ما رأيت ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين سمعته وقد سئل: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله على فأشار بيده إلى القبر، ثم قال: بمنزلتهما منه الساعة.

رواها ابن أبي حازم عن أبيه))(٢).

(ايحيى بن كثير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى أبي فقال: أخبرني عن أبي بكر. قال عن الصديق تسأل؟ قال: وتسميه الصديق؟! قال: ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني رسول الله على والمهاجرون، والأنصار، فمن لم يسمه صديقا، فلا صدق الله قوله، اذهب فأحب أبا بكر وعمر، وتولهما، فما كان من أمر ففي عنقي)(٢).

(الزبير في «النسب»(٤) قال الذهبي: ((الزبير في النسب)(٤): حدثنا عبد الله

<sup>«</sup>السير» ۱۳۷/۱.

وأورده في اتاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٤١ ـ ٦٠هـ) ص ٢٢٣.

والأثر أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص ١٦٠.

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه (ت ١٥هـ)
 «السيرا ٢/٣٥٩.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ١١٤هـ)
 «السيرة ٤/٤٣ ـ ٣٩٤.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ ٢٢/١٢ آ.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٤/ ٣٩٥.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۲/۱۲ ب .

 <sup>(</sup>٤) ● كتاب «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار، وهو كتاب نفيس في بابه، ويقع مخطوطه
 في ثلاثة وعشرين جزءا، لم يعثر منها إلا على نصفها الأخير تقريبا، وقام الأستاذ محمود =

بن إبراهيم بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن جده، عن محمد بن علي، عن أبيء، قال: قدم قوم من العراق، فجلسوا إلي، فذكروا أبا بكر وعمر فسبوهما، ثم ابتركوا(١) في عثمان ابتراكا، فشتمتهم))(٢).

(قال ابن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر، فقالا لي: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى))(٣).

(أوروى إسحاق الأزرق، عن بسام الصيرفي، قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال: والله إني الصيرفي، قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال: والله إني لأتولاهما واستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا هو يتولاهما))(3).

(وعن جابر الجعفي، عن محمد بن الذهبي: ((وعن جابر الجعفي، عن محمد بن علي، قال: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما

محمد شاكر بتحقیقها وطبعت في محلد واحد، وقد قامت بطبعها مطبعة المدني بالقاهرة
 في ١٣٨١هـ، ولم أقف على الخبر في الجزء المطبوع.

<sup>(</sup>١) تنقصوا، واجتهدوا في ذمه. «المعجم الوسيط» ١/١٥.

<sup>(</sup>۲) «السير» ٤/ ٣٩٥.

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق، مطولاً من طريقين، ١٢/٣٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٠٢/٤ .

وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ١٧٥/١ (ح: ١٧٦) ط جامعة أم القرى، مكة الأولى سنة ١٤٠٣هـ بتحقيق وصي الله بن محمد عباس.

وابن سعد في «الطبقات» ٥/ ٣٢١.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/ ٣٥٥ ب.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين (ت ١١٤هـ) « «السير» ٤٠٣/٤ .

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ٣٢١.

رابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/ ٣٥٥ ب.

يكون من القول))(١).

(محمد بن طلحة بن مصرف، عن خلف بن حوشب، عن سالم ابن أبي حفصة وكان يترفض، قال: دخلت على أبي جعفر وهو مريض فقال \_ وأظن قال ذلك من أجلي: اللهم أني أتولى أبا بكر وعمر، اللهم إن كان في نفسي غير هذا، فلا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة على (٢).

(وبه (۳): حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن علي بن حبيش، حدثنا إبراهيم بن شريك، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، عن أبي عبدالله الجعفي، عن عروة بن عبدالله، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيوف، فقال: لابأس به، قد حلى أبو بكر الصديق سيفه. قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق، فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة)(٤).

(وروى فضيل بن مرزوق، قال: الذهبي: ((وروى فضيل بن مرزوق، قال: سمعت الحسن يقول: دخل علي المغيرة بن سعيد يعني الذي أحرق في الزندقة فذكر من قرابتي وشبهي برسول الله عليه وكنت أشبه وأنا شاب

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٠٦/٤.
 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/ ٣٥٥ آ.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٠٦/٤.
 وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ١/٥٥١ (ح: ١٧٦).

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٣٠١ (ح: ٢٤٦٦). وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/ ٣٥٥ ب.

 <sup>(</sup>٣) أي بالسند السابق وهو قول الذهبي: «أخبرنا إسحاق الصفار، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو
 المكارم التيمي، أنبأنا أبو علي المقريء، حدثنا أبو نعيم الحافظ؛ اهـ.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر (ت ١١٤هـ)
 السير ٤٠٨/٤.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/ ١٨٤، ١٨٥.

برسول الله ﷺ ثم لعن أبا بكر وعمر، فقلت : يا عدو الله، أعندي ! ثم خنقته والله حتى دلع(١) لسانه))(٢).

(حسين الجعفي، عن صالح بن موسى، قال: سمعت أبي سأل عاصم ابن أبي النجود، فقال: يا أبا بكر على ما تضعون هذا من علي رضي الله عنه: «خير هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر وعمر» وعلمت مكان الثالث؟ فقال عاصم: ما نضعه إلا أنه عنى عثمان هو كان أفضل من أن يُركيّ نفسه)(٣).

(م۸۰ - ۰۰) قال الذهبي: ((قال عيسى بن يونس: جاءت الرافضة زيدا، فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حتى ننصرك، قال: بل أتولاهما. قالوا: إذا نرفضك، فمن ثم قيل لهم: الرافضة. وأما الزيدية، فقالوا بقوله، وحاربوا معه)(٤).

<sup>(</sup>۱) دلع: حرج «الصحاح» ٣/ ١٢٠٩.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت ٩٩هـ)
 «السير» ٤٨٦/٤.

وأورده في ترجمته للمغيرة بن سعيد البجلي في «ميزان الاعتدال» ١٦١/٤، وذكر السند كاملا هناك، فقال: «عبدالله بن صالح العجلي، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحسن، قال: دخل على المغيرة بن سعيد...».

وممن يروي عن عبدالله بن صالح العجلي :

أ ابنه أحمد العجلي، صاحب «تاريخ الثقات»، والخبر لا يوجد فيه، ومعلوم أن المطبوع منه إنما هو بترتيب السبكي (ت ٧٥٦هــ)، والهيثمي (ت ٨٠٧هــ) وأن الذي وجد من الأصل المخطوط أقل من نصف الكتاب، والباقي منه مفقود.

ب ـ أحمد بن يحيى البلادري في «تاريخه» وهو غير مطبوع.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»٧/ ١٤٥٤، ١٤٥٥ (ح: ٢٨٠٣) مطولاً.

٣٪) - أورده المصنف في ترجمة الإمام عاصم بن أبي النجود (ت ١٢٧هـ) «السير» ٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ١٢٢هـ) «السير» ٥/ ٣٩٠.

وأورده في التاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ١٠٦.

(قال عباد الرواجني: أنبأنا عمرو بن القاسم قال: دخلت على جعفر الصادق، وعنده ناس من الرافضة. فقلت: إنهم يبرؤون من عمِّك زيد، فقال: برأ الله ممن تبرأ منه. كان والله أقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله، وأوصلنا للرحم، ما تركنا وفينا مثله))(١).

( وروى هاشم بن البريد، عن زيد بن علي، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرين، ثم تلا: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾ ثم قال: البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي))(٢).

(أجاز لنا ابن البخاري، أنبأنا ابن البخاري، أنبأنا ابن طبرزد، أنبأنا عبدالوهاب الأنماطي، أنبأنا الصريفيني، أنبأنا ابن حبابة، حدثنا البغوي، حدثني إبراهيم بن عبدالله القصار، حدثنا مصعب بن المقدام، عن زائدة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم أقع في الأمراء؟ قال: لا. قلت: فأقع في من يتناول أبا بكر وعمر ؟ قال: نعم))(٣).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/٣٢٥/ب، ٣٢٦/ب، ٣٢٧/ب، ٣٢٨/أ من طرق.

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت
 ۱۲۲هـ) «السير» ٥/ ٣٩٠.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ١٤٠هــ) ص ١٠٦.

 <sup>●</sup> وعن كثير النواء قال: سألت زيد بن علي عن أبي بكر وعمر، فقال: تولهما، قال: قلت: كيف تقول فيمن تبرأ منهما؟ قال: ابرأ منه حتى تموت. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/٣٢٥/أ.

 <sup>●</sup> وعنه: «البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي، والبراءة من علي ، البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت
 ۲۲۱هـ) السير ٥/ ٣٩٠.

وأخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ١٣٠٢/٧ (ح: ٢٤٦٨، ٢٤٦٩).

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق، ٦/ ٣٢٤/ب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده من طريق البغوي في ترجمة الإمام منصور بن المعتمر أبي عتاب =

(وقال ابن شوذب، عن ليث، قال: (المن شوذب، عن ليث، قال: المناعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا) ((١٠٠٠) أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على ابي بكر وعمر أحدا)

قال الذهبي في ترجمته للإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (ت ١٤٨هـ):

((وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، وأمها هي أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين.

وكان يغضب من الرافضة، ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا.

هذا لا ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة، وقد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعدا لهم))(٢).

(علي بن الجعد، عن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال أبي لجعفر: بريء الله من جارك. والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبدالرحمن بن القاسم)(٣).

السلمي الكوفي (ت ١٣٣هـ) «السير» ٤٠٣/٥، وقد قيل عنه بأن فيه تشيع قليل، وقال الذهبي معقبا: «قلت : تشيعه حب وولاء فقط» السير ٤٠٧/٥.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٢٦٧، ١٢٦٦ (ح: ٢٣٩٠، ٢٣٩١). وأخرجه أبو الفتج المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣١٧). وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/٣٦٧/ب.

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام ليث بن أبي سليم (ت ١٤٣هـ) السير ٦/ ١٨٢.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٢٦١، وعقب عليه قائلا: «يعني إنما كانوا يتكلمون في عثمان وفي من قاتل عليا».

وأخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ٢٣٠٢ (ح: ٢٤٧١)..

<sup>. (</sup>۲) السير ٦/٥٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ) «إلسير» =

(٥٨٦ ـ ٥٨٦) قال الذهبي: ((قال ابن عيينة: حدثونا عن جعفر بن محمد ولم أسمعه منه، قال: كان آل أبي بكر يدعون على عهد رسول الله الله آل رسول الله يله . وروى ابن أبي عمر العدني وغيره عن جعفر بن محمد، عن أبيه، نحو ذلك))(١).

(٥٨٧ \_ ٥٨٧) قال الذهبي: ((محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد على يوم القيامة، إن لم أكن أتولاهما، وأبرأ من عدوهما)(٢٠).

( حفص بن غياث: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله. لقد ولدني مرتين))(٣).

. YOA/1 =

وأورده في «تاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٩٠.

وأخرج اللالكائي بسنده عنه: «برى الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» (ح: ٢٣٩٣).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ) «السير» ٢٥٨/٦، وهو منقطع.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ) السير
 ٢٥٩\_٢٥٨/٦.

والأثر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» ١/٥٧١ (ح: ١٧٦). وأخرجه المصنف بسنده من طريق الدارقطني في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ١٦٠هـ) ص ٩٠، ٩١، وقال بعد سرده له: «هذا إسناد صحيح».

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ٧/ ١٣٠١ (ح: ٢٤٦٥).

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ) السير
 ٢٥٩/٦.

وأورده في "ثاريخ الإسلام" حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٩١، وقال في سنده: "وقال محمد ابن الحسين الحبيبي: ثنا جعفر بن محمد الأزدي، ثنا حفص بن غياث، =

الزهري، وطائفة قالوا: أنبأنا داود بن أحمد، أنبأنا محمد بن عمر القاضي، الزهري، وطائفة قالوا: أنبأنا داود بن أحمد، أنبأنا محمد بن عمر القاضي، أنبأنا عبدالصمد بن علي، أنبأنا أبو الحسن الدارقطني، حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، حدثنا محمد بن الحسين الحنيني، حدثنا مخلد بن أبي قريش الطحان، حدثنا عبدالجبار بن العباس الهمداني، أن جعفر بن محمد أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة، فقال: «إنكم إن شاء الله من صالحي أهل مصركم، فأبلغوهم عني: من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة، فأنا منه بزيء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر، فأنا منه بريء) (١).

(وبه (۲۰ عن الدارقطني، حدثنا إسماعيل الصفار، حدثنا أبو يحيى جعفر بن محمد الرازي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا حنان بن سدير، سمعت جعفر بن محمد، وسئل عن أبي بكر وعمر، فقال: إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة))(۲).

سمعت جعفر بن محمد لِقول؛ وذكره.

والأثر أخرجه اللالكائي. في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٣٠١ (ح: ٢٤٦٧).

وقال اللالكائي معقبا:

<sup>«</sup>قلت: معنى هذا الكلام أن أبا بكر جده مرتين، وذلك أن أم جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن علي بن الحسين، وهي زوجة أبيه محمد بن علي بن الحسين، وأم أم فروة هي أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، فأبو بكر جده من وجهين، الهديق، فأبو بكر جده من وجهين، الهديق، فأبو بكر جده من وجهين، الهد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق الدارقطني، في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ) «النسر» ٦/٢٥٩.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٩١، قال: «وقال الحبيبي: ثنا مجلد بن أبني قريش . . . ».

<sup>(</sup>٢) أي بالسند المذكور في الأثر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده من طريق الدارقطني، في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ) «السير» ٦/٢٥٩.

(اوبه (۱): حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمود بن خداش، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا عمرو بن قيس الملائي، سمعت جعفر بن محمد يقول: بريء الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر))(۲).

وقال الذهبي معقبا:

((قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقبح الله الرافضة) (٣).

(۱۲ - ۹۲) قال الذهبي: ((الحاكم، حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، حدثنا جعفر الفريابي، حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا أبي: سمعت سفيان يقول: إن قوما يقولون: لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيرا، ولكن علي أولى بالخلافة منهما. فمن قال ذلك، فقد خطأ أبا بكر وعمر وعليا، والمهاجرين والأنصار، ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء؟))(1).

وأورده في "تاريخ الإسلام" حوادث ووفيات (١٤١ ــ ١٦٠هـ) ص ٩١، قال: «وروى
 حبان بن سدير عن جعفر الصادق، وسئل عن أبي بكر وعمر، فقال: إنك لتسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة"

ثم قال معقبا: ((قلت: يعني إن صح هذا عنه أنهما ممن أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق من ثمار الجنة)).

<sup>(</sup>١) أي بالسند السابق.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ت ١٤٨هـ)
 «السير» ٢/٠٠٦.

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق، ٩/ ٣٦٧/ ب.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٦/ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٢٥٣/٧.
 وعزاه إلى الحاكم، وأورده من طريق آخر، وبلفظ آخر عن الإمام سفيان.

قال الذهبي: ((عباس الدوري: حدثني عبد العزيز بن أبان: سمعت الثوري يقول: من قدم على أبا بكر وعمر أحدا، فقد أزرى على اثني عشر ألفا من أصحاب رسول الله ﷺ، توفي رسول الله وهو عنهم راض)) «السير» ٧/ ٣٥٤.

(الحاكم: سمعت أبا الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا هارون بن زياد المصيصي، سمعت الفريابي، سمعت سفيان ورجل يسأله عن من يشتم أبا بكر؟ فقال: كافر بالله العظيم. قال: نصلي عليه؟ قال: لا، ولا كرامة. قال: فزاحمه الناس حتى حالوا بيني وبينه، فقلت للذي قريبا منه: ما قال؟ قلنا: هو يقول: لا إله إلا الله، ما نصنع به؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره))(١).

(قال عطاء بن مسلم: قال لي الثوري: القال عطاء بن مسلم: قال لي الثوري: إذا كنت بالشام، فاذكر مناقب علي، وإذا كنت بالكوفة، فاذكر مناقب أبي بكر وعمر))(٢).

(٩٥ ـ ٦٥) قال الذهبي: ((قال ابن أبي خيثمة: وأخبرني سليمان، قال: لقي عبد الله بن مصعب الزبيري شريكا، فقال: بلغني أنك

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ٢٧، ٢٨، ٣١ من طرق.

وأخرجه ابن عساكر في «تإريخ دمشق» ٩/٣٦٦/ب من طريق ابن الأعرابي.

وأخرج ابن عساكر، الروايَّة الثانية، في "تاريخ دمشق" ١١/ ١٢٠/أ من طريق آخر.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧/٣٥٣. ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

ومن فضائله، رحمه الله، ما ذكره شعيب بن حرب قال: ذكروا سفيان الثوري عند عاصم بن محمد، فذكروا مناقبه حتى عدوا خمس عشرة منقبة، فقال: فرغتم؟ إني لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها، سلامة صدره لأصحاب محمد ﷺ.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء» ٢٧/٧، وقد روى عنه الحافظ أبو نعيم آثارا كثيرة في فضائل الصحابة والذب عنهم عموما، وفي تفضيل أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، وأنهما أفضل الأمة بعد نبيها، على الخصوص.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧/ ٢٦٠.
 والأثر أخرجه أبو تعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ٢٧.

<sup>●</sup> وهذا الأثر يدل على فقه السلف، رحمهم الله، وذلك بمراعاة ما شاع في كل أقليم، من انحراف عن العقيدة السلفية، ثم بدل الوسع والجهد في تصحيح ذلك الانحراف، بالأسلوب الأمثل.

تنال من أبي بكر وعمر. فقال شريك: والله ما أتنقص الزبير، فكيف أنال من أبي بكر وعمر؟))(١).

(اخبرنا عبد الرحمن بن محمد، ويحيى بن أبي منصور، قالا: أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا هبة الله بن الحصين، أخبرنا محمد بن محمد، أخبرنا محمد بن الحصين، أخبرنا محمد بن محمد، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا مالك بن مغول، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: قال علي رضي الله عنه: خيرنا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما))(٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله النخعي (ت ۱۷۷هـ) «السير» ۲۰٦/۸.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٧١ ـ ١٨٠هــ) ص ١٧٥.

وأخرجه الخطيب البغدادي في اتاريخ بغداده ٢٨٧/٩، من طريقين آخرين.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة الإمام عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، باذام (ت
 ۲۱۳هـــ) «السير» ۹/ ۰۵۲ .

وقد استفاض هذا القول عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروي عنه من وجوه كثيرة.

رواه عنه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعمرو بن حريث، وابن عباس، ووهب بن عبد الله السوائي ، وأبو جحيفة.

ورواه عنه جمع من التابعين، منهم: عبد خير بن يزيد الهمداني، وسويد بن عقلة الجعفي، وزر بن حبيش الأسدي، وعلقمة بن قيس النخعي، وعبد الله بن سلمة، والحارث بن عبد الله الهمداني، وابو الجعد الأشجعي، ومسعدة البجلي، وأبو هلال العتكي، وإبراهيم النخعي، وطلحة بن مصرف، والشعبي، وشريك بن عبد الله، والنزال بن سبرة وغيرهم.

ومن الذين رووا هذا القول عنه ابنه محمد بن الحنفية.

وقد جاءت الروايات عن هؤلاء الأثمة من طرق كثيرة. وذلك لأن الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال هذا القول فوق المنبر بالكوفة.

قال شيخ الإسلام بأن هذا القول: «قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة» «منهاج السنة» ١/١١، ١٢.

وقال: «يروى هذا عن على بن أبي طالب من نحو ثمانين وجها» «مجموع الفتاوى» =

وقال الذهبي معقبا

((ورواية عبيد الله مثل هذا دال على تقديمه للشيخين، ولكنه كلن ينال من خصوم علي. قال ابن منده: كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيد الله، وكان معروفا بالرفض، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. فقيل: دخل عليه معاوية ابن صالح الأشعري، فقال: ما اسمك؟ قال: معاوية. قال: والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم))(١).

(٩٧ - ٧٧) قال الذهبي: ((أخبرنا أبو سعيد سنقر الحلبي، أخبرنا

3/ 473.

وقد استقصى هذه الروايات:

1 - الإمام أحمد في كتاب «فضائل الصحابة».

٢ ـ الحافظ ابن عساكر في اتاريخ دمشق، في موضعين:

أ ـ ٩/ ٢٥٤/ أ ـ ٣٦١/ ب أ .

ب ـ ۱/۳۰/۱۳ ـ ۲۵/۱۳.

أما رواية أبي جحيفة، والتي أخرجها الذهبي بسنده هنا، فقد أخرجها من طرق كثيرة كل من:

١ - الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (ح: ٤٠، ٤١، ٤٤، ٥٤، ١٣٠، ١٣٩، ٩٩٥)
 ١٤٠٠، ٤١٩\_٤١١، ٢٣٥، ٢٥٥)

وقي «المسند» (ح: ۸۳۳، ۸۳۵، ۸۳۸، ۸۷۸، ۸۷۸، ۸۸۸، ۱۰۵۶).

٢ ـ عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (ح: ١٣٧٠ ب، ج، ١٣٧١، ١٣٧٠).

٣ ـ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في موضعين:

أ\_٩/١٥٤/١\_١٥٣/ب.

ب ـ ١/٣٠/١٣ ـ ٢١/ب .

٤ ـ ابن الجعد في قالمستلَّدة (ح: ٢٢٠٠).

٥ ـ ابن المقريء في «المعجم» (ح: ٣٨٠).

ت - ابن الأعرابي في المعجم» (ح: ٧٠، ٧١، ٤٨٦، ١١٠١) ط. مكتبة الكوثر الرياض الأولى ١٤١٢هـ.

٧ ـ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٣٦٥ (ح: ٢٦٠٥).

(السير) ٩/٢٥٥، ٧٥٥.

علي بن محمود، أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار، أخبرنا علي بن أبي حامد الخرجاني، حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، أخبرنا عبد الله بن زيدان، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا محمد بن فرات، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه صعد المنبر فسلم، ثم قال: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته))(1).

(١٩٥ - ٦٨) قال الذهبي: ((أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا جعفر بن منير، أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، أخبرنا علي بن الحسين بن مردك بالري<sup>(٢)</sup>، أخبرنا إسماعيل بن علي الحافظ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بمكة، أخبرنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا علي ابن حرب، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، رضي الله عنه، قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما))<sup>(٣)</sup>.

(٩٩٥ - ٦٩) قال الذهبي: ((قال أحمد بن عبد الله العجلي:

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن حمزة بن عمارة الأصبهاني (ت ٣٥٣هـ) «السير» ٨٦/١٦.

والأثر أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (ح: ٤١٨).

وابن عساكر في التاريخ دمشق، ٩/٣٦٠/أ.

<sup>(</sup>٢) الري: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا. «معجم البلدان» ١١٦١/١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة الإمام أبي سعيد، إسماعيل بن علي بن الحسين
 السمان (ت ٤٤٥هـ) االسير، ١٨/ ٥٩.

والأثر أخرجه من طرق كثيرة، كل من:

أ \_ الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (ح: ٤٣، ١٢٨، ٤١٠، ٤١٥ ـ ٤١٧، ١٩١٩ ـ) . ٤٢٧، ٤٢٨، ٤١٩ ـ ٤١٧، ٤٢٧).

وفي «المسند» (ح: ٩٠٨، ١٠٩٠، ٩٢٢، ٩٣٢ ع٩٣، ١٩٠١، ١٠٤٠، ٢٥٠١، ١٠٢٠).

ب \_ عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (ح: ١٣٨٠ \_ ١٣٩٣).

ج \_ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في موضعين:

<sup>1</sup>\_P\VOT\1\_POT\1.

<sup>1/44-1/44/14-4</sup> 

سالت الفريابي: ما تقول ؟ أبو بكر أفضل أو لقمان؟ فقال: ما سمعت هذا إلا منك، أبو بكر أفضل من لقمان)(١).

الدوري يقول: كنت عند علي بن الجعد فذكروا حديث ابن عمر: «كنا نفاضل على الدوري يقول: كنت عند علي بن الجعد فذكروا حديث ابن عمر: «كنا نفاضل على عهد النبي، على فنقول: خير هذه الأمة بعد النبي، على أبو بكر وعمر وعثمان، فيبلغ النبي، على ، فلا ينكره» (٢)) (٢).

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي (ت ٢١.٢هـ) «السير» ١١٧/١٠.

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: ق ١٢٩٢.

وقد عزاه المصنف إلى العجلي، صاحب «معرفة الثقات» ولم أجده في المطبوع منه، ولعله في الجزء المفقود.

 • مثل هذا الأمر يجب أن يوكل علمه إلى الله تعالى، لأنه لم يأت في ذلك نص، ومن الخير ترك مثل هذه الأسئلة لأنها من فضول الكلام.

(٢) حديث صحيح أخرجه: 🦾

أ ـ الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (ح: ٥٩\_٥٥، ٢٢، ٦٣، ٢٠١). وفي «المسئل» ٢/ ٢٦، ٢٠.

ب ـ البخاري في «صحيحه»: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر، رضي الله
 عنه (ح: ٣٦٥٥)، وفي مناقب عثمان بن عفان، رضي الله عنه، (ح: ٣٦٩٧).

ج ـ أبو داود في «السنن»، في: كتاب السنة، باب في التفضيل (ح: ٤٦٢٧، ٤٦٢٨)..

د \_ الترمذي في «السنن»، في: كتاب المناقب، باب تقديم عثمان في حياة النبي ﷺ، (ح: ٣٧٠٧).

هـــ ابن أبي عاصم فني «السنة» (ح: ١١٩٠ ـ ١١٩٨).

و ـ عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (ح: ١٣٥٠ ـ ١٣٥٥).

ز \_ خيثمة في «فضائل الصحابة» كما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» ٧/ ١٧.

ح ـ ابن أبي زمنين في أأصول السنة (ح: ١٩٣).

ط ـ أبو تعيم في كتاب «الإمامة» (ح: ٦٠، ٦٠).

ي ـ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/ ٣٥٤/ أ من طرق.

ك ـ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٥٩٨ ـ ٢٦٠٣) من طرق.

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الجعد، أبي الحسن البغدادي (ت ٢٣٠هـ) =

(عن أحمد بن محمود بن صبيح: (VI = 7.1) قال الذهبي: ((عن أحمد بن محمود بن صبيح: سمعت أبا مسعود الرازي يقول: وددت أني أقتل في حب أبي بكر وعمر))(۱).

بن الطهماني: سمعت الأمير إسماعيل يقول: جاءنا أبونا بمؤدب، فعلمنا الرفض، فنمت، فرأيت النبي على ومعه أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، الرفض، فنمت، فرأيت النبي على ومعه أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، فقال لي: «لم تسب صاحبي ؟» فوقفت، فقال لي بيده، فنفضها في وجهي، فانتبهت فزعا أرتعد من الحمى، فكنت على الفراش سبعة أشهر، وسقط شعري، فدخل أخي، فقال: أيش قصتك؟ فأخبرته، فقال: اعتذر إلى رسول الله. فاعتذرت وتبت، فما مر إلا جمعة حتى نبت شعري))(٢).

(أبو الفتح بن أبي الفوارس: أخبرنا المحمد بن علي بن سهل ابن الإمام صاحب محمد بن جرير: سمعت محمد ابن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم، وجرى ذكر علي رضي الله عنه، ثم قال محمد بن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى، أيش هو؟ قال: مبتدع. فقال: ابن جرير إنكارا عليه مبتدع مبتدع! هذا

<sup>«</sup>السير» ۱۰ / ۲۳٪.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن الفرات أبي مسعود الضبي الرازي (ت ٢٥٨هـ) «السيرة ٢١/ ٤٨٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥١ ــ ٢٦٠ه) ص ٥٢. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢/٣٨/ب.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة أبي إبراهيم، إسماعيل بن الملك أحمد بن أسد بن سامان بن نوح أمير خراسان (ت ۲۹۵هـ) «السير» ۱۵٤/۱٤ ـ ۱۰۵.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۹۱ ـ ۳۰۰ه) ص ۱۰۹، وعزاه إلى الحاكم.

وقد امتدح الإمام الذهبي الأمير إسماعيل فقال: ((كان عالما عادلا حسن السيرة في الرعية، مكرما للعلماء، مشهورا بالشجاعة والإقدام، ميمون الفقه. جرت له واقعة غريبة، فقال الحاكم: سمعت ابن قانع ببغداد يقول)) ثم ساق الخبر.

يقتل))<sup>(۱)</sup>.

(وذكره (٢) ياقوت في «الأدباء» (٣) فقال: نقلت من خط أبي بكر فقال: نقلت من خط عبد الرحيم ابن وهبان قال: نقلت من خط أبي بكر السمعاني، سمعت المبارك بن الطيوري، سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف الموتضى في مرضه وقد حول وجهه إلى الحائط، وهو يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا، واسترحما فرحما، أفأنا أقول: ارتدا بعد أن أسلما؟ قال: فقمنا وخرجت، فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه))(٤).

<sup>(</sup>۱) أورده الكصنف في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰هــ) «السير» ۲۷۵/۱٤. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ۱۵/۵۵/ب ، 1/۸٦.

<sup>(</sup>٢) أي ذكر المترجم وهو شيخ العربية أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري (ت ٤٥٦هـ).

<sup>(</sup>٣) غير موجود في المطبوع من «معنجم الأدباء».

<sup>(</sup>٤) «السير» ۱۲۰/۱۲۸ ـ ۱۲۱<sup>اً</sup>.

وقد أورد الذهبي في ترجمه ابن برهان ما يلي:

<sup>((</sup>وكان يميل إلى مذهب مرجئة المعتزلة، ويعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار)) «السير» ١٢٥/١٨.

وقد رد عليه الذهبي قوله إبما يلي:

<sup>«</sup>قلت: حجته في خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله: [لا بثين فيها أحقابا] (النبأ: ٢٣) ولا ينفعه ذلك لعموم قوله: [وما هم بخارجين من النار] (البقرة: ١٦٧) ولقوله: [خالدين فيها أبدا] (النساء: ١٦٩) إلى غير ذلك، وفي المسألة بحث عندي أفردتها في جزء الهد: «السير» ١٢٦/١٨.

<sup>●</sup> تنبيه: نظرا لارتباط آثار هذا المبحث بآثار المبحث الذي يليه، اكتفيت بتعليق واحد عليهما، وأثبته بعد المبحث الرابع.

# المبحث الرابع ما جاء في شأن الخلفاء رضي الله عنهم

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الخلفاء الراشدون.

المطلب الثاني: ما جاء في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

المطلب الثالث: ما جاء في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

المطلب الرابع: ما جاء في خلافة معاوية رضي الله عنه.

المطلب الخامس: ما جاء في شأن المفاضلة بين الخلفاء رضوان الله عنهم .

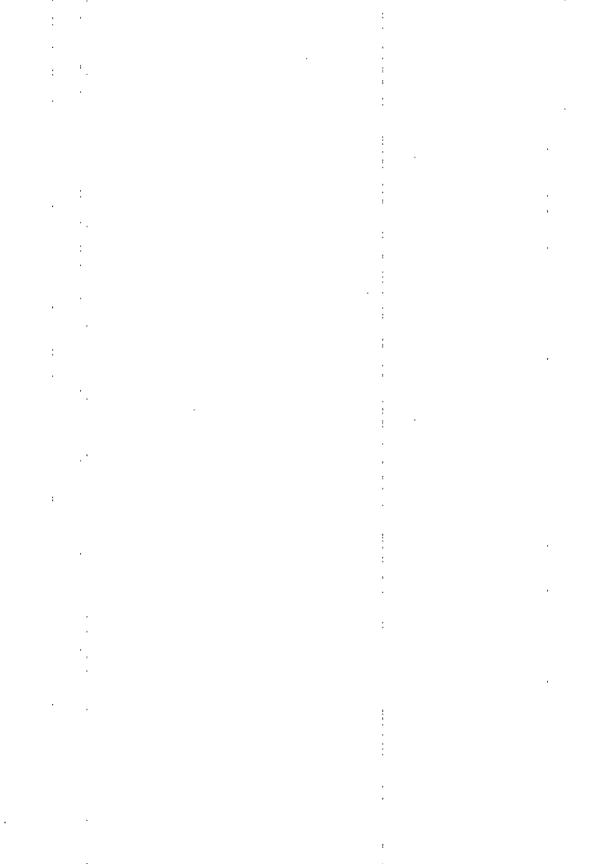

#### المطلب الأول الخلفاء الراشدون

(۲۰۵ ـ ۷۰) قال الذهبي: ((قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز)) قال: ((وفي رواية: الخلفاء الراشدون))(۱).

ثم قال: ((وورد عن أبي بكر بن عياش نحوه، وروى عباد بن السماك عن الثوري مثله))(7).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام عمر عبد العزيز، رحمه الله (ت ١٠١هـ) «السير» ٥/ ١٣١.

وأورده ثانية في ترجمة الإمام الشافعي، رحمه الله (ت ٢٠٤هـ) السير» ٢٠/١٠. والسير» ٢٠/١٠. والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ١٨٩، وابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ٨٦، ١٨٥، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ح ٢٦٦٦، والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٢/١٤٦/١، وابن عساكر في «تاريخ دمشت» ٣/١٤٦/١١أ،

<sup>●</sup> وقد نسب بعض أهل العلم الإمام الشافعي إلى التشيع، وهو أمر باطل لايصح، قال الذهبي: «قلت: من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر، لايدري ما يقول» «السير» ما/١٠.

وقال في الدفاع عنه أيضا: «قلت: لو كان شيعيا ـ وحاشاه من ذلك ـ لما قال: الخلفاء الراشدون خمسة، بدأ بالصديق، وختم بعمر بن عبدالعزيز، «السير» ١٠/٩٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرج الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/١٤٦/١٣ ، الآثار المذكورة الواردة عن
 الإمامين سفيان الثوري، وأبي بكر بن عياش، من عدة طرق.

وأخرج رواية سفيان، ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ١٩٠، ١٩١، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٦٦٤، ٢٦٦٥).

ووردت هذه العبارة عن الإمام هشام بن عمار، أخرجها ابن المقريء في «المعجم» (ح: ٦١٢) .

ووردت عن الإمام سعيد بن المسيب، أخرجها اللالكاني في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٣٨٩ (ح: ٢٦٦١).

## المطلب الثاني ما جاء في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

(داود بن أبي هند، عن أبي تضرة، عن أبي تضرة، عن أبي تضرة، عن أبي سعيد، قال: لما توفي رسول الله، قام خطباء الأنصار، فتكلموا، وقالوا: رجل منا، ورجل منكم. فقام زيد بن ثابت، فقال: إن رسول الله كان من المهاجرين ونحن أنصاره وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره.

فقال أبو بكر: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، لو قلتم غير هذا ما صالحناكم))(١).

وقال الذهبي معقبان

((هذا إسناد صحيح، رواه الطيالسي في «مسنده»، عن وهيب، عنه))(٢).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. (ت ٤٥هـ) «السير» ٢/ ٤٣٣٪

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

وأخرجه الطيالسي في «مستنده: ٢٦٩/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٥/ ١٣٢، والطبراني برقم (٤٧٨٥). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٨٣، وقال: رجاله رجال الصحيح.

٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش (ت ١٩٣هـ) «السير» ٨/٥٠٠ \_

حدثنا المعترى: حدثنا الذهبي: ((الحسن بن عليل العنزي: حدثنا محمد بن إسماعيل القرشي، عن أبي بكر بن عياش قال: قال لي الرشيد: كيف استخلف أبو بكر رضي الله عنه؟ قلت: يا أمير المؤمنين، سكت الله، وسكت رسوله، وسكت المؤمنون، فقال: والله ما زدتني إلا عمى. قلت: مرض رسول الله على ثمانية أيام، فدخل عليه بلال، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى بالناس ثمانية أيام، والوحي ينزل، فسكت رسول الله نسكوت الله، وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله على، فأعجبه ذلك، وقال: بارك الله فيك)(١).

وإسماعيل بن مكتوم، وعيسى بن أبي محمد، وأحمد بن أبي طالب، وابو وإسماعيل بن مكتوم، وعيسى بن أبي محمد، وأحمد بن أبي طالب، وابو العز بن عساكر قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا الداوودي، أخبرنا ابن حمويه، أخبرنا إبراهيم بن خزيم، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن بشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله عنه) (٢٠) .

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هــ) ص ٤٩٦، ٤٩٧.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش (ت ١٩٣هـ) «السير» ٨/ ٥٠٦. وأورده في «ميزان الاعتدال» ٤/ ٥٠١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف بسنده من طريق عبد بن حميد في ترجمة الإمام محمد بن بشر بن الفرافصة (ت ۲۰۳هـ) «السير» ۲۲۷/۹.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤٣/١ من طريق محمد بن بشر بهذا الإسناد، واخرجه البخاري ١٧٧/١٣ ، ١٧٨ في الأحكام: باب الاستخلاف، ومسلم في كتاب الإمارة: الأول من طريق سفيان، والثاني من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم في الموضع السابق، والترمذي (ح: ٢٢٢٥) في الفتن، وأبو داود (ح: ٢٩٣٩)، والإمام أحمد في «المسند» (١/٧٤) كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

وفي هذا الأثر دليل قوي على عدم الوصية التي يدعيها الرافضة.

#### المطلب الثالث

# ما جاء في شأن عثمان بن عفان رضي الله عنه

(۱۰ محمد عبد الرحمن بن محمد في كتابه، وجماعة، قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله، أنبأنا هبة الله بن محمد في كتابه، وجماعة، قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو من مال الله. فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين، لأتمنك الناس، وقد فعل ذلك ابو بكر الصديق، وائتمنه الناس، فقال: قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا(۱)، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر السته. ثم قال: لو أدركني أحد رجلين، ثم جعلت إليه الأمر لو ثقت به اللم مولى أبي حذيفة، وابو عبيدة بن الجراح)(۲).

ثم عقب الذهبي على الأثر قائلا:

((علي بن زيد ليّن فإن صح هذا، فهو دال على جلالة هذين في نفس عمر، وذلك على أنه يُجوّز الإمامة في غير القرشي، والله أعلم))(٣).
(٨١ ـ ٦١١) قال الذهبي: ((وذكر هلال بن أبي حميد، عن ابن

<sup>(</sup>۱) لا يفهم من هذه العبارة سبا لأحد من الصحابة، رضوان الله عليهم جميعا، وذلك لأنها قيلت في مناسبة خاصة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف بسنده من طريق الإمام أحمد في ترجمة مولى أبي حديفة رضي الله عنهما (ت يوم اليمامة) «السير» ١٧٠/١.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١/ ٢٠.

وقد أعله المصنف بضعف علي بن زيد بن جدعان، أبي الحسن القرشي التيمي البصري (ت ١٣١هـ).

<sup>(</sup>٣) • السير» ١/ ١٧٠.

عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فقيل له: يا ابامعبد! أو أعنت عليه؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه)(١).

(وعن الحكم، عن أبي جعفر، قال: إذا لنصلي خلفهم يعني الأموية من غير تقية، واشهد على أبي أنه كان يصلي خلفهم من غير تقية . رواه أبو إسرائيل الملائي عنه))(٢).

(وروى عمر بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، قال: قال علمي بن الحسين: والله ما قتل عثمان، رحمه الله، على وجه الحق) ( $^{(7)}$ .

(روى محمد بن عبد الله ( $\Lambda \xi = 71\xi$ ) قال الذهبي: ((روى محمد بن عبد الله الأنصاري (3)، عن ابن أبي عروبة قال: من سب عثمان افتقر)) (٥).

(٨٥ \_ ٦١٥) قال الذهبي: ((وقال عبد الله بن أحمد: سمعت

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن عكيم الجهني (ت ۸۸هـ) «السير» ۱۲/۳».
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١١٥/١.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
 وأبو جعفر هو ابنه محمد (ت ١١٤هـ) «السير» ٣٩٧/٣.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢١٣/٥. (٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم «السير» ٤/٣٩٧.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢١٦/٥.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن المثنى، بن عبد الله، بن أنس بن مالك، الأنصاري، الخزرجي (ت ٢١٥هـ).

 <sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة (ت ١٥٦هـ) االسير؟
 ٢١٦/٦.

وأورده في الميزان الاعتدال ١٥٣/٢. ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

وقد وردت هذه العبارة عن الإمام قتادة، قال: «ما سب أحد عثمان إلا افتقرًّا.

أخرجه ابن المقريء في «المعجم» (ح: ٨٢٤).

واللالكائي في «شَرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٢٦٨. (ح: ٢٣٩٩). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/١١/ب.

أبي، يقول: حدثتنا أم عمر ابنة حسان عن أبيها، قال: دخلت المسجد، فإذا علي بن أبي طالب على المنبر، وهو يقول إنما مثلي ومثل عثمان كما قال الله: ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ ﴾ . (الأعراف: ٤٣) و (الحجر: ٤٧)))(١).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٣٠٨/١١ ٣٠٩ ـ ٣٠٩. وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ١/ ٥١٧ ـ ٥١٨ (ح: ٨٥١). وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٧٧٥ (ح: ١٣٤٥).

وأخرَجه ابن عساكر في التأريخ دمشق؛ ١١/١٩٨/١١، ١٩٩/أ، ب. من طرق.

وأخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» بسند، عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إني لأرجوا أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾، ١٤٠٦/٧ (ح: ٢٧٠٦).

#### المطلب الرابع

# ما جاء في شأن خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه<sup>(١)</sup>

(قال الجعفي (٢) حدثنا يعلى بن عبيد، عن أبيه، قال: جاء أبو مسلم الخولاني وأناس إلى معاوية، وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمه، والطالب بدمه، فائتوه، فقولوا له، فليدفع إلي قتلة عثمان، وأسلم له. فأتوا عليا، فكلموه، فلم يدفعهم إليه))(٣).

(قال النبي على الحسن: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" أن ثم إن معاوية أجاب إلى الصلح، وسر بذلك، ودخل هو والحسن الكوفة راكبين، وتسلم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآخر، وسمي عام الجماعة لاجتماعهم على إمام، وهو عام أحد وأربعين) (٥٠).

<sup>(</sup>١) لم أخصص مطلبا لما جاء في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا لما جاء في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأمرين: (الأول): أن بعض الآثار التي تخص الموضوع داخلة تحت مطالب أخرى في الرسالة.

<sup>(</sup>الثاني): أعرضت عن بعض المرويات التي لا تثبت في حق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) هو جابر بن يزيد ، رافضي كذاب.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (ت
 ١٤٠/٣ (السيرة ٣٠/ ١٤٠).

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق ١٦/٢٥٦/ب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي رضي الله عنهما «ابني هذا سيد» الحديث: (ح: ٢٧٠٤).

 <sup>(</sup>٥) ذكرة المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (ت ٦٠هـ)
 «السير» ٣/ ١٤٥/٣٤.

وانظر «تاریخ بغداد» ۱۳۹/۱.

و تاريخ دمشّق الابن عساكر ٢٦/ ٣٦٠/ب، ٣٦١/أ. و البداية والنهاية؛ لابن كثير ١٧/٨ ــ ٢٠، ٢٤، ٤٥.

لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة، تلقته قريش، فقالوا: الحمد لله الذي لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة، تلقته قريش، فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصرك وأعلى أمرك، فسكت حتى دخل المدينة، وعلا المنبر، قحمد الله، وقال: أما بعد، فإني والله وليت أمركم حين وليته وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونها، وإني لعالم بما في نفوسكم، ولكن خالستكم بسيفي هذا مخالسة، ولقد أردت نفسي على عمل أبي بكر وعمر، فلم أجدها تقوم بذلك، ووجدتها عن عمل عمر أشد نفورا، وحاولتها على مثل سنيات عثمان، فأبت علي، وأين مثل هؤلاء هيهات أن يدرك فضلهم، غير أني سلكت طريقا لي فيه منفعة، ولكم فيه مثل ذلك، ولكل فيه مواكلة حسنة ومشارب جميلة ما استقامت السيرة، فإن لم تجدوني خيركم، فأنا خير لكم، والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه، ومهما تقدم مما قد علمتموه، فقد جعلته دبر أذني، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله، فارضوا ببعضه، فإنها ليست بقائبة قوبها(١٠)، وإن السيل إن جاء تترى وإن قل أغنى، إياكم والفتنة، فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة، وتكدّر النعمة، وتورت والفتنة، فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة، وتكدّر النعمة، وتورت

(عقيل، ومعمر، عن الزهري، حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية، فقضى حاجته، ثم خلا به، فقال: يا مسور! ما فعل طعنك على الأثمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله، لتكلّمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال: لا أبرأ من الذب. فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة، فإن الحسنة بعشر

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: (( «القائبة»: البيضة، و«القوب»: الفرخ، يقال: قابت البيضة: إذا انفلقت عن الفرخ» «السير» ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (ت ٦٠هـ) «السير» ٣/١٤٨ \_ ١٤٩.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٦/ ٣٦٢/أ .

وذكره ابن كثير في «البدايةِ والنهاية» ١٤٣/٨.

أمثالها، أم تعد الذنوب، وتترك الإحسان؟ قال: ما تذكر (١) إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني، فو الله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات، ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه))(٢).

قال الذهبي: ((وولي معاوية، فبالغ في التجمل والهيئة، وقل أن بلغ سلطان إلى رتبته، وليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد، وترك الأمة من اختياره لهم) (٣).

وقال أيضا: ((ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه)(٤).

( ٩٠٠ ـ ٩٠ ) قال الذهبي: ((قال أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، قال: كان معاوية، وما رأينا بعده مثله))(٥).

(العوام بن حوشب: عن جبلة بن الذهبي: ((العوام بن حوشب: عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدا أسود (1) من معاوية، قلت: ولا

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب (نذكر) بالنون.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه (ت ٢هـ) ١٥١هـ، ١٩١٧.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ ٢١/ ٣٤٤، ٣٤٥ (ح: ٢٠٧١٧).

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده ٢٠٨/١ ٢٠٩ من طريق آخر.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٦٣/١٦/ب، من الطريقين السابقين.

<sup>(</sup>٣) قالسيره ٣/١٥٨.

<sup>(</sup>٤) قالسيره ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (ت ٦٠هـ) «السير» ٣/١٥٢.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٦/ ٣٦٦/ أ من طرق.

<sup>(</sup>٦) أي أكثر منه سيادة «المعجم الوسيط» ١/ ٤٦١.

عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود منه)).

قال الذهبي: ((وروى عن أبي يعقوب، عن ابن عمر نحوه))(١).

ابن عمر مثله، ولفظه: ما رأیت أحدا قط بعد رسول الله علی كان أسود من معاویة. فقلت: كان أسود من أبي بكر؟ فقال: كان أبو بكر خیرا منه، وهو كان أسود من أبي بكر؟ فقال: كان أبو بكر خیرا منه، وهو كان أسود من عمر؟ . . . الحدیث)(۲).

((روى أبو عبد الله بن منده، عن حمزة العقبي المصري وغيره، أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية، وما جاء في فضائله، فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل؟ قال: فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. كذا قال، وصوابه: إلى الرملة))(٣).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه (ت ٦٠هـ) «السير» ٣/١٥٢.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦٦/١٦٪ أ من طرق كثيرة وبالفاظ مختلفة، منها الطريقان اللذان ذكرهما المصنف.

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» ٨/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ﴿ السير ٤٠٠ / ١٥٢ \_ ١٥٣.

وأخرجه ابن عساكر في التّاريخ دمشق): ١٦/٣٦٦/أ.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن يحر الخراساني النسائي (ت ٣٠٣هـ) «السير» ١٣٢/١٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٠١ ـ ٣٢٠هـ) ص ١٠٩.

وعزاه في كلا الموضعين إلى ابن منده، ولعل النخبر في «تاريخه» وهو مفقود.

والأثر أخرجه ابن نقطة في «التقييد» ١٥٤/١.

وقد ذكر الخبر:

أ ـ ابن الجوزي في «المنتظم» ٦/ ١٣١.

ب .. ابن خلكان في ﴿وفيات الأعيانِ ١/ ٧٧.

ج ـ ابن كثير في «البداية والنهاية» ١٢٤/١١.

د \_ الحافظ المزي في الهذيب الكمال؛ ق ٢٤ وعزاه إلى الحاكم.

ثم قال بعد سرده للخبر: «قال الحافظ أبو القاسم وهذه الحاكاية لا تدل على سوء اعتقاد =

أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان، وإنما تدل على الكف عن ذكره بكل حال، ثم أورد أثرا عن الحسن بن أبي هلال قال: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله على فقال: «إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة، اهـ.

## المطلب الخامس ما جاء في شأن المفاصلة بين الخلفاء

(قال الأوزاعي: سأل رجل الحسن البصري (قال الأوزاعي: سأل رجل الحسن البصري عن عثمان وعلي، فقال: كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة، ولهذا قرابة، ولهذا قرابة، وابتلي هذا، وعوفي هذا. فسأله عن علي ومعاوية، فقال: كان لهذا قرابة ولهذا قرابة ولهذا قرابة، ولهذا سابقة وليس لهذا سابقة، وابتليا جميعا))(١).

(روى موسى الجهني، عن بنت عبد الله بن عكيم، قال الذهبي: ((روى موسى الجهني، عن بنت عبد الله بن عكيم، قالت: كان أبي يحب عثمان، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحب عليا رضي الله عنهما. قالت: وكانا متواخيين، فما سمعتهما يذكرانهما بشيء قط، إلا أنى سمعت أبى يقول: لو أن صاحبك صبر، أتاه الناس))(٢).

(روى عقيل بن يحيى: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن منصور الغداني، عن الشعبي، قال: أدركت خمس مئة صحابي أو أكثر يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي))(٣).

قال الذهبي: ((وأما عمرو بن مرزوق، فرواه عن شعبة، وفيه يقولون: على وطلحة والزبير في الجنة))(٤).

(الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، الذهبي: ((الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، سألت يحيى بن سعيد فقلت: أرأيت من أدركت من الأئمة؟ ما كان قولهم في

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان (ت ٢٠هـ) «السير» ٣/ ١٤٢. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٦/ ٣٥٩/أ.

وذكره ابن كثير في «البَّذَاية والنهاية» ٨/ ١٤١.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن عكيم الجهني (ت في ولاية الحجاج) «السير» ٣/ ١١٥.
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٦/ ١١٤ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عامر بن شراحيل الشعبي «السير» ١/٤٠٠.
 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ٤٤٣/ ب من طرق.

<sup>(</sup>٤) «السير» ٢٠١/٤.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ٣٤٦/ ب من طريقين.

أبي بكر وعمر وعلي؟ فقال: سبحان الله! ما أرأيت أحدا يشك في تفضيل أبي بكر وعمر على علي، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان))(١).

(وقال زيد بن الحباب: كان سفيان يفضل عليا على عثمان)(٢).

(وعن عثام بن علي: سمعت الثوري الذهبي: ((وعن عثام بن علي: سمعت الثوري يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال)(٣).

(قال ابن القاسم: سألت مالكا عن على وعثمان. فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف عنهما، قال ابن القاسم: يريد التفضيل بينهما. فقلت: فأبو بكر وعمر؟ فقال: ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما))(٤).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري الخزرجي (ت ١٤٣هـ) «السير» ٥/ ٤٧٢ . ٤٧٣ .

وأورده من طريق آخر، فقال: «الحسن بن عيسى ما سرجس: حدثنا جرير قال: سألت يحيى بن سعيد، وما رأيت شيخا أنبل منه، فذكر تفضيل الشيخين» «السير» ٥/٤٧٣. والأثر أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/١٣٦٧ (ح: ٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٢٧٣/٧. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣١/٧، ولفظه: «كان رأي سفيان الثوري رأي أصحابه الكوفيين، يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فلما صار إلى البصرة رجع عنها وهو يفضل أبا بكر وعمر على على، ويفضل عليا على عثمان».

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧٧٣/٧.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٦١ ـ ١٧٠هـ) ص ٢٢٨.
 والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ٣٦، وابن المقرىء في «المعجم» (ح: ٨١٨).

<sup>•</sup> وسأله رجل وهو يطوف بالبيت عن الرجل يحب أبا بكر وعمر إلا أنه يجد لعلي من الحب مالا يجد لهما؟ فقال: «هذا رجل به داء ينبغي أن يسقى دواء» أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) السير ١٠٦/٨.
 وأورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٢/٤٥، ط وزارة الأوقاف المغربية. قال القاضي عياض: «وعلى هذا مضى الناس».

(۱۰۱ ـ ۱۰۱) قال الذهبي: ((قال أبو نعيم: سمعت شريكا يقول: قدِّم عثمان يوم قدِّم، وهو أفضل القوم))(۱).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت ما بعد هذا إنصاف من رجل كوفي))(٢).

(قال ابن عيينه: قيل لشريك: ما تقول الذهبي: ((قال ابن عيينه: قيل لشريك: ما تقول فيمن يفضًل عليا على أبي بكر؟ قال: إذا يفتضح، يقول: أخطأ المسلمون)(٣).

(قال إبراهيم بن أعين: قلت لشريك: أرأيت (قال إبراهيم بن أعين: قلت لشريك: أرأيت من قال: لا أفضل أحدا. قال: هذا أحمق، أليس قد فضل أبو بكر وعمر؟))(١٤).

(الماوي، أنه سمع (۱۰**٤ ـ ۲۳۶)** قال الذهبي: ((وروى أبو داود الرهاوي، أنه سمع شريكا يقول: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر))(٥).

- (١) أورده المصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله النخعي (ت١٧٧ هـ) السير ٢٠٢/٨. والأثر أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٢٥٢٥/٤.
  - (۲) «السير» ۲۰۲/۸.
  - (٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله النخعي (ت ١٧٧ هـ) «السير ١٨٤ ٨٠٢.
     وأخرجه ابن المقريء في «المعجم» (ح: ٢٦٤).

وأخرجه ابن عساكر في أتاريخ دمشق ٩/٣٦٦/ب، ٣٦٧/أ من طرق.

- (٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله النخعي (ت ١٧٧ هم) «السير ٨٨ ٥٠٠ . وأورده في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٧١.
  - وأخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٤/ ١٣٢٥.
- وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٣٦٩ (ح: ٢٦١٧). وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٦٦٦/ب، ٣٦٧/٩.
- (٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله النخعي (ت ١٧٧هـ) «السير» . ٢٠٥/٨

وأورده في «ميزان الاعتذَّال» ٢/ ٢٧١.

<sup>=</sup> والأثر أخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٧/ ١٣٦٨ (ح: ١٢١١).

وعن الإمام مالك، رحمه الله، قال: «قال لي أمير المؤمنين هارون: يا مالك صف لي مكان أبي بكر وعمر من النبي على فقال له: يا أمير المؤمنين قربهما منه في حياته كقرب قبريهما من قبره. قال: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك». أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/٣٦٦/ب.

وقال الذهبي معقبا:

((قلت: ما ثبت هذا عنه. ومعناه حق. يعني: خير بشر زمانه، وأما خيرهم مطلقا، فهذا لا يقوله مسلم))(١).

(قال حفص بن غياث من طريق علي بن خشرم، عنه: سمعت شريكا يقول: قبض النبي ﷺ، واستخار (٢) المسلمون أبا بكر، فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه كانوا قد غشونا، ثم استخلف أبو بكر عمر، فقام بما قام به من الحق والعدل، فلما حضرته الوفاة، جعل الأمر شورى بين ستة، فاجتمعوا على عثمان. فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشونا))(٣).

ثم قال الذهبي: ((علي بن خشرم: فأخبرني بعض أصحابنا من أهل الحديث، أنه عرض هذا على عبد الله ابن إدريس، فقال ابن إدريس: انت سمعت هذا من حفص؟ قلت: نعم، قال: الحمد لله الذي أنطق بهذا لسانه، فو الله إنه لشيعي، وإن شريكا لشيعي)).

ثم عقب الذهبي على ذلك بقوله: ((قلت: هذا التشيع الذي لا محذور فيه إن شاء الله إلا من قبيل الكلام فيمن حارب عليا رضي الله عنه من

وقال معقبا: ((قلت: بعض الكذابين يرويه مرفوعا، ولا ريب أن هذا ليس على ظاهره فإن شريك لا يعتقد قطعا أن عليا خير من الأنبياء ما بقى إلا أنه أراد خير البشر في وقت، وبلا شك هو خير البشر في آيام خلافته)) اهـ.

والأثر أخرجه ابن عدي في االكامل في ضعفاء الرجال؛ ١٣٢٥/٤.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۸/ ۲۰۵.

وذكر المصنف في بداية ترجمته ما يلي: (قلت: فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده)).

<sup>(</sup>۲) في «الضعفاء الكبير»: فاستخلف.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام شريك بن عبد الله النخعي (ت ١٧٧هـ) «السير» ٢٠٩/٨.

وأورده في الميزان الاعتدال» ٢/ ٢٧٣، ٢٧٤.

وأخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ١٩٤/٢.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/٦٢١/ب، ١٢٧/أ.

الصحابة، فإنه قبيح يؤدب فاعله. ولا نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير، ونترضى عنهم، ونقول: هم طائفة من المؤمنين بغت على الإمام علي، وذلك بنص قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» فنسأل الله أن يرضى عن الجميع، وألا يجعلنا ممن في قلبه غل للمؤمنين. ولا نرتاب أن عليا أفضل ممن حاربه، وأنه أولى بالحق رضى الله عنه))(١)

(قال أحمد بن أبي خيثمة: حدثنا عبد الصمد بن أبي خيثمة: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ، قال: ذكر عند الفضيل وأنا أسمع \_ الصحابة، فقال: اتبعوا فقد كفيتم: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم)(٢).

(الفسوي: حدثنا محمد بن أبي السري، قلت لعبد الرزاق: ما رأيك أنت؟ \_ يعني في التفضيل \_ قال: فأبى السري، قلت لعبد الرزاق: ما رأيك أنت؟ \_ يعني في التفضيل \_ قال: فأبى أن يخبرني، وقال: كان سفيان يقول: ابو بكر وعمر، ويسكت، ثم قال لي سفيان: أحب أن أخلو بأبي عروة \_ يعني معمرا \_ فقلنا لمعمر، فقال: نعم، فخلا به، فلما أصبح، قلت: يا أبا عروة، كيف رأيته؟ قال: هو رجل، إلا أنه قلما تكاشف كوفيا إلا وجدت فيه شيئا \_ يريد التشيع \_ ثم قال عبد الرزاق: وكان مالك يقول: أبو بكر وعمر، ويسكت، وكان معمر يقول أبو بكر وعمر وعمر وعثمان، ويسكت. ومثله كان يقول هشام ابن حسان))(٣).

<sup>(</sup>١) «السير ٢٠٩/٨». ويبدو جليا من تعقيب الإمام الذهبي، رحمه الله، التزامه بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك بالترضي عنهم، وسلامة القلب لهم جميعا.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ) «السير» ٨٤٨٨.
 وعزاه إلى ابن أبي خيثمة.

وعن بشر بن الحارث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «بلغني أن الله قد حجر النوبة عن كل صاحب بدعة، وشر اهل البدع المبغضون الأصحاب رسول الله على، ثم النفت إلى فقال لي: اجعل أوثق عملك عند الله حبك أصحاب نبيه على فإنك لو قدمت الموقف بعثل قراب الأرض ذنوبا غفرها الله لك، ولو جئت الموقف وفي قلبك مقياس ذرة بغضا لهم لما نفعك مع ذلك عمل». أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1/٣٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١٢هـ) «السير» ٩/ ٦٩ ٥.

(أحمد بن زهير: أنبؤونا عن بركات الخشوعي، أنبؤونا عن بركات الخشوعي، أنبأنا أبو طالب اليوسفي، أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، حدثنا القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، سمعت سلمة بن شبيب، سمعت عبد الرزاق، يقول: ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، فرحمهما الله، ورحم الله عثمان وعليا، من لم يحبهم فما هو بمؤمن، أوثق عملى حبى إياهم))(١).

(أبو حامد ابن الشرقي، حدثنا أبو الأزهر، سمعت عبد الرزاق يقول: أفضًل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه، كفي بي إزراء أن خالف عليا رضي الله عنه)(٢).

(بوقال أبو حامد الصاغاني: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة: أتيت يحيى القطان وهو يقول: أبو بكر وعمر. فقلت: معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي. قال: من؟ قلت: أنت حدثتنا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود، فقال: «أمرنا خير من بقي، ولم نأل»(٣). قال: ومن الآخر؟ قلت: الزهري،

والأثر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٨٠٦ باختلاف يسير. وقد ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٥ أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني كان يتشيع ثم رجع.

وأنظر ﴿النظائرِ اللَّشيخِ بكر أبو زيد ص ٩١.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت ۲۱۱هـ) «السير» ٩/٥٧٤. وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ١٤٦/١، ١٤٧ (ح: ١٢٦)، وفي «العلل» ٢٣٣/١.

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٨٣٢، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢١٣/٦.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت ۲۱۱هـ) «السير» ٩/ ٥٧٤.
 وأخرجه ابن المقريء في «المعجم» (ح: ٢٣٩).
 وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (ح: ٧٢٠٧). =

عن حميد بن عبد الرحمن، عن المسور، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: «شاورت المهاجرين الأولين، وأمراء الأجناد، وأصحاب رسول الله على أر أحدا يعدل بعثمان»(۱). قال: فترك يحيى قوله، وقال: أبو بكر وعمر وعثمان)(۲).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٣٠/٣٠، وابو نعيم في كتابه «الإمامة» ص ٣٠٧ (ح: ١١١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٩/١/أ، ب، ١٣٠٠ أمن طرق، وابن المقريء في «المعجم» (ح: ٢١٦)، واللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٥٥٥)، وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢١/٩٠٤، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ١٩٩).

(١) أورده المصنف في «تاريخ الإسلام» في عهد الخلفاء الراشدين ص ٣٠٤، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢١/ ١٢٤/ أ ــ ١٢٥/ أ.

وانظرَ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ٧/ ١٣٤١، ١٣٤٢.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) [السير]
 ٢/ ٨٩ ٤٠.

ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من المصادر.

● وعن عباس الدوري: سمعت أبا عبيد يقول: «عاشرت الناس، وكلمت أهل العلم، فما رأيت قوما أوسخ وسخا، ولا أضعف حجة من الرافضة، ولا أحمق منهم. ولقد وليت قضاء الثغر فنفيت ثلاثة: جهميين ورافضيا، أو رافضيين، وجهميا وقلت: مثلكم لا يساكن أهل الثغور، فأخرجتهم».

أورده المصنف في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٢١ ـ ٢٣٠هـ) ص ٣٢٧، وابن معين في «التاريخ» ٢/ ٤٨٠. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (ح: ٥٠٦).

٣) برأ: العلانية. «النهاية في غريب الحديث والأثرا ١١٧/١.

(٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن الحداد، أبو بكر، محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري الشافعي (ت ٣٤٤هـ).

(الله الدارقطني: اختلف قوم من الله الذهبي: ((وقال الدارقطني: اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم: عثمان أفضل، وقال قوم: علي أفضل، فتحاكموا إلي، فأمسكت، وقلت: الإمساك خير، ثم لم أر لديني السكوت، وقلت للذي استفتاني: ارجع إليهم، وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله علي الله على الرفض)(١).

(اوقام إليه (٢٤٣ ـ ١١٣) قال الذهبي: ((وقام إليه (٢) رجل بغيض، فقال: يا سيدي: نريد كلمة ننقلها عنك، أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال: اجلس، فجلس، ثم قام، فأعاد مقالته، فأقعده، ثم قام، فقال: اقعد، فأنت أفضل من كل أحد.

وسأله آخر أيام ظهور الشيعة، فقال: أفضلهما من كانت بنته تحته))(٣).

ثم عقب الذهبي على ذلك بقوله:

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٣١ ـ ٣٥٠هـ) ص ٣٠٥، ٣٠٦. وعزاه
 إلى ابن زولاق في كتاب «قضاة مصر».

والخبر في كتاب «الولاة والقضاة» للكندي ص ٥٥٣، ٥٥٦.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله، أبو الحسن البغدادي، صاحب المصنفات. (ت ٣٨٥هـ) «السير ٣ / ٧٠٦ .

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٣٨١ ـ ٤٠٠هـ) ص ١٠٤، ١٠٤.

وقال هناك: «ونقل ابن طاهر المقدسي أنهم اختلفوا ببغداد» ثم ساق الخبر.

وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٩٩٤، وقال هناك: «قال ابن طاهر: اختلفوا ببغداد» ثم ساق الخبر.

وابن طاهر هو: الإمام محمد بن طاهر بن علي بن أحمد، المقدسي، صاحب التصانيف الكثيرة (ت ٥٠٧هـ) انظر ترجمته في «السير» ١٩/ ٣٦١.

والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/ ٢١١/ أ من الطريق المذكور.

<sup>(</sup>٢) أي إلى أبي الفرج ابن الجوزي (ت ٩٧هــ) الذي أورد المصنف الأثر في ترجمته.

<sup>(</sup>۳) «السير» ۲۱/۲۷۱،

((وهذه عبارة محتملة ترضي الطرفين))(١).

وقد كرر الذهبي هذا الأثر في موضع آخر(٢)، فقال:

((قال القاضي ابن واصل (٢٠): وسئل ابن الجوزي والخليفة يسمع: «من أفضل الناس بعد رسول الله عليه ؟ قال: «أفضلهم بعده من كانت بنته تحته»))(٤).

ثم عقب الذهبي على ذلك بقوله:

((وهذا جواب جيد يصدق على أبي بكر وعلى علي))<sup>(ه)</sup>.

## التعليق:

يثبت أهل السنة والجماعة الخلافة للأئمة الأربعة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى رضي الله عنهم أجمعين.

ويعتقدون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل الأمة بعد نبيها والله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

يقول الإمام الطحاوي، مبينا عقيدة أهل السنة في ذلك: "ونثبت المخلافة بعد رسول الله عنه، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون، والأثمة المهديون (١٦).

<sup>(</sup>۱) قالسير» ۲۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) في ترجمة الخليفة الناصر لدين الله (ت ٦٢٢هـ).

<sup>(</sup>٣) مفرج الكروب: ١٦٦/٤ أـ ١٦٧٠

<sup>(</sup>٤) «السير» ۲۲/ ۲۲،

<sup>(</sup>٥) «النبير» ۲۲/ ۲۰۰،

<sup>(</sup>٦) «شرح العقيدة الطحاوية إص ٤٦٧ ـ ٤٨٤. وانظر «عقيدة السلف أصحاب الخديث» للصابوني ص ٨٦ ـ ٨٩، فقد ذكر كلاما مشابها في المسألة.

ويقول الإمام ابن أبي زمنين (١)، رحمه الله: «ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا، على أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلى (٢).

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء، والمفاضلة بينهم على الترتيب الذي ذكره الإمامان الطحاوي وابن أبي زمنين، إنما أخذوه من إجماع الصحابة أنفسهم، رضي الله عنهم.

يقول الإمام عبد الله بن المبارك، رحمه الله، في تقرير خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه: «نأخذ بإجماع أصحاب النبي، على وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خيرهذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، ثم بعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من أصحاب النبي على فعرف لهم حق سابقهم»(٣).

ولم يكن بين السلف خلاف في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد عابوا من قدم عليهما أحدا.

فعن عمار بن ياسر: «من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله، ﷺ، أزرى على اثني عشر ألفا من أصحاب رسول الله، ﷺ(٤).

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، يتوعد من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقول: «لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري»(٥).

أما المسألة التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة، فهي في التفضيل بين

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين الألبيري (ت ٣٩٩هـ).

<sup>(</sup>۲) ﴿أصول السنة؛ ٣/ ٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أُهل السنة والجماعة» ٧/١٣٦٧ (ح: ٢٦١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ٨٣/١ (ح: ٤٩).

عثمان وعلي رضي الله عنهما.

وجمهور أهل السنة على ما قدمنا عنهم، من أن عثمان رضي الله عنه أخمعين الفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، ثم بعدهم علي رضي الله عنهم أجمعين عن ابن وضاح، قال: «سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبر (١)، قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأبي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك (٢).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، عن مسألة المفاضلة، فقال: «الحمد لله رب العالمين. أما تفضيل أبي بكر، ثم عمر على عثمان وعلي: فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين: من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأمثالهم من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغير هؤلاء من أثمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر»(٣).

إلى أن قال:

«وأما عثمان وعلي: فهذه دون تلك. فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري، وطائفة من أهل الكوفة: رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي،

<sup>(</sup>١) يقصد مجاورة قبريهما، رضي الله عنهما، لقبره، ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي زمنين في (أصول السنة) (ح: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) إمجموع الفتاوى ١ ١/٤٤.

وللإمام أبي نعيم الأصبهاني رد قوي على من قدم على على عثمان، رضي الله عنهما، أو توقف، حيث قال مخاطبا لهم: «فيقال لمن قدم عليا على عثمان، أو وقف عند علي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه: أليس العلة التي سلمت لأجلها تقدمة الشيخين هو ما بانا به من السوابق الشريفة، من قدم الإسلام والهجرة والنصرة بالنفس والمال، ثم اجتماع الصحابة المرضية على بيعتهما وتقدمتهما؟ كل ذلك موجود فيه ومعلوم منه، فما الذي أوجب التوقف فيه والتقديم عليه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل ذلك ص ٤٣٥، ٤٣٦ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٢٥، ٤٢٦، وانظر «الصواعق المحرقة» للهيثمي ص ٥٧ ـ ٦٥ حيث توسع في بحث هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) كتاب «الإمامة» ص ٣٠٠، ٣٠١.

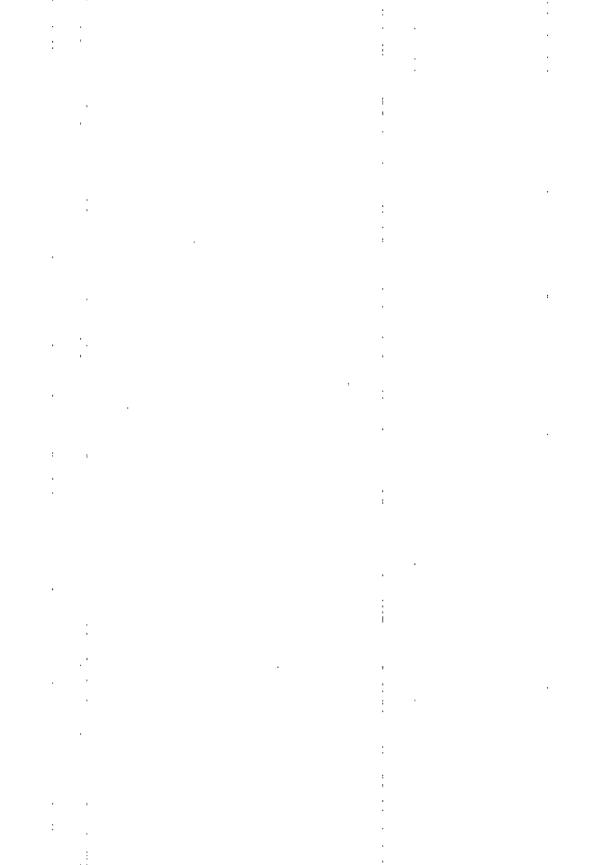

# الفصل الثامن

# الآتَارالواردَة عَنَ أَسُمَّة السَّنَة فِي الآتَارالواردَة عَنَ أَسُمَّة السَّنَة فِي الْمُ السَّكِلَةُ وَالْحِدَل

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ما جاء في التحذير من علم الكلام والرأي المذموم.

المبحث الثاني: ما جاء في النهي عن الجدل والمراء،

المبحث الثالث: علماء رجعوا عن علم الكلام إلى عقيدة السلف الصالح.

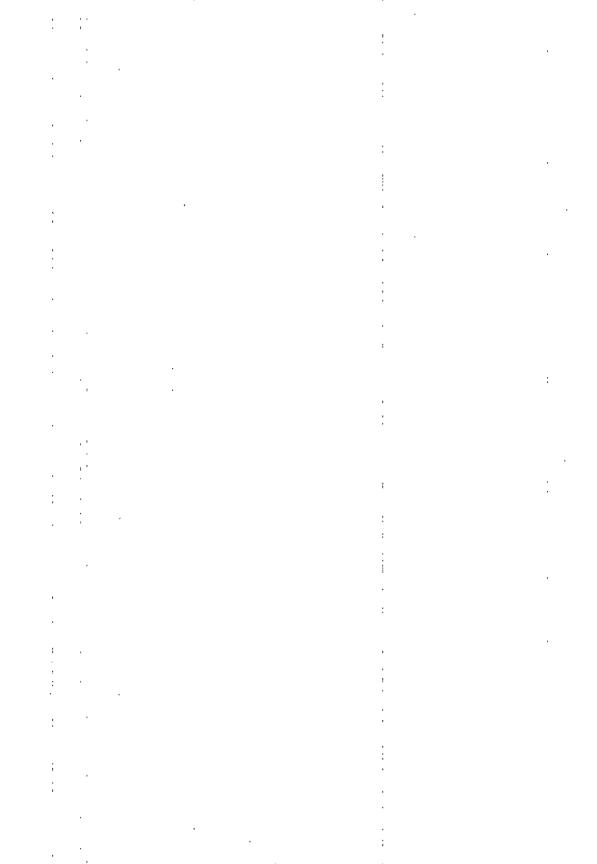

### تمهيد

أمر الله عز وجل في كتابه العزيز، نبيه محمدا ﷺ، والخطاب لأمته كافة، بالإعراض عن مجالس الذين يخوضون في آيات الله، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنلِنَا فَأَعْرِشْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾. (الأنعام: ٨٦).

وكان السلف يرون أن المقصود بها أصحاب الأهواء والضلالات(١).

وعن أبي العالية، رحمه الله، قال: «آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللّهِ إِلّا الّذِينَ كَفَرُوا ﴾. (غافر: ٤)، ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ الْخَتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِم بَبِيدٍ ﴿ ﴾. (البقرة: (١٧٦)»(٢).

وقد حذر النبي على أمته من الجدل والمراء والخصومات، وأصحابها، في أحاديث كثيرة منها:

• ومنها: حديث أبي أمامة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله،

<sup>(</sup>١) انظر «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة ٢/٤٩٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٤٩٤ (ح: ٥٤٠)،
 والهروي في «ذم الكلام» ق ٢٧/ب، وابن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٤/أ، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١٦٩/١ إلى عبد بن حميد.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب [منه آيات محكمات] (ح: ٤٥٤٧)، ومسلم في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن، ٢٠٥٣/٤ (ح: ٢٦٦٥).

عَلَيْهُ: «مَا صَلَ قُومٌ بِعَدُ هَدَى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَ أُوتُوا الْجَدَلُ» ثُمَّ تلا هذه الآية: ﴿ مَاضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ ﴾. (الزخرف: ٥٨)»(١).

- ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي على نقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا، فقال بعضهم ذلك رسول الله، على فخرج كأنما فقيء في وجهه حب الرمان (٢) فقال: «بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ههنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا (٣).
- ومنها: حديث عائشة، رضي الله عنها، عن النبي، على قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» (٤).

ورغب النبي، ﷺ، أمته في ترك المراء، وأخبرهم عن الأجر العظيم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٢٥٢، ٢٥٦، وابن ماجه في «السنن» في المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل (ح: ٤٥)، والترمذي في «السنن»: كتاب التفسير، باب تفسير سورة الزخرف (ح: ٣٢٥٣)، والآجري في «الشريعة» ص ٥٤. وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» ١٥/١.

<sup>(</sup>٢) أي بخص «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٤٦١، فقاً حب الرمان: ضغطه وعصره. «المعجم الوسيط» ٢/ ٦٩٦.

<sup>(</sup>٣) أحرجه الإمام أحمد في «المسند» ١٩٦/٢ واللفظ له، وصححه أحمد شاكر، وابن ماجه في «السنن» في المقدمة، باب في القدر، وابن أبي عاصم في «السنة» (ح: ٢٠٤)، والطبراني في «الأوسط» ص ٥١٥، وفي «الكبير» (٨/ ١٧٨)، والآجري في «الشريعة» ص ٥٥، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٥٣٨)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ١٨٠)، والهروي في «ذم الكلام» (ح: ٤٤\_٤٥) كما في الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى. [وهو ألد الخصام]، (ح: ٢٤٥٧)، ومسلم في: كتاب العلم، باب في الألد الخصم، كما في شرح النووي.

<sup>●</sup> ومعنى ألد: أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة، ومعنى ألد الخصام: أي أشد المخاصمين مخاصمة. انظر «فتح الباري» لابن حجر ٨/ ١٨٨.

والثواب الجزيل لمن ترك المراء ولو كان محقا، فقال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»(١).

وجاءت عن أئمة السنة آثار كثيرة، في التحذير من المراء والجدل، والنهي عن مجالسة أصحاب الخصومات، وقد أورد الإمام الذهبي، رحمه الله، في «سيره» مجموعة منها(٢).

إلا أن الأمة الإسلامية ابتليت بتعريب كتب اليونان (٣)، في عهد الدولة العباسية. فلما قرأها بعض العلماء تأثروا بها، وأعجبوا بمنطق اليونان، فحاولوا التلفيق بينه وبين منهج الكتاب والسنة، فأدخلوه في العقائد، وأجهدوا أنفسهم في عرض العقيدة الإسلامية الصافية الناصعة باستعمال القوالب الفلسفية والمنطقية التي أخذوها من كتب اليونان، ومن ثم نشأ ما يسمى بعلم الكلام.

ولقد كان لهذا الحدث، جناية عظيمة على دين الإسلام، وأهله، وكان من أهم آثاره ما يلي:

(الأول): تشويه العقيدة الإسلامية الصافية.

(الثاني): ضعف الاحترام والتوقير لأدلة الكتاب والسنة، فلم يعد لها قيمة ذاتية عند من تأثر بعلم الكلام والمنطق، حيث أصبح الاستدلال بها للإستئناس والمعاضدة، بعد تقديمهم للأدلة العقلية عليها.

(الثالث): وهو نتيجة للأمر السابق، رد نصوص الوحي من الكتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «السنن»: كتاب الأدب، باب في حسن الخلق (ح: ٤٨٠٠)، وقال الشيخ الألباني: «للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال» ثم ساق تلك الشواهد. انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٤٩٤-٤٩٢/١.

 <sup>(</sup>٢) وسيأتي ذكر آثار أخرى، عن أئمة السنة، في الموضوع، مما لم يورده الإمام الذهبي،
 وذلك في التعليقات على مباحث هذا الفصل.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل هذا الموضوع في كتاب «صون المنطق والكلام» للسيوطي ص ٤-٤٠.
 ● وقد يلجأ بعض علماء السلف في العصور المتأخرة ، إلى استعمال المنطق من باب
 إقامة الحجة على أهله.

والسنة، وإلغاء مدلولها، بدعوى أنها تعارض القطعيات العقلية، في زعمهم.

(الرابع): تفريق كلمة المسلمين، وشق صف جماعتهم، لما ترتب على الأمور المذكورة آنفا، من نشوء فرق جديدة تحزبت على أصول وعقائد، مخالفة لأصول وعقيدة أهل السنة والجماعة.

ولقد كان لأئمة السنة والحديث دور عظيم في مواجهة هذه البدع والمحدثات، فشمروا عن ساعد الجد لردها، وتحذير الأمة من خطرها ووبالها، وسوء عاقبتها، وفندوا مزاعم أهل الكلام، ونقضوا شبهاتهم، وأقاموا الحجة عليهم.

فكانوا كما قال الإمام سفيان الثوري، رحمه الله: «الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض»(١).

فكان من نتيجة ذلك ، مصنفات كثيرة في هذا الموضوع، منها:

- (١) ذم الكلام: لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري.
  - (٢) ذم الكلام: لأبي الفضل المقريء.
  - (٣) الرد على المبتدعة: الأبي علي ابن البنا.
- (٤) الغنية عن الكلام وأهله: لأبي سليمان الخطابي.
  - (٥) الرد على المنطقيين: الشيخ الإسلام ابن تيمية.
    - (٦) نقض المنطق: له.
- (٧) نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان: له.
  - (٨) درء تعارض العقل والنقل: له.
    - (٩) نقض تأسيس الجهمية: له.
- (١٠) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم.
- (١١) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: لابن الوزير.

وقد سخر الله عز وجل بعض العلماء الذين تأثروا بالمنطق وعلم الكلام في بداية حياتهم، ثم تبين لهم تناقضه وتهافته، فصنفوا في إبطاله ونقضه

<sup>(</sup>١) أخرجه الحطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٤٤، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ١٠٩)، وإسناده صحيح.

المصنفات، ومن هؤلاء العلماء:

(١) أبو حامد الغزالي، وله في ذلك من الكتب:

أ\_ تهافت الفلاسفة.

ب \_ إلجام العوام عن علم الكلام.

(٢) جلال الدين السيوطي، وله في ذلك من الكتب:

أ\_ فصل الكلام في ذم الكلام،

ب ـ القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق.

ج ـ صون المنصق والكلام عن فن المنطق والكلام.

د \_ جهد القريحة في تجريد النصيحة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو اختصار لكتاب «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد طبع مع كتاب «صون المنطق والكلام» في مجلد واحد.

## المبحث الأول

# ما جاء عن أئمة السنة في ذم الكلام والرأي المذموم

(حدثنا الفريابي، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا الفريابي، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا حماد بن زيد، سمعت أيوب، وقيل له: ما لك لاتنظر في هذا ؟ يعني الرأي. فقال: قيل للحمار: ألا تجتر؟ فقال: أكره مضغ الباطل))(٢).

الصدوق المسلم، عن خويل، يعني - ختن (سعيد بن عامر، حدثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم، عن خويل، يعني - ختن (۲) شعبة - قال: كنت عند يونس فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبدالله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني! قال: نعم. فتغيظ الشيخ. فلم أبرح حتى جاء ابنه. فقال: يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال: كان معي فلان. وجعل يعتذر. قال: أنهاك عن الزنى، والسرقة، وشرب الخمر. ولأن تلقى الله بهن أحب إلى من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو))(٤).

<sup>(</sup>١) الذي قال: حدثنا هو الإمام أبو نعيم الأصبهاني، وسند الذهبي إلى أبي نعيم ذكره في «السير» ١٦/٦ قال: «قرأت على إسحاق بن أبي بكر: أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا الحداد، أنبأنا أبو نعيم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم، في ترجمة الإمام أيوب السختياني (ت ۱۳۱۱هـ) «السير» ۱۷/۱. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۲۱ ـ ۱٤۰هـ) ص ۳۸۱، ۳۸۲.

والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء» ٨/٣. (٣) الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل: الأب والأخ.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام يونس بن عبيد بن دينار (ت ١٤٠هـ) السير ٢٩٤٢.
 وأخرجه: ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٤٦٦/٢ (ح: ٤٦٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٢٠، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٧٣/١٢، وابن البنا =

(٣٤٦ ـ ٣) وفي ترجمة الإمام ابن هرمز فقيه المدينة أبو بكر عبدالله بن يزيد بن هرمز الأصم (ت ١٤٨هـ) ذكر الذهبي:

((وجالسه مالك كثيرا وأخذ عنه))<sup>(۱)</sup>.

ثم قال: ((قال مالك: كنت أحب أن أقتدي به. وكان قليل الفتيا، شديد التحفظ، كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده، ثم يخبره بغير ما أفتاه. وكان بصيرا بالكلام، يرد على أهل الأهواء. كان من أعلم الناس بذلك))(٢).

قال الذهبي: ((وقال لمالك: إياك وهذا الرأي ، فإني أنا وربيعة فخيرته))<sup>(٣)</sup>.

(عن سفيان: سألت هشيما عن التفسير: كيف صار فيه الاختلاف؟ قال: قالوا برأيهم، فاختلفوا))(ع).

(١٤٨ - ٥) قال الذهبي: ((أخبرنا إسحاق بن طارق الأسدي، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا عبدالرحيم بن محمد الكاغدي، أخبرنا أبو علي المقريء، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا إبراهيم بن عبدالله، حدثنا محمد

في «الرد على المبتدعة» ق ٩/ب، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة»
 (ح: ٢٦٢).

 <sup>●</sup> وأورد عنه المصنف في ترجمته، قال: «وقال سعيد بن عامر: قال يونس: إني لأعدها من نعمة الله أنى لم أنشأ بالكوفة» «السير» ٢٩٤/٦.

وذلك لأنها منشأ كثير من فرق أهل البدع والأهواء، وكانت تعج بهم في ذلك الوقت،
 وهذا من فرح السلف بالسنة والتوفيق إليها.

<sup>(</sup>١) «السيرة ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، وأخرجه ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>۳) ﴿السيرِ ٤ / ٣٨٠.

وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ٣٢/٢، ولفظه: عن مطرف: «سمعت مالكا يقول: قال لي ابن هرمز: لاتمسك على شيء مما سمعت مني من هذا الرأي فإنما افتجرته أنا وربيعة فلا تتمسك»، ويبدو أن لفظة «افتجرته» تصحفت في «السير».

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام هشيم بن بشير بن أبي خازم (ت ١٨٣هـ) السير ١٩١٨.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٨١ ـ ١٩٠هـ) ص ٤٣٥.
 والذي يبدو من السياق في الموضعين، أن الذي أخرج الأثر هو أحمد بن أبي خيثمة.

ابن إسحاق، سمعت ابن أبي رزمة، سمعت علي بن الحسن بن شقيق، سمعت عبدالله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولانستطيع أن نحكي كلام الجهمية))(١).

(قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، ومن تتبع غريب الحديث، كذب) $(7)^{(7)}$ .

(۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بحير بن معاوية الأنصاري الكوفي القاضي (ت ۱۸۲هـ) «السير» ۸/۵۳۷، وأورد، في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۸۱ ــ ۱۹۹هـ) ص ۵۰۰، ۵۰۰، ۵۰۰، وأخرجه كل من:

أ ـ وكيع في «أخبار القضاة» ٣/ ٢٥٨.

ب ـ ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٧/ ٢٦٠٣.

ج ـ أبو الفضل المقريء في الذم الكلام، ق ١٩٧/أ.

د ـ ابن بطة في ﴿الْإِبَانَةُ عَنْ شَرَيْعَةُ الفَرْقَةُ النَّاجِيَّةِ﴾ ٢/ ٥٣٧ (ح: ٦٧١).

هـ ـ اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٧٤ (ح: ٣٠٥).

و ـ الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث؛ ص ٥ ، وفي (تاريخ بغداد) ٢٥٣/١٤.

ز ـ الهروي في قدّم الكلاّمة قي ٩٥/ب.

ح ـ أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٢٩).

ط - الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» ١٠٦/١.

ي ـ السمعاني في قأدب الإملاء والاستملاء» ص ٥٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم في ترجمة الإمام عبدالله بن المبارك (ث المبارك (ث ١٨١هـ) السير ١٠١٨م. ولم أقف عليه في ترجمة الإمام ابن المبارك في «حلية الأوليا». وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٨١ ـ ١٩٠هـ) ص ٢٣٧. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١/١١١ (ح: ٢٣)، ١٧٤/١ (ح: ٢١٦). وأخرجه المدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٩، ص ١١٥. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٥٧ (ح: ٦٩٤).

( **١٥٠ - ٧)** قال الذهبي: ((محمد بن شجاع: حدثنا الحسن بن أبي مالك، سمعت أبا يوسف يقول: لا تصلي خلف من قال: القرآن مخلوق، ولا يفلح من استحلى شيئا من الكلام))(١).

((وما أنبل قوله الذي رواه جماعة عن بشر بن الوليد، سمعت أبا يوسف يقول: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم)( $^{(7)}$ .

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام، تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا هذا، وينشأ الاعتزال، والتجهم، والتجسيم وكل بلاء. نسأل الله العافية))(٣).

(٣٥٢ ـ ٩) قال الذهبي: ((قال محمد بن مثنى السمسار: قال بشر الحافي: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: يأتي زمان، تعطل فيه المصاحف، يطلبون الحديث والرأي (٤)، فإياكم وذلك، فإنه يصفق الوجه، ويشغل

<sup>=</sup> ك \_ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ٣٣٤، ٣٣٤.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي يوسف الأنصاري القاضي (ت ۱۸۲هـ) «السير» ۸/ ٥٣٨، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۸۱ ـ ۱۸۰هـ) ص ۰،۲، بلفظ: «القرآن كلام الله، من قال: كيف؟ ولم؟ تعاطى مراء ومجادلة استوجبت الحبس والضرب المبرح، ولا يفلح من استحلى شيئا من الكلام، ولا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق».

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي يوسف الأنصاري القاضي (ت ١٨٢هـ) «السير» ٨- ٣٩ه.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ١٩٩١ (ح: ٣٣٩)، ٢/ ٣٣٥ (ح: ٦٦٨).

وأخرجه أبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ٤/ب، والهروي في «ذم الكلام» ق ٥/ب.

<sup>(</sup>٣) «السير» ٨/ ٩٣٥.

 <sup>(</sup>٤) قد يطلق الرأي على الفقه، ولعل المقصود بعبارة الإمام أبي خالد الأحمر، رحمه الله،
 النهي عن ترك كتاب الله عز وجل، والإنشغال عنه بمثل تلك الأمور. والله أعلم.

القلب، ويكثر الكلام))(١).

(۱۰ - ۱۰) قال الذهبي: ((قال ابن مهدي: كان أبو الأسود يتيم عروة أخا لهشام بن عروة من الرضاعة، وقد قال هشام: حدثنا أخي محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن أبي، قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي، فضلوا وأضلوا)(۲).

(عن الإمام عبد الله بن داود الخريبي الخريبي الدين بالكلام إنما الدين بالآثار» (٣).

(١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي حالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي (ت ١٨٩هـ) «السير» ٩/ ٢١.

ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر.

(٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨ ه) «السير» ٢٠٠/٩ \_

والأثر أخرجه كل من:

أ ـ الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣/٣٩٣، ومن طريقه أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٩٤/١٣.

ب ـ الدارمي في «السنن» في المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة (ح: ١٢٠).

ج ـ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١/١٨٧، ١٨٨ (ح: ٣٣٥، ٣٣٥)، وفي «المدخل إلى السنن» ح ١٩٥.

د ـ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ١٣٦، ١٣٨.

هـ ـ أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٦٤).

وقد ورد مرفوعا، ولكنه لا يصح. انظر «ضعيف سنن ابن ماجة» للألباني ص ٦ (ح:
 ٥٦)، و «ضعيف الجامع» له ٥/ ٣١ (ح: ٤٧٦٣).

وروي مثله عن عمر بن عبد العزيز، أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١٨٧/١ (ح: ٣٣٣)، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٥٥٢).

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الخريبي أبو عبد الرحمن الهمداني الشعبي الكوفي (ت ٢١٣هـ) «السير» ٣٤٩/٩، وأورده في «تاريخ الرحمن الهمداني الشعبي الكوفي (ت ٢٠٦هـ) ص ٢٠٦، وأورده في «تذكرة الحفاظ» =

(١٢٥ ـ ١٢) قال الذهبي: ((الزبير الاستراباذي: حدثني محمد بن يحيى بن آدم بمصر، حدثنا ابن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء، لفروا منه كما يفرون من الأسد)(١).

(١٣ ـ ١٥٦) قال الذهبي: ((أبو داود وأبو حاتم، عن أبي ثور، سمعت الشافعي يقول: ما ارتدى أحد بالكلام، فأفلح))(٢).

#### . የዮአ / ነ

والأثر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٩/ ٨٥/ب.

- وجاء عن الإمام سفيان الثوري نحوه، قال: «إنما الدين بالآثار» أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ٣٤، ١٣٧، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٥، والهروي في «ذم الكلام » (ح: ٣٢٧) كما في الجزء المحقق، وفي رواية: «إنما العلم بالآثار» أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٦٧)، ٧/٥٧ والبيهقي في «المدخل إلى السنن» ح ٢٣٥.
- (۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٦/١٠ وكرره المصنف مرة ثانية في (١٠/ ١٨).

وأخرجه كل من :

أ\_ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١١/٩.

ب \_ والهروي في «ذم الكلام» ق ١٠٥/أ.

ج \_ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ٢٠٥/ب، وفي «تبيين كذب المفتري» ص ٣٣٦.

(۲) «السير» ۱۸/۱۰ وكرره ثانية ۲۷/۱۰.

أ ـ وأخرجه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» ص ١٨٢، ومن طريقه أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٣٥ ـ ٥٣٦ (ح: ٦٦٤ ـ ٦٦٦)، وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ٣٣٥، وفي «تاريخ دمشق» ٢/١٤٤أ.

ب ـ وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؛ ١١١/٩.

د ـ وأبوالفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢١٥).

و ـ والأصبهاني في االحجة في بيان المحجة؛ ١٠٦/١.

ز ـ واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ١٤٦/٢ (ح: ٣٠٣).

(الزبير بن عبد الواحد: أخبرني علي بن محمد بمصر، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: كان الشافعي بعد أن ناظر حفصا الفرد يكره الكلام، وكان يقول: والله لأن يفتي العالم، فيقال: أخطأ العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق، وماشيء أبغض إلى من الكلام وأهله))(١).

كتابه، أخبرنا زكريا العلبي وجماعة، قالوا: أخبرنا إبراهيم بن علي العابد في كتابه، أخبرنا زكريا العلبي وجماعة، قالوا: أخبرنا عبد الأول بن عيسى، أخبرنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، قال: أفادني يعقوب، وكتبته من خطه أخبرنا أبو علي الخالدي، سمعت محمد بن الحسين الزعفراني، سمعت عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي، سمعت المزني يقول: كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي، فلما قدم أتيته، فسألته عن مسألة في الكلام، فقال لي: تدري أين أنت؟ قلت: نعم، في مسجد الفسطاط. قال لي: أنت في تاران قال عثمان: وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة ثم القي علي مسألة في الفقه، فأجبت، فأدخل شيئا أفسد جوابي، فأجبت بغير ذلك، فأدخل شيئا أفسد جوابي، فأجبت بغير ذلك، فأدخل شيئا أفسد جوابي، فجعلت كلما أجبت بشيء، أفسده ثم قال لي: هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس، يدخله مثل هذا، فكيف الكلام في رب العالمين، الذي فيه الزلل كثير؟ فتركت الكلام، وأقبلت على الفقه)(٢).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السيرا ١٨/١٠، ١٩. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ـ ٢١٠هـ) ص ٣٣١. وأخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق، ٤/٤٠٥/٤.

<sup>· (</sup>٢) أخرجه المصنف من طريق الهروي في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/ ٢٥/ - ٢٦.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ١/٨/١٥.

والبيهقي في ﴿مناقب الشَّافِعيِ ١ / ٤٥٨.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٠١ ــ ٢١٠هــ) ص ٣١٨، ٣١٩ من طريق آخر وبألفاظ مختلفة، ثم قال: «مدارها على أبي علي بن حمكان، وهو ضعيف».

(وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، قال: كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر، قلده، وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه))(١).

سمعت الرحمن بن محمد بن حامد السلمي، سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر عبد الرحمن بن محمد بن حامد السلمي، سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر يقول: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، لقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد، فقال: محال أن نظن بالنبي على أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي على : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله»(٢) فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد))(٣).

وقد ذكر الذهبي أن لأبي علي بن حمكان كتابا في «فضائل الشافعي»، ونقل عنه بعض النصوص ص ٣٢٥.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١٠٢/ب.

وأخرجه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري။ ص ٣٤٣، ٣٤٣.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٦/١٠. وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ٨٢، وابن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٧/ب، والهروي في «ذم الكلام» ق ٢٠١/ب، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) هذا المحديث رواه عن رسول الله ﷺ، جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم: عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وجابر، وأنس بن مالك، والنعمان بن بشير، وأوس بن حذيفة، وطارق الأشجعي.

وروايتي عبد الله بن عمر، وأبي هريرة متفق عليهما. فأما رواية عبد الله بن عمر، فقد أخرجها البخاري في كتاب الإيمان، باب [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم]، وأخرج رواية أبي هريرة في كتاب الجهاد، باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام. وأخرج الإمام مسلم الروايتين في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (ح: ٣٣، ٣٤، ٣٥).

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٦/١٠.
 وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٢٠١/ب، ٣٠/أ، وأبو الفضل المقريء في «ذم =

(زكريا الساجي: سمعت محمد بن إسماعيل، سمعت محمد بن إسماعيل، سمعت حسين بن علي الكرابيسي يقول: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي، فقال لبشر: أخبرني عما تدعوا إليه، أكتاب ناطق، وفرض مفترض، وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لا، إلا إنه لا يسعنا خلافه، فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس وتترك هذا؟ قال: لنا نهمة فيه. فلما خرج بشر، قال الشافعي: لا يفلح))(١)

(قال الحسين بن إسماعيل المحاملي: قال الحسين بن إسماعيل المحاملي: قال المزني: سألت الشافعي عن مسألة من الكلام فقال: سلني عن شيء، إذا أخطأت فيه، قلت: أخطأت فيه، قلت كفرت))(٢).

(زكريا الساجي: سمعت محمد بن عبد الله بن الحكم يقول: قال لي الشافعي: يا محمد، إن سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجبه فإنه إن سألك عن دية فقلت درهما، أو دانقا، قال لك:

الكلام ق ١٩٨/ أ، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ١٨٧).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) (السير، ٢٧/١٠. وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي، ٢٠٤/١.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١٠٣/أ، وأخرجه النووي في «ذم الكلام» كما نقله عنه السيوطي في «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير، ٢٨/١٠.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١٠٣/أ، ومن طريقه ابن حجر في «توالي التأسيس» ص ١١١.

<sup>●</sup> وجاء بلفظ آخر عنه، عن عبد العزيز الجروي قال: كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول: أحدهم إذا خالف صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما بقال: أخطأت.

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ١٥٨، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٣٥٥ (ح: ٦٦٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ١٤٦ (ح: ٣٢٨)، وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ٣٣٨، ٣٤٤.

أخطأت، وإن سألك عن شيء من الكلام فزللت، قال لك: كفرت))(١).

(وقال صالح جزرة: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: يا ربيع اقبل مني ثلاثة: لا تخوض (٢) في أصحاب رسول الله على فإن خصمك النبي على غدا، ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. وزاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم) (٣).

(وعن حسين الكرابيسي قال: سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب، وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله))(٤).

(ويروى عن الربيع: سمعت الشافعي الشافعي : سمعت الشافعي يقول في كتاب «الوصايا»: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم الآخر، وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم))(٥).

(روعن أبي ثور: قلت للشافعي: ضع (روعن أبي ثور: قلت للشافعي: ضع الإرجاء كتابا، فقال: دع هاذا. فكانه ذم

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٨/١٠.
 وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» ١/١٠٤.
 وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١/١٠٦.

<sup>(</sup>٢) في «توالي التأسيس» لابن حجر: «لا تخوضن» وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٨/١٠.
 وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٢٠١/أ، ب، ومن طريقه أخرجه ابن حجر في «توالي التأسيس» ص ١٣٨.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٨/١٠، ٢٩.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١١١.
 والهروي في «ذم الكلام» ق ٣٠١/ب.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) االسير، ٢٠/١٠. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١٠٤/أ.

وأخرجه أبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٧/ب.

وأخرجه أبو الفتح المقدسي في االحجة على تارك المحجة» (ح: ٢١١).

الكلام))<sup>(۱)</sup>.

(١٦٨ ـ ٢٥) قال الذهبي: ((قال المزني: كان الشافعي ينهي عن الخوض في الكلام))(٢)

(أبو حاتم الرازي: حدثنا يونس، سمعت الشافعي يقول: قالت لي أم المريسي: كلم بشرا أن يكف عن الكلام، فكلمته، فدعاني إلى الكلام))(٢).

( ۱۷۰ ـ ۲۷ ـ ۲۷) قال الذهبي: ((ابن أبي حاتم: سمعت الربيع، قال لي الشافعي: لو أردت ان أضع على كل مخالف كتابا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء))(٤).

ثم قال الذهبي معقبا: ((قلت: هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي)).

- (۱) أورده المصنف في ترجمُة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/ ٣٠. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٢٠٤/ب.
- (۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/ ٣٠.
   وأخرجه ابن أبي حاتم فلي «مناقب الشافعي» ص ١٨٨، ١٨٩.

ومن طريقه أخرجه:

أ - أبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٨/ب،

ب ــ الهروي في إذم الكلام» ق ١١٥/أ، ١١٦/أ.

وأخرجه أبو الفتح المقدنسي في «الحجة على تارك المحجة؛ (ح: ٢١٩).

- (٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/١٠.
   وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ١٨٧.
  - وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٣٥ (ح: ٦٦٣).
    - وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١١٠، ١١١.
    - وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ٥٩ ·
- (٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السيره ٢١/١٠. وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢١٨). وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٨/أ.

والهروي في «ذم الكلام» ق ١١٧/أ.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/ ٥/ب.

( ۲۷۱ ـ ۲۸ ) قال الذهبي: ((حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس))(۱).

وقال الذهبي معقبا:

((هذه حكاية نافعة، لكنها منكرة، ما أعتقد أن الإمام تفوه بها، ولا كانت أوضاع أرسطوطاليس عربت بعد ألبتة. رواها أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه حدثنا محمد بن هارون، حدثنا هميم ابن همام، حدثنا حرملة. ابن هارون مجهول))(۲).

(قال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا يزيد بن عبد ربه يقول: سمعت وكيعا يقول ليحيى الوحاظي: اجتنب الرأي. فإني سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم))(٣).

(۳۰ – ۲۷۳) قال الذهبي: ((مات لصالح بن عبد القدوس المتكلم ولد، فأتاه العلاف يعزِّيه، فرآه جزعا، فقال: ما هذا الجزع، وعندك أن المرء كالزرع؟ قال: يا أبا الهذيل جزعت عليه لكونه ما قرأ كتاب «الشكوك» لي فمن قرأه، يشك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن حتى يظن أنه كان. قال: فشك أنت في موت ابنك. وظن أنه لم يمت، وشك أنه قرأ

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) (السير؟ ١٠/٧٤.
 وأورده السيوطي في (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؟ ص ١٥ ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.

وقال السيوطي: «أورد هذا النص من هذا الطريق قاضي المسلمين الحافظ عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في تذكرته».

<sup>(</sup>۲) قالسير، ۱۰/ ۷۶.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة أبي زكريا يحيى بن صالح الوحاظي (ت ٢٢٢هـ) االسيرة
 ٤٥٦/١٠.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢٧٧/١ (ح: ٤٠٤).

وأورده الحافظ المزي في الهذيب الكمال؛ ق ١٥٠٤.

كتاب «الشكوك»))<sup>(١)</sup>.

(قال محمد بن طاهر بن أبي الدميك: حدثنا الزهري، حدثني حدثنا ابن المديني، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، حدثني أنس بن مالك، قال: بينما عمر جالس في أصحابه إذ تلا هذه الآية: ﴿فاكهة وأبا﴾ عبس: ٣١، ثم قال: هذا كله قد عرفناه، فما الأب؟ قال: وفي يده عصية يضرب بها على الأرض، فقال: هذا لعمر الله التكلف. فخذوا أيها الناس بما بين لكم، فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه)(٢٠).

(قال الإمام أحمد: لا يفلح من تعاطى الكلام، ولا يخلو من أن يتجهم))(٣).

(٣٣ ـ ٣٣) قال الذهبي: ((وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله، يقول: من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام، لم يحل من أن يتجهم)(٤).

(قرأت على أبي العباس أحمد بن عبد الحميد بن قدامة في صفر سنة الحميد بن قدامة، أخبركم الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة في صفر سنة ثمان عشرة وست مئة، أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة أبي الهذيل العلاف المعتزلي (ت ٢٢٦هـ) «السير» ١١/ ١٧٤. | وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص ٥٤.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ) «السير» ١١/٥٥.
 وأخرجه الطبري في تفسيره «جامع البيان» ٥٩/٣٥ ـ ٦١ من طرق عنه به.
 وأورده السيوطى في «اللهر المنثور» ٦/٣١٧، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن مردوية.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢١٦/١١.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ١١/ ٢٩١. ·

<sup>●</sup> وقد أورد المصنف الأثرين السابقين في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ١٥٥هـ) ص ٩٠، قال: «وكلام الإمام أحمد كثير طيب في أصول الدين، لا يتسع هذا الباب لسياقه قد جمعه الخلال في مصنف سماه «كتاب السنة» عن أحمد بن حنبل في ثلاث مجلدات، فمما فيه)) ثم ساق آثارا كثيرة جدا عن الإمام أحمد في ذم الكلام ص ٩٠،

الفضل بن خيرون، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر النرسي سنة ٤٢٦، أخبرنا أبو بكر محمد بن شاكر، حدثنا محمد بن أبو بكر محمد بن شاكر، حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول، سمعت أبا حصين، قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، فقال: اتهموا الرأي، لقد رأيتني يوم أبي جندل<sup>(۱)</sup>، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله على أمر يفظعنا إلا أسهلن والله ورسوله أعلم، ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منه خضما<sup>(۲)</sup> إلا انفجر علينا خضم ما ندري كيف نأتي له))(۳).

(روقال أبو إسماعيل: سمعت يحيى بن عمار يقول: العلوم خمسة علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو

<sup>(</sup>۱) أراد به يوم الحديبية انظر «فتح الباري» ۲/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>Y) قال محقق «السير»: «بكسر الخاء، وفتح الضاد المعجمة، كما في الأصل، أي بحرا». وفي رواية البخاري «خصم» بضم الخاء، وسكون الصاد المهملة. أي جانبا، انظر «فتح البارى» ٧/ ٤٥٧ (ح: ٤١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة الإمام محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابن عبدويه الشافعي (ت ٣٥٤هـ) «السير، ٣/١٦٤.

وقال معقبا: ((أخرجه البخاري عن الحسن بن إسحاق المروزي، عن ابن سابق، فوقع بدلا عاليا)) اهـ.

وأخرجه البخاري من الطريق المذكور في : كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (ح: ٤١٨٩)، وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه، انظر (ح: ٣١٨١، ٣١٨١، ٤٨٤٤، ٧٣٠٨).

وأخرجه مسلم في: كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية (ح: ١٧٨٥).

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (ح: ٢٠٧، ٢٠٨).

 <sup>\*</sup> والبدل: من طرق العلو النسبي في الإسناد، «وهو: الوصول إلى شيخ شيخه» كما
 عرفه الحافظ ابن حجر في "نخبة الفكر" ص ٥٩ ط المكتبة العلمية.

وشيخ شيخ البخاري في السند هو محمد بن سابق، الذي وصل إليه الذهبي من طريق آخر.

داء الدين وهو أحبار ما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام))(١).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: وعلم الأوائل))(٢).

(وقال الأمين ابن الأكفاني: حدثني أبو على الحسين بن أبي حريصة قال: بلغني أن أبا ذر $^{(7)}$  مات سنة أربع $^{(1)}$  بمكة. وكان على مذهب مالك ومذهب الأشعري)) $^{(0)}$ .

ثم عقب الذهبي بقوله: ((قلت: أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وبث ذلك بمكة، وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية، ولا يخوضون في المعقولات، وعلى ذلك كان الأصيلي، وأبو الوليد بن الفرضي، وأبو عمر الطلمنكي، ومكي القيسى، وأبو عمرو الداني، وأبو عمر بن عبد البر، والعلماء))(١).

" (ومن فتاویه (۷) أنه سئل عمن یشتغل بالمنطق والفلسفة فأجاب: «الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف، عميت بصيرته عن محاسن

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن عمار بن العنبس أبو زكريا الشيبائي (ت ٤٢٢هـ) «السير» ١٧/ ٤٨٢.

وعزاه إلى السُّلفي في المعجم بعداد.

<sup>(</sup>٢) «السير» ١٧/ ٤٨٢. ويقصد بعلم الأوائل: الفلسفة.

<sup>(</sup>٣) أبو ذر الهروي عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري (ت ٤٣٤هـ).

<sup>(</sup>٤) أي سنة أربع وست مئة:

<sup>(</sup>٥) «السير» ٧١/ ٥٥٧، والخبر في «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص ٢٥٥. وقد ذكر المصنف في ترجمة أبي ذر الهروي في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٠٤، ١١٠٥ قصة تمذهبه بمذهب مالك ورأى الأشعري.

<sup>(</sup>٦) «السير» ١٧/ ١٥٥٠.

<sup>(</sup>۷) أي من فتاوى الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي (ت ٦٤٣).

الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها، قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد على إلى أن قال: واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية، ولله الحمد، افتقار إلى المنطق أصلا، هو قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن، فالواجب على السلطان أعزه الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم، ويخرجهم من المدارس ويبعدهم)(١).

### التعليق:

ومما جاء من الآثار الكثيرة عن أئمة السنة في ذم الكلام الباطل، والرأي المذموم، مما يعاضد ويساند ما أورده الإمام الذهبي في كتابه «السير» ما يلي:

- عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا))(٢).
  - وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «آفة الرأي الهوى»(٣).
- وعنه رضي الله عنه، قال: «إياكم والرأي، فإن الله عز وجل رد الرأي على الملائكة: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِى الرأي على الملائكة: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾. قالت الملائكة: ﴿ أَجَمَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾. ﴿ قَالَ إِنِّ أَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ أَلَا مَرَة: ٣٠).

وقال للنبي عَلَيْهُ: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾. (المائدة: ٤٩)، ولم

<sup>(</sup>١) ﴿ السيرِ ١٤٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» ١٤٦/٤، واللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٢٠١)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ١٣٥، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١٨١، ١٨١ من طرق، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» ح ٢١٣، ٢١٣، والهروي في «ذم الكلام» (ح: ٢٥٩، ٢٦٠) كما في الجزء المحقق.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ح: ٢٥٩، ٢٦٠) كما في الجزء المحقق.

يقل: بما رأيت»<sup>(١)</sup>.

● وقال حذيفة بن اليمان لأبي مسعود، رضي الله عنهما: "إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد))(٢).

قلت: فمن وفقه الله إلى السنة، فعليه بالتمسك بها، والذب عنها، والتضرع إلى الله عز وجل بأن يثبته عليها ولا سيما في أوقات الفتن، وظهور البدع وكثرة الخصومات.

والكلام والحدل والمراء في دين الله، من أعظم الأسباب المؤدية إلى الابتداع، والزندقة، يقول إبراهيم الخواص (٣)، رحمه الله: «ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء، وكيف يجتريء الرجل على الجدال والمراء، والله تعالى يقول: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَالَى يَعُولُ: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي النَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. (غافر: ٤)»(٤)

ولذلك أفتى الإمام الشافعي فتواه المشهورة في أصحاب الكلام، وأصدر في حقهم حكما صارما رادعا لهم، وزاجرا لأمثالهم أو من فكر في سلوك سبيلهم، فقال: «حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر، والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأحذ في الكلام»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢١١/٢ (ح: ٨١٢)، والهروي في «ذم الكلام» (ح: ٢٦٧) كما في الجزء المحقق، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٥٠٤ (ح: ٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، أبو إسحاق الخواص، أحد شيوخ الصوفية (ت ٢٩١هـ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في "ذم الكلام" ق ١٣٠/أ، وأبو الفضل المقريء في "ذم الكلام" ق ١٩٧/ب، وأبو الفتح المقدسي في "الحجة على تارك المحجة" (ح: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١٦/٩، والبيهقي في «آداب الشافعي» ٢٦٢/١، والبيهقي في «آداب الشافعي» ٢٦٢/١، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٧٨، وابن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٨/أ، والهروي في «ذم الكلام» ق ٢٠١٠أ، وأبو الفضل المقريء في «ذم ا

وقد حاول اتباع الإمام الشافعي والمنتسبون إليه في الفقه دون العقيدة، من المتأخرين، صرف كلامه عن حقيقته، كما فعلوا مع آيات الصفات، ذلك لأن كلام الإمام الشافعي حجة عليهم، هادم لأصولهم وفروعهم.

ومن هذه المحاولات المشار إليها آنفا، قول محقق «السير» للذهبي، عند إحدى عبارات الشافعي في ذم الكلام، ما نصه:

((جاء على هامش الأصل بخط مغاير ما نصه: حاشية: كل هذه الآثار عن الإمام الشافعي في ذم الكلام إنما هي في كلام المعتزلة، لأنه لم يكن ذلك الوقت متكلم غيرهم، فأما الكلام على الوجه الصحيح، فليس مرادا له، إذ لم يكن ذلك في زمانه، إنما ظهرت بعده، فليتنبه لذلك))(١).

ولى مع هذا الكلام وقفات وهي:

(الأولى): قوله: «جاء على هامش الأصل بخط مغاير» يدل على أن هذا الكلام ليس للإمام الذهبي، ولا للناسخ، وإنما أدخل وأقحم إقحاما على أصل الكتاب.

(الثانية): لم يبين المعلق، أو المحشي مقصوده بالكلام على الوجه الصحيح؟ فإذا كان مقصوده: كلام الأشاعرة والماتريدية، فجله باطل، داخل في الكلام المذموم الذي ذمه الإمام الشافعي وغيره من أئمة السنة.

وأما إذا كان مقصوده بالكلام على الوجه الصحيح: الكلام المستنبط من الكتاب والسنة المبني على أصولهما، المستضيء بنورهما، فهذا حق.

(الثالثة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، ضمن حديثه عن «مسألة الكلام»:

((المقصود هنا شيئان: (أحدهما): أن الذين يعظمون الأشعري وأمثاله من أهل الكلام، كالبيهقي، وابن عساكر، وغيرهما، وقد عرفوا ذم الشافعي

الكلام» ق ١٩٩/أ، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٤٢)،
 والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>۱) حاشية رقم (۱) من كتاب «السير» ۲۸/۱۰.

وغيره من الأثمة للكلام، ذكروا(١) أن الكلام المذموم هو كلام أهل البدع)).

إلى أن قال: ((قلت: وهذا اتفاق من علماء الأشعرية، مع غيرهم من الطوائف المعظمين للسلف، على أن الكلام المذموم عند السلف: كلام من يترك الكتاب والسنة، ويعول في الأصول على عقله، فكيف بمن يغارض الكتاب والسنة بعقله؟! وهذا هو الذي قصدنا إبطاله، وهو حال أتباع صاحب «الإرشاد» الذين وافقوا المعتزلة في ذلك. وأما الرازي وأمثاله، فقد زادوا في ذلك على المعتزلة، فإن المعتزلة لا تقول: إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، بل يقولون: إنها تفيد اليقين، ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها هؤلاء.

(الثاني): أن كلام الإمام الشافعي، رضي الله عنه ، ونحوه من الأئمة تضمن ذم كلام حفص الفرد وأمثاله في مسألة القرآن. والكلام في ذلك مبني على نفي قيام الأفعال به)(٢).

ثم ذكر كلاما للأشعري في «المقالات»، ثم ذكر كلام الإمام أبي سليمان الخطابي في كتابه «الغنية عن الكلام وأهله»(٣)، والذي وصف فيه حال أهل الكلام .

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال التبيين كذب المفتري، لابن عساكر ص ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٥. والعجيب أن ابن عساكر أورد قصة في كتابه البيين كذب المفتري، ص ٤١، فيها رؤية الأشعري للنبي هذا وزعم واضعها أن النبي هذا أمر الأشعري باستعمال علم الكلام في الرد على أهل البدع وعدم الاكتفاء بالكتاب والسنة.

وقد قرر الشاطبي قاعدة عظيمة في رد مثل هذه المنامات فقال: «وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله على الراثي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته، فالحكم بما استقر، وإن أخبر بمخالف، فمحال، لأنه على لاينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لايتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع. فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة. إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. الاعتصام ١٢٦٢/١.

<sup>(</sup>۲) «درء تعارض العقل والنقل» ٧/ ٢٧٤، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) «درء تعارض العقل والنقل» ٧/ ٢٧٨ - ٢٨٢ ، وقد نقله السيوطي في «صون المنطق والكلام» ص ١٠١-٩١ مطولاً.

ثم قال شيخ الإسلام معقبا: «فهذا الذي وصفه الشيخ أبو سليمان الخطابي هو حال أهل الكلام، الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقلهم، فيتأولون الكتاب على غير تأويله، ويردون الحديث بما يمكنهم، مثل زعمهم أنه خبر واحد، وإن كان من المستفيضات المتلقاة بالقبول، ومثل غير ذلك من وجوه الرد، لأن الأصول التي بنوا عليها دينهم تناقض منصوص الكتاب والسنة (۱).

<sup>(</sup>١) «درء تعارض العقل والنقل» ٧/ ٢٨٣.

## المبحث الثاني ما جاء عن أئمة السنة في النهي عن الجدل والمراء

(۲۸۱ ـ ۳۸) قال الذهبي: ((وعنه (۱): دع المراء والجدل، فإنه لن يعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك؟! ورجل أنت أعلم منه و لا يطيعك؟))(۲).

ابن عون: سمع ابن عون: سمع ابن عون: سمع ابن عون: سمع ابن سیرین ینهی عن الجدل، إلا رجاء إن کلمته أن یرجع)(7).

(٦٨٣ ـ ٤٠) قال الذهبي: ((عبد الرزاق: أنبأنا معمر، عن قتادة في قوله ﴿ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِر ﴿ فَهُو ٱلدُّ البقرة: ٢٠٤ قال: جدل باطل))(٤).

(يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب قال: لا تناظر بكتاب الله، ولا بكلام رسول الله، ﷺ))(٥).

(١) أي عن المترجم له.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ١١٤هـ) «السير» ٤٩/٤.
 وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٥٣٦ (ح: ٣٣٨).
 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/٤٧٠/أ.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله (ت ١١٠هـ) «السير».
 ١١٤/٤.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢٩/٢٥.(ح: ٦٤٩)، ٢/ ٥٤١ (ح: ٦٨١).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة التابعي الجليل قتادة أبو الخطاب السدوسي (ت ١١٨هـ) «السير» ٧٧٩/٥.

وأخرجه الطبري في تفسيره «جامع البيان» ٢/ ٣١٥، ولفظه «جدل بالباطل». وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٨٣/ب.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت ١٣٤٤هـ) «السير» ٥/٣٤٣.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ٢٣٥، قال: «ابن وهب =

(وقال له (۱) رجل من أصحاب الأهواء: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول: ولانصف كلمة، مرتين))(۲).

(المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال سليمان، عليه السلام: يا بني إياك والمراء، فإنه ليس فيه منفعة، وهو يورث العداوة بين الإخوان))(٣).

(روقال أحمد: كان أيوب السختياني ((وقال أحمد: كان أيوب السختياني يقدم الجريري على سليمان التيمي لأنه كان يخاصم القدرية. وكان أيوب

ثنا يحيى بن أيوب».

ولم أقف عل من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

● وقد ورد عن أثمة آخرين في الحث على المجادلة بالسنة دون القرآن، منهم:
 أ \_ قول الزبير بن العوام رضي الله عنه، لابنه: «لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا

تستطيعهم ولكن عليك بالسنة» أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١/ ٢٣٤،

. 740

ب \_ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن أي متشابهاته فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله» أخرجه: الآجري في «الشريعة» ص ٤٨، ٥٠، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢١٠/٢ (ح: ٩٧)، والدارمي في «السنن» (ح: ١١٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٢٣/١ (ح: ٢٠٢)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢٢٣/١. ح قول أنس بن مالك رضي الله عنه، لابنه: «لا تخاصم بالقرآن، وخاصم بالسنة». أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ح: ١٨٧) كما في الجزء المحقق.

- (١) أي المترجم له،
- (۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أيوب السختياني (ت ١٣١هـ) «السير» ٢١/٦.
   وأخرجه الدارمي في «السنن» ١١٦/١ (ح: ٤٠٤)، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص
   ٧٥، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٤٤٧ (ح: ٤٠٢)، واللالكائي في
   «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٤٣/١ (ح: ٢٩١).
  - (٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن أبي كثير (ت ١٢٩هـ) السير ٢٩/٦.
     وأخرجه الهروي في الذم الكلام» ق ٨٣/ب.

،  $(1)^{(1)}$  لايعجبه أن يخاصمهم $(1)^{(1)}$ 

(كتب إلى أحمد بن أبي الخير، عن أبي الخير، عن أبي الخير، عن أبي المكارم اللبان، أنبأنا الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا عنبسة الخثعمي، وكان من الأخيار، سمعت جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، وتورث النّفاق)(٢).

(٣٨٩ ـ ٤٦) قال الذهبي: ((قال محمد بن عبدالله الأنصاري: حدثني صاحب لي عن ابن عون، أنه سأله رجل فقال: أرى قوما يتكلمون في القدر. أفأسمع منهم؟ فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَمُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُم ﴾ إلى قوله ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَمُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُم ﴾ إلى قوله ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلِا رَائنعام: ٦٨))) (٣).

( ٠٩٠ - ٤٧ ) قال الذهبي: ((قال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزاعي

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي مسعود، سعيد بن إياس الجريري، البصري. (ت. ١٤٤هـ) السير ٦/١٥٥.

وأورده في «ميزان الاعتدال» ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم، في ترجمة الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ١٤٨هـ) السير ٢٦٤/٦.

وأورده في قتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٤١ ــ ١٦٠هــ) ص٩٢.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٨/٣. وأخرجه اللالكائي في «شرخ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ١٢٨، ١٢٩ (ح: ٢١٩). وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٢٥، ٥٢٦ (ح: ٦٣٥).

<sup>●</sup> وجاء عن أبيه الإمام محمد بن علي بن الحسين مثله، قال: «لاتخالطوا أصحاب الخصومات، فإنهم يتجادلون في آيات الله عز وجل اخرجه الدارمي في «السنن» (ح: ٢١٩)، والهروي في «ذم الكلام» ق ٧٧/أ، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبدالله بن عون بن أرطبان المزني (ت ١٥١هـ) السير ٣٦٧/٦.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء، ٣/ ٤١.

يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل، ومنعهم العمل))(١).

• وقد أورد الذهبي هذا الأثر من طريق آخر بسنده هو، فقال:

((أنبأنا يحيى بن أبي منصور، أخبرنا عبدالقادر الحافظ، أخبرنا مسعود بن الحسن، أخبرنا أبو عمرو بن منده، أخبرنا أبي ، أخبرنا أبو حاتم بن حبان، حدثنا عمر بن محمد بن بجير، حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، حدثنا بكر بن مضر، عن الأوزاعي قال: "بلغني أن الله إذا اراد بقوم شرا، ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل"))(٢).

(١٩١ ك ٨٤) قال الذهبي: ((قال جعفر بن عون: سمعت مسعرا

يوصي ولده كداما:

إني منحتك يا كدام نصيحتي أما المزاحة والمراء فدعهما إني بلوتهما فلم أحمدهما والجهل يزري بالفتى في قومه

فاسمع مقال أب عليك شفيق خلقان لا أرضاهما لصديق لمجاور جارا<sup>(٣)</sup> ولا لرفيق وعروقه في الناس أي عروق))<sup>(٤)</sup>

(قال هانيء بن المتوكل: حدثني محمد ابن عبادة المعافري قال: كنا عند أبي شريح، رحمه الله، فكثرت المسائل، فقال: درنت قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري استقلوا قلوبكم، وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العبادة، وتورث الزهادة، وتجر

في احلية الأولياءً : جار.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأوزاعي (ت ١٥٧هـ) السير ٧/ ١٢١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام ابن حبان (ت ٣٥٤هـ) من طريقه «السير» ٢٦/١٦.
 وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/١٤٥ (ح: ٢٩٦).
 وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/٣٣.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٨٩ ب.

 <sup>(</sup>٤) أوردها المصنف في ترجمة الإمام مسعر بن كدام (ت ١٥٥هـ) «السير» ١٧٠/٠.
 وأوردها في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٦١٧.
 وأخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٢١/٧ من طريقين عنه.

وأخرجها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ٩٩.

الصداقة، وأقلوا المسائل، فإنها في غير ما نزل تقسي القلب، وتورث العداوة))(١).

وقال الذهبي معقباً:

((قلت: صدق والله، فما الظن إذا كانت مسائل الأصول، ولوازم الكلام في معارضة النص، فكيف إذا كانت من تشكيكات المنطق، وقواعد الحكمة، ودين الأوائل؟! فكيف إذا كانت من حقائق «الاتحادية» (۲)، وزندقة «السبعينية» (۳)، ومرق «الباطنية» (٤)؟! فوا غربتاه، ويا قلة ناصراه. آمنت بالله، ولا قوة إلا بالله) (٥).

( حرملة: حدثنا ابن وهب: سنمعت ( حرملة: حدثنا ابن وهب: سنمعت

ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر.

(a) قالسير» ٧/ ١٨٣.

<sup>.(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن شريح (ت ١٦٧هـ) «السير» ١٨٣/٧. وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٦١ ـ ١٧٠هـ) ص ٣١٩ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الاتحادية: فرقة من غلاة الصوفية، وهم أتباع ابن عربي الطائي، صاحب الفصوص (ت ١٣٨هـ)، يرون أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا، وإنما الوجود الحق لله تعالى، والتوحيد عندهم: أنه سبحانه هو عين وجود كل موجود، وأن ليس ثمة خالق ولا مخلوق (انظر: مدارج السالكين لابن القيم ٣/٤٤٧، والكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف).

<sup>(</sup>٣) السبعينية: من القرق الصوفية الإباحية الإلحادية القاتلين بوحدة الوجود، نسبة إلى ابن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي. انظر «معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» لإسماعيل العربي ص ٢٠٦ ـ ٢٠٦.

<sup>(3)</sup> الباطنية: اسم يطلق على عدة فرق، يجمعها ادعاء أن للنصوص الشرعية ظاهرا وباطناة وأن الباطن لا يعرفه إلا أثمتهم، ومن الفرق التي يشملها هذا الأسم: القرامطة، الخرمية، البابكية، الإسماعيلية، الحشاشون، العبيديون، النصيرية، الدروز، البهائية، القاديانية، الرافضة، البابية، البهرة، وغيرها، ويدخل فيها بعض فرق الصوفية التي سلكت مسلك الحاد الفلاسفة كالحلولية والإتحادية. وقد حكم عليها أثمة السنة بالزندقة والكفر. انظر همعجم الفرق والمذاهب الإسلامية، لإسماعيل العربي ص ٥٥ ـ ٥٧.

مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء))(١).

(وعن مالك قال: الجدال في الدين الدين المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ، ويورث الضغن))(٢).

(حرملة: حدثنا وهب، سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وسمعته يقول: قلت لأمير المؤمنين، فيمن يتكلم في هذه المسائل المعضلة: الكلام فيها يا أمير المؤمنين يورث البغضاء))(٣).

(وبه (٤) إلى الحلواني: سمعت إسحاق (وبه عيسى يقول: قال مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد رجله الجدله؟))(٥).

 <sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ٨/٦٢.
 وأخرجه الدولابي كما نقله ابن عبد البر عنه في «الانتقاء» ص ٣٤.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۸/۱۰۲.

والترتيب المدارك ٢/ ٣٩ ط المغربية.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٣٠ (ح: ٦٥٣).

<sup>(</sup>۳) «السير» ۱۰۸/۸.

<sup>(</sup>٤) ذكر الذهبي سنده إلى أبي نعيم ص ٩٥ ج ٨ «السير» فقال : «قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأنا ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ» ثم ذكر بقية السند إلى الحلواني ص ٩٥: «وبه حدثنا محمد بن أحمد بن على، حدثنا الفريابي، حدثنا الحلواني».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
 «السير» ٩٩/٨.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/٤٢٤.

والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٢٣١.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/ ١٤٤ (ح: ٢٩٣.) ٢٩٤).

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٠٧ (ح: ٥٨٢).

(اوبه (۱) حدثنا الحسن بن سعيد، حدثنا الحسن بن سعيد، حدثنا زكريا الساجي، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت، فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه)((۲).

انصرف مالك يوما، فلحقه رجل يقال: له أبو الجويرية، متهم بالإرجاء. انصرف مالك يوما، فلحقه رجل يقال: له أبو الجويرية، متهم بالإرجاء. فقال: اسمع مني، قال احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا، فقل به، أو فتكلم. قال: فإن غلبتني. قال: اتبعني، قال فإن غلبتك، قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمنا، فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدا على الله بدين واحد، وأراك تتنقل)(٣).

(عبد الله بن أحمد بن شبویه: سمعت سعید بن أحمد بن شبویه: سمعت سعید بن أبي مریم، سمعت لیث بن سعد یقول: بلغت الثمانین، وما نازعت صاحب هوی قط))(٤).

<sup>(</sup>١) أي بالسند السابق المذكور ص ٩٥ إلى الإمام الحافظ أبي نعيم الذي مر ذكره.

 <sup>(</sup>۲) «السير» ۸/ ۹۹. أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٣٢٤، ٩/ ١١٢.

وأخرجه ابن بطه في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٤٠٤/١ (ح: ٣٠٧)، ٢/٥٠٩ (ح: ٥٨٧).

وَأُورُده ابن أبي زمنين في: «أصول السنة» ٣/ ١٥١.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ١٠٦/٨.
 والأثر في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض ٢/ ٣٨، ٣٩. ط وزارة الأوقاف المغربية.
 وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٥٦، ٥٧.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٥٠٨ (٥٠ (ح: ٥٨٣ ،٥٨٥) من طريقين وبألفاظ مختلفة.

وأخرجه الدولابي كما نقله ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ٣٣.

وقال الذهبي معقبا:

((قلت: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث، ومالك، والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، فظهرت البدعة، وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال، واشتد النزاع، وتولدت الشبه نسأل الله العافية))(1).

سمعت الطرسوسي: سمعت اللهبي: ((محمد بن عيسى الطرسوسي: سمعت عبد الرحمن رسته يقول: كانت لعبد الرحمن بن مهدي جارية، فطلبها منه رجل، فكان منه شبه العدة ( $^{(Y)}$ )، فلما عاد إليه، قيل لعبد الرحمن: هذا صاحب الخصومات. فقال له عبد الرحمن: بلغني أنك تخاصم في الدين. فقال يا أبا سعيد، إنا نضع عليهم لنحاجهم بها. فقال: أتدفع الباطل بالباطل، إنما تدفع كلاما بكلام، قم عنى، والله لا بعتك جاريتي أبدا)) $^{(T)}$ .

(اويروى عن ابن مهدي قال: من طلب العربية، فآخره مؤدِّب، ومن طلب الشعر، فآخره شاعر، يهجو أو يمدح بالباطل، ومن طلب الكلام، فآخر أمره الزندقة، ومن طلب الحديث، فإن قام به، كان إماما، وإن فرط، ثم أناب يوما، يرجع إليه، وقد عتقت وجادت))(١٠).

<sup>(</sup>۱) «السير» ۸/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) من الوعد.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨هـ) «السيرة ١٩٨/٩ ـ
 ١٩٩٠.

وأخرجه الهروي في ٥ذم الكلام؛ ق ٩٧/أ.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨هــ) «السير» ١٩٩/٩-. وأخرجه الهروى في «ذم الكلام» ق ٩٧/ ب .

وأخرجه أبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٩/أ.

وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٣٦).

(۲۰۲ ـ ۰۹) ذكر الذهبي في ترجمة الإمام بشر بن السري (ت ١٩٥هـ) ما يلي:

((وكان الثوري يستثقله، لأنه سأل سفيان عن أطفال المشركين، فقال: ما أنت وذا يا صبى؟))(١)

وقال الذهبي معقبان

((قلت: هكذا كأن السلف يزجرون عن التعمق، ويبدعون أهل الجدال))(٢).

(عن معروف قال: إذا أراد الله بعبد (عن معروف قال: إذا أراد الله بعبد شرا، أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب الجدل))(٣).

(عنه: من كابر الله، صرعه، ومن نازعه، قمعه، ومن تواضع له، فيمه ومن ماكره، خدعه، ومن توكل عليه، منعه، ومن تواضع له، رفعه، كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله)(ع).

(قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن)) (٥).

(۱) «السير» ٩/ ٣٣٣ \_ ٣٣٤.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ١٢٣، وعزاه إلى العقيلي.

والخبر أخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ١٤٣/١.

(۲) «البير» ۹/ ۳۳٤ .

(٣) أورده المصنف في ترجمة معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ) «السير» ٩/ ٣٤٠.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/ ٣٦١.

وأخرجه ابن بطة في الإبالة عن شريعة الفرقة الناجية، ٢/ ٥١٠ (ح: ٥٨٩).

وأورده القاضي ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١/ ٣٨٤.

(٤) أورده المصنف في ترجمة معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ) «السير» ٩/ ٣٤١.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/ ٣٦١.

وأورد القاضي ابن أبي يعلي في «طقات الحنابلة» ١/ ٣٨٣ الجزء الأخير منه.

(٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٨/١٠.
 وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» ٢/ ١٥١ وفيه «المراء في العلم».

(روقال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: من أحب الكلام لم يفلح، لأنه يؤول أمرهم إلى حيرة. عليكم بالسنة والتحديث، وإياكم والخوض في الجدال والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير))(١).

### التعليق:

عندما نهى أئمة السنة عن الجدل والمراء والخصومات في الدين، إنما نهوا عنه لدرايتهم بعواقبه الوخيمة، ونتائجه السقيمة، فقد أخلصوا والله النصيحة للأمة، وأدوا الأمانة، وبينوا للناس ما افترض الله عليهم بيانه من العلم النافع، فجزاهم الله خيرا.

وما أشد حاجة المسلميان اليوم، للاستماع لهذه النصائح، والتحذيرات، في زمان كثر فيه القيل والقال، والخصومة والجدال.

وكثر فيه نتيجة لذلك التلون والتنقل في دين الله، وتفرقت فيه الكلمة، وتصدع فيه الصف المسلم نتيجة ذلك التفرق، وانحل عقد شمله، وتناثرت حباته إلى مجموعة هنا ومجموعة هناك.

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢٩١/١١.
 وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٣٨ \_ ٥٤٠ (ح: ٦٧٤ \_ ٦٧٨).

وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٢٦). وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» ٢٠٨/١. وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٢٠٤.

<sup>●</sup> قال الذهبي بعد أن ساق آثاراً كثيرة عن الإمام أحمد في الرد على أهل البدع: ((وللإمام أحمد كلام كثير في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة. ومن نظر في كتاب «السنة» لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا. وقد أوردت من ذلك جملة في ترجمة أبي عبد الله في «تاريخ الإسلام» وفي كتاب «العزة للعلي العظيم». فترني عن إعادته هنا عدم النية. فنسأل الله الهدى، وحسن القصد. وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه. وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق)) ا.هـ. المصدر السابق.

ولنستمع الآن إلى مزيد بيان وتفصيل من أئمة سلفنا الصالح، الذين جعلهم الله منارات هدى لمن أراد سلوك أوضح سبيل، ورام النجاة بعد الرحيل.

وقد آثرت أن أعرض الآثار الواردة عنهم ببيان المفاسد المستنبطة من كلامهم، والتي لأجلها ذموا المراء والجدل والخصومات.

- المفسدة الأولى: أنها سبب للاختلاف والفرقة، وضياع الألفة، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم: بالمراء والخصومات))(١).
- المفسدة الثانية: أنها مدخل من مداخل الشيطان على النفس البشرية، ومدحاض (۲)، يلج منه الشيطان يبتغي به زلة صاحبه. فعن مسلم بن يسار، رحمه الله، أنه كان يقول: «إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته))(۳).
- المفسدة الثالثة: أنها سبب للوقوع في الأهواء، ومقارفة البدع،
   وكثرة التنقل والتحول والتلون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٩٧/١ (ح: ٢١٢). ونحوه ما ورد عن الإمام إبراهيم النخعي، رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿ فَلَسُوا حَظّا يِّمَا ذَكَ حَرُوا بِعِهِ فَاغَرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْمَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاتَةُ ﴾. (المائدة: ١٤). قال: «أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين» أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٥٥٨، ٥٥٩)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/٩٣، والهروي في «ذم الكلام» (ح: ٥٥٠) كما في الجزء المحقق، وابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان»

<sup>(</sup>٢) مزلق، :

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «السنن» في المقدمة، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة (ح: ٢٠٤)، والآجري في «الشريعة» ص ٥٦، وفي «أخلاق العلماء» ص ٥٦، وابن بطه في «أخلاق العلماء» عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٤٩٦، ٤٩٧ (ح: ٥٤٧، ٥٤٨)، والهروي في «ذم الكلام» ق ٩٢/ب.

فعن عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، قال: «من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل<sup>١١)</sup>.

وعن عمرو بن قيس، قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات»(٢).

وعن أبي قلابة، رحمه الله، قال: «لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسون عليكم ما كنتم تعرفون<sup>٣٥</sup>.

• المفسدة الرابعة: أنها سبب في إحباط الأعمال، وذهاب ثوابها. فعن معاوية بن قرة، رحمه الله، قال: «كان يقال الخصومات في الدين

فعن معاويه بن فره، رحمه الله، قال: «قال يقال الخصومات في اللايل تحبط الأعمال<sup>(٤)</sup>.

■ المفسدة الخامسة: أنها قادحة في كمال الإيمان، مسقطة للورع،
 وسبب للخسران.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في «السنن» في المقدمة، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله (ح: ٣٠٩)، والآجري في «الشريعة» ص ٥٦، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٢٠، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٦٥، ٥٦٥، ٥٧٥، ٥٧٨، ٥٨٠)، واللائكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/٨/١ (ح: ٢١٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٥٥، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»
 (٢) ١٢٨/١ (ح: ٥٥٧)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٢٨/١
 (ح: ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «السنن» (ح: ٣٩٧)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٨٩، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٤٨، ط دار الرائد العربي، بيروت، الأولى ١٣٤٩ هـ، والآجري في «الشريعة» ص ٥٦، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ٣٣٣)، وابن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٧/أ، والهروي في «ذم الكلام» ق ٩٢/أ، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٥٦، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥٠٢ (ح: ٥٦٢، ٥٦٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢/ ٣٠٠، وأبن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٦/أ، والهروي في «ذم الكلام» ق ٨٩/أ، والمقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣٢٦)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٢٩/١ (ح: ٢٢١).

عن ميمون بن مهران، رحمه الله، قال: «لا يصيب عبد خقيقة الإيمان، حتى يدع المراء وإن كان محقا»(١).

وعن عبد الكريم بن مالك الجزري، رحمه الله، قال: «ما حاصم ورع قط» (٢).

وعن بلال بن سعد الأشعري الدمشقي، رحمه الله، قال: «إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا، يعجب برأيه فقد تمت خسارته»(٣).

 ● المفسدة السادسة: أنها خلاف منهج السلف الصالح، وأن عاقبة صاحبها إلى سوء، ونهاية أمره إلى البدعة.

قال الإمام أحمد بن حنبل، وذكر أهل البدع: «لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم، ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لم يكن أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعوه إلى خير، فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، عليكم بالسنن والفقه، الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا، ويجانبون أهل الكلام، ومن أحب أهل الكلام لم يفلح عاقبته، الكلام لا يوصل إلى خير، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة برحمته (3).

وقال حنبل بن إسحاق: كتب رجل إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، فكتب إليه أبو عبد الله: «بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور برحمته، الذي كنا نسمع، وأدركنا عليه ما أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض فيه مع أهل الزيغ، إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله على يعدى ذلك، ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب، وجلوس يعدى ذلك، ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب، وجلوس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢٨/٢ (ح: ٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٢٥٥ (ح: ٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٥١٠ (ح: ٥٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٢٧).

مع مبتدع، ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله رجل، وليصير إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولايكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحال فيه، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين بذلك بدعته، وما أخبث وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب، فأخذ عنه، فهو يريد تزيين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح الحق في غيره، نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك (١).

ولعل في ما أوردته من هذه الآثار، عن هؤلاء الأئمة الأعلام، رحمهم الله، في هذا الموضوع، موعظة لكل متعظ، وذكرى لكل متذكر، وزاجرا لكل عاقل يهمه أمر دينه، ويخشى على نفسه الهلكة إن حاد عن طريقهم، أو سلك غير سبيلهم.

ويبقى سؤال، وجوابه، ذكرهما الآجري، رحمه الله، في كتابه «الشريعة»، أختم به هذا التعليق.

قال، رحمه الله: «فإن قال قائل: وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره، حتى تثبت عليه الحجة، ويرد عليه قوله؟

قيل له : هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين . فإن قال قائل: فماذا نصنع؟

قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته، مسألة مسترشد إلى طريق الحق لامناظرة، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة، وقول الصحابة، وقول أئمة المسلمين. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك، فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره، واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا.

فإن قال: ندعهم يتكلمون بالباطل، ونسكت عنهم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على نارك المحجة» (ح: ٣٥٤).

قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين». ثم ساق بسنده، عن أيوب السختياني، رحمه الله، قال: «لست براد عليهم أشد من السكوت»(١).

<sup>(</sup>١) ﴿ الشريعة اللَّجري ص ٦١ .

## المبحث الثالث

# علماء رجعوا عن علم الكلام إلى عقيدة السلف الصالح

(۱۷۰۷ ـ **٦٤ ـ)** قال الذهبي: ((قال صالح بن مسمار: سمعت نعيم بن حماد يقول: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث، عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل))(۱).

(۲۰۸ ـ ۲۰۸) قال الذهبي: ((وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد منبر البصرة، وقال: إني كنت أقول: بخلق القرآن، وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن الشر فعلي ليس بقدر، وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة))(۲).

#### التعليق:

هذا الخبر يبين المرحلة الثانية من المراحل الثلاث التي مر بها الإمام أبي الحسن الأشعري، رحمه الله، وهي انتقاله من عقيدة الاعتزال إلى عقيدة ابن كلاب، والتي تمسك=

أورده المصنف في ترجمة الإمام نعيم بن حماد (ت ٢٢٩هـ) «السير» ٥٩٧/١٠.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٢١ ـ ٢٣٠هـ) ص ٤٢٦، وفي «تذكرة الحفاظ» ٢/٤١٤.

وأخرجه الخطيب في اتاريخ بغدادا ٣٠٧/١٣.

وأورده المزي في (تهذيب الكمال؛ ق ١٤٢٠.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري (ت ٣٢٤هـ) «السير، ١٥٠٨٠.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٣٢١ ـ ٣٣٠هـ) ص ١٥٥. والخبر في
 «الفهرست؛ لابن النديم ص ٢٥٧.

وأورد المصنف في «تاريخ الإسلام» خبرا مشابها فقال: «قال الأهوازي: سمعت أبا عبد الله الجمراني يقول: لم نشعر يوم الجمعة وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجامع بالبصرة بعد الصلاة ومعه شريط، فشده إلى وسطه ثم قطعه وقال: اشهدوا على أني كنت على غير دين الإسلام، وإني أسلمت الساعة، وإني تائب من الاعتزال، ثم نزل ص ص الخبر أخرجه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ٤٠.

جعفر أيضا: سمعت أبا المعالي يقول: قرأت خمسين ألفا في خمسين ألفا، جعفر أيضا: سمعت أبا المعالي يقول: قرأت خمسين ألفا في خمسين ألفا، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره، فأموت على دين العجائز (۱)، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله دين العجائز (۱)،

(قال الفقيه غانم الموشيلي: سمعت (۱۹۰ – ۲۷) قال الذهبي: (قال الفقيه غانم الموشيلي: سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت

بها المنتسبون إليه إلى يومنا هذا.

ثم وفقه الله عز وجل إلى الرجوع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ، في آخر حياته ، وقد أعلن رجوعه إلى عقيدة السلف الصالح في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» وهو مطبوع. ولفضيلة الشيخ حماد الأنصاري رسالة بعنوان: «أبو الحسن الأشعري وعقيدته»، ذكر فيها أقوال الأئمة الذين قالوا برجوع الإمام أبي الحسن إلى عقيدة السلف في آخر حياته.

<sup>(</sup>١) المقصود بذلك الفطرة.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويئي (ت ٤٧٨هـ) «السير»
 ٤٧١/١٨

قال المحقق: «الخبر في «المنتظم» ١٩/٩، «طبقات الشافعية» للسبكي: ٥/٥٨٥، وهذا القول من إمام الحرمين شاهد صدق على فساد استخدام منطق اليونان في المطالب اليقينية واتخاذه أصلا في الحجة والبرهان، وأن المنهج الحق هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن منلك سبيلهم من أهل العلم والعرفان» اه.

وأورده ابن الجوزي في «تُلبيس إبليس» ص ١١٥.

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمة في «الفتوى الحموية» انظر «مجموع الفتاوى» ١١/٥، وفي «درء تعارض العقل والنقل» ٨/٧٨.

وأورده ابن أبي العز الحنفيٰ في اشرح الطحاوية؛ ص ٢٠٩.

وأورده السيوطي في «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ص ١٨٤.

وقد ذكر أن السمعاني ساق كبلام الجويني في كتاب «التاريخ».

بالكلام))<sup>(۱)</sup>.

(اقال الحافظ محمد بن طاهر: سمعت أبا الحسن القيرواني الأديب وكان يختلف إلى الأستاذ أبي المعالي في الكلام فقال: سمعت أبا المعالي اليوم يقول: يا أصحابنا: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به)(٢).

(وحكى الفقيه أبو عبدالله الحسن بن العباس الرستمي قال: حكى لنا أبو الفتح الطبري الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه، فقال: اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأنى أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور))(٣).

(وقد اعترف في آخر عمره حيث (الله عبي: ((وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) «السير» ٤٧٣/١٨. وأورده السيوطي في «صون المنطق والكلام» ص ١٨٣، وعزاه إلى ابن السمعاني في «تاريخه»، والأسنوي في «طبقاته».

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) «السير» ١٨٦/٤٧٤.
 وهو في «المنتظم» ١٩/٩، و«طبقات الشافعية» للسبكي ١٨٦/٥.

وأورده ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ص ٢٠٩.

وأورده السيوطي في «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ص ١٨٤. وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص ١١٥.

وقد حاول محقق «السير» التشكيك في الحكاية، وقال : «يشبه أن تكون الحكاية مكذوبة».

 <sup>(</sup>٣) أورده النمصنف في ترجمة الإمام أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هــ) السير ١٨/٤٧٤.
 وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي ٥/١٩١.

تجربتي عرف مثل معرفتي ١))(١).

#### التعليق:

لقد رجع كثير من علماء الكلام، من الزيغ والضلال الذي كانوا عليه، إلى الحق والنور والهدى الذي عليه أهل السنة والجماعة.

وذلك إما في آخر حياتهم، أو عند الموت، بعد حياة ملؤها الحيرة والشك والتخبط، وبعد تيه في بيداء الكلام، فرجعوا بعد أن وجدوه سرابا كاذبا، وبهرجا خادعا.

وأسوق فيما يلي نماذج أحرى، لهؤلاء التائبين الراجعين إلى طريق الكتاب والسنة، والمحجة البيضاء التي تركنا عليها نبي الرحمة والهدى، محمد على للها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك.

● فمنهم الوليد بن أبان الكرابيسي، الذي قال فيه أبو بكر بن الأشعث: «كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد، الكرابيسي»(٢).

يروي قصة رجوعه وتوبته عند موته، ابن أخته: أحمد بن سنان الواسطي، فيقول: «لما خضرت الوليد بن أبان الكرابيسي الوفاة، قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم»(٣).

<sup>(</sup>۱) المقصود العلامة فخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ) السير ٢١/ ٥٠١ .
وقال المحقق : ((هذا جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي
بكر الأصبهاني، وقد أوردها المؤلف في «تاريخ الإسلام»، كما أوردها التاج السبكي في
«طبقات الشافعية» وغيره)) اهـ.

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» انظر «مجموع الفتاوى» ١١/٥. وأورده ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» ص ٢٠٨، ٢٠٩ وعزاه إلى الرازي في كتاب «أقسام اللذات».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٥٦، و«تاريخ بغداد»
 (٢) وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ١١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في الشرف أصحاب الحديث؛ ص ٥٦، وفي اتاريخ بغدادا: =

• ومنهم: أبو حامد الغزالي، الذي أكثر التنقل والتحول، بسبب ولوجه البحر الخضم لعلم الكلام، ثم حطت به عصا التسيار عند صحيح البخاري. ولعل من أسباب رجوعه إلى الحق: بحثه عنه، وإخلاصه في طلبه، ومعاناته في تحريه، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللّهُ . (العنكبوت: ٦٩).

وقد اعترف أبو حامد الغزالي، رحمه الله، بمضار علم الكلام، ومفاسده العظيمة التي يجرها على دين صاحبه، وهو متلبس به، غارق في لججه، فقال في كتابه «إحياء علوم الدين»: «فأما مضرته، فإثارة الشبهات، وتحريف العقائد، وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص. فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة، وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم، ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل». إلى أن قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا المتكلمين» (١).

وبعد أن رجع الغزالي إلى طريق الحق، في أواخر أيام حياته، ألف كتابا في ذم علم الكلام، سماه "إلجام العوام عن علم الكلام»، ومما قال فيه: "إن الصحابة، رضوان الله عليهم، كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد، على فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية، وترتيب المقدمات، كل ذلك

<sup>= (</sup>٢٤١/١٣) والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢٠٨/، ٢٠٩، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص ١١٥، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: (١١٦).

 <sup>(</sup>١) ﴿إحياء علوم الدين الغزالي ١/١٦٤، ١٦٥، ط لجنة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة سنة
 ١٣٥٦هـ.

لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن، ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن، لا يقمعه إلا السيف والسنان، فما بعد بيان الله بيان»(١).

وقال أيضا: «الدليل على أن مذهب السلف هو الحق: أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة»(٢).

وقد ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي، رحمه الله، نماذج كثيرة، لحيرة المتكلمين وتخبطهم، وندمهم عند الموت، ورجوع بعضهم إلى الحق، ونقل نماذج من كلامهم وأشعارهم (٣).

وفي ذلك ذكرى بليغة لكل ذي لب وبصيرة، ودليل قاطع وبرهان ساطع على صحة مذهب السلف الصالح وبطلان ما سواه.

<sup>(</sup>١) "إلجام العوام عن علم الكلام" لأبي حامد الغزالي ص ٨٩، ٩٠، طبعه مكتبة الجندي، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٢٠٨، ٢٠٩.

# الفصل التاسع

# الآخَارُ الوَّارَدَة عَنْ أَسُمَّة السُّنَّة فِي وَالْمِسْلَة فَي وَالْمِسْلَة فَي وَالْمِسْلَة السُّنَة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ما جاء في التحذير من الاهواء والبدع.

المبحث الثاني: ما جاء في ذم أهل البدع والأمر بهجرهم والتحذير منهم.

المبحث الثالث: ما جاء في الانكار على أهل البدع والرد عليهم وزجرهم وتأديبهم.

المبحث الرابع: الرد على المتصرفة من كلام السلف وبعض ائمتهم المتقدمين.



#### تمهيد

يطلق لفظ البدعة في اللغة على الشيء المخترع على غير مثال سابق (١)، وأما في الاصطلاح، فقد عرفها الشاطبي، بقوله: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سيحانه (٢).

والبدعة ناقضة لركنية (المتابعة) في العمل ، لكونها مخالفة للسنة النبوية المطهرة ، فيكون العمل الذي فقد هذا الشرط مردودا على صاحبه، كما سيأتي بنص الحديث الصحيح.

وتكمن خطورة الابتداع في كونه استدراكا على الشريعة، وافتياتا عليها، ومخالفة صريحة لأوامر رسول الله، ﷺ، الذي حث أمته على التمسك بسنته، وحذرهم من الإحداث والابتداع في الدين.

كما أنه يستلزم القدح في إبلاغ رسول الله، ﷺ، رسالة ربه، حيث قال تعالى: ﴿ ﴿ يَنَائِبُنَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلَ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمُ ﴾. (المائدة: ٦٧).

وقد جاءت الشريعة كاملة، لاتحتمل الزيادة ولا النقصان، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾. (المائدة: ٣).

ومن خطورة الابتداع في الدين، أيضا، كونه اتباعا للهوى، ومعاندة للشرع، ومشاقة له، وبالتالي فإن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. وهذا هو المعنى الذي انطلق منه الإمام الشاطبي، واعتبره، عند تعريفه للبدعة اصطلاحا<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر (١٨ العرب، لابن منظور (٨/٧).

<sup>(</sup>Y) (الاعتصام) 1/37.

<sup>(</sup>٣) ولذلك نراه، تكلم في المعاني السابقة، وبيانها بعد انتهائه من تعريف البدعة مباشرة. انظر=

ونظرا لما تقدم بيانه من خطورة الابتداع في الدين، يلاحظ المتأمل لكتاب الله تعالى، والمتدبر لسنة نبيه على المطلع على الكتب التي خوت آثار أثمة السنة من سلف هذه الأمة أن الأدلة والنصوص لاتحصى كثرة في ذم البدع وأهلها، وبيان سوء منقلبهم وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، وفي الأمر بهجرهم ومجانبتهم وزجرهم.

فمن أدلة القرآن الكريم في ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوأٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾. (الأنعام: ١٥٣).

وقد جاء عن مجاهد، رحمه الله، في تفسير معنى «السبل» قال: البدع والشبهات (١).

وهنا ملحظ آخر، يبين لنا خطورة الابتداع في الدين، وهو كونها سببا في تفرق الأمة، وتشتت شملها، وضياع ألفتها ووحدتها.

ومن أدلة القرآن الكريم، أيضا قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهِ . (النساء: ١١٥).

وَمنها قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِو ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيرًا اللهِ ( ٢٣).

● وأما الأدلة من السنة النبوية فكثيرة، منها: حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد "(٢).

## وفي رواية مسلم: أمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

 <sup>«</sup>الاعتصام» ١/٤٦\_٥، ثم بدأ في سرد الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح في
 ذم البدع وسوء منقلب أصحابها.

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ١٣٤).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (ح: ۲۵۰۰)، وأخرجه مسلم في: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ٣/ ١٣٤٣ (ح: ١٧١٨).

قال النووي، رحمه الله: «قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتدبه، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه، ﷺ، فإنه صريح في ردكل البدع والمخترعات»(١).

- ومنها حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، ﷺ، قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»(٢).
- ومنها حديث العرباض بن سارية، رضي الله عنه، قال: قام رسول الله، ﷺ، ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقيل: يا رسول الله، ﷺ، وعظتنا موعظة مودع، فاعهد إلينا بعهد. فقال: «عليكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وسترون بعدي اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة»(٣).

وأما الأدلة من الأثار الواردة عن أئمة السنة في هذا الموضوع، فهي كثيرةجدا، وقدأوردالذهبيمنها في «سيره»ما يربوعن مائة أثر، وهذاأوان ذكرها.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في: كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة (ح: ٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١٢٦/، وابن ماجة في «السنن» (ح: ٤٤٤٣)، وأبو داود في «السنن» (ح: ٢٨٢٨)، والدارمي في مقدمة داود في «السنن» (ح: ٢٠٠٤)، والترمذي في «السنن» (ح: ٢٠٠)، وابن ابناع السنة (ح: ٩٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ح: ٢١ ـ ٣٤)، وابن حبان في «صحيحه» ٢/٤، والآجري في «الشريعة» (ص ٤٦، ٤٧)، والمروزي في «السنة» ص ٢١، ٢٢، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٩٥ ـ ٩٧، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح: ٩٤ ـ ٣٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ١٨١ ـ ١٨٠، وغيرهم. وقد صححه جمع من أهل العلم منهم: الترمذي، والبزار، وابن عبد البر، والحاكم، والضياء المقدسي. انظر «إرواء الغليل» ٨/٧٠،

## «المبحث الأول»

# التحذير من الأهواء والبدع

(بقية: عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن عبد، عن غضيف، قال: بعث إلي عبد الملك، فقال: يا أبا أسماء! قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. قال غضيف: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إليهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي على قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة"))(١).

وقال الذهبي معقبا: ((رواه أحمد في «المسند»))<sup>(۲)</sup>.

(ابن عيبنة: سمعت عاصما الأحول، للهجي: ((ابن عيبنة: سمعت عاصما الأحول، يحدث عن أبي العالية، قال: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم. فإنا قد قرأنا القرآن

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الصحابي الجليل غضيف بن الحارث السكوني الكندي الشامي (ت ٨٠هـ) «السير» ٣/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>Y) «المستد» ٤/٥٠١.

وأخرجه المروزي في «السنة» ص ٢٧، ط دار الثقافة الإسلامية بالرياض، وفيه زيادة: «فالتمسك بالسنة أحب إلي من إحداث البدعة».

وأخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق، ١٤/٦٩/ب .

وفيه علتان:

<sup>(</sup>الأولى): تدليس بقية، قال ابن حجر في ترجمته «صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» انظر «تقريب التهذيب» لابن حجر ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>الثانية): ضعف أبي بكر بن عبدالله، وهو ابن أبي مريم الغساني، قال الذهبي في ترجمته: «لايكاد يعرف، وخبره منكر» انظر «ميزان الاعتدال» ٢/ ٥٠٢.

والأثر وإن لم يصح سنده، فمعناه صحيح.

قبل أن يقتل \_ يعني عثمان \_ بخمس عشرة سنة. قال: فحدثت به الحسن، فقال: قد نصحك والله، وصدقك))(١).

(اومن كلامه: ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن ابن شبرمة، عن الله الذهبي: (الله على الله على الله

(٧١٧ \_ ٤) قال الذهبي: ((يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام، أو عافاني من هذه الأهواء))(٢).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: مثل الرفض والقدر والتجهم)).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة التابعي الجليل رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، الإمام المقرىء الحافظ المفسر (ت ٩٣هـ) السير ٤/ ٢١٠.

وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٣٢، والمروزي في «السنة» ص ٨ مطولا، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢١٨/٢، وعبدالرزاق في «المصنف» ٢١٨/١١ (ح: ٥٠٧٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢/٥٥ (ح: ١٧)، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٨٥)، والهروي في «ذم الكلام» ق ٨٠٠أ.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي (ت ١٠٤هـ) «السير» ٣١٨/٤.

وأخرجه الدارمي في مقدمة «السنن»، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 1/0/1 (ح: ۱۱۸، ۱۱۸ (ح: 1/0/1)، وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» 1/0/1 (ح: 1/0/1)، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 1/0/1»، وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 1/0/1 (ح: 1/0/1) ، وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق 1/0/1 ، وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: 1/0/1).

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء والمفسرين
 (٣) السير ٤٥٤/٥٥.٤٥٤.

وأخرجه الدارمي في مقدمة «السنن» باب في اجتناب الأهواء (ح: ٣١٤). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣٩٣/٣ وفيه «علي بن عبيد»، وهو تصحيف. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٧٩/١. وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: ١٦/١٣٠/١، ب.

(۷۱۸ ـ ٥) قال الذهبي: ((ومن شعره (١):

شريت الصبا والجهل بالحلم والتقى وراجعت عقلي والحليم يراجع أبى الشيب والإسلام أن أتبع الهوى وفي الشيب والإسلام للمرء وازع))(٢)

(حماد بن زيد، عن ابن عون: جلست إلى إبراهيم، فقال في المرجئة قولا غيره أحسن منه. وجاء ذم الإرجاء من وجوه عنه)(٣).

(قال الحاكم: كان إبراهيم النخعي يحج (قال الحاكم: كان إبراهيم النخعي يحج مع عمه وخاله علقمة والأسود. وكان يبغض المرجئة ويقول: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة)(٤).

(وعنه قال: احفظوا عني ثلاثا: إياكم وهوى متبعا وقرين سوء ، وإعجاب المرء بنفسه))(٥).

(٧٢٢ ـ ٩) قال الذهبي: «وقال ابن عون: كان محمد يرى أن أهل

<sup>(</sup>١) أي من شعر يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي الشاعر.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۹/۶هـ٬۵۲۰ وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۰۱ ـ ۱۲۰هـ) ص ۲۷۷.

والأبيات في «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٢١/ ٢٨٧، والبيت الثاني في «الحماسة» لابن الشجري ص ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم النخعي (ت ٩٦هـ) «البسير» ٤/٥٢٣.
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦/٢٧٣.

 <sup>●</sup> وقد أخرج عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» آثارا كثيرة في ذم الأهواء. ٤/ ٢٢٢ ـ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم النخعي (ت ٩٦هـ) «السير» ٩٢٣/٥. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ١٣١١ (ح: ٦١٧، ١٦٠)، وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ١٤٣، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/٤٧١، وأخرجه المخلال في «الإيمان» في ١٢٧/أ، وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/٩٨٨ (ح: ١٨٠٦).

 <sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ١١٠هـ) السير ٤٩/٤.
 وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص ٣٧٤، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥٨/٤.
 وأخرجه ابن عساكر في «تأريخ دمشق» ١٧/ ١٤٨٠.

الأهواء أسرع الناس ردة ، وأن هذه نزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اَلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ۗ ءَايَنَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٛ﴾. (الأنعام: ٦٨)﴾(١).

(قال عبدالعزيز بن رفيع: سئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري، قيل: ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي)) (٢٠).

(٤ ٧٧٤) قال الذهبي: «قال أبو نعيم: وقالوا: كان لأبي الجعد ستة بنين: فاثنان شيعيان ، واثنان مرجئان، واثنان خارجيان، فكان أبوهم يقول: قد خالف الله بينكم»(٣).

(وقال محمد بن حزم الفقيه: يمان، وهارون، وعلي، بنو رئاب، فهارون من أئمة السنة، ويمان من أئمة الخوارج، وعلي من أئمة الروافض، وكانوا متعادين))(٤).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن سيرين (ت ۱۱۰هـ) السير ۲۱۰٪. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ۲/ ٤٣١، ٤٩٦ (ح: ٣٥٣، ٥٤٥، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣٠٠)، (٣٠٦). وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٩٢، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وأبي الشبخ.

وأخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ٢٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ) «السير» ٨٦/٥.
 وأخرجه الدارمي في مقدمة «السنن» (ح: ١٠٧)، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٣٤٧)، والهروي في «ذم الكلام» (ح: ٣٦٤) كما في الجزء المحقق.

<sup>● •</sup> ألا فليعتبر الدعاة، ولاسيما أصحاب الكلمة المسموعة منهم، بكلمة هذا الإمام.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام سالم بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني مولاهم (ت ١٠٠هـ) «السير» ٥/٩٥، وقال معقبا: «وهم عبيد، وعمران، وزياد، ومسلم، وعبدالله» اهـ.

والخبر ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦/ ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام هارون بن رئاب أبو بكر التميمي الأسيدي البصري .
 «السير» ٥/ ٢٦٤.

(قال سعيد بن عامر الضبعي، عن سلام بن أبي مطيع، قال الذهبي: ((قال سعيد بن عامر الضبعي، عن سلام بن أبي مطيع، قال: رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء فقال: إني لأعرف الذّلة في وجهه، ثم تلا: ﴿ سَيَنَا لَهُمْ غَصَبُ مِن رَبِّهِمْ وَذِلّةٌ ﴾. الأعراف: (١٥٢). ثم قال: هذه لكل مفتر. وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم، واجتمعوا على السيف))(١).

الدقيقي، سمعت علي ابن الدهبي: ((ابن الأعرابي في «معجمه»: سمعت الدقيقي، سمعت علي ابن الحسن بن سليمان، سمعت أبا معاوية، سمعت الأعمش، يقول: تزوج جنّي إلينا فقلنا: إيش تشتهون من الطعام؟ قال: الأرز. فأتينا بالأرز. فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا. قلت: فيكم هذه الأهواء؟ قال: نعم))(٢).

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ٢٨١. وعزاه في كلا الموضعين إلى أبي محمد بن حزم، الفقيه الظاهري . والخبر في «تهذيب الكمال» للحافظ المزي، ق ١٤٢٩.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أيوب السختياني (ت ۱۳۱هـ): السير ۲/۲۱. والأثر أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۱/۱۲۳ (ح: ۲۸۹، ۲۸۹).

<sup>•</sup> قال الإمام الشاطبي: "وجاء عن سفيان بن عيينة، وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: كل صاحب بدعة أو فرية ذليل. واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ الْحَمَّلُ سَيَنَالْمُمُ عَضَبُ مِن رَّيِهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّيَا وَكَذَلِكَ نَجْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ﴾ الاعتصام ١/٦٧ ط دار المعرفة بيروت ١٤٠٧هما.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي (ت ١٤٨هـ) السير ٦/٢٣٢.

والأثر أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (ح: ٤٢٧) ط مكتبة الكوثر، الرياض، الأولى ١٤١٢هـ، بتحقيق أحمد البلوشي، وفيه زيادة: «قلت: الرافضة؟ قال: شر قوم». وقال المحقق: «إسناده صحيح».

وأخرجه الخرائطي في «هواتف الجنان» ، انظر «نوادر الرسائل» بتحقيق إبراهيم صالح، الرسالة الثالثة ص ١٤٠٧. ط مؤسسة الرسالة، بيروت الثانية ١٤٠٧هـ.

وأورده بدر الدين الشبلي في «غرائب وعجائب الجن» ص ٨٩، ٩٠ وهذا الكتاب يسمى =

(١٥ ـ ٧٢٨) قال الذهبي: «وعن الأوزاعي قال: ما ابتدع رجل بدعة، إلا سلب الورع»(١٠).

(وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق (المشرق (أيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشبه))(٢).

، أيضا ، «آكام المرجان في أحكام الجان»، وقد حققه بالاسم الأول: إبراهيم محمد الجمل، ط مكتبة الخدمات الحديثة، جدة.

وقد عزاه الشبلي إلى ثلاثة مصادر:

١ ـ أحمد بن سليمان النجاد في أماليه.

٢ ـ الخرائطي ، وقد سبقت الإحالة إليه.

٣ \_ ابن أبي شيبة في كتاب االقلائدا.

وفي رواية النجاد زيادة: "قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا" ثم قال الشبلي: "قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش". وقد أورد الشبلي في كتابه "غرائب وعجائب الجن" ص ٨٦، كراهية الإمام مالك لتزويج المرأة الإنسية من الجني، فقال: "وسئل مالك بن أنس، رضي الله عنه، فقيل: إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال؟ فقال: ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك" اهـ.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، أبي عمرو الأوزاعي. (ت ۱۵۷هـ). «السير» ۱۲۰/۷، وعقب بقوله: «رواها بقية عن معمر بن عريب، عنه». وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱٤۱ ـ ١٦٠هـ) ص ٤٩٢.

(٢) أورده المصنف في ترجمة مقاتل بن سليمان البلخي كبير المفسرين (ت ١٥٠هـ) السير / ٢٠٢.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٤١ ـ ١٦٠هـ) ص ٦٤٢، وأورد عنه أيضا أثرا آخر بنحوه قال: «وقال علي بن كاس النخعي: ثنا جعفر بن أحمد نا علي بن الحسن الرازي عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف أن أبا حنيفة ذكر عنده جهم ومقاتل، فقال: كلاهما مفرط، أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه ليس بشيء، وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خلقه» ثم عقب عليها الذهبي بقوله: «روى نحوها إسماعيل بن أسد نا إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو حنيفة، وهذا منقطع» ص ٦٤١.

وذكر قول ابن حبان في مقاتل قال: «كان يأخذ عن اليهودي والنصراني من علم القرآن ما =

(۱۷ – ۷۳۰) قال الذهبي: ((محمد بن سلام البيكندي: سمعت وكيعا يقول: من طلب الحديث كما جاء، فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه، فهو صاحب بدعة))(۱).

(اجماعة: حدثنا الربيع، قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء))(٢).

(ابن أبي حاتم: حدثنا يونس، قلت الشافعي: صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، قال: قصر، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته)(٣).

يوافق كتبهم، وكان مشبها يشبّه الرب بالمخلوق ويكذب في الحديث، ص ٦٤٢. والأثر المذكور عن أبي حنيفة أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد، ١٦٤/١٣.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح، أبي سفيان الرؤاسي، الكوفي (ت ١٩٧هـ) «السير» ٩/ ١٤٤.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» ( ح: ٣٣٧) كما في الجزء المحقق.

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٦/١٠.

وأخرجه: ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ص ١٨٧، ومن طريقه أخرجه ابن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٨/أ، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ١٠٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١٢/٩، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٠٦/١٠، وفي «معرفة السنن والآثار» (ح: ٣٣٧، ٣٣٨)، وفي «مناقب الشافعي» ٢/٥٤، ٣٥٤، وفي وفي «الاعتقاد» ص ١٥٨، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/٥٩، والهروي في «ذم الكلام» ق ٢٠١/أ، ٥٠٠/أ، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٥/ب، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٥/ب، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ١٩٥/ب، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ٢٩٥/ب، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ٢٩٥/ب، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ٢٥٠/أ، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ٢٥٠/أ، وأبو الفضل المقريء في «ذم الكلام» ق ٢٥٠/أ، وأبو الفضل المقري، وأبو الفضل في «توالي التأسيس» ص ٣٣٥، ٣٥٠ ، وفي «تاريخ دمشق» ١٤٥/٥٠٤/ب. وأورده ابن حجر في «توالي التأسيس» ص ٣٥٠، ٣٥٠ ، وفي «تاريخ دمشق» ١٥/٥٠٤/ب. وأورده ابن حجر في «توالي التأسيس» ص ٣٥٠، ٣٥٠ ،

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ٢٣/١٠. وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ١٨٤، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٥٣٥ (ح: ٦٦٢)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/١٤٥ (ح: ٢٩٧)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٢٥٣/١، والهروي في =

(عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت محمد بن داود يقول: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به، مع بغضه لأهل الكلام والبدع))(١).

(۱لأصم: حدثنا الربيع، قال الشافعي: المحدثات في الأمور ضربان: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو المحدثات في الأمور ضربان: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من إجماعا، فهذه البدعة ضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة، قد قال عمر في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى)(٢).

(ويروى عن الشافعي: لولا المحابر (لله المحابر (كويروى عن الشافعي: لولا المحابر الخطبت الزنادقة على المنابر))(٣).

(قال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت (۲۳ ـ ۲۳۳) قال الذهبي: ((قال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرعة الرازي، وسئل عن المحاسبي وكتبه، فقال: إياك وهذه الكتب، هذه

المستقيم» ٢/ ٥٨٢-٥٩٧، وانظر «مجموع الفتاوي» ٢٦/ ١٧٢.

 <sup>«</sup>ذم الكلام» ق ١٩٠٧أ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١٦٦/٩، وأبو الفضل المقريء في
 «ذم الكلام» ق ١٩٨/ب، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح:
 ٢٢٥).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ٢٦/١٠.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠/٧٠، وعقب عليه بقوله:
 «رواه البيهقي عن الصدفي، عن الأصم».

والأثر أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» ١/ ٤٦٨، ٤٦٩ وفي «المدخل إلى السنن» (ح: ٢٥٣). وأخرجه، أيضا، أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١٣/٩. وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ٩٧.

<sup>●</sup> وكلام الشافعي هذا يوافق كلام بقية الأئمة في حد المصلحة المرسلة الذي يخرجها عن البدعة. فما دل الشرع بجملته على اعتباره، أو كان له أصل في الشرع، أو في الحديث ما يدل عليه، فهو من قبيل المصالح المرسلة. انظر «الاعتصام» ١/٣٦٠/١، ٣٦٦٣٦٠. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مبحث نفيس حول هذه المسألة في كتاب «اقتضاء الصراط

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) «السير» ١٠/١٠.
 وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ح: ٤٠٢) كما في الجزء المحقق.

كتب بدع وضلالات. عليك بالأثر تجد غنية، هل بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع!))(١) فوالأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع!))(١) فقال: اشتر كبشين عظيمين، وغال بهما. واشتر بعشرة دقيقا واخبزه، ففعلت، ونخلته، فأعطاني عشرة أخر، وقال: اشتر به دقيقا ولا تنخله. ثم قال: إن العقيقة سنة، ونخل الدقيق بدعة. ولاينبغي أن يكون في السنة مدعة (١)

قال (٥): وأما كلامه في النقض على المخالفين من المرجئة والجهمية، فشائع ذائع))(١).

(قال جعفر بن أحمد بن سنان: سمعت أبي يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أصحاب الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه)(٧).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الحارث المحاسبي (ت ٢٤٣هـ) السير ١١٢/١٢. والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ٢١٥ مطولاً.

<sup>(</sup>٢) أي للإمام محمد بن أسلم الطوسى (ت ٢٤٢هـ).

<sup>(</sup>٣) المتكلم هو محمد بن القاسم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ٢٤٤، وأورده الشاطبي في «الاعتصام» ٧٣/٢. وهذا الأثر له تعلق بمسألة دخول العادات في معنى البدعة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، انظر «الاعتصام» للشاطبي ٧١١٠، ٤١، ٢٤، ٢/٣٧.

والذي رجحه الشاطبي: هو عدم دخول العادات في معنى البدعة، إلا في حالة مخالفتها للتقييدات الشرعية. انظر «الاعتصام» ٢/ ٨٠ ، وقد ضرب لذلك عدة أمثلة. ثم خصص بابا كاملا نبه فيه على الهمية التفريق بين البدع والمصالح المرسلة، وضوابط كل منهما. «الاعتصام» ٢/ ١١١-١٣٣٢.

كما أن للشيخ على محفوظ، رحمه الله، مبحثا نفيسا في هذا الموضوع، في كتابه القيم «الإبداع في مضار الابتلاع» ص ٦٤-٦٦ ط دار الاعتصام، الخامسة ١٣٧٥هـ.

 <sup>(</sup>٥) القائل هو الإمام أبو نعينم الحافظ ، وكلامه هذا ذكره في «حلية الأولياء» ٩ ٢٤٤ : ٠

<sup>(</sup>٦) السير ۲۰۱/۱۲-۲۰۲.

<sup>(</sup>٧) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن سنان بن أسد بن حبان، أبي جعفر الواسطي =

(قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن التعريف في الأمصار، يجتمعون في المساجد يوم عرفة فقال: أرجو أن لايكون به بأس، فعله غير واحد: الحسن، وبكر بن عبدالله، وثابت، ومحمد بن واسع، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وسألته عن القراءة بالألحان، فقال: كل شيء محدث، فإنه لايعجبني، إلا أن يكون صوت الرجل لايتكلفه))(۱).

(١٤٠ ـ ٢٧) قال الذهبي: ((عن محمد بن إبراهيم، عن ابن أبي

القطان (ت ٢٥٦هـ) «السير» ٢٤٥/١٢ ، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٥٠ ـ ٢٥٠هـ) ص ٤٥، وأورده في «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٥٢١.

والأثر أخرجه: الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٤، وأخرجه من طريقه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ١٠٢ (ح: ١٦٣)، وأخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص ٧٣ ط دار إحياء السنة النبوية . وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ح: ٢٢٩) كما في الجزء المحقق.

(۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام الأثرم، ابو بكر، أحمد بن محمد بن هانى، الإسكافي الأثرم الطائي مصنف «السنن» وتلميذ الإمام أحمد (ت ٢٦١هـ) السير ٦٢٤/١٢. وأخرجه القاضي ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١٧/١.

■ تعليق: هذه المسالة وهي «التعريف في الأمصار» من المسائل الخلافية بين العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين. ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لايستحبه. هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين، كإبراهيم النخعي، وأبى حنيفة، ومالك وغيرهم» «اقتضاء الصراط المستقيم» ٢/ ٦٣٨.

وانظر لمزيد التفاصيل المراجع التالية:

١ - كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص ١١٧-١٢٣ ط دار الراية المحققة . تحقيق مشهور حسن.

٢ - كتاب «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص ٢٥٧-٢٦٠، ط دار الغرب بتحقيق عبدالمجيد تركى.

۳ ـ «السنن الكبرى» للبيهقى ٥/١١٨ ١١٨١٠.

٤ \_ «المغني مع الشرح الكبير» ٢/ ٢٥٩ ط دار الكتاب العربي بيروث ١٣٩٢هـ.

عاصم قال: صحبت أبا تراب، فقطعوا البادية، فلم يكن زاد إلا هذين البيتين:

رويدك جانب ركوب الهوى فبئس المطية للراكب وحسبك بالله من صاحب))(١)

(٢٤١) قال الذهبي:

(( ومنها<sup>(۲)</sup>:

واطرح الأهواء والمراء 🗀 وكل قول ولد الآراء))(٣)

(﴿ قَالَ شَيْحُ الْإِسَلَامُ فَي ذَمِ الْكَلَامِ، فَي أُولَهُ عَقِيبُ حَدِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَقِيبُ حَدَيثُ ﴿ اللَّهِ وَلَيْادَةُ وَبِدَعَةً ﴾ (المائدة: ٣) ونزولها بعرفة، الله المعت أحمد بن الحسن بن محمد البزاز الفقيه الحنبلي الرازي في داره بالري يقول: كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة) (٤).

#### التعليق:

إن الناظر في كتب السنة، وكتب العقيدة المسندة، وما جاء فيها من آثار كثيرة عن أثمة السنة في تحذير الأمة الإسلامية من الأهواء والبدع، يدرك تماما أن سبب ذلك هو خطورة هذا الموضوع على الدين، وأنه أعظم الأبواب التي يلج منها إبليس وجنده على المؤمنين.

ولذلك قال الإمام سفيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجعة الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، الضحاك، أبو بكر الشيباني، قاضي أصبهان (ت ۲۸۷هـ) السير ۲۳۲/۱۳.

وله ترجمة في «طبقات النساك» لابن الأعرابي ، كما في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٨١ ـ ٢٩٠هـ) ص ٧٧٪ و «تذكرة الحفاظ» ٢٨١/٦، ولعل الأبيات فيه.

<sup>(</sup>٢) أي من أرجوزة الإمام المقريء أبي عمرو الداني في السنة (ت ٤٤٤هـ).

<sup>(</sup>٣) السير ١٨/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفو بن منصور بن مت الأنصاري الهروي (ت ٤٨١هـ) السير ١٨٩٨هـ) السير

والأثر أخرجه الهروي في إذم الكلام» ( ح: ١٤ ) كما في الجزء المحقَّق.

المعصية»، ثم علل ذلك بقوله: «والمعصية يتاب منها والبدعة لايتاب منها»(١).

ومن النتائج الوخيمة للأهواء والبدع، مما جاء في آثار أئمة السنة ما لمي:

(الأولى): أنها سبب في رد الأعمال وعدم قبولها:

فعن الحسن البصري، رحمه الله، قال: «صاحب البدعة لايقبل الله له صلاة ولاصياما ولاحجا، ولاعمرة، ولاجهادا، ولاصرفا ولاعدلا الله الله له

وورد مثل ذلك عن الأوزاعي ، والفضيل بن عياض، وغيرهم.

وعن أيوب السختياني، رحمه الله، قال: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا»(٣).

(الثانية): أنها سبب في رفع السنن التي تقابلها، فعن حسان بن عطية، رحمه الله، قال: «ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها»(٤).

وعن عبدالله بن الديلمي، رحمه الله، قال: «ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولاتركت سنة، إلا ازدادت هربا» (٥).

لذلك جاء عن السلف الصالح ، أن الاقتصاد في السنة خير من لاجتهاد في البدعة ، كما جاء عن عبدالله بن مسعود ، رضي الله عنه (١).

(الثالثة): أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فعن عبدالله بن أبي قتادة، رحمه الله، قال: «من دعا إلى سنة فأجيب إليها أعطاه

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/ ١٣٢ (ح: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٦٤، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١١٢-١٠٦/١ حيث بين أوجه رد العمل على المبتدع وأدلة كل وجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ١٧٨، ١٧٩، ٢٠١، ٢٤٦).

الله أجر من أجاب إليها ولاينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فأجابه إليها أحد حمله الله مثل أوزارهم، ولاينقص ذلك من أوزارهم شيئا، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم يَغَيْرِعِلْهِ ﴾. (التحل: ٢٥)(١).

(الرابعة): أنه يخشى على صاحبها عدم التوبة منها، لأنه يظن نفسه على الحق، ويعتقد أنه في قربة وطاعة.

فعن عطاء الخراساني، رحمه الله، قال: «ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة»(٢).

وأخطار البدع كثيرة، ومضارها جسيمة، وقد ذكر الشاطبي، رحمه الله، أكثر من خمسة عشر وصفا من الأوصاف المحدورة للبدع التي يخشى أن تلحق صاحبها فقال : «فاعلموا أن البدعة لايقبل معها عبادة من صلاة ولاصيام ولاصدقة ولاغيرها من القربات، ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحبها، وهو ملعون على لسان الشريعة، ويزداد من الله بعبادته بعدا ؟!

وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، ومانعة من الشفاعة المحمدية، ورافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعها إثم من عمل بها، وليس له من توبة، وتلقى عليه الذلة والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله، على ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة يعذب بنار جهنم، وقد تبرأ منه رسول الله ، على ، وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة المحرق.

وبذلك نعلم سبب كثرة التحذيرات الواردة عن السلف الصالح عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٢١٣ (ح: ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «شرخ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٤١/١ (ح: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) «الاعتصام» ١٠٦/١ ، ١٠٧٠ شم ذكر، رحمه الله، الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح على كل وصف محذور من هذه الأوصاف. (١/٧٠١\_١٣٣).

الأهواء والبدع.

فعن ميمون بن مهران قال: «إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام» (۱). وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وإياك والتبدع» (۲).

وعن عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: «عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق»(٣).

فالنجاة كل النجاة في اتباع السابقين الأولين، من أئمة الهدى المشفقين الناصحين، باتباع سبيلهم، واقتفاء آثارهم، وسلوك طريقهم، والتزام منهجهم وعقيدتهم، ومجانبة طرق الهوى والردى ، وسبل الغواية والعمى.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ح: ٢٠٠، ٢٠٦، ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٢٥.

## المبحث الثاني

# ما جاء في ذم أهل البدع والأمر بهجرهم والتحذير منهم

(حدث سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، قال: تزوج عمران<sup>(۱)</sup> خارجية وقال: سأردها، قال: فصرفته إلى مذهبها))<sup>(۲)</sup>.

(وروى عنه (7) عمرو بن مالك، قال: (7) عمرو بن مالك، قال: لأن أجالس الخنازير أحب إلى من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء)) (٤).

(أخبرنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن الذهبي: ((أخبرنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، حدثنا اللبان، أنبأنا الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) عمران بن حطان بن ظبيان، السدوسي البصري (ت ٨٤هـ).

<sup>(</sup>۲) السير ۲۱۶/۶، وأورده ُفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۸۱ ـ ۱۰۰هـ) ص ۱۵۵، وفي «تذكرة الحفاظ» ۲۳٦٪.

والأثر أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» ١١٥/١٨ ط الدار. ولفظه: «كان عمران بن حطان من أهل السنة والعلم، فتزوج امرأة من الشراة من عشيرته، وقال: أردها عن مذهبها إلى الحق، فأضلته وذهبت به».

وأورده الحافظ المزي فيٰ «تهذيب الكمال» ق ١٠٥٧ عن يعقوب بن شيبة.

<sup>(</sup>٣) المروي عنه هو الإمام أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي البصري (ت يوم الجماجم).

<sup>: (</sup>٤) السير ٤/ ٣٧٢ .

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٢٢٤.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 1/ ١٣١ (ح: ٢٣١). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٨٧.

وأخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ٢٣٥).

وأحرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ٧٩/أ.

الحسن، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: قال أبو قلابة: لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون))(١).

(ابن المبارك، عن عبدالله بن مسلم المروزي، قال: كنت أجالس ابن سيرين، فتركته، وجالست الإباضية (٢)،

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٧٢/٢، وأخرجه عن أبي قلابة من طرق به عنه كل من:

أ ... ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٧/ ١٨٤.

ب ـ الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٨٩.

ج \_ الدارمي في مقدمة «السنن» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة (ح: ٣٩٧).

د ـ ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٤٨.

هـ \_ عبدالله بن الإمام أحمد في االسنة ١ /١٣٧ (ح: ٩٩).

و ـ الخلال في «السنة» ق ١٨١/أ.

ز ـ الآجري في «الشريعة» ص ٥٦.

ح \_ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٩).

ط ــ ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ح: ٣٣٣).

ي ـ اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 1/ ١٣٤ (ح: ٢٤٣، ٢٤٢).

ك \_ البيهقي في «الاعتقاد» ص ١٥٨ ط عالم الكتب.

ل \_ ابن البنا في «الرد على المبتدعة» ق ٧/أ.

م ـ الهروي في «ذم الكلام» ق ۸۲/ب .

ن \_ أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة ا (ح: ٣٢٨).

س ـ ابن عساكر في التاريخ دمشق؛ ٩/١٦٠/ب، ١٦٢/ب.

 (۲) أتباع عبدالله بن إباض التميمي (ت ٨٦هـ)، وهي فرقة من فرق الخوارج الكبرى، وهم فرق كثيرة، وأهم عقائدهم:

أ .. هم على عقيدة المعتزلة في باب الأسماء والصفات.

ب \_ ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، ويقولون بتخليد مرتكب الكبرة في النار إذا مات ولم =

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق أبي نعيم في ترجمة الإمام أبي قلابة، عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك الجرمي البصري (ت ١٠٤هـ) السير ٤٧٢/٤.

(روى أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران قال: لاتجالسوا أهل القدر، ولاتسبوا أصحاب محمد على، ولاتعلموا النجوم))(٢).

(أبو المليح، عن فرات بن السائب الذهبي: ((أبو المليح، عن فرات بن السائب قال: كنت في مسجد ملطية (۲۰)، فتذاكرنا أهل الأهواء، فانصرفت فنمت، فسمعت هاتفا يهتف: الطريق مع ميمون بن مهران)(٤).

(٣٦ - ٧٤٩) قال الذهبي: ((معمر بن سليمان، عن فرات بن

يتب منها.

ج ـ يطلقون كلمة الكفر على عصاة الموحدين.

د .. يعتبرون مخالفيهم من أهل القبلة كفارا غير مشركين، وإن أجازوا مناكحتهم. ﴿
هِـ ـ يَتَفَقُونَ مِعَ الأشاعرة في باب القدر والقول بالكسب.

و ـ ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويكفِّرون من يعتقد ذلك.

- ولا يزال الإباضية المعاصرون على عقيدة أسلافهم، فها هو «الخليلي» يؤلف ما أسماه «الحق الدامغ»، وخصصه لثلاث مسائل وهي: إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والقول بخلق القرآن، والقول بتخليد الفساق في نار جهنم.
  - (۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن سيرين (ت ۱۱۰هـ) السير ۲۱۷/۶. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۲۷/۱۵.
  - (۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام ميمون بن مهران (ت ۱۱۷هـ) «السير» ٥/٧٣.
     وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» ٢/٤١٦ (ح: ٩١٠).
- (٣) ملطية: بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء، بلدة من بلاد الزوم مشهورة: مذكورة، تتاخم الشام. وهي ضمن بلاد تركيا الآن. انظر «معجم البلدان» لياقوت ١٩٣/٥.
  - (٤) أورده المصنف في ترجمه الإمام ميمون بن مهران الجزري (ت ١١٧هـ) «السير» ٥/١٧.

السائب، عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لاتبلون نفسك بهن: لاتدخل على السلطان، وإن قلت: آمره بطاعة الله، ولاتصغين بسمعك إلى هوى، فإنك لاتدري ما يعلق بقلبك منه، ولاتدخل على امرأة، ولو قلت: أعلمها كتاب الله))(١).

(عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة: ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيَطَنُ فَلَا نُقَعُد بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾. (الأنعام: ٦٨) إلى بعد ما نهى الله رسوله أن يجالس أهل الاستهزاء بكتاب الله إلا ريث ما نسي، فيعرض إذا ذكر))(٢).

( **٧٥١ \_ ٣٨)** قال الذهبي: ((أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا رأيت المبتدع في طريق، فخذ في غيره)) (٣).

(٧٥٧ ـ ٣٩) قال الذهبي: ((حدثنا(٤) أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام ميمون بن مهران الجزري (ت ۱۱۷هـ) «السير» ٥/٧٧، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۰۱ ـ ۱۲۰هـ) ص ٤٨٧. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/ ٨٥.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام قتادة بن دعامة ، أبي الخطاب السدوسي (ت ١١٨هـ)
 السير ٥/ ٢٨٠ . ولعل جملة (إلى بعد ما) زائدة.

وأخرجه الطبري في تفسيره «جامع البيان» ٧/ ٢٢٨ من طريق آخر عن قتادة ولفظه: «نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها، فإن نسي، فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين».

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن أبي كثير (ت ١٢٩هـ) السير ٢٩/٦. وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٤٨، والآجري في «الشريعة» ص ٦٤، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٤٧٤، ٥٧٥ (ح: ٩٠٩ـ٤٩٠)، واللالكائي في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/١٣٧ (ح: ٢٥٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/٩٦، والهروي في «ذم الكلام» ق ٨٣/ب، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٤) القائل حدثنا هنا هو البغوي، وسند الذهبي إليه مذكور في ص ٢٢٩، ج (٦) من «السير».
 قال الذهبي : ((أخبرنا علي بن أحمد في كتابه، أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا عبد الوهاب =

إدريس عن الأعمش قال: جلست إلى إدريس بن معاوية بواسط فذكر حديثا. فقلت: من ذكر هذا؟ فضرب لي مثل رجل من الخوارج. فقلت: أتضرب لي هذا المثل، تريد أن أكنس الطريق بثوبي، فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها؟!))(١).

(عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي، حدثنا حماد بن زيد قال: قال يونس بن عبيد: ثلاثة احفظوهن عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن، ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن، ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء))(٢).

(عدد: من أصغى بسمعه إلى صاحب ((وعنه: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة، وهو يعلم، خرج من عصمة الله، ووكل إلى نفسه))(٣).

(وعنه: من سمع ببدعة فلا يحكها (لوعنه: من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم))(٤).

وقال الذهبي معقبا: ((قلت: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلـوب ضعيفـة، والشبـة .........

<sup>=</sup> الأنماطي، أنبأنا عبد ألله بن محمد، أنبأنا عبيد الله بن حبابة، حدثنا أبو القاسم البغوي)).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده من طريق البغوي في ترجمة الإمام الأعمش، سليمان بن مهران (ت ١٤٨هـ) «السير» ٦/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام يونس بن عبيد بن دينار (ت ١٤٠هـ) «السير» ٢٩٣٧. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢٤٢/٢ (ح: ٣٨٦ ـ ٣٨٨)،
 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/١٣٦ (ح: ٢٥٣) مختصرا.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧/ ٢٦١. وأخرجه أبو نعيم في «خلية الأولياء» ٧/ ٣٤، وأخرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص ٤٨ عن كثير أبي سعيد نحوه، وأخرج ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٤٤٢ ـ ٤٤٤) عن محمد بن النضر الحارثي نحوه.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) «السير» ٧/ ٢٦١.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ٣٤.

خطافة))(١).

(إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن، وغيره، عن مالك، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدّث به))(٢).

(أصبغ: حدثنا ابن وهب، عن مالك وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. قيل: فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشيء، وليس هو عليه. فقيل له: أرأيت إن استيقنت، أو بلغني من أثق به، أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت. كأنه يقول: إن لم تستيقن ذلك، فهو في سعة من الصلاة خلفه) (٣).

(يونس الصدفي: حدثنا أشهب، عن مالك، قال: القدرية، لا تناكحوهم، ولا تصلوا خلفهم)(٤).

 <sup>(</sup>۱) «السير» ۷/ ۲۲۱.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ) «السير» ۸/۲۷ ـ ٦٨.
 وأخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ١٦.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ٨٨٨٠.
 وأورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» ١٦/ ٤١٠.

وقد سئل سحنون عن فتوى مالك هذه في ترك الصلاة خلف أهل البدع، فقال: "إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه، فأما إذا وقفوا، ولم يوجد من يصلي عليهم، فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة الخرجه ابن أبي زمنين في "أصول السنة ٣ / ٨٠٨ \_ . ٨١.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ١٠٢/٨ - ١٠٣٠.
 وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٢٣٢/٤ (ح: ١٣٥١).

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» المجلد الثاني من المخطوط ص ٣٥٨، ٣٥٩. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ح: ١٥٢) ط المكتبة الفيصلية مكة.

(وعنه (۱) قال الذهبي: ((وعنه قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة))(۲).

(قال العلاء بن الأسود: ذكر جهم عند المبارك، فقال:

عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار وانشق اسمه من جهنم) (٣)

(قال عبد الصمد مردوية: سمعت الفضيل يقول: من أحب صاحب بدعة، أحبط الله عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه، لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى، من جلس مع صاحب بدعة، لم يعط الحكمة))(3).

وأورده ابن أبي زمنين في «أصول السنة» ٢/ ١٠٥١، ١٠٦٣. وأخرجه أبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٣١٥). وأورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤٧/٢ ط وزارة الأوقاف المغربية.

- (١) أي عن الإمام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ).
  - (۲) قالسير، ۱۹۹۸، وكرره ۱۱/۸.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/ ٤٦٣ (ح: ٤٥٢)، واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/ ١٣٧ (ح: ٢٦٠).

(٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي (ت ١٨٦هـ) «السير» ٨/ ٤١١.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٨١ ـ ١٩٠) ص ٢٣٧.

والبيت في دديوان الإمام عبد الله بن المبارك؛ ص ٦٠، ط دار الوفاء، مصر، المنصورة، ط الثانية ١٤٠٩هـ، بتحقيق الدكتور مجاهد مصطفى بهجت.

وأورده ابن القيم في «الطُّواعق المرسلة» ١٣٩٨/٤.

وأورده ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٥٢٤، والشطر الأول من البيت فيهما: «عجبت لشيطان دعي الناس جهرة».

(٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ) «السير» ٨/٤٣٥.
 وأخرجه ابن بطة في «الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية» ٢/٠٢٥ (ح: ٤٣٩).
 وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٣٨/١ (ح: ٢٦٣).

(وقال العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر، حدثنا أبو بكر بن عفان، قال: خرج علينا ابن عيينه، فقال: ألا فاحذروا ابن أبي رواد المرجيء، لا تجالسوه، واحذروا إبراهيم بن أبي يحيى، لا تجالسوه)(١).

(قال أحمد بن يونس: قلت لأبي بكر بن عياش: لله الذهبي: ((قال أحمد بن يونس: قلت لأبي بكر بن عياش: لي جار رافضي قد مرض. قال: عده مثل ما تعود اليهودي والنصراني، لا تنوي فيه الأجر))(۲).

(قال ابن عمار: قال حفص بن غياث حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا عمار عن حذيفة يقول: "ليأتين أقوام يقرؤون القرآن، يقيمونه إقامة القدح، لا يدعون منه ألفا ولا واوا، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم))(٣).

(٥٢٥ ـ ٧٦٥) قال الذهبي: ((قال ابن المديني: قال عبد الرحمن: اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها)(٤).

(قال أبو بكر بن أبي الأسود: سمعت ابن مهدي يقول بحضرة يحيى القطان، وذكر الجهمية، فقال: ما كنت لأناكحهم، ولا أصلي خلفهم))(٥).

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي (ت ١٨٤هـ) وقداتهم بالقدر والتشيع «السيرة ٨/٤٥٢.

والأثر ألخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبيرا ١٢/١.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش (ت ١٩٣هـ) «السير» ٨/٤٠٠.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام حفص بن غياث (ت ١٩٤هـ) «السير» ٢٥/٩. وأخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (ح: ٤٥) من طريق آخر، ولفظه: «إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا، يلعقه كما تلعق البقرة الجلال بلسانها».

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨هـ) «السير» ٩/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨هـ) «السير» ٩/٢٠٤.

(قال عبد الرحمن بن عمر رسته: رآني ابن مهدي (۱) يوم الجمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء، وكان يتكلم في القدر، وكان أزهد من رأيت فاعتذرت إلى عبد الرحمن، فقال: لا تجالسه، فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له: كذبت، ولعلك لا تفعل) (۲).

(الساجي: حدثنا إبراهيم بن زياد الأبلي: سمعت البويطي يقول: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصل خلف الرافضي، ولا القدري، ولا المرجيء. قلت: صفهم لنا. قال: من قال: الإيمان قول فهو مرجيء، ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري))(٣).

(٧٦٩ - ٥٦) قال الذهبي: ((الربيع: سمعت الشافعي يقول: لم أر

وأورده في التاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (١٩١ ـ ٢٠٠هـ) ص ٢٨٧.
 وأخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء، ٦/٩، وفيه زيادة: الولو أن رجلا منهم خطب إلى أمة لي ما زوجته».

<sup>(</sup>١) الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، مولاهم (ت ١٩٨هـ).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة أحمد بن عطاء الهجيمي شيخ الصوفية (ت ٢٠٠هـ).

قال الذهبي في ترجمته: ((البصري القدري المبتدع، فما أقبح بالزهاد ركوب البدع)) السير ٩ / ٨٠٨.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٢٠١ \_ ٢١٠هـ) ص ٣٣.

والذي يفهم من السياق أن الكلام لابن الأعرابي، ولعله في كتاب «طبقات النساك» له، والذي ابتدأ الذهبي نقل ترجمة الهجيمي منه.

ومما ذكره الذهبي في ترجمة الهجيمي في «السير» قوله: ((ولكنه رجع عن القدر، وامتنع من القول بخلق القرآن، فأخذ وحبس، فرأى في الحبس أحمد بن حنبل، والبويطي، فأعجبهما سمته وكلامه، وخاطباه، فانتفع)) «السير» ٤٠٩/٩.

 <sup>●</sup> قلت: محنة الإمام أحمد بن حنبل، وحمل الناس على القول بخلق القرآن إنما كان في سنة ثمانية عشر وماتثين، وتوفي الهجيمي سنة مائتين، فتكون هذه القصة غير صحيحة بهذا الاعتبار، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) السير ١٠/ ٣١.

أحدا أشهد بالزور من الرافضة))(١).

(۷۷۰ ـ ۷۷) قال الذهبي: ((وقال البخاري: رأيت قوما دخلوا إلى محمد بن يوسف الفريابي، فقيل له: إن هؤلاء مرجثة، فقال: أخرجوهم، فتابوا ورجعوا))(۲).

(۱۷۷۱ ـ ۰۸) قال الذهبي: ((قال ابن أبي الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: صل خلف كل مبتدع إلا القدري لاتصل خلفه وإن كان سلطانا)) (۳).

(وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد عن الصلاة خلف بشر المريسي، فقال: لاتصل خلفه))(٤).

(قال حنبل: صليت بأبي عبدالله العصر، فصلى معنا رجل يقال له محمد بن سعيد الختلي، وكان يعرفه بالسنة، فقعد أبو عبدالله بعد الصلاة، وبقيت أنا وهو والختلي في المسجد ما معنا رابع. فقال لأبي عبدالله: نهيت عن زيد بن خلف أن لايكلم؟ قال: كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره، فكتبت إليهم، فأخبرتهم بمذهبه وما أحدث، وأمرتهم أن لايجالسوه، فاندفع الختلي على أبي عبدالله، فقال:

<sup>(</sup>۱) السير ۱۰/ ۸۹.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي»: ۱۸۷ ، ۱۸۹.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياءا ١١٤/٩.

وأورده ابن عبدالبر في «الانتقاء»: ٧٩.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن يوسف الفريابي (ت ۲۱۲هـ) السير ۱۱۷/۱۰.
 وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ۱۲۹۳.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة أبي سليمان الداراني (ت ٢١٥هـ) السير ١٨٣/١٠.
 وأخرجه ابن عساكر في الااريخ دمشق» ١٩/ ٥٨٨ (مخطوطة التيمورية).

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة بشر بن غياث المريسي (ت ٢١٨هـ) السير ٢٠٢/١٠.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢١١ ـ ٢٢٠هـ) ص ٨٧، وقال هناك: «قال أبو عبدالله، فيما رواه عنه الأثرم».

والأثر أخرجه الخلال في «السنة» ق ١٥٠/ب.

والله لأردنك إلى محبسك، ولأدقن أضلاعك... في كلام كثير، فقال لي أبو عبدالله: لاتكلمه ولاتجبه. وأخذ أبو عبدالله نعليه وقام فدخل، وقال: مر السكان أن لايكلموه ولايردوا عليه. فما زال يصيح، ثم خرج. فلما كان بعد ذلك ذهب هذا الختلي إلى شعيب، وكان قد ولي على قضاء بغداد، وكانت له في يديه وصية، فسأله عنها، ثم قال له شعيب: يا عدو الله، وثبت على أحمد بالأمس، ثم جئت تطلب الوصية، إنما أردت أن تتقرب إلي بذا، فزيره، ثم أقامه. فخرج بعد إلى حسبة العسكر))(۱).

( ۲۷ محمد بن صالح بن هاني: حدثنا أحمد بن صالح بن هاني: حدثنا أحمد بن شهاب الإسفراييني: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عمن نكتب في طريقنا، فقال: عليكم بهناد، وبسفيان بن وكيع، وبمكة ابن أبي عمر، وإياكم أن تكتبوا، يعني: عن أحدمن أصحاب الأهواء، قليلا ولاكثيرا. عليكم بأصحاب الآثار والسنن) (٢٠).

(قال حنبل: لم يزل أبو عبدالله بعد أن بريء من الضرب يحضر الجمعة والجماعة، ويحدِّث ويفتي، حتى مات المعتصم، وولي ابنه الواثق، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دواد وأصحابه. فلما اشتد الأمر على أهل بغداد، فأظهرت القضاة المحنة بخلق القرآن، وفُرِّق بين فضل الأنماطي وبين امرأته، وبين أبي صالح وبين امرأته، كان أبو عبدالله يشهد الجمعة، ويعيد الصلاة إذا رجع، ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة)(٣).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢١١/١١. وأخرجه ابن الجوزي في قمناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص (٢٢٢) من طريق الخلال.

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٣١/١١.
 ولم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر .

وقد روى ابن الجوزي عن الإمام أحمد في «مناقبه» ص ١٩٢، ١٩٣ نهيه عن النظر في كتب الرأي، بل وفي عامة الكتب سوى كتب الحديث، وروى عنه ص ١٩٤، ١٩٤ نهيه أن يكتب كلامه أو يروى، وكراهته لذلك.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٦٣/١١ .

(قال أبو مزاحم الخاقاني: قال لي الدهبي: ((قال أبو مزاحم الخاقاني: قال لي عمي عبدالرحمن بن يحيى بن خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يقلد القضاء، فسألت عمي أن يخرج إلي جوابه، فوجه إلي بنسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن محمد بن حنبل بعد أن سألته، فأجابني بما قد كتبته. سألته عن أحمد بن رباح، فقال فيه: جهمي معروف، وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين، كان فيه ضرر عليهم. وسألته عن الخلنجي (١)، فقال فيه: كذلك. وسألته عن شعيب بن سهل، فقال: جهمي معروف بذلك. وسألته عن عبيدالله بن أحمد، فقال: كذلك. وسألته عن المعروف بأبي شعيب، فقال: كذلك. وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز، فقال: كان مع ابن أبي دواد، وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم. وسألته عن على بن الجعد، فقال: كان معروفا بالتجهم، ثم بلغني أنه رجع. وسألته عن الفتح بن سهل، فقال: جهمي من أصحاب المريسي. وسألته عن الثلجي، فقال: مبتدع صاحب هوى. وسألته عن إبراهيم بن عتاب، فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي. وفي الجملة أن أهل البدع والأهواء، لاينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين (٢) مع ما عليه رأي أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. يقول أحمد بن محمد بن حنبل: قد سألني عبدالرحمن بن يحيى عن جميع من في هذا الكتاب، وأجبته بما كتبت، وكنت عليل العين ضعيفا في بدني، فلم أقدر أن أكتب بخطي، فوقع هذا التوقيع في أسفل القرطاس عبدالله ابني بأمري، وبين يدي))(٣).

وأخرجه حنبل بن إسحاق في «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» ص ٦٩.

 <sup>(</sup>١) هو عبدالله بن محمد بن أبي يزيد الخلنجي، وهو ممن يقول بخلق القرآن، ومن أصحاب أحمد بن أبي دواد. ولي قضاء الشرقية ببغداد أيام الواثق.

<sup>(</sup>٢) جاء في «منّاقب الإمام أحمد» لابن الجوزي زيادة: «فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين».

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) السير ٢٩٧/١١.
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٨٣، ١٨٤.

(٧٧٧ \_ ٦٤) قال الذهبي: ((أنبأنا ابن علان، أخبرنا أبو اليمن، أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا الضبي، سمعت أحمد بن إسحاق الضبعي، سمعت إبراهيم بن إسحاق السراج، يقول: قال أحمد بن حنبل يوما: يبلغني أن الحارث هذا إيعني: ـ المحاسبي ـ يكثر الكون عندك، فلو أحضرته، وأجلستني من حيث لايراني، فأسمع كلامه. قلت: السمع والطاعة. وسرني هذا الابتداء من أبي عبدالله، فقصدت الحارث، وسألته أن يحضر، وقلت: تسأل أصحابك أن يحضروا. فقال: يا إسماعيل، فيهم كثرة فلا تزدهم على الكسب(١) والتمر، وأكثر منهما ما استطعت. ففعلت ما أمرني، وأعلمت أبا عبدالله فحضر بعد المغرب، وصعد غرفة، واجتهد في ورده، وحضر الحارث وأصحابه، فأكلوا ثم قاموا إلى الصلاة، ولم يصلوا بعدها، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب من نصف الليل، وابتدأ واحد منهم، وسأل عن مسألة، فأخذ الحارث في الكلام، وهم يسمعون. وكأن على رؤوسهم الطير، فمنهم من يبكي، ومنهم من يزعق. فصعدت لأتعرف حال أبي عبدالله، وهو متغيّر الحال، فقلت: كيف رأيت؟ قال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم، ولاسمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا، وعلى ما وصفت، فلا أرى لك صحبتهم، ثم قام وخرج))(٢).

(علا ـ ٧٥٨) قال الذهبي: ((قال السلمي: سمعت أبا القاسم النصر آباذي، يقول: بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام، فهجره أحمد، فاختفى في دار مات فيها، ولم يصل عليه إلا أربعة أنفس))(٣).

<sup>(</sup>١) بالضم فالسكون: عصارة الدهن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف بسنده من طريق الخطيب البغدادي، في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٣٢١هـ) السير ٣٢١/٢١، ٣٢٧.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بعداد» ٢١٤/٨، ٢١٥. ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٨٥، ١٨٦.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ٢١٧/١١.
 وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٨/٢١٥، ٢١٦. ومن طريقه أخرجه ابن =

(٦٦ ـ ٧٧٩) قال الذهبي في ترجمة الإمام إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجر المروزي (ت ٢٤٦هـ):

((وقال أبو حاتم: وقف في القرآن، فوقفنا عن حديثه. ولقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لايقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا واحدا))(١).

(ونقل القاضي أبو الحسين بن الفراء (رونقل القاضي أبو الحسين بن الفراء في «طبقات أصحاب الإمام أحمد» في ترجمة أبي مسعود (٢)، أنه نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: من دل على صاحب رأي لنفسه، فقد أعان على هدم الإسلام) (٣).

(اقال محمد بن مخلد العطار: سمعت الدهبي: ((قال محمد بن مخلد العطار: سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث، إنما يغدو أحدهم، ومعه محبرة، فيقول: كيف فعل النبي، ﷺ، وكيف صلى، إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع، فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح)(٤).

(٦٩ ـ ٧٨٢) قال الذهبي فيما ذكره من أرجوزة للإمام المقريء أبي عمرو الداني (ت ٤٤٤هـ):

((أهون بقول جهم (٥) الخسيس وواصل (٦) وبشر المريسي

الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١٨٦.

<sup>(</sup>۱) السير ۱۱/ ٤٧٧.

والخبر في «الجرح والتعديل» لأبي حاتم ٢١٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) الإمام أحمد بن الفرات أبو مسعود الضبي الرازي نزيل أصبهان (ت ۲۰۸هـ). وقد أورد
 المصنف الأثر في ترجمته. السير ۱۲/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) السير ١٢/ ٤٨٥. وأورده في اتاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (١٥١ ـ ٢٦٠هـ) ص ٥٣.

وأورده القاضي ابن أبي يعلى في اطبقات الحنابلة؛ ١/٤٥.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسحاق، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي (ت ٢٨٥هـ) «السير» ٣٥٨/١٣.

 <sup>(</sup>٥) جهم بن صفوان، ابو محرز الراسبي السمرقندي (ت ١٢٨هـ) «السير» ٢٦/٦.

<sup>(</sup>٦) واصل بن عطاء الغزال المعتزلي (ت ١٣١هـ) «السير، ٥/ ٤٦٤.

ذي السخف والجهل وذي العناد واب عبيد (٢) شيخ الاعترال واب عبيد (٤) القادح في الإسلام والماسق المعروف بالجبائي (١) والسلاحقي (٧) وأبي المديل (٩) وذي العمى ضرار (٩) المرتاب وذي العمى ضرار (٧) قال الذهبي:

معمر(۱) وابن أبي دواد(۲) وشارع البدعة والضلال وشارع البدعة والضلال وجبت هذي الأمة النظام(۵) ونجله السفيه ذي الخناء مسؤيدي الكفر بكل ويل وشبههم من أهل الارتياب)(۱۰)

((أنبأني أحمد بن سلامة، عن الحافظ عبدالغني بن سرور، أنشدنا أبو طاهر السلفي لنفسه في رجب سنة ست وستين وخمس مئة:

دعوني عن أسانيد الضلال وهاتوا من أسانيد عوالي)(١١) الله أن قال:

<sup>. (</sup>١) أبو المعتمر معمر بن عمرُو المعتزلي (ت ٢١٥هـ) «السير» ١٠/٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري البغدادي القاضي الجهمي عدو الإمام أجمد (ت ٢٤٠هـ) «السيرة ١٦٩/١١.

 <sup>(</sup>٣) عمرو بن عبيد، أبو عثمان البصري ، كبير المعتزلة (ت ١٤٣هـ) «السير» ٦/٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب البصري، المعتزلي (ت ٢٥٠هـ) «السير» (٤) - ٢٦٠/١١

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري، المعتزلي «السب» ١٠/١٠»

أبو علي، محمد بن عبدالوهاب البصري ، المعتزلي (ت ٣٠٣هـ) «السير» ١٨٣/١٤.

<sup>(</sup>٧) لم أتمكن من معرفته.

 <sup>(</sup>٨) أبو الهذيل العلاف البصراي المتكلم المعتزلي (ت ٢٢٧هـ) «السير» ١٧٣/١١.

<sup>(</sup>٩) ضرار بن عمرو، رأس المعتزلة، وشيخ الفرقة الضرارية منها «السير» ١٠٤٤/١٠.

<sup>(</sup>۱۰) «السير» ۱۸/۱۸.

وهي أرجوزة طويلة في السنة، وقد أورد الإمام الذهبي أبيات كثيرة منها. وقد قمت بتقسيمها على فصول الرسالة، بذكر أبيات كل مسألة في الفصل الذي يخصها. ولم أقف على من ذكر هذه الأرجؤزة فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>١١) السير ٢٩/٢١.

((فلا تصحب سوى السنى دينا وجانب كل مبتدع تراه ودع آراء أهمل السزيمغ رأسما فليسس يدوم للبدعي رأى يوافي حائرا في كل حال ويتسرك دائبسا رأيسا لسرأي وعمدة ما يدين به سفاها وقول أثمة الزيع الذي لا كمعبد المضلل فسي هدواه وجعلد ثمم جهم وابسن حرب وثور كاسمه أو شئت فاقلب وبشبر لا أرى بشبرى فمنه وأتباع ابن كلاب كلاب كذاك أبو الهذيل وكان مولى ولا تنسس ابن أشرس المكنى ولا ابن الحارث البصري ذاك الـ ولا الكـوفــي أعنيــه ضــرار بـ كذاك ابسن الأصم ومسن قفاه وعمرو هكنذا أعني ابن بحبر فرأى أولاء ليس يفيد شيئا وكل هلوى ومحادثه ضلال فهــذا مسا أديــن بــه إلهــي

لتحميد ما نصحتك في المآل فما إن عندهم غير المحال ولا تغيررك حيذلقية الرذال ومن أين المقر لذي ارتحال وقد خلي طريق الاعتدال ومنسه كسذا سسريسع الانتقسال فأحداث من أبواب الجدال يشابهه سوى الداء العضال وواصل أو كغيلان المحال حميسر يستحقسون المخسالسي وحفيص الفرد قبرد ذي افتعيال تسولسد كسل شسر واختسلال على التحقيق هم من شر آل لعبد القيس قد شان الموالي أبا معن ثمامة فهمو غمالي مضل على اجتهاد واحتفال ن عمرو فهمو للبصري تمالي من أوباش البهاشمة النغال وغيرهم من أصحاب الشمال سوى الهذيان من قيل وقال ضعيف في الحقيقة كالخيال تعالى عن شبيه أو مشال ومن بدع فلم يخطر ببالي))(١٠):

وما نافاه من خدع وزور ُ

وقال الذهبي معقبا

((صدق الناظم رحمه الله، وأجاد، فلأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يمتليء باطنه كلاما وفلسفة!))(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده، في ترجمة الإمام أبي طاهر السَّلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني (ت ٥٧٦هـ) «السير» ٢١/ ٣٤ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) دالسير، ۲۱/ ۳۳.

<sup>• •</sup> تنبيه: نظرا لارتباط آثار هذا المبحث، بآثار المبحث الذي يليه، خصصت لها تعليقا واحدا، أثبته في نهاية المبحث الثالث.

# المبحث الثالث الإنكار على أهل البدع والرد عليهم وزجرهم وتأديبهم

(وقال حميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف بن عبدالله يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة، هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرّر بها))(١).

(٧٨٥ ـ ٧٢) قال الذهبي: ((فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: إن قتلك قربة إلى الله فقال: إنك تمزح فقال: والله ما هو مني بمزاح))(٢).

(٧٨٦ ـ ٧٨٦) قال الذهبي: ((علي بن المديني: حدثنا هشام بن يوسف، أخبرني داود بن قيس، قال: كان لي صديق يقال له أبو شمر ذو خولان، فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما إلى أبي شمر، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال: قدم رسول من صنعاء، فذكر أن أصدقاء لي كتبوا لي كتابا فضيعه الرسول

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام مطرف بن عبدالله بن الشخير (ت ٩٥هـ). السير ١٩٥/٤ وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٨١ ١٠٠هـ) ص ٤٨١.
 والأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٤٣/٧.

<sup>●</sup> وأخرج أبو الفتح المقدسي بسنده في «الحجة على تارك المحجة» عنه قال: «لو كانت هذه الأهواء هوى واحدا، لقال قائل: الحق فيه، فلما تشعبت فاختلفت، عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق» (ح: ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت ٩٩هـ)
 السير ٤٨٦/٤.

وأخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق، ٢١٩/٤.

قلت: فهذا الكتاب فقال: الحمد لله ففضه فقرأه، فقلت أقرئنيه، فقال: إني لأستحدث سنك قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب. قلت: لعله كتبه إليك ناس حرورية في زكاة مالك قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه، فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء(۱) لايدخلونكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة، فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله، ونوصيك بتقواه، فإن دين الله رشد وهدى، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه فإذا جاءك كتابنا، فانظر أن تؤدي \_ إن شاء الله \_ ما افترض الله عليك من حقّه، تستحق بذلك ولاية الله، وولاية أوليائه والسلام.

قلت له: فإني أنهاك عنهم قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ قلت: فتحب أن أدخلك على وهب حتى تسمع قوله؟ قال: نعم. فنزلنا إلى صنعاء، فأدخلته على وهب ومسعود بن عوف والي على اليمن من قبل عروة بن محمد فوجدنا عند وهب نفرا، فقال لي بعض النفر: من هذا الشيخ؟ قلت: له حاجة، فقام القوم، فقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجبن فقال لي وهب: عبر عنه، قلت: إنه من أهل القرآن والصلاح، والله أعلم بسريرته، فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل حروراء فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لاتجزيء عنك، لأنهم لايضعونها في مواضعها فأدها إلينا، ورأيت يا أبا عبدالله أن كلامك أشفى له من كلامي فقال: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ ومن شهدت عليه، فالله يشهد له بالإيمان، وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى، وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله، وشهادتك شهادة الله؟ أخبرني يا ذا خولان، ماذا يقولون لك؟

فتكلم عند ذلك وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من

<sup>(</sup>١) قيل: هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها، نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فنسبوا إليها. «معجم البلدان» ٢٤٥/٢.

يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له فقال: صدقت، هذه محنتهم الكاذبة فأما قولهم في الصدقة، فإنه قد بلغني أن رسول الله على ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، أفإنسان ممن يعبد الله يوحده ولايشرك به أحب إلى الله أن يطعمه من جوع، أو هرة!؟ والله يقول: ﴿ وَيُطْمِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِيدِ مِسْكِينَا وَنَيْمَا وَأَسِيرًا فِي ﴾. (الإنسان: ٨) الآيات.

وأما قولهم لايستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير أم الملائكة، والله يقول: ﴿ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. (الشورى: ٥) فوالله ما فعلت الملائكة ذلك حتى أمروا به: ﴿ لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾ (الأنبياء: ٢٧) وجاء ميسرا(١): ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا﴾ (غافر: ٧).

يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض، وقطعت السبل والحج، ولعاد أمر الإسلام جاهلية، وإذا لقام جماعة، كل منهم يدعو إلى نفسه الخلافة، مع كل واحد منهم أكثر من عشرة آلاف، يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لايدري مع من يكون قال تعالى: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ **الْأَرْشِ ﴾**. (البقرة: ٢٥١) وقال: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ . (غافر : ٥١) فلو كانوا مؤمنين لنصروا وقال: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (الصافات : ١٧٣)، ألا يسعك يا ذا خولان من أهل القبلة ما وسع نوحا من عبدة الأصنام، إذ قال لقومه: ﴿ ﴿ قَالُواً أَنْوُمِنُ لَكَ وَٱنَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ (الشعراء: ١١١). إلى أن قال: فقال ذو خولان: فما تأمرني؟ قال: انظر زكاتك فأدِّها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة، وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء فإذا أديتها إلى والي الأمر برئت منها، وإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك والضيف فقال: اشهد أنى نزلت عن رأي

<sup>(</sup>١) لعله مفسرا.

الحرورية))(١<sup>)</sup>.

(۷۸۷ ـ ۷۸۷) قال الذهبي: ((حماد بن زيد، عن أيوب، قال محمد: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم))(۲).

(وعن شعيب بن الحبحاب، قلت لابن الحبحاب، قلت لابن الحبحاب، قلت لابن العرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لانسمع منهم ولا كرامة))(٣).

(إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأجول، في الناس زمان وما يسأل عن إسناد الحديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث، فينظر من كان من أهل البدع، تركحديثه) (٤٠).

( وقال أبو طالب عن أحمد بن حبل، قال الذهبي: ((وقال أبو طالب عن أحمد بن حبل، قال خالد الحذاء: كل ما قال محمد بن سيرين نبئت عن ابن عباس، فإنما رواه عن عكرمة، قيل: ما شأنه؟ قال: كان يرى رأي الخوارج، رأي الصفرية (٥)، ولم يدع موضعا إلا خرج إليه: خراسان والشام واليمن ومصر

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام وهب بن منبه (ت ۱۱۰هــ) السير ۲/۵۵ـ۵۵۵. وأخرجه ابن عساكر مطولاً في «تاريخ دمشق» ۲۷/۵۷۸ب ــ ۶۷۹/ب.

<sup>●</sup> وهذا الأثر يبين لنا جهود السلف المخلصة في رد الناس إلى الحق، وإرشادهم إليه، وإبعادهم عن البدع، وحقظهم من الوقوع فيها، بالأسلوب الأمثل، بالحكمة والموعظة. الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة ألإمام محمد بن سيرين (ت ١١٠هـ) «السير» ٢١١/٤.
 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١٩٤/٧، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢/ ٢٧٨،
 ومسلم في المقدمة في باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لاتكون إلا عن الثقات.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن سيرين (ت ١١٠هـ) «السير» ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن سيرين (ت ١١٠هـ) (السير» ٢٦٣/٤. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥) فرقة كبيرة من الخوارج، أتباع رياد بن الأصفر، كان من أتباع نافع بن الأزرق، ولكنه انفصل عنه فيما بعد، بسبب الاختلاف في مسألة «قتل أطفال المسلمين المخالفين لهم ونساءهم» انظر «معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» ص ٢٥٠.

وقد اختلفت الروايات في نسبة عكرمة لرأي الخوارج، فهذه الرواية نسبته إلى الصفرية. وفي رواية ابن لهيعة نسبه إلى رأي نجدة بن عامر «السير» ٢٠/٥، وكذا رواية يحيى بن =

وإفريقية. قال أحمد: وإنما أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية من عكرمة لما قدم عليهم، وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم))(١).

(روى إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك بن أبي أويس، عن مالك بن أنس، عن أبيه قال: أتي بجنازة عكرمة مولى ابن عباس، وكثير عزة بعد الظهر، فما علمت أن أحدا من أهل المسجد حل حبوته إليهما))(٢).

بكير «السير» ١٥/ ٢١، وعن عطاء بن أبي رباح أن عكرمة كان إباضيا، وعن أبي مريم قال: كان عكرمة بيهسيا «السير» ٥/ ٢١.

وعن علي بن المديني قال: «حكي عن يعقوب الحضرمي، عن جده قال: وقف عكرمة على باب المسجد، فقال: ما فيه إلا كافر، قال: وكان يرى رأي الإباضية» «السير» مراك، ٢٢، وكلها من فرق الخوارج.

ويؤيد رواية الإمام أحمد، في أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية عن عكرمة، ما جاء عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، قال: كنت أول من سبب لعكرمة المخروج إلى المغرب، وذلك أني قدمت من مصر إلى المدينة، فلقيني عكرمة، وسألني عن أهل المغرب، فأخبرته بغفلتهم، قال: فخرج إليهم، وكان أول ما أحدث فيهم رأي الصفرية السير ٢٠/٥.

وعن يحيى بن بكير: قدم عكرمة مصر ونزل هذه الدار، وخرج إلى المغرب، فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا. «السير» ٢١/٥.

ويشبه موقف الإمام ابن سيرين في عدم الرواية عنه، موقف الإمام مالك فيما يرويه أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إنما لم يذكر مالك عكرمة يعني في «الموطأ» قال: لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصغرية. «السير» ٥/ ٢١.

(۱) أورده المصنف في ترجمة عكرمة البربري (ت ۱۰۵هـ) «السير» ۳۰/۰»، وأورده في "تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۰۱ ـ ۱۲۰هـ) ص ۱۷۹ وعزاه إلى ابن عدي. وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ١٩٠٥، ١٩٠٦.

(۲) أورده المصنف في ترجمة عكرمة البربري ثم المدني مولى ابن عباس رضي الله عنهما (ت ۱۰۵هـ) السير ۳۳/۵، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۰۱ ـ ۱۲۰هـ) ص ۱۸۱، وقال الذهبي: «وروى يحيى بن بكير، عن الدراوردي قال: مات عكرمة وكثير عزة في يوم واحد قما شهدهما إلا سودان المدينة» السير ۷۵/۳.

(وروى أبو داود السنجي، عن الأصمعي، عن الأصمعي، عن الأصمعي، عن الأصمعي، عن الأصمعي، عن الأصمعي، عن الرّناد قال: مات كثير وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد فأخبرني غير الأصمعي، قال: فشهد الناس جنازة كثير وتركو اجنازة عكرمة) (١٠) قال الذهبي معقبا:

(( قلت: ما تركوا عكرمة مع علمه وشيعوا كثيرا إلا عن بلية كبيرة في نفوسهم له رضى الله عنه))(٢).

(أبو بكر عن عاصم، قال: كان أبو عمرو الشيباني يقريء الناس في المسجد الأعظم، فقرأت عليه، ثم سألته عن آية، فاتهمني بهوى، فكنت إذا دخلت المسجد يشير إلي، ويحذر أصحابه منى))(۲)

(ابن أبي يونس: سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان، قال رسول الله، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال، لكان به أمينا. فما أخذت منهم شيئا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه)(2).

والأثر أورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٩٥٢.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة عكرمة البربري ثم المدني أبي عبدالله مولى ابن عباس، رضي الله عنهما (ت ١٠٥هـ) «السير» ٣٣/٥

وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) السير ٥/٣٤.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عاصم بن أبي النجود المقريء (ت ١٢٧هـ) السير. ٢٥٩/٥.

 <sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري
 (ت ١٧٤هـ) السير ٣٤٣/٥.

وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٢١ ـ ١٤٠هـ) ص ٢٣٦. وجاء في السند هناك: «وقال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالكا يقول» وهو الأصوب.

(قال أبو توبة الحلبي: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي، فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا، لكانت المقاربة. ولكنه الدين)(١).

محمد بن سعد: قال محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عبد الله الأسدي: توفي عمر بن ذر $\binom{(7)}{4}$  في سنة ثلاث وخمسين ومئة  $\binom{(7)}{4}$  وكان مرجئا، فمات فلم يشهده سفيان الثوري، ولا الحسن بن صالح. وكان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث) $\binom{(3)}{4}$ .

(وقال عباس بن عبدالعظیم أیضا: (الذهبي: ((وقال عباس بن عبدالعظیم أیضا: سمعت سلیمان بن حرب یقول: قدم علینا عکرمة بن عمار من الیمامة، فرأیته فوق سطح یخاصم أهل القدر))(٥).

ن معاذ: سمعت عكرمة بن (قال معاذ بن معاذ: سمعت عكرمة بن (قال معاذ بن معاذ)

وقال الذهبي معقبا بعد سرده للأثر في «تاريخ الإسلام»: «كذا قال، ولم يلق مالك الزهري إلا وهو شيخ فلعله اشتبه عليه بالخضاب».

والأثر أخرجه ابن عبدالبر في «الانتقاء» ص ١٦.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة ثور بن يزيد الحمصي (ت ١٥٣هـ) «السير» ٦/ ٣٤٤.

<sup>●</sup> وإعراض الإمام الأوزاعي عن ثور، إنما بسبب أنه كان يرى القدر، فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته، قول الإمام أحمد: كان ثور يرى القدر، وليس به بأس»، وقول الإمام سفيان: «اتقوا ثورا، لاينطحنكم بقرنه»، وقول عبدالله بن سالم: «أخرجوه وأحرقوا داره لكلامه في القدر». «السير» ٢/٤٤٦، ٣٤٥، وانظر «ميزان الاعتدال» ١/٤٤٢، ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهمداني.

<sup>(</sup>٣) رجح الذهبي وفاته في سنة (١٥٦هـ) انظر السير ٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) السير ٦/ ٣٨٨.

ولم أتمكن من العثور عليه في «الطبقات الكبرى» لابن سعد.

ولكن أخرجه من طريقه، ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٠٤/١٣/ب.

 <sup>●</sup> ويشبه ذلك عدم حضور الإمام وكيع بن الجراح لجنازة الإمام أبي معاوية محمد بن خازم لأنه كان يرى الإرجاء. انظر «السير» ٧٦/٩.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام عكرمة بن عمار أبي عمار العجلي البصري ثم اليمامي (ت ١٥٩هـ) السير ٧/ ١٣٨، وأورده في «ميزان الاعتدال» ٣/ ٩١.

عمار يقول للناس: أحرِّج على رجل يرى القدر إلا قام فخرج عني، فإني لا أحدثه))(١).

(اوقال مؤمل بن إسماعيل: مات عبدالعزيز فجيء بجنازته، فوضعت عند باب الصفا، وجاء سفيان الثوري، عبدالعزيز فجيء بجنازته، فوضعت عند باب الصفا، وجاء سفيان الثوري، فقال الناس: جاء سفيان، خاء سفيان. فجاء حتى خرق الصفوف، وجاوز الجنازة، ولم يصل عليها، لأنه كان يرى الإرجاء. فقيل لسفيان، فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة)(٢).

(قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لم يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أظراهم كان أضر عليهم))(٣).

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام عكرمة بن عمار العجلي البصري ثم اليمامي (ت ١٥٩هــ)، «السير» ٧/ ١٣٨، وأورده في «ميزان الاعتدال» ٣/ ٩١.

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة عبدالعزيز بن أبي رواد الأزدي المكي (ت ١٥٩هـ) السير ٧/ ١٨٦.
 وأورده مختصرا في ترجمة الإمام سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) السير ٧/ ٢٧٣.
 قال: «وقال مؤمل بن إسماعيل: لم يصل سفيان على ابن أبي رواد للإرجاء».
 والأثر أخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ٣/ ٦.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام الحسن بن صالح بن صالح بن حي، ابي عبدالله
 الهمداني الكوفي (ت ١٩٦هـ) «السير» ٧/ ٣٦٤.

والأثر أحرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/ ٣٣٢.

قال الذهبي في ترجمة الإمام حسن بن صالح بن حي: «هو من أثمة الإسلام، لولا تلبسه ببدعة» «السير» ٧/٣٦١.

ثم ذكر مجموعة من الآثار عن الأثمة تبين موقفهم منه، بسبب ما تلبس به من بدعة، فكان مما ذكره في ترجمته في «السير» ٧/٣٦٠ـ٣٦٧، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٦١ ــ ١٧٠هـ) ص ١٣٥ــ١٣٦، ما يلي:

(١٠ هـ ٨٨) قال الذهبي: ((وذكر ابن أبي الدنيا أن المهدي (١) كتب إلى الأمصار يزجر أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء منها)) (٢).

(وعن يوسف الصائغ قال: رفع أهل الذهبي: ((وعن يوسف الصائغ قال: رفع أهل البدع رؤوسهم، وأخذوا في الجدل، فأمر بمنع الناس من الكلام، وأن لا يخاض فيه))(٣).

(وبه (٤): حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن أبي عاصم، سمعت سعيد بن عبد الجبار، سمعت مالكا يقول: رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا، وإلا قتلوا. يعني القدرية)) (٥).

أ ـ قول يحيى القطان: «كان سفيان الثوري سيء الرأي في الحسن بن حي».
 ب ـ قول يوسف بن أسباط: كان الحسن بن حى يرى السيف.

ج \_ قول زافر بن سليمان: أردت الحج، فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عبدالله سفيان الثوري بمكة، فأقره مني السلام، وقل: أنا على الأمر الأول. فلقيت سفيان في الطواف، فقلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام، ويقول: أنا على الأمر الأول. قال: فما بال الجمعة؟

وقال الذهبي معقبا: «قلت: كان يترك الجمعة، ولايراها خلف أئمة الجور، بزعمه».

د ـ قول عبدالله بن إدريس: ما أنا وابن حي ؟ لايرى الجمعة ولاجهادا.

هـ \_قول سفيان الثوري، وقد ذكر عنده الحسن بن صالح: ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد، على أ.

و ـ وذكر أن الإمام زائدة كان يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، وأنه كان يستتيب من أتى حسن بن صالح.

وقال الذهبي معقبا: «كان يرى الحسن الخروج على أمراء زمانه لظلمهم، وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا، وكان لايرى الجمعة خلف الفاسق».

وقد أخرج هذه الآثار كلها، الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/٢٢٩-٢٣١.

- (١) الخليفة العباسي المهدي أبو عبد الله محمد بن منصور (ت ١٦٩هـ).
- (۲) «السير» ٧/ ٤٠٢، و«تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٦١ ـ ١٧٠هـ) ص ٤٣٩.
- (٣) «السير» ٧/ ٤٠٢، و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٦١ ـ ١٧٠هـ) ص ٤٣٩.
- (٤) أي بالسند المذكور سابقا ص ٩٥ ج ٨. قال الذهبي: ((قرأت على إسحاق بن طارق، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو المكارم التيمي، ونبأني ابن سلامة، عن أبي المكارم، أخبرنا أبو على الحداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ)).
- (٥) أخرجه المصنف في ترجمة الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) «السير» ٨/ ١٠٠ من طريق =

(٩١ ـ ٨٠٤) قال الذهبي في ترجمة الإمام عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان (ت ١٨٠هـ): ((وكان عالما مجودا، من فصحاء أهل زمانه، ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع))(١).

ثم قال: ((قال يعقوب الفسوي: حدثنا الحسن بن ربيع قال: كنا نسمع من عبد الوارث، فإذا أقيمت الصلاة ذهبنا، فلم نصل خلفه))(٢).

قال الذهبي: ((وورد عن حماد بن زيد أنه كان ينهى عن الأخذ عن عبد الوارث لمكان القدر))(٣).

وقال الذهبي: ((وقال يزيد بن زريع: من أتى مجلس عبد الوارث، فلا يقربني)(٤).

ثم قال معقبا: ((قلّت: ومع هذا، فحديثه في الكتب الستة))<sup>(٥)</sup>. (٩٢ ـ ٨٠٥) قال الذهبي: ((وسمعت<sup>(١)</sup> أبا رجاء يقول: كان عمر

أبي نعيم.

والأثر أخرجه أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء» ٣٢٦/٦.

- (١) «السير» ٨/ ٣٠١، وانظر ُ«تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (١٧١ ـ ١٨٠هـ) ص ٢٥٤.
  - (۲) «السير» ۲/۸ ° ، و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۱۷۱ ۱۸۰ هـ) ص ۲۵۶. والأثر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۲/۳۲٪.
- (۳) «السير» ۲/۳۰٪، و «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ( ۱۷۱ ـ ۱۸۰هـ) ص ۲۵۵، و
   «ميزان الأعتدال» ۲/۷۷٪، وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ۸٦٨.
  - (٤) «السيرة ٨/٣٠٣.
  - (٥) «السير» ٨/٣٠٣.

وقال البخاري: «قال عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول قط في القدر» «الضعفاء الصغير» ص ٢٦٩.

وقد أخرج الحافظ العقيلي بسنده، عن يونس بن عبيد قال: «رأيته أي عبد الوارث على باب عمرو بن عبيد جالسنا» «الضعفاء الكبير» ٣/ ٩٩، وقوله مقدم إن صح.

وسبب الرواية عنه، أنه لم يكن داعيا، كما ذكر ذلك الإمام ابن المبارك «المعرفة والتاريخ» للفسوي ٢٦٣/٢.

(٦) قال الذهبي في «السير» ٢٦٩/١١: ((وذكر عن وكيع أنه قال))، ثم ذكر كلاما، ثم ساق الخبر.

ابن هارون شديدا على المرجئة، ويذكر مساوئهم وبلاياهم، فكانت بينهم عداوة لذلك))(١).

الديار المصرية، أبي محمد سعيد ابن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي مولاهم الديار المصرية، أبي محمد سعيد ابن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي مولاهم المصري (ت ٢٢٤هـ): ((قال العجلي: ثقة، كان له دهليز طويل، وكان يأتيه الرجل، فيقف فيسلم عيله، فيرد عليه: لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك. فأقول: ما هذا؟ فيقول: قدري. ويأتي آخر، فيقول له مثل ذلك، فأقول: ما هذا؟ فيقول: جهمي خبيث، ويأتي آخر، فيقول: رافضي، ولانظن إلارد عليه سلامه وكان عاقلا، لم أربمصر أعقل منه، ومن عبد الله بن الحكم))(٢).

(قال عثمان بن سعيد الدارمي: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم، وفي مجلسه يومئذ حسين بن عيسى البسطامي، وأحمد بن الحريش القاضي، ومحمد بن رافع، وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب، وغيرهم من المشايخ، فزبرني (٣) يحيى بغضب، وقال: اسكت، وأنكر على أولئك استعظاما أن أحكي كلامهم وإنكارا))(٤).

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف قي ترجمة الإمام عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة، أبو حقص
 الثقفي (ت ١٩٤هـ) «السير" ٩/ ٢٧٠.

والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٨٩/١١ .

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۰/۳۲۸، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۲۱ ـ ۲۳۰هـ) ص ۱۷۲، ۱۷۲.

والخبر في اتاريخ الثقات؛ للعجلي ص ١٨٢، ١٨٣.

وأورده الحافظ المزي في اتهذيب الكمال؛ ق ٤٨٤.

 <sup>●</sup> عدم رده السلام عليهم، هو من باب التأديب والزجر ، وما فعل هذا إلا وهو متأكد من حالهم الذي ذكر.

<sup>(</sup>٣) زبر السائل: انتهره وزجره «المعجم الوسيط» ١/٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن يحيى التميمي (ت ٢٢٦هـ) «السير» ١٠/١٠٥.

(٩٥ ـ ٩٠٨) قال الذهبي: ((وقال أحمد: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة \_ يعني نوحا \_ وكان شديد الرد على الجهمية، وأهل الأهواء ومنه تعلم نعيم))(١).

وثلاثين ومئتين أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم مصعب بن وثلاثين ومئتين أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم مصعب بن عبد الله الزبيري، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وكانا من الحفاظ. فقسمت بينهم الجوائز، وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية، قال: فجلس عثمان في مدينة المنصور، واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفا، وجلس أبو بكر في مسجد الرصافة، وكان أشد تقدما من أخيه اجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفا)(٣).

ولم أقف على كلام الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية» غير أنه قال فيه: «وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم، وابتلينا بهم عند دروس الإسلام، وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق، ص ٨.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام نعيم بن حماد بن معاوية (ت ۲۲۹هـ) «السير» ۱/۹۹٪. والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۳۰۷/۱۳. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ۱٤۱۹.

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي (ت ۱۱۹هـ) «السير» ۱۱۹/۱۰.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ح: ٢٢٨) كما في الجزء المحقق.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ)
 «السير» ١١/ ١٢٥ ، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص
 ٢٣٠، وقال هناك: «قال نفطويه في تاريخه».

والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٧/١٠.

(قال عبدان الأهوازي: أنكر علينا أبو بكر بن أبي شيبة، أو هناد مضينا إلى إسماعيل بن موسى، وقال: أيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف))(١).

(۱۲۸ ـ ۹۹) قال الذهبي: ((الخلال: أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، وهو ينظر، فغضب، وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟))(٢).

(قال السلمي: حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطني، فلما نظر إلى الجمع، قال: سمعت أبا سهل بن زياد، يقول: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز))(٣).

(الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق، يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيية لما رأوا من العز

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الفزاري (ت ٢٤٥هـ) «السير، ١١/٧/١١، وقال: ((رواها ابن عدي)).

وأورده في التاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ١٧٨، ١٧٩، وعزاه إلى ابن عدى أيضا.

والأثر أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ٣١٩/١، وجاء فيه: «إيش علمتم» بدلا من: «إيش عملتم».

 <sup>(</sup>۲) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ١١/ ٢٢٥.
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٣) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) «السير» ١١/ ٣٤٠.
 وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥٠هـ) ص ١٤٢.
 وأخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٤١٧.

وانظر تعليق الحافظ ابن كثير، رحمه الله، على هذه العبارة، في «التاريخ» ٣٤٢/١٠، وقد ساقه محقق «السير» في حاشية الصفحة المذكورة.

وينبغي التنبه إلى أن كلام الإمام أحمد المذكور، إنما يحمل على الأزمنة والأمكنة التي فيها ظهور السنة النبوية.

وعلو الإسلام، وكبت أهل الزيغ))(١).

أيوب ثقة ورعا مسلما ، يقول بالسنة، ويعيب من يقول بقول جهم، أو بخلاف السنة)(٢).

(١٠٣ - ٨١٦) قال الذهبي في ترجمة الإمام عثمان بن سعيد:

((قلت: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة، وهو الذي قام على محمد بن كرام، وطرده عن هراة، فيما قيل))(٢).

(قال الحافظ عبد القادر (عنه وكان السلفي آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، حتى إنه قد أزال من جواره منكرات كثيرة. ورأيته يوما، وقد جاء جماعة من المقرتين بالألحان، فأرادوا أن يقرؤوا فمنعهم من ذلك، وقال: هذه القراءة بدعة، بل اقرؤوا ترتيلا، فقرؤوا كما أمرهم)) (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤۱هـ) «السير» ۳٤٢/۱۱ . وعزاه
 إلى الخلال.

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٤١٨، وجاء في آخره: «وكبت الله أهل الزيغ والضلالة».

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة الإمام يحيى بن أيوب أبي زكريا البغدادي المقابري (ت ٢٣٤هـ) «السير» ٢١/ ٣٨٧، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) ص

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد، ١٨٩/١٤. وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ق ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) «السير» ١٣/ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الرهاوي.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الإمام أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني السلفي (ت ٥٧٦هــ) «السير» ٢١/٢٥.

وقد أخرج عنه الذهبي بسنده قوله:

#### التعلبق:

لقد جاءت نصوص كثيرة، عن أئمة السنة، في ذم أهل البدع، والأمر بهجرهم ومجانبتهم، والإنكار عليهم، وزجرهم وتأديبهم.

فعن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، رحمهما الله، أنهما قالا: «لاتجالسوا أصحاب الأهواء، ولاتجادلوهم ولاتسمعوا منهم»(١).

وقال بشر بن الحارث في شأن الجهمية: «لاتجالسوهم، ولاتكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»(٢).

وعن الحسن بن محمد بن على، قال: «لاتجالسوا أهل القدر» $^{(")}$ .

وعن مصعب بن سعد، قال: «لاتجالسوا مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه (٤٠٠).

وعن مسلم بن يسار، قال: «لاتمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لاتقدر أن تخرجه من قلبك»(٥).

وموضوع « هجر المبتدع » يجب أن يفهم ضمن منهج أهل السنة والجماعة بمراعاة مقاصده، وأحكامه، وضوابطه الشرعية المبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد.

والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط .

فمنهم من يعرض عنه، ولايعمله ألبتة، أو يقصِّر فيه.

ومنهم من يبالغ فيه، ولايراعي قواعده وأصوله، فتنشأ من ذلك وتترتب عليه مفاسد عظيمة، وهو من نقص الفقه والبصيرة في الدين.

> إن علم الحديث علم رجال فالأحان ليلهم كتبوه الذكرة الحفاظة ١٣١٣/٤ .

تركوا الابتداع للاتباع وإذا أصبحوا غدوا للسماع

- أخرجه الدارمي في مقدمة «السنن» (ح: ٤٠٧). (1)
- أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (ح: ٦١). **(Y)** 
  - المصدر السابق (ح: ٨٤٧ ب). **(**Y)
  - أخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص ١٥٨. (1)
- أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ح: ٤٣٦). (0)

ويمكن تلخيص أهم ضوابط هذا الموضوع على النحو التالي(١):

(الأول): مراعاة المقصود الشرعي للهجر، وإدراك أنه عقوبة شرعية جعلت لزجر المبتدع وتأديبه، ورده عن غيه، ليتوب ويؤوب، ومنع بدعته من الفشو والانتشار في المجتمع المسلم، حتى لاتؤثر على كيانه وتماسكه، وتحفظ عليه دينه، وعقيدته.

(الثاني): هجر المبتدع، قربة إلى الله، فلا بد من مراعاة شرطي قبول الأعمال فيها، وهما الإخلاص والمتابعة، والحذر من متابعة هوى النفس في ذلك.

(الثالث): التأكد والتثبت ، قبل الإقدام على الهجر، من الأمور التالية:

أن الأمر الذي وقع فيه مما دلت النصوص والقواعد الشرعية على بدعيته.
 ب ـ ثبوته عنه، وعدم أخذ الناس بالتخرص والظن (٢).

ج ـ خلوه من الموانع والأعذار، كالجهل والتأول ونحوهما.

(الرابع): مراعاة المصلحة والمفسدة المترتبة على الهجر، ومراعاة قواعد الترجيح عند تعارض المصالح والمفاسد، بتحقيق أكمل المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين.

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حفظه الله ، ونفع بعلومة: «فإذا كانت المصلحة المبتغاة من الهجر معارضة بمفسدة راجحة من تفويت مصلحة أرجح من المصلحة المترتبة على هذا الهجر، أو حصول مفسدة أعظم هي أسخط لله من مفسدة هذه المخالفة ، لم يشرع الهجر في هذه

<sup>(</sup>١) اعتمدت في صياغة هذه الضوابط على المصادر التالية:

أ ـ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الثامن والعشرون.
 ب ـ «الاعتصام» للشاطبي ـ

ج ــ «هجر المبتدع» للشيخ بكر أبو زيد.

د ـ «حقيقة البدعة وأحكمامها» للباحث سعيد بن ناصر الغامدي.

<sup>(</sup>٢) عقد الإمام ابن مفلح، رحمه الله، فصلا خاصا في كتابه «الآداب الشرعية» ١/٢٤٠، بعنوان الاتجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة».

الحالة، وكان التأليف أنفع، وبمقاصد الشريعة أليق،(١).

(الخامس): مراعاة اختلاف مراتب البدعة، من جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا لها، ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية، ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلدا، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه (۲).

(السادس): مراعاة الأماكن التي ظهرت فيها البدعة، وحال أهل تلك البدعة، وحال الهاجرين لهم.

ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، وبين الأماكن الأخرى التي ليست كذلك.

وفرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه (٣).

ولا بد من مراعاة اختلاف حال الهاجرين أنفسهم، من حيث القوة والضعف، والقلة والكثرة.

فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة، كانت مشروعية «هجر المبتدع» قائمة على أصلها، وأما إن كانت القوة والكثرة لأهل البدع، ولاحول ولاقوة إلا بالله، فإنه لا يحصل المقصود الشرعي للهجر، فلا المبتدع ولاغيره يرتدع بذلك، بل يخشى من زيادة الشر وتفاقمه، وبالتالي لايشرع الهجر، وإنما يلجأ إلى مسلك التأليف.

وفي كل هذه الأحوال لابد من الدعوة إلى السنة والحث عليها، والنهي عن البدعة والتحذير منها، بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وتحمل الأذى في ذلك والصبر، باحتساب المثوبة والأجر.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، كلمة رائعة في بيان الأمور المذكورة السابقة، حيث قال: «فإذا لم يكن في هجرانه ـ أي المبتدع ـ انزجار

<sup>(1) «</sup>المجموع الثمين» 1/ ٣١، ٣٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر «الاعتصام» للشاطبي ١/١٦٧.

<sup>(</sup>٣) فإن القوي في دينه يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف فيه، كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . انظر «فتح الباري» لابن حجر ١٢٣/٨.

أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم، سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل)(١).

(السابع): التفريق بين من كان داعية إلى بدعته، وبين من ليس كذلك.

فالداعية إلى البدعة يزجر ويهجر، بخلاف غيره.

<sup>(</sup>۱) المجموع الفتاوى، ۲۱۲٫/۲۸ وانظر ۲۰/۵۷، ۵۸.

### المبحث الرابع

# الرد على المتصوفة

# من كلام السلف وبعض أئمتهم المتقدمين

(اوقال ضمرة بن ربيعة: سمعت رجلا الذهبي: ((وقال ضمرة بن ربيعة: سمعت رجلا يذكر أن حماد بن أبي سليمان قدم عليهم البصرة، فجاءه فرقد السبخي وعليه ثوب صوف، فقال له ضع عنك نصرانيتك هذه، فلقد رأيتني ننتظر إبراهيم فيخرج عليه معصفرة، ونحن نرى أن الميتة قد حلت له))(١).

(۱۰٦ ـ ۱۰۹) قال الذهبي: ((محمد بن إبراهيم بن جناد: حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروي ، سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير (٢) يشغلون به عن القرآن) (٣).

(الخلدي عن الجنيد قال: قال أبو (الخلدي عن الجنيد قال: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه

 <sup>(</sup>۱) أورده المصنف في ترجمة الإمام إبراهيم النخعي (ت ٩٦ ه) السير ٤/٥٢٥ .
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/٢٢١، ٢٢٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) قال الأزهري: «وقد يسمى ما يقرأ بالتطريب من الشعر في ذكر الله تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوها بالألحان، طربوا فرقصوا وأرهجوا، فسموا مغبرة بهذا المعنى» «تهذيب اللغة»
 ٨/ ١٢٢، حققه بعض الباحثين، القاهرة ١٩٦٤ م.

ثم ساق كلام الإمام الشافعي المذكور. ) أورده المصنف في ترجمة الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هــ) السير ١٠/ ٩١.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص ٣١٠، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١٤٦، والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٢٨٣/١.

إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة))(١).

(اوسمعته (۲۱۰۸ ـ ۸۲۱) قال الذهبي: ((وسمعته (۲) يقول: ليس لمن الهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر)(۳).

وتتمته كما جاء في «تاريخ بغداد»: ((فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حيث وافق ما في قلبه)).

(قال أبو علي الثقفي: كان أبو حفص يقول: من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ، ولم يتهم خواطره، فلا تعده))(٥).

(٢٧٤ ـ ١١١) وقال الذهبي: ((وعنه (٢): الكرم طرح الدنيا لمن

(۱) أورده المصنف في ترجمة أبي سليمان الداراني (ت ۲۱۵هـ) «السير» ۱۸۳/۱۰. وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» ص ۷۷، ۷۸.

وقد اشتهرت هذه العبارة عنه، انظر «البداية والنهاية» لابن كثير ١٠/٢٥٥، «والاعتصام» للشاطبي ١/٩٤.

(٢) المتكلم ابن أبي الحواري وصاحب الأثر الذي نقله عنه هو أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد الداراني (ت ٢١٥هـ).

(٣) السير ١٨٣/١٠.
 وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١٩٩/١٠.
 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ٢٦٩.

- (٤) أورده المصنف في ترجمة الإمام الزاهد أحمد بن أبي الحواري (ت ٢٤٦هـ) السير
   ٨٨/١٢ وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٤١ ـ ٢٥١هـ) ص ٥٣.
   وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» ص ١٠١.
- (٥) أورده الذهبي في ترجمة أبي حفص عمرو بن سلم النيسابوري الإمام الزاهد (ت ٢٦٤هـ) السير ٢١/١١، وفي «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٦١ ـ ٢٨٠هـ) ص ١٤٤، 1٤٥.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء) ١٠/ ٢٣٠.

(٦) أي أبو حفص النيسابوري.

يحتاج إليها، والإقبال على الله بحاجتك إليه. أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه، وملازمة السنة، وطلب القوت من حله))(١).

(ومن كلام سهل: لامعين إلا الله، ولا زاد إلا التقوى، ولاعمل إلا الصبر عليه))(٢).

(قال أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر الجواربي، سمعت سهل بن عبدالله يقول: أصولنا ستة: التمسك بالقرآن، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق))(٣).

(وقال: إنما سمّي الزنديق زنديقا، الذهبي: ((وقال: إنما سمّي الزنديق زنديقا، لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فسبحان من لاتكيفه الأوهام، في كلام نحو هذا))(٤).

(أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون وآخر قالا: سمعنا الجنيد غير مرة يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب، ويكتب الحديث، ولم يتفقه، لا يقتدى به))(٥).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۳/۱۲ ، وفتاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (۲۶۱ ــ ۲۸۰هـ) ص ۱٤٥. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۱/ ۲۳۰، والسلمي في «طبقات الصوفية» ص ۱۱۹،۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة سهل بن عبدالله التستري الصوفي (ت ٢٨٣هـ)، «السير» ١٨/ ٣٣، وأورده في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (٢٨١ ـ ٢٩٠هـ) ص ١٨٨. وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» ص ٢١١، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» م١/ ١٩٨، والبيهفي في «الزهد الكبير» ص ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٣) السير ١٣ / ٣٣٢، و «تاريخ الإسلام» ص ١٨٨ من الجزء المذكور.
 وأخرجه أبو نعيم الحافظ في «الحلية» ١٩٠/١، وأخرجه أيضا، السلمي في «طبقات الصوفية» ص ٢١٠، والبيهقي في «الزهد الكبير» ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) المسير ٢٣/ ٣٣٢، وأورده مطولا في "تاريخ الإسلام" ص ١٨٨ من الجزء المذكور، وقال في بداية السند: «وقال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل بن عبدالله بالبصرة سنة ثمانين وماثتين يقول" ثم ساقه.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في ترجمة الجنيد شيخ الصوفية (ت ٢٩٨هـ) «السير» ٢٤/١٤.

(١١٦ - ٨٢٩) قال الذهبي: ((قال عبد الواحد بن علوان: سمعت

الجنيد يقول: علمنا \_ يعنى التصوف \_ مشبك بحديث رسول الله على) (١٠٠٠)

(١١٧ ـ ٨٣٠) قال الذهبي: ((قال أبو الحسين بن سالم: جاء

رجل إلى سهل بن عبد الله وبيده محبرة وكتاب، فقال لسهل: أحببت أن أكتب شيئا ينفعني الله به فقال: اكتب: إن استطعت أن تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل، فقال: يا أبا محمد! فائدة. فقال: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل موقوف إلا ما كان على السنة، وتقوم السنة على التقوى))<sup>(٢)</sup>.

(١١٨ ـ ١١٨) قال الذهبي: ((قيل: سئل أبو علي<sup>٣)</sup>، عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال لي لأني قد وصلت رتبة لا يؤثر فيه احتلاف . الأحوال؟ فقال: نعم قد أوصل، ولكن إلى سقر))(٤).

(۱۱۹ - ۸۳۲) قال الذهبي: ((وقال (٥٠): صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق))(١٠

وأورده في التاريخ الإسلام؛ جوادث ووفيات (٢٩١ \_ ٣٠٠هـ) ص ١٢٠. وأخرجه أبو نعيم في «جلية الأولياء» ١٠/ ٢٥٥، والخطيب البغدادي في اتاريخ بغداد» . Y & T / V

<sup>(</sup>١) قالسير، ١٤/ ٧٧.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ ص ١٢٠، من الجزء المذكور سابقا:

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧/ ٢٤٣.

أورده المصنف في ترجمة الحلاج المقتول سنة (٣٠١هـ) «السيرة ٣٤٨/١٤. (٢) والأثر عن سهل بن عبد الله التستري.

صاحب الترجمة أبو على الروذباري. (٣)

أورده المصنف في ترجمة أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور، أبي علي الرودباري، من (٤) أصحاب الجنيد (ت ٣٢٢هـ) «السير» ١٤/٥٣٦.

والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠/٣٥٦.

القائل هو بندار بن الحسين الشيرازي شيخ الصوفية (ت ٣٥٣هـ). (0)

<sup>«</sup>السير» ١٠٩/١٦. (7)

وأخرجه السلمي في اطبقات الصوفية» ص ٤٦٩.

(قال أبو عبد الرحمن السلمي، جدِّي (الله عبد الرحمن السلمي، جدِّي له طريقة ينفرد بها من صون الحال وتلبيسه، سمعته يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم وإن جل، فإن ضرره على صاحبه أكبر من نفعه))(١).

(وسمعته (7) يقول (7): علوم الدقائق الذهبي: ((وسمعته (7)) يقول (7): علوم الدقائق علوم الشياطين، وأسلم الطرق من الاغترار لزوم الشريعة))(3).

( ١٢٢ ـ ١٢٢ ) قال الذهبي: ((قال ابن باكويه: نظر أبو عبد الله بن خفيف يوما إلى ابن مكتوم وجماعته يكتبون شيئا، فقال: ما هذا؟ قالوا: نكتب كذا وكذا، قال: اشتغلوا بتعلم شيء، ولا يغرنكم كلام الصوفية، فإني كنت أخبيء محبرتي في مرقعي، والورق في حجزة سراويلي (٥)، وأذهب في الخفية إلى أهل العلم، فإذا علموا بي خاصموني، وقالوا: لا يفلح، ثم احتاجوا إلى))(١).

(أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا جعفر المالكي، أنبأنا السلفي، أخبرنا حمد بن عمر، أخبرنا يوسف بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ، حدثنا أحمد بن نصر

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في ترجمة الإمام ابن نجيد السلمي الصوفي (ت ٣٦٥هـ) «السير» ١٤٧/١٦.

والأثر في «طبقات الصوفية» للسلمي ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الضمير يرجع على السلمي.

<sup>(</sup>٣) القائل هو: أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي شيخ الصوفية (ت ٣٧٣هـ).

<sup>(</sup>٤) «السير» ١٦/١٦٣.

وأورده في التاريخ الإسلام! حوادث ووفيات (٣٥١ ـ ٣٨٠هـ) ص ٥٤٠. وأخرجه السلمي في اطبقات الصوفية؛ ص ٤٧٩ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) موضع التكة من السراويل. «المعجم الوسيط» ١٥٨/١.

 <sup>(</sup>٦) أورده المصنف في ترجمة أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي، شيخ الصوفية (ت ٣٤٦/١٦هـ) «السير» ٣٤٦/١٦.

وأورده في التاريخ الإسلام؛ حوادث ووفيات (٣٥١ ـ ٣٨٠هـ) ص ٥١٠.

وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص ٤٦٤، وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ١٩١.

البخاري، حدثنا الحسين بن محمد القمي، حدثنا عبد الرحيم بن حبيب البغدادي، حدثنا بقية بن الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: لبس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة))(١).

(وقال (۲۲٪ ـ ۱۲٪) قال الذهبي: ((وقال (۲): أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، والدوام على الأوراد)(۳).

(٨٣٨ \_ ١٢٥) قال الذهبي: ((قلت: لسعد(٤) قصيدة في قواعد

أهل السنة، وهي:

تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لايلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتد بالألى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكءم فيما بيننا قول مالك قدير حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وما أجمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر (٥٠))

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة الإمام أبي نصر، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن رستم الكلاباذي (ت ٣٩٨هـ) «السير» ٩٦/١٧. وأخرجه في الذكرة الحفاظ» ٣٠٨/٣ من الطريق نفسه.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في ترجمة محمد بن الحسين السلمي كبير الصوفية (ت ٤١٢هـ).

<sup>(</sup>٣) قالسير، ١٧/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) أي: سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني الصوفي (ت العهد).

<sup>(</sup>٥) السير ١٨/ ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩ وقد أورد البيتين الأخيرين منفصلين عما قبلهما. وأوردها مجتمعة ما عدا البيتين الرابع والخامس في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٧٨.

المجد، سمعت محمد بن محمود المرابتي، سمعت الشيخ أبا بكر العماد المجد، سمعت محمد بن محمود المرابتي، سمعت الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقول: كنت قرأت في أصول الدين، فأوقع عندي شكا، فقلت: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبدالقادر، فقد ذكر أنه يتكلم على الخواطر، فمضيت وهو يتكلم، فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. فقلت في نفسي: هذا قاله اتفاقا، فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي، فأعاده، فقلت: الواعظ قد يلتفت، فالتفت إلى ثالثة، وقال: يا أبا بكر، فأعاد القول))(١).

كان مبدأ التصوف (٢)، حينما خرج في البصرة بالعراق، مبنيا على الزهد، والتقلل من الدنيا وزينتها، والاجتهاد في العبادات والأحوال، واتخذوا لهم شعارا وزيا خاصا وهو لبس الصوف.

ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع، وتطور، وهكذا حال أي انحراف عن الصراط المستقيم، يبدأ قليلا، ثم يزداد مع الأيام والأزمان بعدا وانحرافا.

وقد انقسمت الصوفية في زمن قصير إلى ثلاثة أصناف:

- (١) صوفية الحقائق، وهم الذين مر ذكرهم.
- (٢) صوفية الأرزاق، وهم الذين وقفت عليهم الوقوف.
  - (٣) صوفية الرسم، وهم المقتصرون على النسبة.

ثم ازداد الأنحراف شيئا فشيئا، ودخلت على متأخريهم الفلسفة وعلم الكلام، فبدأت الزندقة، والانحلال عن الدين، وترك شعائره، وفرائضه،

 <sup>(</sup>١) أخرجه المصنف بسنده في ترجمة عبدالقادر الجيلي الحنبلي شيخ بغداد (٢١٥هـ) «السير»
 ٢٠/ ٤٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر حول هذا الموضوع، وتفصيلاته، وأسباب التسمية، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة
 به: المراجع التالية:

أ ـ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١١/ ٣٦٥ .

ب ـ «معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» للدكتور إسماعيل العربي ص ٨٥-٩٣.

ج \_ «التصوف المنشأ والمصادر» لإحسان إلهي ظهير.

د ــ «السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة» للدكتور أحمد صبحي منصور.

والتهاون في المحرمات والوقوع فيها، والفساد في العقائد من قول بالاتحاد والحلول، وغير ذلك من أسس الغواية والزندقة، وفنون الدجل والكهانة.

ولقد كان من المتصوفة الأوائل أئمة فضلاء، وعلماء أجلاء، اشتهروا بالخوف، وشدة العبادة، وعرفوا بالحرص على السنة ما استطاعوا: كالجنيد، وإبراهيم بن أدهم، وبشر الحافي، وأضرابهم.

وورد عنهم آثار كثيرة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، والاتباع وترك الابتداع ما يعتبر حجة بالغة، على الذين انتسبوا إليهم وبجلوهم وعظموهم، ثم هم خالفوا طريقهم وسبيلهم، وعدلوا عن وصاياهم وحكمهم، من كثير من المتأخرين من أهل الطريق .

وقد خصص الإمام الشاطبي، رحمه الله ، الوجه الرابع من أوجه النقل، مما جاء في ذم البدع وأهلها، عن الصوفية المشهورين عند الناس قال الشاطبي: «وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع))(١).

وبعد كلام له في الموضوع، سرد آثارا كثيرة عن كثير من أثمتهم، أو من نسب إليهم، وحسب عليهم، وإن لم يكن منهم، في ذم البدع وأهلها، وسوء منقلبهم، والحث على مجانبتهم والبعد عنهم، والأمر بالسنة والاتباع، والتمسك بالحديث والآثار(٢).

وقد سبق الشاطبي بهذا المسلك والمنهج، وهو الاحتجاج بآثار القوم على القوم، أئمة آخرون، منهم أصحاب الأسانيد، كالهروي في «ذم الكلام»، وأبي الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة».

ومن هذه الآثار المسندة:

● ما جاء عن بشر الحافي، رحمه الله، قال: «علامة طاعة الله: تسليم أمره لطاعته، وعلامة حب رسول الله، ﷺ، تسليم آثاره، والعمل على سنته،

<sup>(</sup>١) (الاعتصام) ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) «الاعتصام» ۱/۹۰٫۹۰..

ولايلتفت إلى غيره<sup>(١)</sup>.

- ومنها: ما جاء عن أبي حفص عمرو بن سلمة النيسابوري ، في تعريف البدعة، عندما سئل عنها فقال: «التعدي في الأحكام، والتهاون بالسنن، واتباع الآراء والأهواء، وترك الاقتداء والاتباع (٢٠).
- ومنها: وصف أبو علي الجوزجاني الطريق الصحيح لأصحابه ،
   عندما سألوه: كيف الطريق إلى الله عز وجل؟

فقال: «الطرق إليه كثيرة، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه، اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ (النور: ٥٤). وسألوه: كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ فقال: مجانبة البدع، واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد من مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع، بذلك أمر النبي ، ﷺ، بقوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ (النحل: ١٢٣)»(٣).

- ومنها: قول ممشاد الدينوري: «يا أصحابنا لابد من إحدى ثلاث: إما ركوب الأهواء ومباشرة الحقائق، وإما الاشتغال بالأوراد، وإما تعلموا هذا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام، فيخرجوكم من الدين (٤٠).
- ومنها: قول سهل بن عبدالله التستري في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (المائدة: ٢). قال: «على الإيمان والسنة». ﴿ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: ٢). قال: «الكفر والبدعة» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في الذم الكلامة (ح : ٤١٠) كما في الجزء المحقق.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١١١/ب، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١١١٧أ ، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» ق ١١١/أ، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (ح: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في دذم الكلام، ق ١١٢/ب.

والآثار في ذلك كثيرة جدا<sup>(١)</sup>، ولعل فيما سقته منها ما ينبُّه على غيرها، والحق أبلج والباطل لجلج.

<sup>(</sup>۱) انظر ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، عن كتاب «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» لأبي عبدالله محمد بن خفيف، في «مجموع الفتاوى» ٥/ ٧١\_٨٥ على سبيل المثال.

#### الخاتمة

الحمد لله على توفيقه وإحسانه، والشكر له سبحانه على ما يسر لي من خدمة هذه الرسالة، وإعانته لي على إكمالها وإتمامها.

وأختم هذه الرسالة بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من دراستي لآثار أئمة السنة الواردة فيها. وهي على النحو التالي:

- ا وجوب لزوم جماعة المسلمين بمعناها العام وهو الاجتماع على الأمير الموافق للشرع، والخاص وهو اتباع ما اجتمع عليه سلف هذه الأمة من أمور الدين ومسائل الاعتقاد.
- ٢) وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وتحكيمهما في كل صغير
   وكبير، والتحاكم إليهما في موارد النزاع، والرضا بذلك والانقياد إليه.
  - ٣) وجوب تجريد المتابعة للنبي ﷺ.
- ٤) وجوب استشعار نعمة الإسلام العظيمة، والفرح بالتوفيق إلى السنة، والهداية إلى الطريق المستقيم. لأن ذلك من أقوى أسباب الثبات على الحق.
- أئمة السنة، وأهل الحديث والأثر هم صفوة الأمة وخيرتها، وهم الحجة على الناس في كل زمان ومكان، وهم القدوة والأسوة.
- ٦) وجوب مراعاة شروط لا إله إلا الله، وعدم الإخلال بموجبها،
   ومجاهدة النفس على ذلك حتى الموت.
- التوحيد: وذلك بتنقيته من الشوائب من: شرك، أو نفاق، أو رياء، أو معاص.
- أ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو ما أثبته له رسوله، وهم الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرار أخبار الصفات كما جاءت بلا كيف، هو عقيدة أثمة السنة قاطبة.
- ٩) تعظيم سلف هذه الأمة لكتاب ربهم تبارك وتعالى، وإجماعهم

على القول بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وثباتهم على ذلك وصبرهم على ما لاقوه في سبيل هذه العقيدة من المحنة والابتلاء. ويأتي في مقدمة أولئك الأثمة، الإمام أحمد بن حنبل، الذي أظهر الله به السنة وأقام به الحجة، وجعله الله عز وجل شجى في حلوق أهل البدع، وجذعا في عيونهم. وحاز بتثبيت الله تعالى له في المحنة، لقب إمام أهل السنة والجماعة.

١٠) من مسائل الاعتقاد التي أجمع عليها أئمة السنة ما يلي:

أ \_ أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.

ب \_ أن الاستثناء في الإيمان هو مذهب جمهور أئمة السنة، وأن ذلك باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار أصله.

ج \_ أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يقولون بتخليده في النار، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان.

د \_ أنهم لا يكفرون إلا من قام الدليل الشرعي على كفره، ويفرقون بين
 الإطلاق والتعيين في إصدارهم حكم التكفير.

هـ \_ أنهم لا يشهدون على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو لثبوت مانع.

و \_ الإيمان بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لم يكن

ز ـ أن الله سبحانه خالق كل صانع وصنعته، وأنه تبارك وتعالى علم أزلا ما الخلق عاملون، وأنه كتب مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

ح \_ سلامة الصدور لصحابة النبي على والإقرار بفضلهم، والسكوت عما شجر بينهم.

ط \_ حب آل البيت والصحابة الكرام، رضوان الله عليهم جميعا، ولا يغالون

في أحد منهم، وبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم.

ويعتقدون أن أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما، خير هذه الأمة بعد نبيها ﷺ، ويقرون بخلافة الخلفاء الأربعة، ويرون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.

ا ذم أئمة السنة لعلم الكلام، والرأي المذموم، لأنه كان سببا في تشويه العقيدة الإسلامية الصافية، وفي ضعف الاحترام والتوقير لأدلة الكتاب والسنة، وتفريق كلمة المسلمين وشق صف جماعتهم.

11) حذر أئمة السنة من المراء والجدل في الدين، ومن مجالسة أصحاب الخصومات لأنها سبب للاختلاف والفرقة وضياع الألفة ولأنها مدخل من مداخل الشيطان، وسبب للوقوع في الأهواء ومقارفة البدع.

14) حذر أثمة السنة من الأهواء والبدع، لخطورتها على الدين وأتباعه، فهي سبب لرفع السنن التي تقابلها، ورد العمل على صاحبها وعدم قبوله، وأن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، ويخشى عليه ألا يتوب منها لأنه يظن نفسه على الحق، ولاعتقاده أنه في قربة وطاعة. وأن صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، ويخشى عليه سوء الخاتمة.

١٤) وردت آثار عن أئمة السنة في ذم أهل البدع، والأمر بهجرهم والتحذير منهم، والإنكار عليهم لزجرهم وتأديبهم.

وموضوع هجر المبتدع يجب أن يفهم ضمن منهج أهل السنة والجماعة، بمراعاة مقاصده، وأحكامه وضوابطه الشرعية المبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد.

ا وردت عن المتقدمين من أئمة التصوف، آثار كثيرة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، والاتباع وترك الابتداع، مما يعتبر حجة بالغة على المتأخرين ممن انتسب إليهم، ثم خالفهم في الطريق والمنهج.

17) احترام العلماء وإعطاؤهم حقهم، وأن المجتهد صاحب المنهج السليم، الذي خدم الكتاب والسنة، إذا أخطأ، فخطؤه مغفور، وأننا لا نبدعه، ولا نفسقه، إذ لو سلكنا ذلك المسلك لما بقي أحد من أهل السنة، وذلك أن العصمة للأنبياء وحدهم، عليهم السلام.

#### توصيات

سبق وأن تحدثت على القيمة العليمة الرفيعة لكتاب «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (١).

ومن الأمور التي تصلح للدراسة العلمية \_ فيما أرى، والله أعلم ـ في هذا الكتاب، ما يلي:

- ١) تتبع ألفاظ الإمام الذهبي في الجرح والتعديل<sup>(٢)</sup>، ودراستها.
- Y ) تعقبات الإمام الذهبي على أثمة الجرح والتعديل، جمع المام.
  - ٣ ) منهج الإمام الذهبي في النقد، أو الإمام الذهبي ناقدا.
- ك التبع ما نقله الإمام الذهبي عن الكتب الحديثية والتاريخية المفقودة، نحو «تاريخ الثقات» للعجلي، و «تاريخ نيسابور» للحاكم، و «تاريخ» ابن مندة، والأبار وغيرها. وجمع تلك المادة العلمية، وإخراجها في كتاب، يعد تنسيقها وترتيبها وتهذيبها.
- و ) الآمال العلمية التي ذكرها الإمام الذهبي، فيما يخص ترتيب وتهذيب «مسند» الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله (۲).
- ٦) فهرسة علمية لكتاب «سير أعلام النبلاء»، تبرز ما فيه من فوائد علمية، وتيسر لطلبة العلم الوصول اليها والإفادة منها<sup>(3)</sup>
  - ٧) موارد الإمام الذهبي في كتابه اسير أعلام النبلاء،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٤.

 <sup>(</sup>٢) قد تتبعت بعض تلك الألفاظ، وتحصل لي مجموعة منها، مع أنني لم أقصد الاستقصاء.

<sup>(</sup>٣) انظر «السير» ١٣/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) وقد يسر الله تعالى لي جمع المادة العلمية لهذه الفهرسة، وأسأله سبحانه أن ييسر لي ترتيبها، وخدمتها الخدمة العلمية اللائقة بهذا السفر العظيم.

٨ ) جمع المادة العلمية الخاصة بعقائد فرق ومذاهب أهل البدع والأهواء، التي ذكرها الإمام الذهبي، أو نقلها عن غيره من الأئمة في كتاب «السير» مع ترتيبها ودراستها وفق منهج أهل السنة والجماعة. وهو عمل سيكون له أثره وقيمته العلمية، بما سيضيفه في بابه من المسائل والموضوعات والتحقيقات.

٩ ) دراسة حديثية للأحاديث المرفوعة الواردة في الكتاب.

١٠) دراسة مواقف الاعتذار عن أهل العلم والفضل.

هذا ما تيسر لي التنبيه عليه من التوصيات العلمية، التي أسأل الله عز وجل أن ييسر لها من يقوم بها من طلبة العلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### استدراك

بعد أن انتهيت من إعداد هذه الرسالة، تبين لي أنه قد فاتني إثبات بعض الآثار فيها، وهي خمسة آثار كنت قد أخرتها إلى نهاية الرسالة لأثبتها تحت عنوان: «عقيدة جامعة».

وهذه الآثار على الترتيب هي:

( • ٨٤ - ١ ) قال الذهبي: «وروى إسحاق بن سُنين لابن المبارك:

لين ولست على الإسلام طعانا ولت أسب معاذ الله عثمانا حتى ألبّس تحت الترب أكفائا أهدي لطلحة شتما عزَّ أو هانا قد قلت والله ظلماً ثم عدوانا قولاً يضارع أهل الشرك أحيانا رب العباد وولى الأمر شيطانا فرعون موسى ولا هامان طغيانا وكان أضعفنا نهباً لأقوانا(١)

إني امرق ليس في ديني لغامزه فلا أسب أبا بكر ولاعمر ولاعمر ولا ابن عم رسول الله أشتمه ولا الزبير حواري الرسول ولا ولا أقول علي في السحاب إذا ولا أقول بقول الجهم إن له ولا أقول تخلى من خليقته ولا أقول تخلى من خليقته ما قال فرعون هذا في تمرده الله يدفع بالسلطان معضلة لولا الأثمة لم تأمن لنا سبل

(٢ ـ ٨٤١) قال الذهبي: (وعن يحيى بن عون: قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله.

قال له سحنون: ألست مصدقاً بالرسل والبعث والحساب، والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يُرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على

<sup>(</sup>١) السير ١٦٨٨ ـ ٤١٤، والأبيات في ديوان الإمام عبدالله بن المبارك ص ٦٤.

الأئمة بالسيف وإن جاروا.

قال: إي والله، فقال: مُتْ إذا شئت، مت إذا شئت $^{(1)}$ .

(٣٠٨ - ٣) قال الذهبي: «أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبدالحميد، قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة سنة ثمان عشرة وست مئة، أخبرتنا فاطمة بنت على الوقاياتي، أخبرنا على بن بيان، أخبرنا الحسين بن على الطناجيري، حدثنا أبو حفص بن شاهين، أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه:

ولا تك بسدعياً لعلك تفلح أتت عن رسول الله تنجو وتربح للذلك دان الأتقياء وأفصحوا كما قال أتباع الجهم وأسجحوا فإن كلام الله باللفظ يموضح كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس له شبه تعالى المُسبُّح بمصداق ما قلنا حديث مصرح فقل مثل ما قد قال في داك تنجح وكلتا يديه بالفواضل تنفح بلا كيف، جل الواحد المتمدح فتفرج أبواب السماء وتفتح ومستمنح خيرأ ورزقاً فيمنح ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح على حليف الخير بالخير منجح على نجب الفردوس بالنور تسرح وعيامر فهبر والنزبيس الممدح ولا تىك طعانىاً تعيىب وتجرح

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ودن بكتاب الله والسنن التسى وقبل غيبر مخلبوق كبلام مليكنبا ولا تك في القرآن بالوقف قائلًا ولا تقل: القرآن خلق قرأته وقل: يتجلى الله للخلق جهرة وليس بمولسود وليس بسوالمد وقمد ينكر الجهمي همذا وعندنا رواه جرير عن مقال محمد وقد ينكر الجهمى أيضاً يمينه وقبل يتنزل الجبار في كبل ليلة إلى طبق السدنيا يمن بفضله يقول: ألا مستغفر يلق غافراً روى ذاك قوم لا يرد حديثهم وقل: إن خير الناس بعد محمد ورابعهم خيسر البسريسة بعسدهم وإنهم للرهط لا ريب فيهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وقل خير قول في الصحابة كلهم

<sup>(</sup>۱) السير ۱۲/۱۲.

فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالقدر المقدور أيقن فإنه ولا تنكرن جهالاً نكيراً ومنكراً وقال يخرج الله العظيم بفضله على النهر في الفردوس تحيا بمائه وإن رسول الله للخلق شافع ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ولا تعتقد رأي الخوراج إنه ولا تك مرجياً لعوباً بدينه وقال إنما الإيمان قول ونية وينقص طوراً بالمعاصي وتارة ودع عنك آراء الرجال وقولهم ولا تك من قوم تلهو بدينهم ولا تك من قوم تلهو بدينهم

وفي الفتح آي للصحابة تمدح دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا الحوض والميزان إنك تنصح من النار أجساداً من الفحم تطرح كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وقل في عذاب القبر حق موضح فكلهم يعصي وذو العرش يصفح مقال لمن يهواه يردي ويفضح ألا إنما المرجي بالدين يمزح وفعيل على قول النبي مصرح بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح فقول رسول الله أولى وأشرح فتطعن في أهل الحديث وتصبح (۱)

وجدت في كتاب أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، مما سمع منه، وجدت في كتاب أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، مما سمع منه، يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله، على وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذاهب أهل الأثر، مثل الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ولزوم الكتاب والسنة، ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى: ١١]. وأن الإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر، وبالحوض، وبالمسائلة في القبر، وبالشفاعة، ونترحم على جميع الصحابة. . . وذكر أشياء (٢٠).

(٨٤٤ ـ ٥) ومن الأبيات التي اختارها الإمام الذهبي من أرجوزة

<sup>(</sup>۱) أخرجها المصنف بسنده في «السير» ٢٣٦/ ٢٣٣ \_ ٢٣٦.

 <sup>(</sup>۲) السير ۲۲۰/۱۳، وقد أخرجه اللالكائي وجادة في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١/١٨٠ (ح: ٣٢٣) مطولاً.

الإمام أبي عمرو الداني، ولم أذكرها ضمن آثار الرسالة، ما يلى:

«ومن صحیح ما أتى به الخبر نهزول ربنها بهلا امتهراء من غير ما حد ولا تكييف ورؤيسة المهيمسن الجبسار يــوم القيـــامــة بـــلا ازدحـــام وضغطة القبر عل المقبور وفتنه المنكسر والنكيسر

وشاع في الناس قديماً وانتشر في كل ليلة إلى السماء سحانه من قيادر لطيف وأننسا نسراه بسالأبصار كسرؤيسة البدر بللا غمام ف الحمد لله الذي هدانا لواضح السنة واجتبانا »(١)

(٨٤٥) ومن الآثار التي دونتها، وفاتني إثباته ضمن آثار الرسالة، ما ذكره الإمام الذهبي عن الإمام محمد بن أبي المنظور الأنصاري، قال:

«ومن محاسنه(٢)، أنه ولى محمد بن أبي المنظور الأنصاري قضاء القيروان. وكان من كبار أصحاب الحديث، قد لقي إسماعيل القاضي، والحارث بن أبي أسامة، فقال: بشرط أن لا آخذ رزقاً ولا أركب دابة، فولاه ليتألف الرعية، فأحضر إليه يهودي قد سبّ (٣)، فبطحه وضربه إلى أن مات تحت الضرب، خاف أن يحكم بقتله فتحلّ عليه الدولة الله. (٤).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۸/ ۸۳.

<sup>(</sup>٢) أي المنصور العبيدي المقهور.

أي النبي، صلى الله عليه وسلم. **(Y)** 

السير ١٥٧/١٥ ـ ١٥٨. (1)

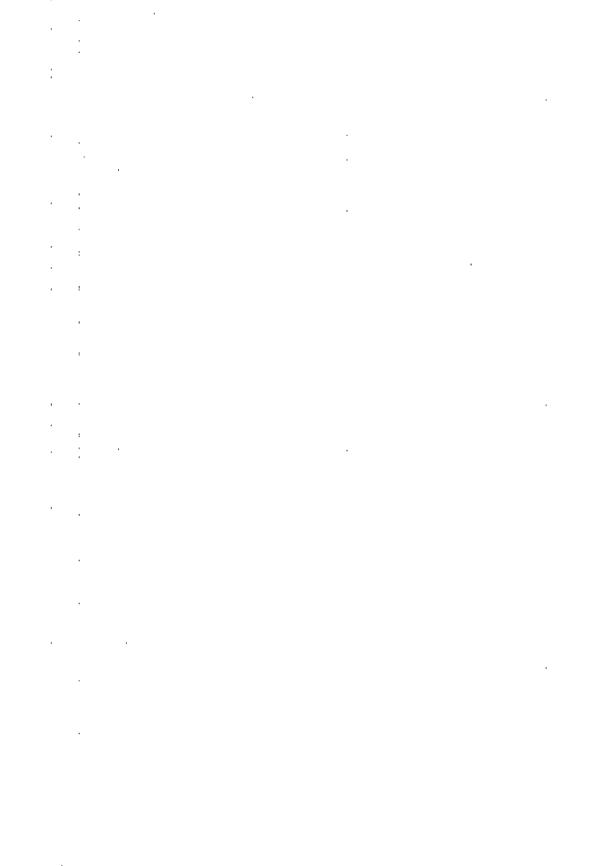

# الفهارس العامة

١ \_ فهرس الآيات

٢ ... فهرس الأحاديث

٣ \_ فهرس الآثار

٤ \_ فهرس الأعلام

٥ \_ فهرس المراجع

٦ \_ فهرس الموضوعات

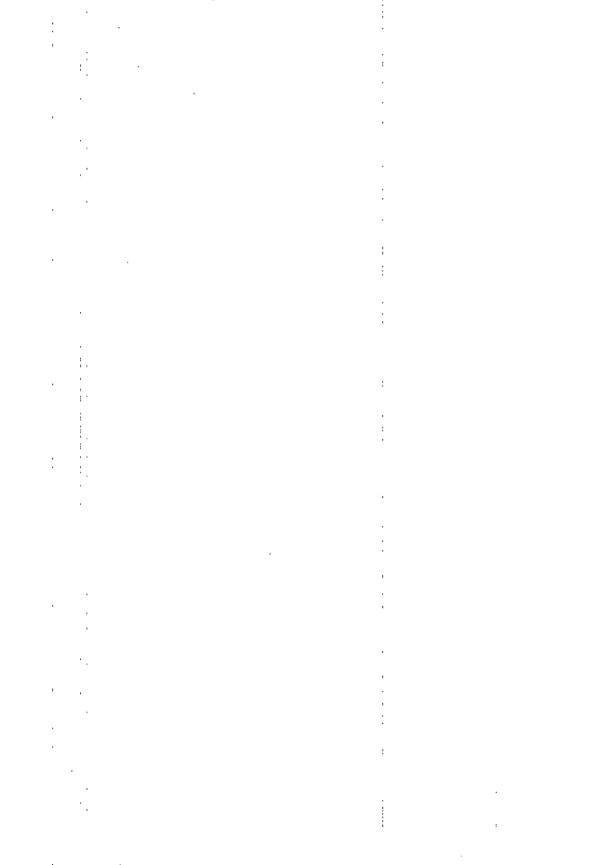

### ١ – فضرس الأيسات

| المبقحة          | <u>السورة</u> | ر <u>قمها</u> | <u>الآيـــة</u>                                                                            |
|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |               | (1)                                                                                        |
| 770              | الملك         | 17            | ﴿ أَأَمَنتُم مِن فِي السماء أَن يخسف بكم الأرض ﴾                                           |
| ۲۸۲              | البقرة        | 107           | ﴿ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ﴾                                            |
| ۳۸۰ ، ۳۸۳        | الأعراف       | ٤٥            | ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ ﴾                                                       |
| 779              | العنكبوت      | ۲-1           | ﴿ أَلَمِهُأَحَسَبِ النَّاسِ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمَ لَا يَفْتَنُونَ ﴾ |
|                  |               |               | ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولمَّا يأتكم مثل الذين خلوا من                                |
| <b>77</b>        | البقرة        | 317           | قبلكم ﴾                                                                                    |
| 779              | الزخرف        | ٣             | ﴿ إِنَا جِعلِنَاهِ قَرَآنًا عَرِبِيًّا ﴾                                                   |
| ٥٣٧              | القمر         | ٤٩            | ﴿ إِنَا كُلِّ شَيَّ حُلَّقْنَاهُ بِقَدْرٍ ﴾                                                |
| 777              | الأعراف       | ٤٥            | ﴿ إِنْ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِّي خَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فِي سَتَةَ أَيَّامُ ﴾       |
| <b>7</b> AY2 3AY | النحل         | ۱۲۸           | ﴿ إِنْ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾                                              |
| 109              | النساء        | 184           | ﴿ إِنْ المَنافَقِينَ يَخَادَعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادَعُهُم ﴾                               |
| 777              | يس            | ΛY            | ﴿ إِنمَا أَمْرِهِ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾                  |
| <b>٤٦</b> +      | الأنفال       | Y-3           | ﴿إِمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾                                           |
| ٣٣٧              | النحل         | ٤٠            | ﴿ إِمَّا قُولُنَا لَشِيِّ إِذَا أَرِدْنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنِّ فَيكُونٌ ﴾             |
| 110              | النور         | ٥١            | ﴿ إِنمَا كَانَ قُولَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهِ ﴾                |
| ه ۹ ه            | المائدة       | 00            | ﴿ إِمَّا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا ﴾                              |
| ۷۸۳، ۵۰۹         | طه            | 31            | ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبِدُنِّي ﴾                            |
| 779              | البقرة        | ۲.            | ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة ﴾                                                               |
| 717              | الواقعة       | YA-YY         | ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنَ كُرْيِمٍ فَي كَتَابِ مَكْنُونَ ﴾                                       |
| 178              | الإسراء       | ٥٧            | ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾                                             |
|                  |               |               | (₩)                                                                                        |
| 219              | العنكبوت      | ٤٩            | ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾                                             |
| 717              | البروج        | *1            | ﴿ بِل هُو قرآن مَجَيدٌ ﴾                                                                   |

| السورة الصفحة         | رقمها      | الآيئة                                          |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|
| ,                     |            | ( <b>=</b> )                                    |
| الأحقاف ١٣٨٠          | ۲٥ ,       | ﴿ تدمر كل شئ بأمر ربها ﴾                        |
| الإسراء ٢٦٩           | <b>£</b> £ | ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ﴾                |
| اللك ١٥٨              | Y-1        | ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير ﴾    |
| ·<br>·                |            | (*)                                             |
| آل عمران:     • 13    | ۱۷۳        | ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾   |
| •                     |            | (4)                                             |
| الأعراف ٩٠٣           | 184        | ﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾                           |
| البقرة ١٩٩٨، ٣٠٨، ٣٠٩ | . 474      | ﴿ رب أرنى كيف تحيي الموتى ﴾                     |
| طه ۲۲۲، ۸۲۲، ۲۲۰      | ٥          | ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾                      |
| 777, 787, 077,        |            |                                                 |
| 191                   |            | <b>i</b>                                        |
| الرحمن ٣٨٦            | 1-3        | ﴿ الرحمن * علم القرآن ، خلق الإنسان ﴾           |
| 1                     |            | ( <b>w</b> )                                    |
| الأعراف ٧٠٤           | 107        | ﴿ سينالهم غضب من ربهم وذلة ﴾                    |
| الأعلى ٢٦٦            | ١          | <ul> <li>رسيح اسم ريك الأعلى ﴾</li> </ul>       |
|                       |            | (ش)                                             |
| الشورى ١٠٥            | ١٣         | رُ سَرَ<br>﴿ شرع لكم من الدين ما وصي به توحًا ﴾ |
| ,                     |            | ر سرع عظم من معین د و دی پر ۱۰                  |
| ,                     |            | ( <b></b> )                                     |
| ص ۳۸۰                 | 1          | ﴿ ص. والقرآن ذي الذكر ﴾                         |
| , t                   |            | (8)                                             |
| الجن ١٦٩              | YV-4 Y 7   | ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا ﴾          |

| الصفحة   | السورة   | رقسسا | الآيسة                                                                                 |
|----------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |       | (•)                                                                                    |
| 141      | الأعراف  | 1771  | ﴿ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ﴾                                                   |
| ١٨٢      | الأعراف  | 79    | ﴿ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ﴾                                                     |
| 99       | النساء   | 09    | ﴿ فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ﴾                                           |
| 444      | الفيل    | ٥     | ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾                                                                  |
| 444      | الفرقان  | ۲٥    | ﴿ فلا تَطْعُ الْكَافْرِينِ وَجَاهِدُهُمْ بِهُ جَهَادًا كَبِيرًا ﴾                      |
| 114 .110 | النساء   | ٦٥    | ﴿ فلا وربُّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾                                     |
| 118      | الأعراف  | 19.   | ﴿ فلما أتاهما صالحًا جعلا له شركاه فيما آتاهما ﴾                                       |
| 7313 205 | النور    | 75    | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾                                                       |
| ٤٠٧      | آل عمران | 11    | ﴿ قمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ﴾                                               |
| ١٥٨      | الكهف    | 11.   | ﴿ فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبِّهُ فَلَيْعُمَلُ عَمَلاً صَالًّا ﴾                  |
| 191      | المعارج  | ٤     | ﴿ في يوم كان محقداره خمسين ألف سنة ﴾                                                   |
|          |          |       | (*)                                                                                    |
| YF3      | المؤمنون | 11-1  | ﴿ قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                       |
| ۱۷۳      | الأنبياء | 77    | ﴿ قَالَ أَفْتَعِبْدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعَكُم شَيًّا وَلا يَضُرَّكُم ﴾ |
| 4.1      | طه       | 01    | ﴿ قال فما بال القرون الأولى ﴾                                                          |
| ۷۲۲، ۷۸۲ | الأعراف  | 331   | ﴿قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي﴾                                   |
| ۱۷۴      | المائدة  | 77    | ﴿ قَلَ أَتَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمَلَكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ |
| የሞለ      | الإسراء  | 11+   | ﴿قُلُ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًّا ما تدعوا قله الأسماء الحسني﴾                    |
| ۱۷۴      | الرعد    | 17    | ﴿ قُلُ أَفْتَخَذَتُم مِنْ دُونَهُ أُولِياءً ﴾                                          |
|          |          |       | ﴿ قُلُّ أَنْ كَانْ أَبَاؤُكُم وَأَبِنَاؤُكُم ﴾ إلى قوله ﴿ أَحِبِ إليكم من              |
| 170      | التوبة   | 3.7   | الله ورسوله ﴾                                                                          |
| 177 6178 | آل عمران | ۲۱    | ﴿ قُلُ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبَبُكُمُ اللَّهُ ﴾              |
| 179      | النمل    | ٦٥    | ♦ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾                                     |
| ٥٣٧      | التوبة   | ٥١    | ﴿ قُلُ لَنْ يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبِ اللَّهُ لَنَا ﴾                               |
| 297      | الأنعام  | ٥٢    | ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم ﴾                                     |

791,010,727

| السورة الصفحة          | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الإخلاص ٢٢٩، ٢٥٥، ٢٩١، | ١     | ·<br>﴿ قل هو الله أحد ﴾                                                           |
| <b>! ! ! ! !</b>       |       | •                                                                                 |
|                        |       | ; ( <b>d</b> )                                                                    |
| ص ۲۱۱۶                 | 79    | ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ﴾                                         |
| الشعراء ٥٤٣            | ***   | ﴿ كَذَلَكَ سَلَكُنَاهُ فِي قَلُوبِ اللَّجْرِمِينَ ﴾                               |
| الطففين ٢٩٩، ٢٠٩       | . 10  | ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمججوبون ﴾                                               |
|                        | •     | ( <b>6</b> )                                                                      |
|                        |       |                                                                                   |
| •                      |       | ﴿ لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حاد                          |
| المجادلة ١٨١٠          | **    | الله ورسوله ﴾                                                                     |
| التربة ١٩٩٠            | ٤٠    | ﴿لا تَحِزن إن الله معنا ﴾                                                         |
| طه ۹۹۰                 | ٤٦ -  | ﴿ لا تخافا إني معكما أسمع وأرى ﴾                                                  |
|                        |       | ﴿ لا يُستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك                                 |
| الحديد ٧٧٥             | 1.    | أعظم درجة 🏓                                                                       |
| الفتح ٤٨٥              | . **  | ﴿ لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله ﴾                                            |
| C                      |       | ﴿ لَقَدْ تَابِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ |
| التوبة ٧٧٥ :           | 111   | اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ :                                                         |
| النجم: ٢٣٢             | ١٨    | ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبْرِي ﴾                                   |
| الأحزاب ١٢٨٨           | 41    | ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾                                            |
| يونس ٢٠٢               | 77    | ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾                                                    |
| الحشر ٧٧ ١٤٤٠          | ۸ ، ۸ | ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرَّجوا من ديارهم وأموالهم ﴾                           |
| الرعد ، ۴۸۰            | 17    | ﴿ الله خالق كل شئ ﴾                                                               |
| البقرة ٧٤٤             | 177   | ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴾                                   |
| الشورى: ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۰، | 11    | ﴿ ليس كمثله شئ وهو السميغ البصير ﴾                                                |
| .YE: .YYE .YT*         |       | ,                                                                                 |

| <u>الصفحة</u>    | <u>السورة</u> | رقمها      | الآيـــة                                                   |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                  |               |            | (*)                                                        |
| 0 8 8            | الصافات       | 771-471    | ﴿ ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صال الجحيم ﴾            |
| <b>۷۲۲. *A</b> ۳ | الأنبياء      | ۲          | ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾                          |
| 78.789           | غافر          | ٤          | ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ﴾                  |
| YAY              | المجادلة      | ٧          | 🛊 ما يكون من نجوي ثلاثة إلا هو رابعهم 🦫                    |
| ٥٧٧              | الفتح         | 79         | ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾              |
|                  |               |            | (3)                                                        |
|                  | الأحزاب       | ٦          | ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾                         |
|                  |               |            | ( <b>-</b>                                                 |
| 173              | الفتح         | ٤          | ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا ﴾ |
|                  |               |            | (*)                                                        |
| ١٨٧              | النساء        | 1          | ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾                   |
| 777              | النساء        | ۲۸         | ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾             |
|                  |               |            | ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى          |
| ۲۰۳ ، ۱۶۹        | الأنعام       | ٦٨.        | يخوضوا في حديث غيره ﴾                                      |
|                  |               |            | ♦ وإذا ما أنؤلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه          |
| 113              | التربة        | 371        | إيانًا ﴿                                                   |
| 99               | الماددة       | 44         | ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ﴾                    |
| 14.              | النساء        | 77         | ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾                                   |
| 49               | آل عمران      | ۲۰۳        | ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ﴾                   |
| ۳۶۲، ۸۲۵         | العنكيوت      | 79         | ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾                      |
|                  |               |            | ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين           |
| ٥٧٧              | التوية        | <b>\••</b> | اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ﴾                             |
|                  |               |            | والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا              |
| 19+              | العصر         |            | وعملوا الصالحات ﴾                                          |

| الصنعة       | <u>السورة</u> | رقمها      | الأبسة                                                                        |
|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧          | الصافات       | 97         | ﴿ والله خلقكم وما تعلمون ﴾                                                    |
| VF3;         | التوبة        | ٧١         | ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُولياء بعض ﴾                                     |
| , YTT        | البقرة        | 175        | ﴿ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾                               |
|              | •             |            | ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن                                |
|              | النازعات      |            | الجنة هي المأوى ﴾                                                             |
| Viv          | الأنعام       | ٨٢         | ﴿ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ﴾                                   |
|              |               |            | ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع                                  |
| £1£ «٣٨» (T  | التربة ٢٧     | ٦          | كلام الله ﴾                                                                   |
| ्रं ्यंत्रव  |               | ٤٩         | ﴿ وَأَنْ احْكُم بِينْهِم نِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ ﴾                             |
| 789          | البقرة        | 177        | ﴿ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ﴾                                 |
| 140          | التور         | ٥٤         | ﴿ وأن تطيعوه تهتدوا ﴾                                                         |
| ٥٣٧          | يونس 🖖        | 1.1        | ﴿ وإن يمسمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ﴾                                     |
| APF;         | الأنعام       | . 104      | ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا ﴾                                                    |
| :444         | موييم         | . 79       | ﴿ وَأَتْلُرَهُمْ يُومُ الْحُسْرَةُ ﴾                                          |
| Y.V •        | غافر          |            | ﴿ وأندرهم يوم الآزفة ﴾                                                        |
| 777 (7-7     | النحل         | <b>£</b> £ | ﴿ وَأَنْزِلْنَا إِلَيْكُ الذِّكْرِ لَتِبِينَ لَلْنَاسُ مَا نَزْلُ إِلَيْهِم ﴾ |
| 19.          | النجم :       | . ٣9       | ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾                                                |
| ۷۸۲، ۵۷۲     | فصلت          | ٤١.        | ﴿ وإنه لكتاب عزيز ﴾                                                           |
| TVA          | الفجر         | . 44       | ﴿ وجاء ربك ﴾                                                                  |
| TOTAL APT    | القيامة       | YY 4YY .   | ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها باظرة ﴾                                           |
| 7.7 (7.      |               |            |                                                                               |
|              | يوسف          | 1          | ﴿ ورقع أبويه على العرش ﴾ :                                                    |
| 7.4          | آل عمران      | . 188      | ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾                                                      |
| 177          | آل عمران      | 108        | ﴿ وطائفة قد اهمتهم أنفسهم يظُنون بالله غير الحق ﴾                             |
| 179          | الأنعام 📑     | 09.        | ﴿ وعنده مفاتح الغيبُ لا يعلمها الله هو ﴾                                      |
| 700          | الذاريات      | . * **     | ﴿ وَفِي السِّماء رزَّقِكُم وما توعدون ﴾                                       |
| T48-47AV 4YY | النساء ٧      | 371        | ﴿ وكلم الله موسى تكليمًا ﴾                                                    |
| •            |               |            | •                                                                             |

| <u>العيفحة</u> | <u>السورة</u> | رقمها   | <u>1 V</u>                                                         |
|----------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                |               |         | ﴿ ولتن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك                   |
| ۲۸۲            | البقرة        | 120     | إِذًا لِمَنِ الطَّالِمِينَ ﴾                                       |
| <b>7</b> 87    | البقرة        | 120     | ﴿ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ﴾            |
| 14.            | غافر          | ٦.      | ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾                                     |
| 177            | ص             | 77      | ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾                              |
| ٣٣٧            | سبأ           | ۲۳      | ﴿ وَلاَ تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عَنْدُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذَنْ لَهُ ﴾ |
| 3 7 7          | الإسراء       | 4.1     | ﴿ ولا تقف ما ليس له به علم ﴾                                       |
| ٥٤٤            | هود           | 119.111 | ﴿ وَلَا يَرْالُونَ مَخْتَلَفَيْنَ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبِّكَ ﴾     |
| 717            | الحجر         | AY      | ﴿ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم ﴾                    |
|                |               |         | ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا              |
| 100            | النحل         | 4.4     | الطاغوت 🏈                                                          |
| 197            | البقرة        | 1.7     | ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ﴾                  |
| 779            | الأعراف       | ١٨٠     | ﴿ ولله الأسماء الحسني فادعوه يها ﴾                                 |
| ۲۱۰            | الإخلاص       | ٤       | ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾                                           |
| 779            | ميحيمك        | 71      | ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾                    |
| 7.87           | البقرة        | 17.     | ﴿ ولن ترضى عنك اليهود والنصاري حتى تتبع ملتهم ﴾                    |
|                |               |         | ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله              |
| 100            | الأنبياء      | Yo      | إلا أنا فاعيدون ﴾                                                  |
| १८५            | البينة        | 0       | ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾                     |
| 100            | الذاريات      | ۲٥      | ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾                               |
| ٣٠٦            | موييم         | 3.5     | ﴿ وما كان ربك نسياً ﴾                                              |
| ቸዋለ            | الشورى        | 01      | ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًّا ﴾                          |
| 011,730        | الأحزاب       | 77      | ﴿ وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا ﴾             |
|                |               |         | ♦ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم                |
| 144            | البقرة        | ۹-۸     | بمؤمنين ﴾                                                          |
| 197            | النساء        | 110     | 🔷 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي 🗲                       |
|                |               |         | ﴿ ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما                     |
| ٥٠٤            | الأعراف       | ŧŧ      | وعدنا ربنا حقًا ﴾                                                  |

| الصفحة         | <u> السورة</u> | رقمها   | ١٧٠                                                                              |
|----------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AYE            | الأعراف        | ٤٣      | ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فِي صِدُورِهِم مِنْ عَلَ ﴾                                     |
| ۷۲۰ ، ۲۸۰      | الشمس          | ٨       | ﴿ ونقس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾                                        |
| 010.7.7        | الرحمن         | **      | ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾                                                                |
| 177            | الفرقان        | ٥٥      | ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ﴾                                   |
| 777            | الأتعام ,      | 100     | ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ﴾                                              |
| 977            | الأنعام        | ١٨      | ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾                                       |
| <b>TAT-YA1</b> | الحديد         | ŧ       | ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾                                                          |
|                |                |         | ;                                                                                |
| •              |                |         | (a)                                                                              |
| TAY            | عويم           | 23      | ﴿ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ﴾                                           |
| 1 · 0 - V      | آل عمران       | 1.4.1.4 | ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تَقَاتُه ﴾                 |
| • •            |                |         | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرِتَدُّ مِنكُم عِن دِينَهُ فَسُوفَ يَأْتِي |
| 141            | المائدة        | ٥٤      | الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾                                                        |
| 197 .044       | المائدة        | 77      | ﴿ يَا أَيْهَا الرسول بِلْغُ مَا أَنْزِلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ ﴾                  |
| :              |                |         | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبِدُوا ربِّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينُ مَنْ     |
| 100            | البقرة         | 77      | قبلكم لعلكم تتقون ﴾                                                              |
| 177            | يرنس           | 0A-0V   | ﴿ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ﴾                                        |
| ١٧٧            | التوبة         | ٧٣      | ﴿ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾                             |
| P"F Y          | سيا            | 14      | ﴿ يا جِبال أوبي معه ﴾                                                            |
| 4.4            | الزمر          | 70      | ﴿ يا حسرتي على ما فرطن في جنب الله ﴾                                             |
| TAV            | طه             | 11      | ﴿ يا موسى إني أنا ربك ﴾                                                          |
| 470            | النحل          | ٥٠      | ﴿ يخافونُ ربِهِم من فوقهم ﴾                                                      |
| ۳۳۸            | . الفتح        | 10      | ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾                                                   |
| 111            | النساء         | 11      | ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾                                 |
| 7733 785       | المائدة        | ٣       | ﴿ الْيُومُ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                         |
| 1897           | الأثعام        | Nox     | ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك ﴾                                                        |

### ٢ - تمرس الأهاديست

| الصفحة    | السراوي          | الجديث                                                    |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |                  | (1)                                                       |
| ۱۸۳۵ ۷۲3  | این عیاس         | أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟                            |
| 130       | أنس بن مالك      | أخوف ما أخاف على أمتي تصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر         |
| 111       |                  | إذا أدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به                      |
| AF3       | أبو هريرة        | أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا                        |
| 9873 . PY | أبو سعيد الخدري  | ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال        |
| PAY2 • PY |                  | الأحاديث الواردة في الصورة                                |
| 7.5       | البراء           | الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق            |
| 173       | أبو هريرة        | الإيمان بضع وستون شعبة                                    |
| 7.5       | زيد بن أرقم      | أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر                      |
| 701       | أبو أمامة        | أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محفًا    |
| 177       | أبو هريرة        | أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرًا فله وإن ظن شرًا فله (قدسي) |
| 777       | أبو هريرة        | إن الله لما قضي الخلق كتب عنده فوق عرشه                   |
| 14.       | سمرة بن جندب     | إن المسألة كدود يكديها الرجل وجهه                         |
| 7 * *     | علي بن أبي طالب  | أنت مني بمنزلة هارون من موسى                              |
| 70.       | عائشة            | إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم                       |
| 779       | أبو موسى         | إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فثتين                  |
| ٥٣٨       | عبدالله بن مسعود | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا                |
| ٥٣٧       | حذيفة            | إن الله خالق كل صانع وصنعته                               |
| 7 • 1     |                  | إن الله أمرني بالجماعة وأنه من خرج من الجماعة شبرًا       |
| 7 • 1     | أبو هريرة        | إن الله يرضى لكم ثلاثًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا   |
| 744       |                  | إن لي خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد                         |
| 100       | ابن عباس         | إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب                            |
| ۲۰۳،۳۰۱   | عبدالله البجلي   | إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر                 |
| 3.87      | چبير بن نفير     | إنكم لن ترجعوا إلى الله بشئ أفضل بما خرج منه              |
| 104       | عمربن الخطاب     | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى                |

| الصفحة                                   | السراوي                      | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | :                            | إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$77                                     | خباب بن الأرت                | ذلك عن دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141                                      | الصعق بن حزن                 | أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.4                                      | أنس بن مالك                  | آية الإيمان حب الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                        |                              | (·•)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120                                      | أبو هريرة                    | بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.                                      | عمرو بن شعيب                 | بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                        |                              | (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٧                                      | أبو هريرة                    | and the state of t |
| 777                                      | ببو سرير.<br>معاوية بن الحكم | جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله علله في القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | , 1, 0, 5, 1                 | حديث الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                        |                              | ( <b>ė</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧٨                                      | ابن مسعود                    | خير الناس قرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          |                              | (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 898                                      | ابن عباس                     | دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                        |                              | اس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN                                      | عبدالله بن مسعود             | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                              | ( <b>b</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1A</b> ٣                              | این مسعود                    | الطيرة شرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                        |                              | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 799                                      | العرباض بن سارية             | عليكم بتقوى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <u>الصفحة</u> | السراوي          | <u>الجديث</u><br>(ف)                                                  |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               |                  | فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى                 |
| P37           | عائشة            | الله فاحذروهم                                                         |
| ***           | أبو هريرة        | فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه                 |
|               |                  | (3)                                                                   |
| 109           | أبو هريرة        | قال الله تعالى ﴿ أَنَا أَغْنِي الشركاء عن الشرك ﴾ (قدسي)              |
| 180           | أبو هريرة        | قيل من هم يا رسول الله قال: الذين يصلحون إذا قسد الناس                |
|               |                  | (4)                                                                   |
|               |                  | كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض               |
| 049           | عبدالله بن عمرو  | بخمسين ألف سنة                                                        |
| 110           | أبو هريرة        | كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي                                       |
| Y7 <b>4</b>   | ابن مسعود        | كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل                                        |
|               |                  | (3)                                                                   |
| ۸۲۵           | عمران بن الحصين  | لا بل شئ تُضي عليهم، ومضى فيهم من قدر                                 |
| 731           | جمع من الصحابة   | ال علاقة من أمني ظاهرين الإلا الله الله الله الله الله الله الل       |
| <b>"</b> ለ"   | أبو جهيم         | لا تماروا في القرآن                                                   |
| A17, A73      | أبو هريرة        | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن<br>الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن |
| 341           | جابر بن عبدالله  | لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه                                 |
| 1/0           | عائشة            | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل                                      |
| 294           | جابر بن عبدالله  | لما نزلت هذه الآية قال رسول الله الله العوذ بوجهك                     |
| ۱۸۳           | عمران بن الحصين  | ليس منا من تطير أو تُطير له                                           |
|               |                  | (*)                                                                   |
| *** (**       | عبدالله بن مسعود | ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض                           |
| *0*           | أبو أمامة        | ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل                          |
|               |                  |                                                                       |

| ;            |                         | •                                                 |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| الميفحة      | <u>السراوي</u>          | الحديث                                            |
| ۲۳۸          | عدي بن حاتم             | ما منكم من أحد إلا سيكلمه زبه                     |
| ۸۳٥          | علي بن أبي طالب         | ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها   |
| ۳۸۳          | أبو هريرة               | مواء فمي القرآن كفر                               |
| 154          | عبدالله بن عمر          | مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله               |
| ۸۲۲و۸۶۶      | عائشة                   | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد            |
| 77.77        | أبو هريرة               | من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه               |
| 19'8         | . ابن عباس              | من اقتبس علمًا من النجوم اقتيس شعبة من السحر      |
| 13.4         |                         | من حلف بغير الله فقد أشرك                         |
| 799          | أبو هريرة               | من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه   |
| 117          | عبدالله بن عمرو         | من ردته الطيرة عن حاجته فقه أشرك                  |
| <b>*</b> *** | أنس                     | من رغب عن سنتي فليس مني                           |
| 1713 185     | عائشة                   | من عمل عملاً ليس عليه أمرناً فهو رد               |
| 177          |                         | من قتل له قتيل فهو بخير النظرين                   |
|              |                         |                                                   |
| •            |                         | (A)                                               |
| ለምሃኔ 3ሉማ     | جابر بن عبدالله         | هل من رجل يحملني إلى قومه ؟                       |
|              |                         | (.)                                               |
| 14+          | أبو هريرة               | ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه                  |
| 177          | بر ریر<br>آسامهٔ بن زید | وهل ترك لنا عقيل من دار                           |
|              | -50,                    | 3 6 6. 3 6 3                                      |
| •            |                         | ( <b>4</b> )                                      |
| 1,10         | ابن عباس                | يا أيها الناس إني قد تركت فيكم                    |
| 100          | معاذ                    | يا معاذا أتدري ما حق الله على العباد؟             |
| ۲۸۰          | خباب                    | يا هنتاه! تقرب إلى الله بما استطعت                |
| 779          | سعيد بن أبي وقاص        | يبتلى العبد على حسب دينه                          |
| 173          | أبو سعيد الخدري         | يدخل أهل الجنة وأهل النار النار                   |
| 774          | أبو هريرة               | ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا |

# ٢ - ضغيرس الأثنسار

| <u>رئىيە</u> | <u>نائل</u>        | الأثـــر                                                  |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|              |                    | (1)                                                       |
| 440          | أبو حاتم الرازي    | إبراهيم بن المنذر أعرف بالحديث                            |
| 3+7          | الشريف المرتضى     | أبو بكر وعمر وليا فعدلا                                   |
| 240          | إبراهيم الهمداني   | أبو حاتم عندنا أمير المؤمنين في الحديث                    |
| 744          | أبو حنيفة          | أتانا من المشرق رأيان خبيثان                              |
| 777          | الفضيل بن عياض     | اتبعوا فقد كفيتم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم |
| ١.           | أَبِيِّ بن كعب     | اتخذ كتاب الله إمامًا وأرض به                             |
| ٧٠٠          | عبدالرحمن بن مهدي  | أتدقع الباطل بالباطل؟                                     |
| ۷٦٥          | عبدالرحمن بن مهدي  | اترك من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها                      |
| 104          | الدرامي            | اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه           |
| ٩            | إسحاق بن طارق      | اتقوها بالتقوى                                            |
| V91          | مالك بن أنس        | أتي بجنازة عكرمة مولى ابن عباس                            |
| 24.7         | مهدي بن هلال       | أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد                        |
| ۸۰۵          | أحمد بن حنبل       | اتهم بشئ منه ورجع - يعني وهب بن منبه -                    |
| 777          | سهل بن حنيف        | اتهموا الرأي                                              |
| 171          | إسحاق بن راهويه    | إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى                 |
| 275          | القاضي عياض        | أجمع العلماء بالقيروان على أن حال بني عبيد حال المرتدين   |
| 040          | أبو جعفر الباقر    | أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما      |
| 890          | إبراهيم الحربي     | أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنأ بعيشه   |
| ۷۲٥          | أبو المرهف النميري | أحب علينًا والبتول وأمها ولا أجحد الشيخين حق التقدم       |
| 00V          | الحسن بن الحسن     | أحبونا ، فإن عيصنا الله فأبغضونا                          |
| ٥٨           | ابن أبي ذئب        | أحدثك عن رسول الله 🏶 ، وتقول : تأخذبه؟                    |
| 147          | البربهاري          | احذر صغار المحدثات من الأمور                              |
| <b>FAV</b>   | وهب بن منیه        | احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء                |
| ۳۰٥          | طاووس بن کیسان     | احذروا قول معبد فإنه كان قدرياً                           |
| ۸۹۷          | عكرمة بن عمّار     | أحرَّج على رجل يرى القدر إلا قام فخرج عني                 |

| ،<br>ر <b>ئ</b> یمیه | نائله                   | <u>الأثن</u>                                             |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 770                  | أحمد بن حنبل            | أحسن ، عاقاه الله                                        |
| 374                  | أبو حفص النيسابوري      | أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه           |
| 771                  | وهب بن منبه             | احفظوا عني ثلاثًا                                        |
| <b>#</b> }A          | أحمد بن حنبل            | أحمد الله على ديني ، إنما هذا دين                        |
| 0 • 0                | عبدالله بن مكر المزني   | أخبرتني أختي قالت : كان أبوك قد جعل على نفسه             |
| ١٦٧                  | أبو جعفر الهمذاني       | أخبرنا يا أستاذ عن ُهذه الضرورة التي نجدها               |
| 197                  | أحمد بن حنبل            | أخبرني رجل من أصحاب الجديث أن يحيى بن صالح قال           |
| ٤٦٧                  | ابن خلكان               | أخبرني عالم أن العاضد رأى قي نومه عقربًا                 |
| •                    |                         | اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب      |
| 114                  | أبو المعالي الجويني     | والسنة                                                   |
| Yoy                  | أبو بكر الطرسوسي        | أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة                          |
| ۷۷۰                  | الفرياب <i>ي</i>        | أخرجوهم                                                  |
| 171                  | أبو معمر القطيعي        | أخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله                   |
| •                    |                         | أدركت الشيمة الأولى بالكوفة وما يفضلون على أبي بكر       |
| 3 4 0                | ليث بن أبي سليم         | وعمر أحداً                                               |
| 708 -444             | أبو نعيم الفضل ابن دكين | أدركت الكوفة وبها أكثر من سبع مائة شيخ                   |
| 783                  | أيوب السختياني          | أدركت الناس هاهنا وكلامهم إن قضي وإن قُلرً               |
| 941                  | الشعبي                  | أدركت خمس مائة أو أكثر من الصحابة                        |
| •                    |                         | أدركت خمس مائة صحابي أو أكثر يقولون: أبو بكر وعمر        |
| 777                  | الشعبي                  | وعثمان وعلي                                              |
| ٥٣٩                  | شهاب بن خراش            | أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة                          |
| ixx                  | وكيع بن الجراح          | أدركت الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث                |
| 4                    |                         | ولا ينكرونها                                             |
| :                    |                         | أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذهبهم أن الله    |
| 371                  | أبو زرعة الرازي         | على عرشه باثن من خلقه                                    |
|                      |                         | إذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب |
| ۷۰۳                  | معروف الكرخي.           | الجدل                                                    |
| 44.                  | الأوزا <i>عي</i>        | إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم الجدل، ومنعهم العمل    |

| ر <u>تىب</u> | تائليه                    | الأثــــ                                                                                                  |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                           | <u></u>                                                                                                   |
| 177          | إسحاق بن راهريه           |                                                                                                           |
| 40           | أبو قلابة                 | عن هذا                                                                                                    |
| ۷۰۱          | يحيى بن أبي كثير          | إذا حدثت الرجال بالسنة                                                                                    |
|              | 4. 6.                     | إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ غيره<br>إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمى والشئ غير                     |
| 731          | الشافعي                   | إذا سمعت الرجل يعون : المسلم خير السماع والساع الرجل المراقة                                              |
| 70           | -<br>الشافعي              | _                                                                                                         |
| 113          | پ<br>شبابة بن سوار        | إذا صح الحديث فهو مذهبي                                                                                   |
| 098          | سفيان الئوري              | إذا قال فقد عمل                                                                                           |
| 78           | الشافعي                   | إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي<br>إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله عليه                              |
| ۳۷           | ي<br>الشافعي              | إذا وجدتم في كتابي محارف سنة رسول الله ﷺ<br>إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله                         |
| 777          | پ<br>شريك بن عبدالله      | إذا يُفتضح ، يقول : أخطأ المسلمون<br>إذا يُفتضح ، يقول : أخطأ المسلمون                                    |
| 8+9          | سعيد بن سالم المكي        | إذا يقتضع ، يقول . أحد المستوف<br>أرأيت إن أنا لم أرفع الأذى عن الطريق؟                                   |
| 1.9          | أبو عمران الفاسي          | ارایت او اقیت رجلاً<br>ارایت لو اقیت رجلاً                                                                |
| 788          | عدالحميد بن عصام الجرجانو | ارایت لو لفیت رجار<br>اراه محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة                                                    |
| V99          | سفيان الثوري              | اراه محدثه بدعه ۴ و دل بدف صورت<br>اردت آن اري الناس أنه مات على بدعة                                     |
| 110          | الحسن البصري              | اردت ذلك ولكن منعني قضاء الله                                                                             |
| 40.          | خليفة بن خياط             | اردك دلك وبحن منعني فسيح المستخلف المتوكل ، فأظهر السنة                                                   |
| 170          | منصور بن عمار السلمي      | استحلف المودل ، فاطهر السه استحلف ، ومسألتك عنه بدعة                                                      |
|              |                           | استولياً حمد بن أبي داود على الواثق وحمله على التشدد                                                      |
| <b>A3</b> Y  | الخطيب البغدادي           | السويوكسد بن بين دود على تر 50                                                                            |
| ۸۳٥          | محمد بن خفيف الشيرازي     | دي المتحد<br>اشتغلوا بتعلم شئ ولا يغرنكم كلام الصوفية                                                     |
| 277          | أبو الحسن الأشعري         | السعد على أني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة                                                                 |
| VIY          | أبو المعالي الجويني       | إشهد على أي قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة                                                               |
| ATY          | محمدين الحسن السلمي       | إسهدوا ضي بي عدو الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع<br>أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع |
| 777          | سهل السنتستري             | أصولنا ستة : التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة                                                              |
| ٨٢           | أحمد بن حنيل              | اطلب <i>لي موضعاً</i>                                                                                     |
|              |                           | اظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على                                                         |
|              |                           |                                                                                                           |

| <u>پ</u> | رقب                                       | <u>قائلہ</u>           | <u>الأثـــر</u>                                         |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|          | ÄŊξ,                                      | عبدالوهاب الوراق       | أهل البدع                                               |
|          | :<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | •                      | أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد         |
|          | <b>YV</b> *                               | أبو بكر المروذي        | فحذر أبو عبدالله منه                                    |
|          | 737                                       | محمدين عبدالله الصيرفي | اعتبروا بالكرابيسي ، وبأبي ثور                          |
|          | ٨٣٩                                       | عبدالقادر الجيلي       | اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة                   |
|          | 730                                       | الشريف بن الداعي       | أعتقد أنهما من أهل الجنة                                |
|          | Ϋ́Υ                                       | محمودين غيلان العدوي   | أعرفه بالحديث، صاحب سنة، قد حبس بسبب القرآن             |
| •        |                                           |                        | إعملوا رحمكم الله أن مذهب أهل الحديث الإقرار بالله      |
| •        | $\hat{y}^{i}(A)$                          | أبو بكر الإسماعيلي     | وملائكته وكتبه ورسله                                    |
|          | TEV                                       | محمدين إسماعيل البخاري | أعمال العباد كلها مخلوقة                                |
|          | ***                                       | الشافعي                | أف أف، القرآن كلام الله من قال مخلوق فقد كفر            |
|          | ٥٣٣                                       | أنس بن مالك            | افتخر الحيَّان من الأنصار                               |
| •        | 0.01                                      | علقمة                  | أفرط ناس في حب علي كما أفرطت النصاري في حب المسيح       |
|          | 744                                       | عبدالرزاق الصنعاني     | أفضًّلُ الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه              |
| •        | 737                                       | ابن الجوزي             | أفضلهما من كانت بنته تحته                               |
|          | <b>YAT</b>                                | عبدائله الأذرمي        | أفلا وسعك ما وسعهم                                      |
| •        | 111                                       | الشافعي                | أقرر بنفسك على الخطأ                                    |
|          | 191                                       | مالك بن أنس            | أكلما جاءنا رجل أجدل من رُجل تركنا ما نزل به جبريل      |
|          | TTA                                       | الذهبي                 | إلا أنه وقع بيته وبين الإمام أحلِّد، فهجر لذلك          |
| •        | YY                                        | عبدالله بن المبارك     | الاتباع ماكان عليه الحسين بن واقد                       |
| ,        | 707                                       | عاصم بن علي ابن عاصم   | ألا رجل يقوم معي ، فنأتي هذا الرجل ، فنكلمه ؟           |
|          | 117                                       | الشافعي                | الأصل القرآن والسنة                                     |
|          | ١٤                                        | الشافعي                | الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكنِّ فقياس عليهما             |
|          | X11                                       | إبراهيم الأسلمي        | ألا فاحتروا ابن أبي داود المرجع المستحد المستحد المستحد |
|          | ٤٠٧                                       | إبراهيم بن طهمان       | الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج                          |
|          | T00                                       | محمدين يحيى الذهلي     | ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا             |
|          | 707                                       | محمدبن يحيى الذهلي     | ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فلا يحضر مجلسنا          |
|          | 411                                       | محمد بن يحيى اللهيي    | ألا من كان يقول بقول محمد بن إسماعيل فلا يقربنا         |

| <u>رقىميە</u> | <u>قائلـ</u>            | الأثــــر                                               |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٨٥           | ابن شهاب الزهري         | الإيمان بالقدر نظام التوحيد                             |
| <b>የ</b> ለዓ   | وهب بن منبه             | الإيمان عريان ، ولباسه التقوى                           |
| ۳۷.           | مسعر بن كدام            | الإيمان قول وعمل                                        |
| 444           | الشاقعي                 | الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص                          |
| 441           | جمع من الأثمة           | الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص                           |
| 200           | جمع من الأثمة           | الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص                           |
| ۳۷۳           | مالك بن أنس             | الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص                           |
| ۳۷۷           | سفيان بن عيينة          | الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص                           |
| ۳۸۱           | أحمد بن حنبل            | الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص                           |
| 377           | مالك بن أنس             | الإيمان يزيد ، وتوقف عن النقصان                         |
| 441           | سفيان الثوري            | الإيمان يزيد وينقص                                      |
| <b>437</b>    | محمد بن إسماعيل البخاري | أما أفعال العباد فمخلوقة                                |
| 111           | الخطيب البغدادي         | أما الكلام في الصفات                                    |
| 797           | مالك بن أنس             | أما إني على بينة من ديني ، وأما أنت فشاك                |
| 1.4           | بان الماجشون            | أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه                            |
| 113           | ابن عبدوس               | أما عند الله فلا أقطع لتفسي بذلك                        |
|               |                         | أما نحن فأخذنا ديننا عن أنباء التابعين ، عن الصحابة فهم |
| 110           | شريك بن عبدالله         | عمن أخذوا؟                                              |
|               |                         | أما والله لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام |
| <b>£</b> VV   | سليمان التميمي          | للعبيد                                                  |
| 171           | مالك بن أنس             | أمروها كما جاءت بلا تفسير                               |
| 111           | الزهري                  | أمروا أحاديث رسول الله 👺 كما جاءت                       |
| 144           | سفيان الثوري            | أمروها كما جاءت                                         |
| 371           | جمع من الأثمة           | أمروها كما جاءت                                         |
| ٨٣3           | زائدة بن قدامة          | أمن أهل السنة هو ؟                                      |
| 473           | حديث مسلسل              | آمنت بالقدر كله ، خيره وشره ، حلوه ومره                 |
| 174           | إسحاق بن راهويه         | آمنت برب يفعل ما يشاء                                   |
| 311           | أبو القامم بن السمرقندي | إن ابن الحاضية كان يقول                                 |
|               |                         |                                                         |

| وقسيه         | <u>قائليه</u>        | <u>ا لأ فـــ</u> ـر                               |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 7.9           | عمرين الخطاب         | إن أترك فقد ترك من هو خير مني                     |
| AV:           | عمرين الخطاب         | إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة                       |
| <b>X</b> *(†) | يوسف بن أسباط        | أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم                 |
| ٧٣            | سهل التستري          | إن استطعت أن تلي الله وبيلك المجرة فافعل          |
| 127           | ابن سمعون            | أنا صائمة عن المعصية (معنى حديث قدسي)             |
| 01            | این عباس             | أنا على ملة رسول الله 🇱 ا                         |
| 111           | عبرين الخطاب:        | أن اقتلوا كل ساحر وساحرة                          |
| * **1         | أحمد بن حنبل         | أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟!            |
| V • V         | نعيم بن حماد 🏸       | أنا كنت جهميًا فلذلك عرفت كلامهم                  |
| 011           | خالد بن معدان        | إن البلاء كل البلاء إذا كانت الأثمة منهم          |
|               |                      | إنا لنحكي كلام اليهود والنصاري ولا نستطيع أن نحكي |
| , A37         | عبدالله بن المبارك   | كلام الجهمية                                      |
| 717           | علي بن الحسن         | إنا لنصلي خلفهم - يعني الأموية - من غير تقية      |
| 17            | سليمان بن داود       | إن الأحلام تصدق قليلاً وتكذب كثيراً               |
| 99            | سلمان الفارسي        | إن الأرض لا تقدس أحدًا ، وإنما يقدس المرء عمله    |
| ۳۰۱ ر         | عبدالرحمن بن مهدي    | إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى  |
| ۲Ý            | عبدالغني المقدسي     | إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب : أقول         |
| TAT           | أحمد بن حنبل         | إن الخلق واقع هاهنا على السماء والأرض             |
| 101           | مالك بن دينار        | إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم      |
| 898           | محمد بن أسلم         | إن الطبيب بطبه ودوائه 🗼 لا يستطيع دفاع مقدور أتى  |
| 4.            | أبو الدرذاء          | إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة          |
| ٧٣٧           | محمد بن أسلم         | إن العقيقة سنة ، ونخل الدقيق بدعة                 |
| Y . :         | ا <b>بن ع</b> مر ابن | إن العلم كثير ، ولكن إن استطعت                    |
| EAY           | شهاب بن خراش         | إن القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله             |
| 744           | ابن عباس             | إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة                      |
| ٩ `           | إسحاق بن راهويه      | إن الله لا يجمع أمة محمد 🏶 على ضلالة              |
| ٤٧٤           | طاووس بن کیسان       | إن الله يقول : لا يجربني عبدي ، فإني أفعل ما شئت  |
| £18           | الأوزاعي             | إن المسألة عن ذلك بدعة                            |

| رقسه  | <u>قائل</u>              | الائسس                                             |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                          | أن المهدي كتب إلى الأمصار يزجر أن يتكلم أحد من     |
| ۸۰۱   | ابن أبي الدنيا           | أهل الأهواء                                        |
| 777   | أحمد بن حنبل             | إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شئ |
| ٣٦    | الشافعي                  | أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم                |
| PA    | حذيفة بن اليمان          | أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به (النفاق)             |
| 218   | أبو عبدالرحمن المقرئ     | أنت مرجئ يا خراساني                                |
| 997   | علي بن أبي طالب          | إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر            |
| 774   | الشاقعي                  | إن سألك رجل عن شئ من الكلام فلا تجبه               |
| ¥ • £ | أبو الحسن الأشعري        | إن سؤال إبراهيم هو سؤال موسى                       |
|       |                          | إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى   |
| 777   | أحمد بن حنبل             | إلى الضلالة                                        |
| ٤٣٠   | بكر بن خنيس              | إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهنم منه كل يوم سبع مرات  |
| ٧٨٥   | الحسن بن الحسن           | إن قتلك قربة إلى الله (يخاطب رافضيًا)              |
|       |                          | إن قلت بالذلة على القرآن فقد خالفت قوله تعالى :    |
| 791   | ابن سحنون                | ﴿ وإنه لكتاب عزيز ﴾                                |
| 997   | سفيان الثوري             | إن قومًا يقولون : لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيرًا  |
| 578   | أبو عمرو                 | إنك لألكن الفهم                                    |
| 133   | أحمد بن حنبل             | إنكار وخِودهما كفر (أي الجنة والنار)               |
| ٤٧٦   | ربيعة الرأي              | إن كنتم صادقين فلما في أيديكم أعظم مما في يدي ربكم |
| 7 • 7 | محمدبن الحنفية           | إن لله في كل يوم ثلاثة مائة وستين نظرة             |
| 173   | سعيد بن جيير             | إن في النار لرجلاً ينادي قدر ألف عام               |
| ٧     | قتادة                    | إن كانت الدار فرّقت بيننا وبينك                    |
| 47    | علي بن أبي طاهر القزويني | إن كان طلبي ذلك لوجهك ، وحب رسولك فأغثني           |
| 04.   | جعفر بن محمد             | إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة          |
| ٤٣٩   | شهاب بن خراش             | إن لـم تكن قدريًا ، ولا مرجئًا حدثتك               |
| 781   | أحمد بن حنبل             | إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار |
| ξ··   | قتادة                    | إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث          |
| YAY   | الشافعي                  | إنحالق الله الخلق بكن                              |
|       |                          |                                                    |

| رنييه         | <u>قائلہ</u>       | <u>الأثن</u> ر                                                          |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| YVI           | البويطي            | إنما خلق الله الخلق بكن                                                 |
| VYV           | مهل التستري        | إنما سُمي الزنديق زنديقًا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله                |
| VIT           | الشعبي             | إنما سُمي هوي لأنه يهوي بأصحابه                                         |
| 107           | أيوب السختياني     | إنما مدار القوم على أن يقولوا: ليس في السماء شئ                         |
| 100           | حماد بن زيد        | إنما يدورون على أن يقولوا : ليس في السماء إله                           |
| 277           | سفيان الثوري       | إن مرّ في بابك فلا تكن فيه في شئ حتى يجتمع الناس عليه                   |
| <b>V4</b>     | الجسن البصري       | إن مغها شروطًا ، فإياك وقذفُّ المحصنة                                   |
| ٧٢٢           | عطاء بن أبي رباح   | إني استحي من الله أن يُدان في الأرض برأبي                               |
| i.            | Yes Comment        | إنى أرى أن أكون تابعًا في الحق خير من أن أكون رأسًا                     |
| 8.0           | حماد بن أبي سليمان | قيّ الباطل                                                              |
| 179           | ابن الزاغوني       | إني سأذكر عقد ديني صادقًا ﴿ نَهِجَ ابْنَ حَنْبُلِ الْأَمَامُ الْأُوحِدِ |
| V•A           | أبو الحسن الأشغري  | إني كنت أقول بخلق القرآن لم وإني تائب                                   |
| <b>٧</b> ٢٦   | أيوب السختياني     | إني لأعرف الذلة في وجهه                                                 |
| ٨٥            | عمر بن الخطاب      | إني لأقبلك وإني لأعلم أنك لحجر لا تضر ولا تنفع                          |
| 791           | مسعر بڻ كدام       | إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع مقال أب عليك شفيق                        |
| ٥٥            | يزيد بن الوليد     | إني والله ما خرجت أشرًا ولا بطرًا                                       |
| 7.80          | يونس بن عبيد       | أنهاك عن الزني ، والسرقة وشرب الخمر                                     |
| VAV           | محمد بن سيرين      | إن هذا العلم دين                                                        |
| 7.0 614       | الأوزاعي           | أول من نطق في القدر سوسن بالعراق                                        |
| 77%           | جعفر بن محمد       | إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب                                |
| 0.1           | الحسن البصري       | إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضأل مُضل                                       |
| 787           | - این هرمق         | إياك وهذا الرأي                                                         |
| ٧٣٦           | أبو زرعة الرازي    | إياك وهذه الكتب                                                         |
| 43            | ابن القضل          | * أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل *                                        |
| 44            | طاووس بن کیسان     | أي خير عند هذا أو شر؟                                                   |
| 77            | الشاقعي            | أي نسماء تظلني وأي أرض تقلني                                            |
| , <b>A\</b> \ | أبو إسحاق الفزاري  | أيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف ؟                              |
| ٤١٥.          | إسماعيل بن عياش    | أيما رجل لولا أنه شكى                                                   |

| رتيب  | قائليه                | الأثـــو                                                 |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ٤ • ٣ | میمون بن مهران        | أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران ؟                  |
| ٦     | عمرو بن العاص         | أيها الناس أصلحوا ما بينكم                               |
| 14+   | عبدائله بن عمر        | اهتز العرش لحب لقاء الله سعداً                           |
| 110   | ابن الجوزي            | أهل الكلام يقولون : ما في السماء رب                      |
| 277   | الحسن البصري          | أهل رحمته لا يختلفون ، ولذلك خلقهم                       |
| YAY   | أبو عمرو الداني       | أهون بقول جهم الخسيس وواصل وبشر المريسي                  |
|       |                       | (₩)                                                      |
|       |                       | برئ الله من جارك. والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي |
| 010   | جعفر الصادق           | من أبي بكر                                               |
| 041   | جعفر الصادق           | برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر                        |
| 011   | جعفر الصادق           | برأ الله بمن تبرأ منه                                    |
|       |                       | بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في    |
| PAY   | أحمد بن حنبل          | الأمور كلها                                              |
|       | عبيدالله بن عبدالله   | بسم الله الذي أنزلت من عنده السور                        |
| 783   | ابن عتبة              | والحمدلله أما بعديا عمر                                  |
| £0A   | قتيبة بن سميد         | بشر المريسي كافر                                         |
| 197   | مالك بن أنس           | بل تنظر إلى الله                                         |
| 770   | سلمة بن شبيب          | بعت داري بنيسابور وارد التحول إلى مكة                    |
| ολ·   | زيدبن علي ابن الحسين  | بل أتولاهما                                              |
| 799   | الليث بن سعد          | بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط                      |
|       |                       | بلغثا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون             |
| 44    | ابن شهاب الزهري       | الاعتصام بالسنة نجاة                                     |
| 737   | الوشيد                | بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول                        |
| 779   | الحسين بن أبي حريصة   | بلغني أن أبا ذر مات سنة أربع بمكة                        |
| VVA   | أبو القاسم النصرآباذي | بلغني أن الحارث تكلم في شئ من الكلام فهجره أحمد          |
| ۲٥    | أحمد بن حنبل          | بل مات على الخير كله                                     |
| ۰۷۰   | علي بن الحسين         | بمنزلتهما منه الساعة                                     |

| 1            |                        | ,                                                        |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u> </u>     | <u>قائل</u>            | الأثـــــ                                                |
| 777          | أبو حنيفة              | البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم                       |
| <b>"</b> "   | هشام بن حسان           | يين أبو عبدالرحمن الإرجاء                                |
|              |                        |                                                          |
|              |                        | ( <del>•</del> )                                         |
| VOY          | الأعمش                 | تريد أن أكنس الطريق بنوبي ؟                              |
| YYY          | الأعمش                 | تزوّج جني إلينا                                          |
| V 2 7        | محمد بن سيرين          | تزوج عمران خارجية                                        |
| 7.7          | أبو عمرو الداني        | تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة           |
| ۸۳۸          | سعد بن علي الزنجاني    | تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيًا لا يلائمه أثر  |
|              | الفضيل بن عياض         | ترك العمل من أجل الناس رياء                              |
| 114          | ابن قدامة              | التشبيه مستحيل                                           |
| ;            | ;                      | تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه |
| VIO          | أبو العالية            | الأهواء                                                  |
| ¥AV          | مسعر بن كدام           | التكذيب بالقدر أبو جاد الزندقة                           |
| 187          | أبو القاسم التيمي      | تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة            |
| 23           | ابن عباس               | غتع رسول الله :                                          |
| 1.7          | أبو الحسن الأشعري      | تمر کیما جاءت                                            |
| 140          | ابن شهاب الزهري        | تنظر في وجه الرحمن عز ولجل                               |
| <b>YY</b> ,0 | أحمد بن حنبل           | تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة  |
| <b>٧٩</b> ٦  | محمد بن عبدالله الأسدي | تونمي عمر بن ڏر ، وکان مراڄئاً                           |
| 44.          | سعيد بين جبير          | التوكل على الله جماع الإيمان                             |
| 1 ' 1        |                        |                                                          |
|              |                        | (4)                                                      |
| V £ 4        | ميمون بن مهران         | ثلاث لا تبلون نفسك بهن                                   |
| ٧٥٢          | يونس بن عبيد           | ئلاثة احفظوهن عتي                                        |
| VIE          | الذهبي                 | ثم إن معاوية أجاب إلى الصلح                              |
|              |                        | 1                                                        |

ابن عبدالحكيم -

| <u>الأثـــر</u><br>(ع)                             | <u>قاتلى</u>            | ر <u>تىسە</u> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| جاء أبونا بمؤدب ، فعلمنا الرفض                     | الأمير الإسماعيلي       | 7.4           |
| جاهدوا المنافقين بأيديكم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم | عبدالله بن مسعود        | ٨٨            |
| جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله        | أحمد بن أبي الوليد      | £7£           |
| الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم       | مالك بن أنس             | 798           |
| ۔<br>جدل باطل                                      | قتادة                   | 785           |
| جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار                   | أبو بكر الصديق          | 7.7           |
| جعلني الله فداك ، زلة من عالم                      | إسماعيل بن علية         | **            |
| جلست إلى إبراهيم ، فقال في المرجنة قولاً           | عبدالله بن عون          | 719           |
| الجهمية ثلاث فرق                                   | أحمد بن حنبل            | 377           |
| الجهمية والقدرية كفار                              | إبراهيم بن طهمان        | 800           |
| الجهمية يريدون أن يتفوا الكلام عن الله             | عبدالرحمن بن مهدي       | ***           |
| ( a )                                              |                         |               |
| حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة             | الشعبي                  | 700           |
| حبج عامة الفقهاء سنة ماثة                          | عبدائرزاق الصنعاني      | ٥.٧           |
| حدثني صاحب لي عن ابن عون                           | محمدين عبدالله الأنصاري | <b>ገለ</b> ባ   |
| حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة         | محمد بن إسماعيل البخاري | 40.           |
| حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية   | مالك بن أنس             | ٤٩٠           |
| حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه                | سفيان بن عيينة          | 194           |
| الحمد لله الحميد ، ذي الرشد والتسديد               | ابن شعبان               | 170           |
| الحمد لله الذي عافاني من الشرك                     | أيوب السختياني          | ٥١            |
| حلفت أن لا أكتب إلا عمن يقول : الإيمان قول وعمل    | محمد بن داود الفوعي     | ۳۸۰           |
| حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم حسن           | هارون بن رفا <i>ب</i>   | 373           |
| حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد              | إسحاق بن راهويه         | 3.47          |
| حيل بينهم وبين الإيمان                             | الحسن البصري            | 173           |
| حمل محمد في محنة القرآن – يعني محمد بن عبدالله     |                         | ·<br>·        |
|                                                    |                         |               |

أبو إسحاق الشيرازي ٢٧٣

| ر <u>قنینه</u> | <u>قائلہ</u>              | !<br><b>الأث</b> ييس                                             |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                |                           | ( <b>6</b> )                                                     |
| ٥٤٩            | الشعبي                    | خالفت سنة نبيك                                                   |
| 113            | سفيان الثوري              | خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث                                  |
| 707            | إبراهيم التيمي            | الخلفاء ثلاثة                                                    |
| 1+0            | الشافعي                   | الخلفاء خمسة                                                     |
| ANA            | ي<br>الشافعي              | احتماد حسم<br>خلفت في بغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير |
| 010            | الحسن البصري              | خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر                            |
| ٨٦             | الفضيل بن عياض            | الخوف أفضل من الرجاء مادام صحيحًا                                |
| 047            | علي بن أبي طالب           | خيرنا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما                      |
| ۸۶٥            | علي بن أبي طالب           | خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما              |
| , :            |                           |                                                                  |
|                |                           | (•)                                                              |
| PET            | الحسن بن عبدالعزيز الجروي | دخلت أنا والحارث بن مسكينٌ على أحمد حدثان ضربه                   |
| ٣              | عبدالله بن عمر            | دخلت على حفصة ونوساتها تنطف                                      |
| ۵٦٠            | القاسم المطرز             | دخلت على عبّاد بالكوفة وكان يمتحن الطلبة                         |
| 719            | إسماعيل بن علية           | دخل على الأمين محمد بن هارون                                     |
| 797            | عبدالرحمن بن شريح         | درنت قلوبكم ، فقوموا                                             |
| 141            | التاج الكندي              | دع المنجم يكبو في ضلالته ** إن ادعى علم ما يجري به الفلك         |
| ١٨١            | وهب بن منبه               | دع المراء والجذل                                                 |
| 117            | الشافعي                   | دع هذا                                                           |
| 194            | أبو سهل العجلي .          | الدليل عليه شوق المؤمنين إلى لقائه                               |
|                |                           | •                                                                |
|                |                           | (9)                                                              |
| ٦٤             | يحيى بن معين              | الذب عن السنة أفضل من الجهاد                                     |
| A•¥            | الدرامي                   | ذهبت يومًا أحكى ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية                   |
|                |                           | (4)                                                              |
| 779            | زكريا بن يحيى السمسار     | . أ. ي أجند بن جنيا. في المنام                                   |

سمع ابن سيرين ينهى عن الجدل

| <u>رقیمه</u> | <u>قائلي</u>             | <u>الأثـــر</u>                                       |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ***          | أحمد بن حنبل             | رأيت رب العزة في المنام                               |
| 770          | عبدالله بن عون           | رأيت غيلان القدري مصلوبًا على باب دمشق                |
| 7.0          | الذهبي                   | رأيت له – أي أبي عمر الكلمنكي – كتابًا في السنة       |
| ۸۰۳          | مالك بن أنس              | رأيي فيهم أن يستتابوا                                 |
| 17           | الشافعي                  | رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنّار؟                    |
| ٤٦٠          | عبدالرزاق الصنعاني       | الرافضي عندي كافر                                     |
| ۸۲۰          | الجنيد                   | ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم                  |
| 310          | سليمان التيمي            | رجع الحسن عن قوله في القدر                            |
| AY3          | علي بن أبي طالب          | الرعد ملك ، والبرق مخاريق بأيدي الملائكة              |
| A+Y          | يوسف الصائغ              | رفع أهل البدع رؤوسهم                                  |
| ٧٤٠          | ابن أبي عاصم             | روينك جانب ركوب الهوى فبئس المطلية للراكب             |
| 179          | عبدالرحمن بن مهدي        | رويلك يا بني حتى نتكمل أول شئ في المخلوق              |
|              |                          | (•)                                                   |
|              |                          | (i)                                                   |
| 191          | محمدين أسلم              | زعمت الجهمية أن القرآن خلق وقد اشتكوا في ذلك          |
| 7            | كعب بن مالك              | زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب         |
| 3 9 7        | مالك بن أنس              | زنديق ، اقتلوه - قالها للقائل بخلق القرآن -           |
|              |                          | ( اس )                                                |
|              |                          | سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر أنهما في الجنة ،    |
| AFO          | أحمد بن حنبل             | فقال نعم                                              |
| 771          | إسماعيل بن الحسن السرّاج | سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق، قال : كافر           |
| 777          | علي بن فيروز             | سألت سجادة عن رجل حلف بالطلاق لا يكلم كافراً          |
| ٤٩٦          | أبو الحسن الأشعري        | سأل الأشعري أبا علي : ثلاثة أخوة ؟                    |
| ٤٥٤          | عبدالعزيز بن أبي داود    | سألت عطاء بن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس بالشرك  |
| ۲٥٨          | أحمد بن سلمة             | سئل محمد بن إسماعيل البخاري عن القرآن، فقال كلام الله |
| PAS          | ابن وهب                  | سمعت مالكًا يقول لرجل سأله عن القدر : نعم             |

عبدالله بن عون ۲۸۲

| الأشني                                                              | <u>نائلہ</u>                 | <u>رقتیه</u>                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية                                   | عكرمة بن عمّار               | 8,04                                  |
| سمعت سفيان ورجل يسأله عن من يشتم أبا بكر؟                           |                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| فقال كافر                                                           | الفريابي                     | 0.47                                  |
| سمعت مالكًا ، وشريكًا، وحماد بن زيد                                 | سويد بن سعيد 🐪               | <b>የ</b> አዕ                           |
| سل عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه أخزاهم الله                           | الشاقعي                      | 770                                   |
| سلني عن شي إذا أخطأت فيه قلت أخطأت                                  | الشاقعي .                    | 777                                   |
| سنّ رسول الله 🏶 وولاة الأمرّ بعده سنتاً                             | مالك بن أنس                  | 77                                    |
| السيف الذي وقع بين الصحابة فتئة                                     | عبدالله بن المبارك           | 0.5 *                                 |
| ( <b>&amp;</b> )                                                    |                              |                                       |
| 12 - 116 - 1 - 1                                                    | الحسن البصري                 | £VY                                   |
| الشرك سلكه الله في قلوبهم أ                                         | ا-سن البساري                 |                                       |
| شريت الصبا والجهل بالحلم والتقى                                     | يزيد بن الحكم                | YIA                                   |
| وراجعت عقلي والحليم ير                                              | يريدبن وسم                   | 0 2 0                                 |
| شمائل الصحابة والتابعين أخذها مالك الإمام عنهم                      | ، ــبـي<br>أبي بن كعب        |                                       |
| الشهداء يوم القيامة يفناء العرش                                     | بي بن عب<br>عبدالله بن رواحة | 10: 129                               |
| شهدت بإذن الله أن محمداً الله الله عداد م                           | وحسان بن ثابت                |                                       |
| رسول الذي فوق السموات م<br>شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكا | عبدالله بن رواحة             | 184                                   |
|                                                                     | الشافعي :                    | 18.                                   |
| شئ تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه ؟!                         | ب ا                          | ', '                                  |
| <b>(•</b> )                                                         |                              | •                                     |
| صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق                                 | بندار الشيرازي               | ATT                                   |
| صرح محمد بن نصير في كتاب االإيمان، بأن الإيمان م                    | ابن مندة                     | 219                                   |
| صح عندي أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات                      | الموثي                       | <b>Yyy</b> i (                        |
| صل خلف كل مبتدع إلا القدري                                          | أبو سليمان الداراني          | <b>VV</b> 1                           |
| <b>*</b> )                                                          |                              | 1                                     |
| ضع عنك نصرانيتك هذه                                                 | خماد بن أبي سليماد           | ن ۱۸۸                                 |
|                                                                     |                              |                                       |

| رقسه       | <u>نائلہ</u>        | <u>الأثــــ</u><br>(ط)                           |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| ٧٤٨        | فرات بن السائب      | الطريق مع ميمون بن مهران                         |
| 670        | عبدالله بن مسعود    | طلوع الشمس من مغربها                             |
| <b>Y</b> 7 | وهب بن منبه         | طوبی لمن شغله عببه عن عیب أخیه                   |
|            |                     |                                                  |
|            |                     | ( & )                                            |
| ٤٠٥        | يحيى بڻ معمر        | ظهر هاهنا معبد الجهني ، وهو أول من قال في القدر  |
|            |                     | (&)                                              |
| 737        | الدارقطني           | عثمان أفضل من على باتفاق جماعة أصحاب رسول الله 🏝 |
| £ • Y      | طاووس بن کیسان      | عجبت لأخوتنا من أهل العراق                       |
|            |                     | عجبت لشيطان أتى الناس داعيا                      |
| ٧٦٠        | عبدالله بن المبارك  | إلى النار وانشق اسمه من جهنم                     |
| 777        | بكر بن عياش         | عده مثل ما تعود اليهودي والنصراني                |
| 144        | سهل التستري         | العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث     |
| 101        | أبو يوسف القاضي     | العلم بالخصومة والكلام جهل                       |
| AYF        | يحيي بن عمار        | العلوم خمسة                                      |
| 730        | عمر بن الخطاب       | عليّ أُقضانا ، وأبيّ أقرؤنا                      |
| 375        | شريك بن عبدالله     | عليّ خير البشر                                   |
| ٣٦.        | أبو الوليد الفقيه   | عليك بكتاب مسلم فإنه أكثر بركة                   |
| 124        | أبو المظفر السمعاني | عليكم بدين العجائز                               |
| ١          | أبو مسعود           | عليكم بالجماعة                                   |
| ۴.         | الأوزاعي            | عليك بآثار السلف                                 |
| 3 7 7      | أحمد بن حنبل        | عليكم بهناد وبسفيان                              |
| ۸۱۲        | أحمد بن حنبل        | عمَّن أُخذتم هذا ؟                               |
| 377        | سعید بن سلام        | علوم الدقائق ، علوم الشياطين                     |
| PYA        | الجنيد              | علمنا مشبّك بحديث رسول الله 🌤                    |
| ۸3 ، ۸۲۸   | الجنيد              | علمنا مضبوط بالكتاب والسنة                       |

| ر <u>تـــه</u> | قائليه                 | الأثـــر                                                |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| YAY.           | عبدالله بن مسعود       | عليك بكتاب الله                                         |
| 197            | أحمد بن حنيل           | عندي قول رسول الله على                                  |
| 1<br>1<br>1    |                        |                                                         |
| ,              |                        | (4)                                                     |
| 1.53           | الذهبي                 | فأمر القادر بعمل محضر يتضمن القدح في نسب العبيدية       |
| 171            | الباقلاني .            | فإن قيل : ما الدليل                                     |
|                | ابن سحنون              | قالإقرار غير مخلوق ، وما سواه من الأعمال مخلوقة         |
| 30             | عمر بن عبدالعزيز       | فحمد الله وأثنى عليه                                    |
| ٧٣             | عبدالله بن المبارك     | فذكر أبًا بكر وعمو حتى انتهى إلى أبي حمزة               |
| 78.            | أبو عبيدالقاسم بن سلام | فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة                     |
| ۲۸۰            | الربيع بين سليمان      | فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق |
| ist            | كعب بن مالك            | فكفّ يديه وأغلق بابـــــه 🥠 وأيقن أن الله ليس بغافل     |
| רָרָ :         | الضحّاك                | فكنت أصلي وراءه فيطيل                                   |
| ٧٨٣            | أبو طاهر السلقي        | فلا تصحب سوى السُّني دينًا لتحمد ما نصحتك فكي المآل     |
| ٦٨٠            | ابن الصلاح             | الفلسفة أس السفه والإنحلال                              |
| , 17           | أحمد بن حنبل           | فلما أصبحنا جاء رسوله                                   |
| 071            | ابن الحدّاد            | فما كان لنبي الله لم يكن لغيره                          |
| 7.•∨           | أبو بكر بن عياش        | فمن سماه الله صادقًا فليس يكلبُب                        |
|                |                        | ( 🍅 )                                                   |
| ٧٤٠            | الكرابيسي              | قال حسين في القرآن: لفظي به مخلوق                       |
| 141            | سفيان الثوري           | قال : علمه - في معنى قوله تعالى ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ |
| 397            | سفیان بن عیینة         | قاتل الله الدويبة (يقصد بشر المريسي)                    |
| 7.47           | يحيى بن أبي كثير       | قال سليمان عليه السلام : يا بني إياك والمراء            |
| 119            | الشافعي                | قالت لي أم المريسي: كلم بشراً أن يكف عن الكلام          |
| ;              |                        | قالوا أتزعم أنَّ على العرش استوى                        |
| 144            | أبو الخطاب الكلوذاني   | قلت الصواب كذاك خبر سيّدي                               |
| 787            | هشیم بن بشیر 🛴         | قالوا برأيهم فاختلفوا                                   |

| رتيب        | <u>قائليه</u>          | <u>الأثــــر</u>                                 |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 740         | شريك بن عبدالله        | قُبض النبي ﷺ واستخلف المسلمون أبا بكر            |
| 307         | محمد بن يحيى الذهلي    | قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية                  |
| 001         | طلحة بن مصرف           | قد أكثرتم على في عثمان ويأبي قلبي إلا أن يحبه    |
| XAX         | أحمد بن حنيل           | قد جعلت كل من حضرني في حلّ                       |
| 71.         | عمر بن الخطاب          | قد رأيت من أصحابي حرصًا سيئًا                    |
| 0V\         | علي بن الحسين          | قد سماه من هو خير مني                            |
|             |                        | قد سمَّعني أبي الكثير ، فما أحدثك حتى أدري مذهبك |
| 916         | الجوبري                | ۔<br>فی معاویة                                   |
| 74          | ابن مندة               | ۔<br>قد عجبت من حالی                             |
| 180         | إبراهيم الحربي         | قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الإسم والمسمى     |
| Yok         | مالك بن أنس            | القدرية لا تناكحوهم ، ولا تصلوا خلفهم            |
| 741         | شريك بن عبدالله        | قُدم عثمان يوم قُدم وهو أفضل القوم               |
| V9Y         | سليمان بن حرب          | قدم علينا عكرمة بن عمار من اليمامة               |
| OVY         | علي بن الحسين          | قدم قوم من العراق، فجلسوا إليّ                   |
| ٥٠          | أبو العالية            |                                                  |
| V+4         | أبو المعالي الجويني    | قرأت خمسين ألفًا في خمسين ألفًا                  |
| • 37        | وهب بن منبه            | قرأت في بعض الكتب التي أنزلت                     |
| 01.         | وهب بن منبه            | قرأت نيفًا وتسعين كتابًا من كتب الله             |
| 441         | أحمد بن حنبل           | القرآن حيث تصرّف غير مخلوق                       |
| 717         | أبو بكر بن عياش        | القرآن كلام الله ، ألقاه إلى جبريل               |
| 779         | ابن خزيمة              | القرآن كلام الله تعالى                           |
| <b>*1</b> V | المعافى بن عمران       | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
| 771         | القاسم بن يزيد الجرمي  | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
| 777         | ذو النون المصري        | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
| 4.4         | أبو نعيم الفضل بن دكين | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
| 414         | علي بن المديني         | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
| 440         | محمدين إسماعيل البخاري | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
| ٣٢٧         | الفضل بن الحياب        | القرآن كلام الله غير مخلوق                       |
|             |                        | · ·                                              |

| <u></u> -                     | <u>قائليه</u>          | رتب          |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------|--|
| أمن جميع جهاته                | محمد بن يحيى الذهبي    | 401          |  |
| وأفعال العباد مخلوقة          | محمدبن إسماعيل البخاري | 787          |  |
| بجميع جهاته                   | محمد بن يحيى الذهلي    | 450          |  |
| مُخلوق ، يستتاب               | يحيى بن أكثم           | <b>TY E</b>  |  |
| •                             | أحمد بن حنبل           | 777          |  |
| نه، وليس من الله شئ مخلوق     | مالك بن أنس            | *11          |  |
| لۈق فھو كافر                  | إبراهيم بن يوسف البلخي | 410          |  |
| وق                            | يحيى بن معين           | YYE          |  |
| ، غیر مخلوق                   | ابڻ خزيمة              | XÝX.         |  |
| فعير مخلوق                    | أحمد بن حنبل           | ٥٢٢          |  |
| حب أبي يعقوب إسحاق            | أحمدين سعيدالرباطي     | 741          |  |
| الكلابية                      | أبو العباس السراج      | <b>₹</b> \$Y |  |
| الذي أصوم فيه أقع في الأمراء؟ | <b>زائدة</b> ا         | ٥٨٣          |  |
| وجه هذا الرجل                 | سعيد بن السيب          | ٥٣٥          |  |
| هات خبراً                     | ابن جرير الطبري        | 204          |  |
| يوم الجنائز                   | أحمد بن حنبل           | ÄIT          |  |
| جادة سئل عن رجل               | الحسن بن الصباح:       | ***          |  |
| : أكره مضغ الباطل             | أيوب السختياني         | 0 2 2        |  |
| وينخلى سبيلك                  | أحمد بن حنيل           | 170          |  |
|                               | •                      |              |  |

الأثست

القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق ، القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله ، فمن قال: ما القرآن كلام الله ، لي بمخلوق القرآن كلام الله، وكلام الله منا القرآن كلام الله ، من قال مخلو القرآن كلام الله ، وليس بمخلو القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله القرآن كيف تُصُرّف في أقواله ف قربي إلى الله دعاني إلى قال أنا أبرأ إلى الله تعالى من قلت لمنصور بن المعتمر : اليوم قل لقائنك يوم يقوم فينظر إلى . القول فيما أدرك علمه من الصة قولوا لأهل البدع بينتا وبينكم إ قيل لأحمد بن حنبل: إن سج قيل للنحمار : ألا تجتر؟ فقال : قيل لي: اكتب ثلاث كلمات و

(4)

كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرين كان أبو عمرو الشيباني يُقرئ الناس في المسجد كان أبو عمرو الشيباني يُقرئ الناس في المسجد كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار كان آل أبي بكر يدعون على عهد رسول الله كان آل رسول الله كان الزهري ومكمول يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت كان السلفي آمراً بالمعروف ناهيًا عن المنكر

زيد بن علي النجود ٧٩٣ عاصم بن أبي النجود ٧٩٣ أبو زرعة الرازي ٢٧٦ جعفر بن محمد ٢٨٥ الأوزاعي الأوزاعي الرُهاوي

| رتىمە      | قائله                     | الأئــــر                                              |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 709        | أحمد بن حنبل              | كان الشافعي إذا ثبت عنده الخير قلّده                   |
| 778        | المزني                    | كان الشافعي ينهي عن الخوض في الكلام                    |
| 720        | عبدالوهاب بن الحكم        | كان المأمون يسأل عن يزيد بن هارون                      |
| YAF        | أحمد بن حنبل              | كان أيوب السختياني يُقدّم الجريري على سليمان التيمي    |
| ۷۳٥        | عثمان بن صالح             | كان أهل مصر يتتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث           |
| AYF        | زيد بن الحباب             | كان سفيان يفضل عليًا على عثمان                         |
| ٢٣٥        | مكحول                     | كانت الصحابة يقولون : أرحمُنا أبو بكر                  |
| 375        | الحسن البصري              | كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة                            |
| 277        | معاذ بن معاذ              | كان سليمان التيمي لا يزيد كل واحد منّا على خمسة أحاديث |
| 3 Y +      | أبو بكر ب <i>ن عيّ</i> اش | كان معاوية ، وما رأينا بعده مثله                       |
| 141        | السمعاني                  | كان شيخه إسماعيل الحافظ هجره                           |
| 444        | الذهبي                    | كان صاحب سنة (أي أبو شعيب صالح بن زيادة الرسبتي)       |
|            |                           | كان صاحب سنة ، وصدع بالحق (أي عبدالله بن عمر           |
| YOX        | الذهبي                    | ابن الرماح)                                            |
| FIA        | الذهبي                    | كان عثمان الدرامي جذعًا في أعين المبتدعة               |
| 130        | يحيى بن معين              | كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة            |
| ۸۰٥        | أبو رجاء                  | كان عمر بن هارون شديدًا على المرجثة                    |
|            |                           | كان في كتابه عن أبيه : ليس المعاصي من قدر الله - أي    |
| 077        | الإمام أحمد               | معاذ بن هشام الدستوائي –                               |
| 894        | الجوزجاني                 | كان قوم يتكلمون في القدر ، احتمل الناس حديثهم          |
| ٧٢٤        | أبو نعيم                  | كان لأبي الجعد ستة بنين                                |
| ٤١٠        | أحمد بن حنبل              | كان فيه غلو في الإرجاء (عبدالعزيز بن أبي رواد)         |
| ۲٠۸        | العجلي                    | كان له دهليز طويل - أي سعيد بن الحكم الجمحي -          |
|            |                           | كان محمد – أي ابن سيرين – يرى أن أهل الأهواء أسرع      |
| VYY        | ابن عون                   | الناس ردة                                              |
| <b>70V</b> | أبو بكر الخطيب            | كان مسلم يناضل عن البخاري                              |
| 474        | الحسن بن فهم              | كان مصعب إذا سثل عن القرآن يقف ويعيب من لا يقف         |
| ۳٤٥        | الخطيب البغدادي           | كان من الدين وإدامة التهجد (أي القادر بالله)           |

| . :           | 1.00                  | .10.                                                        |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>رقىمىه</u> | قائليه                | <u>الأثــن</u>                                              |
| 799           | محارب بن دثار         | كان من المرجئة الأولى الذي يرجئون عليًا وعثمان إلى أمر الله |
| AYA           | ابن أبي ذئب           | كان من أورع الناس وأودعهم ، ورمي بالقدر                     |
| ۸۰۸           | أحمد بن حنبل          | كان نعيم كاتبًا لأبي عصمة                                   |
| 019           | أبو سعيد الأعرابي     | كان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء                           |
| AL.           | أبو زرعة الرازي       | كان يُحكى لنا أن هناك رجلاً من قصته هذا                     |
| ۸۱٥           | الحسين بن فهم         | كان يحيى بن أيوب ثقة ورعًا مسلمًا يقول بالسنة               |
| 779           | أحمد بن كامل القاضي   | كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعدل              |
| : <b>*1</b> * | ابن أبي حاتم          | كان يُكفّر القاتلين بخلق القرآنُ (أي الجوزجاني)             |
| 114           | أبو شامة 💮 📜          | كان يورد في الوعظ كثيرًا من كإلام جـده                      |
| 709           | الصولي                | كان هو - أي الإمام أحمد بن تصر الخزاعي - وسهل ابن سلامة     |
| 011           | محمد بن سيرين         | كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسروه له لساءهم             |
| Y 1 9         | علي بن الحسين         | كتاب الله وكلامه                                            |
| Ϋ́Ϋ́٣         | أحمد بن حنبل          | كتب إليّ أهل الثغر سألوني                                   |
|               | ·                     | كتبت عن ألتف وثمانين رجلاً كانوا يقولون : الإيمان           |
| <b>ፕ</b> ለዮ   | البخاري               | قول وعمل                                                    |
| 337           | یزید بن هارون         | كذبت على أمير المؤمنين فإنه لا يحمل الناس على مالاً يعرفونه |
| 011           | أيوب السختياني        | كذب على الحسن ضربان من الناس                                |
| Y+ £          | معروف يالكرخي         | كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله                      |
| 77.8          | أبو عمر الدوري المقرئ | كلام الله غير مخلوق                                         |
| Y.1 •         | أبو جعفر الباقر       | كلام الله غير مخلوق                                         |
| 717           | سفيان بن عيينة        | كلام الله منه خرج وأليه يعود                                |
| ,             | 1 - 1                 | كل حال لا يكون نتيجة علم وإن جل فإن ضرره على                |
| ለፕፕ           | ابن نجيد السلمي       | صاحبه أكبر                                                  |
| 75            | الشافعي               | كل حديث عن النبي علله فهو قولي                              |
| 6:41          | قتادة                 | كل شئ بقدر إلا المعاصي                                      |
| 193           | على الرضا             | كل شئ بقدر حتى العجز والكيس                                 |
| Y714          | أحمد بن حنبل          | كل شنئ محدث فلا يعجبني                                      |
| 3AY           | بشر بن الحارث         | كل شئ مخلوق إلا القرآن                                      |
|               |                       |                                                             |

| <u>رئىسە</u> | <u>قائل</u>           | الأثــــر                                             |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                       | كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله فليست      |
| 1.4          | أبو أحمد القصّاب      | صفة مجاز                                              |
| 737          | أحمد بن الحسن البزار  | كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة                |
| ٥٩           | أبو يوسف القاضي       | كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة |
|              |                       | كل ما قال محمد بن سيرين نبثت عن ابن عباس فإنما رواه   |
| ٧٩٠          | خالد الحذاء           | عن عكرمة                                              |
| 44           | الشافعي               | كل ما قلته فكان من رسول الله علله علله علاف قولي      |
| 10           | الشافعي               | كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجدُّ                 |
| 781          | أبو عمرو الداني       | كلَّم موسى عبده تكليمًا ولم يزل مدبرًا حكيمًا         |
| 444          | يحيى بن سعيد الفطان   | كل من أدركت من الأثمة كانوا يقولون الإيمان قول وعمل   |
| 777          | بشر بن الوليد         | كما أني قلت : القرآن كلام الله بل أقف                 |
| 401          | البخاري               | كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم                  |
| 17           | محمد بن سيرين         | كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس                  |
|              | الحسن بن علي          | كذبوا والله – يقصد الرافضة – ما هؤلاء بالشيعة         |
| 0 8 A        | ابن أبي طالب          |                                                       |
| 787          | عبدالله بن مسلم       | كنت أجالس ابن سيرين                                   |
| 44           | قتيبة بن سعيد         | كنت في حداثتي أطلب الرأي                              |
| 181          | ابن الحداد            | كنت في مجلس ابن الإخشيذ                               |
| 1773         | المغيرة بن شعبة       | كنا نعبد الحجارة والأوثان حتى بعث الله إلينا نبيًا    |
| A • E        | الحسن بن الربيع       | كنا نسمع من عبدالوارث فإذا أقيمت الصلاة ذهبنا         |
| 7            | عبدالله بن عمر        | كنا نفاضل على عهد النبي 🎏                             |
| 440          | بندار ومحمدابن المثني | كنا نقرأ على شيخ ضرير                                 |
| 301          | الأوزاعي              | كنا والصحابة متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه     |
| 0 • 9        | وهب بن منبه           | كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا           |
| 144          | ربيعة الرأي           | الكيف غير معقول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق   |
| 371          | مالك بن أنس           | الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول           |
|              |                       | كيف يفضلوني عليه – أي أبو بكر الصديق – وإنما أنا      |
| ०२९          | بلال بن رباح          | حسنة من حسناته ؟!                                     |

| رقسمية          | تائليه              | <u>الأثــنِـ</u>                                       |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| •               |                     | (3)                                                    |
|                 |                     | لأنا على هذه الأمة - من المرجئة - أحوني عليهم من عدتهم |
| ٧٢٠             | إبراهيم النخعي      | من الأزارقة                                            |
| ¥ \$ \$ V       | أبو الجوزاء         | لأن أجالس الخنازير أحب إليَّ من أن أجالس أهل الأهواء   |
| : <b>Y.T.</b> 1 | الشافعي             | لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك                  |
| ξ <b>γ</b> •    | مطرف بن عبدالله     | ليس الأحد أن يصعد فيُلقي نفسه من شاهق                  |
| 175             | عبدالله بن عكيم     | لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان                   |
| £ 0'V           | بشر بن المفضل       | لا تذكروا ذاك الكافر – يعني رجلاً من أهل الأهواء –     |
| 404             | محمد بن يحيى اللعلي | لا تسألوا عن شيء من الكلام                             |
| <b>77.97</b>    | الفضيل بن عياض      | لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة        |
| 009             | الأوزاعي            | لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله عنهما إلا في قلب مؤمن  |
| 779.074         | سفيان الثوري        | لا يجتمع حب على وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال        |
| 777             | النسائي             | لا يرضى رأسًا برأس حتى يُفضَّل ؟                       |
| 103             | مالك بن أنس         | لا يستتاب من سب النبي 💝                                |
| OVF             | أحمد بن حنبل        | لا يفلح من تعاطى الكلام                                |
| ٧٥٦             | مالك بن أنس         | لا يؤخذ العلم عن أربعة                                 |
| רשא             | الأوزاعي            | لبس الصوف في السفر سنة ، وفي الحضر بدعة                |
| 178             | أبو القانسم التيمي  | لا أدري أيش يقول إسحاق ؟                               |
| YOV             | مالك بن أنس         | لا أرى أن يصلى خلفهم                                   |
| VVV             | أحمد بن حنبل        | لا أرى لك صحبتهم                                       |
| ٥١٣             | حماد بن زید         | لا أعلم أحدًا يستطيع أن يعيبُ الخسن إلا به             |
| 19              | محمد بن أسلم        | لا أعلم شيئًا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة      |
| VA              | إبراهيم الحربي      | لا أعلم عصابة خيرًا من أصحاب الحديث                    |
| 114             | عبدالغني المقدسي    | لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول                      |
| VŁŸ             | میمون بن مهران      | لا تجالسوا أهل القدر                                   |
| V & 0           | أبو قلابة           | لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتخادثوهم                      |
| ، ۷۲۷           | عبدالرحمن بن مهدي   | لا تجالسه                                              |
| 109             | عبدالله بن المبارك  | لا تخف ، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشئ   |

| رتب                 | نائله                    | الأثـــر                                                   |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۸۳                  | سالم بن عبدالله          | لا تسأل أحدًا غير الله تعالى                               |
| ۸۶۷                 | الشافعي                  | لا تصلي خلف الرافضي ، ولا القدري ، ولا المرجئ              |
| 70.                 | أبو يوسف القاضي          | لا تصل خلف من قال القرآن مخلوق                             |
| ٧٧٢                 | أحمد بن حنبل             | لا تصلي خلفه (يعني بشراً المريسي)                          |
| 377                 | آدم العسقلاني            | لا تقرئه مني السلام                                        |
| 7.7                 | سعيد بن المسيب           | لاتقولوا مصيحف ولا مسيجد                                   |
| 385                 | ابن شهاب الزهري          | لا تناظر بكتاب الله و لا بكلام رسول الله ص                 |
| ٥٢٧                 | سهل التستري              | لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله                    |
| ٧٨٨                 | محمد بن سيرين            | لانسمع منهم ولاكرامة                                       |
| 179                 | أبو عييد القاسم ابن سلام | لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره                          |
| 107                 | عبدالله بن المبارك       | لا نقول كما قالت الجهمية                                   |
| 101                 | عبدالله بن المبارك       | لانقول كما تقول الجمهمية                                   |
| 1 • 8               | الدارمي                  | لا نكيّف هذه الصفات ولا نكذب بها ولا نفسرها                |
| 717                 | معاوية بن أبي سفيان      | لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني (يعني علي بن أبي طالب)     |
| 175                 | المزني                   | لا يصبح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش        |
| 141                 | الشافعي                  | لا يقال لم للأصل ولا كيف                                   |
| 777                 | أحمد بن حنبل             | لست أبالي بالحبس ، وما هو ومنزلي إلا واحد                  |
| 737                 | ابن الطبري               | لفظنا بالقرآن هو الملفوظ                                   |
| <b>7</b> A <b>9</b> | محمد بن سیرین            | لقد أتى على الناس زمان وما يُسأل عن إسناد الحديث           |
| YAY                 | أحمد بن حنبل             | لقد احتجوا عليّ بشئ ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه  |
| ¥4\$                | مالك بن أنس              | لقد أدركت في المسجد سبعين بمن يقول قال رسول الله 🏶         |
| ۷۱۳                 | فخر الدين الرازي         | لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي |
|                     |                          | غليلاً                                                     |
| Y \ \$              | سفيان بن عيينة           | لقد تكلموا في القدر والاعتزال ، وأمرنا باجتناب القوم       |
|                     |                          | لقد لقيت أكثر من ألف رجل فما رأيت واحدًا منهم              |
| ያለም                 | البخاري                  | يختلف في هذه الأشياء                                       |
| 103                 | الشافعي                  | لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه 👺             |
| ٢٣٢                 | أحمد بن حنبل             | اللفظية شرمن الجهمية                                       |
|                     |                          |                                                            |

| رقيب                           | <u>قائل</u>         | <u>الأثيب</u> ن                                         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| . 107                          | مالك بن أنس         | الله في السماء ، وعلمه في كل مكان                       |
| 4.4                            | حمزة بن القاسم      | اللهم إن عمر بن الخطاب استشعى بشيبة العباس              |
| 7٧٥                            | أبو جعفر الباقر     | اللهم إني أتولى أبا يكز وعمر                            |
| [90                            | رجل شام <i>ي</i>    | اللهم رب يونس قرّج عنا                                  |
| 177                            | أبو معمر القطيعي    | لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة                  |
| 177                            | أحمد بن حنبل        | لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة                   |
| TIA                            | الشعبي              | لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة                      |
| •                              |                     | لما كانت المعاصي بعضها كفراً وبعضها ليس بكفر فرّق       |
| 448                            | محمد بن نصر المروزي | تعالى بينها                                             |
| * ***                          | الربيع              | لما كلم الشافعي حقص الفرد                               |
| 1774 ·                         | الحاكم              | لما ورد الزعفراني وأظهر خلق القرآن                      |
| 77.9                           | أحمد بن إسحاق       | لما وقع من أمرنا ما وقع                                 |
| 1                              | ابن سعد             | لما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة                        |
| ۳۲۹                            | الشافع <i>ي</i>     | لما ولي يزيد بن الوليد دعا الناس إلى القدر              |
| <b>P</b> , <b>T</b> , <b>V</b> | الشافعي             | لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة                      |
| 04.                            | الأوزاعي            | لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين   |
| · VTT                          | محمد بن داود        | لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شئ من الأهواء    |
| :                              |                     | لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى نشأ فيهم أبناء سبايا |
| 705                            | عروة بن الزبير      | الأم                                                    |
| <b>T9A</b>                     | مغيرة بن مقسم       | لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء     |
| Afts EAL                       | مالك بن أنس         | لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء                       |
| ٤ • ٨                          | أبو الصلت الهروي    | لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث                        |
| ₹ <b>∀</b> ₩                   | الشافعي             | لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابًا لفعلت                |
| V15                            | أبو المعالي الجويني | لو استقبلت من أمري ما استلبرت ما اشتغلت بالكلام         |
| 777                            | الشافعي             | لو أن رجلاً أوصى بكتبه من ألعلم الآخر                   |
| 770                            | عبدائله بن عكيم     | لو أن صاحبك صبر ، أتاه الناس                            |
|                                |                     | لو حدثت عن أحد بمن أجاب لحدثت عن أبي معمر وأبي          |
| ; YYA                          | أحمد بن حنيل        | کریپ                                                    |
| 4                              |                     | ·                                                       |

ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع

ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة

VYA

317

الأوزاعي

غضيف بن الحارث

| . •           | 4 -1 -             | .4                                                         |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <u>رتىمىه</u> | <u>قائلـه</u>      | <u>الأئـــ</u>                                             |
| ٧٣٢           | الليث              | لو رأيت صاحب هوي يمشي على الماء ما قبلته                   |
|               |                    | لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما         |
| 700           | الشافعي            | يفرون من الأسد                                             |
| 7.7           | عبدالرحمن بن مهدي  | لو كان لي سلطان ، لقمت على الجسر                           |
| 240           | جوير               | لوكنت أملك والأقدار غالبـة تأتي رواحًا وتبيانًا وتبتكـــر  |
| 294           | قتيبة بن سعد       | لولا القضاء الذي لابد مدركه والرزق يأكله الإنسان بالقدر    |
| ۷۳۰           | الشافعي            | لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر                    |
| 737           | المأمون            | لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القرآن مخلوق                |
| ۲۷٦           | عمر بن الخطاب      | لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح                 |
| ¥71           | حذيفة بن اليمان    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|               |                    | لي مذ أجالس أهل العلم سبعون سنة ما سمعت أحداً منهم         |
| 331           | إبراهيم الحوبي     | يتكلم في الإسم والمسمى                                     |
| 305           | عبدالله الخريبي    | ليس الدين بالكلام ، وإنما الدين بالآثار                    |
| ۸٠٢           | جعفر بن محمد       | ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله                        |
| ***           | إسحاق بن راهويه    | ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن ليس بمخلوق              |
| ٧٣٨           | أحمد بن سنان       | ليس في الدنيا مبتدع إلا يبغض أصحاب الحديث                  |
| ٤٥            | ابن خزيمة          | ليس لأحدمع رسول الله علله قول إذا صح الخبر                 |
|               |                    | ليس لمن ألهم شيئًا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه         |
| <b>VY1</b>    | ابن أبي الحواري    | من الأثر                                                   |
| 790,795       | ۔<br>مالك بن أنس   | ليس هذا الجدل من الدين بشئ                                 |
| £VA           | يونس بن عبيد       | لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر                        |
| **            | عبدالله بن المبارك | ليكن عمدتكم الأثر وخذوا من الرأي ما يُفسّر لكم الحديث      |
| ۸۱            | عمر بن الخطاب      | لهو أن يُفجِّر الله له عينًا يسقيه منها وأصحابه أظنُّ عندي |
| Voq           | عبدالله بن المبارك | ليكن مجلسك مع المساكين                                     |
|               |                    | <u> </u>                                                   |
|               |                    | (p)                                                        |

| <u>ر قنیه</u>                                                     | <u> تائل</u>        | الأثــلس                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                   | الشعبي              | ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها    |
| 77.                                                               | مالك بن أنس         | ما أدركت أحدًا مما اقتدي به إلا وهو يرى الكفُّ عنهما       |
| VIV                                                               | مجاهد               | ما أدري أي النعمتين أعظم ؟                                 |
| 181                                                               | أحمد بن حنبل        | ما أدري ما هذا؟ إلا أني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل |
| 707                                                               | الشافعي             | ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح                                 |
| •                                                                 |                     | ما أرجو من شفاعة عليِّ شيئًا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي    |
| 001                                                               | جعفر بن محمد        | بكر مثله                                                   |
| $\mathcal{L}_{\mathbf{T},\mathbf{T}_{\mathbf{T}}}^{\mathbf{T}}=0$ | عبدالله بن عمر      | ما رأيت أحدًا أسود من معاوية .                             |
| 777                                                               | يحيى بن سعيد        | ما رأيت أحدًا يشك في تفضيل أبي بكر وعمر على علي "          |
| 729                                                               | يحيى بن سعيد القطان | مازلت أسمع أصحابناً يقولونُ: إن أفعال العباد مخلوقة        |
| 017                                                               | يونس                | ما استخف الحسن شئ ما استخفه القدر                          |
| 177                                                               | محمود بن سبكتكين    | ما أنا وصفته حتى يلزمني ، يُل هو وصف نفسه                  |
| : V*Y                                                             | سفيان الثوري        | ما أنت وذا يا صبي ؟                                        |
| 777                                                               | عبدالرزاق الصنعاني  | ما انشرح صدري قط أن أفضِّل عليًا على أبي بكر وعس           |
| 370                                                               | يونس ٻڻ سيف 🔒       | ما بقي من القدرية إلا كبشان                                |
| V97                                                               | أبو الزناد          | مات كثير وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد                  |
| ٥٧                                                                | أبو حنيفة           | ما جاء عن الرسول على فعلى الرأس والعين                     |
| 177                                                               | الشافعي .           | ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب             |
| 747                                                               | عبدالله بن عمر      | ما رأيت أحدًا قط بعد رسول الله ﷺ كان أسود من معاوية        |
| 044                                                               | الفريابي .          | ما سمعت هذا إلا منك                                        |
|                                                                   | : '                 | الماكر الغادر الغاوي لشيعته                                |
| 277                                                               | أحد الشعراء         | شر الزنادق من صحب وتُبّاع                                  |
| د ۲۹ه                                                             | عاصم ابن أبي النجو  | ما تضعه إلا عني عثمان                                      |
| 277                                                               | العلاء بن زياد      | ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته                        |
| £ •(%)                                                            | أبو هاشم            | ما هذا الرأي الذي أحدثت ؟                                  |
| ۲۸                                                                | أبو عبيد            | المتبع السنة كالقابض على الجمر                             |
|                                                                   |                     | محال أن نظن بالنبي على أنه علم أمته الاستنجاء              |
| ٧٣٤                                                               | الشافعي             | المحدثات في الأمور ضربان                                   |

| الأثيس قائا                                         | <u>نائلہ</u>                 | رقبية |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| · ·                                                 | مالك بن أنس                  | 77.   |
| , , ,                                               | بو<br>أبو العباس بن سريج     |       |
| _                                                   | بر ، ن، ن ربي<br>هشام الرازي | 777   |
| •                                                   | محمدين الحنفية               | 277   |
|                                                     | .ن<br>الشعب <i>ي</i>         | Y E   |
|                                                     | .ب<br>الدارمي                | 1.0   |
|                                                     | ي ي<br>جرير بن أحمد          | ۱۷    |
| •                                                   | ، رور .<br>ابن أبي الزناد    | ۲۷    |
| ,                                                   | .ن بي ر<br>عبدالله بن جعفر   | 4.4   |
| •                                                   | مالك بن أنس                  | 77    |
|                                                     | بن عن .<br>أحمد بن حنبل      | 777   |
| 3 3 1 "                                             | .ن<br>ابن شوذب               | 077   |
|                                                     | أحمد بن حنبل                 | ٦٧    |
|                                                     | عبدالرحمن بن مهدي            | 777   |
|                                                     | أبو زرعة الرازي              | 133   |
|                                                     | عبيدالله بن عبدالله          | ٤٣٥   |
| متى رويت عن رسول الله حديثًا صحيحًا ولم آخذ بــه    | _                            |       |
|                                                     | الشافعي                      | 7.    |
| مثلي ومثل عثمان كما قال الله ﴿ونزعنا ما في صدوركم   |                              |       |
|                                                     | علي بن أبي طالب              | 710   |
|                                                     | الشافعي                      | ٧٠٥   |
|                                                     | مصعب                         | ०४९   |
| معاذ الله يا ابن أخي، ادعُ خمسًا وعشرين صلاة ؟ سعيد | سعيد بن السيب                | ٤     |
|                                                     | نعيم بن حماد                 | ۱۸۳   |
|                                                     | الشعبي                       | ٥٥٠   |
| من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن شيئًا الحسر  | الحسن بن علي                 | 279   |
| من أحب الكلام لم يفلح                               | أحمد بن حنبل                 | ۷۰٦   |
| <del>-</del> · ·                                    |                              |       |

| ر <u>تب</u>  | <u>قائليه</u>         | <u>الأنسس</u>                                          |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| •            |                       | من أحب أن يلقى الله غدًا مُشْلَمًا ليحافظ على هؤلاء    |
| 440          | عيدالله بن مسعود      | الصلوات الخمس                                          |
| V71          | الفضيل بن عياض        | من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله                        |
| <b>Y</b> ¥.  | جعفر الصادق           | من ادعى على أني أعلم هذا فهو من أهل النار              |
| ,            |                       | من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه فليقرأ شيئًا من      |
| 1.1.4        | يزيد بن عبيدة         | أول الحديد                                             |
| ,            |                       | من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم ، خرج من          |
| VOE          | سفيان الثوري          | عصمة الله                                              |
| . 177        | الزهري                | من الله القول ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم    |
| £ £          | أبو عثمان الحيري      | من أمّر السنة على نفسه قولاً وعملاً                    |
| . 441        | أحمد العجلي           | من آمن برجعة علي رضي الله عنه فهو كافر                 |
| 277          | عكرمة                 | من أول الدنيا إلى آخرها خمسون ألف سنة                  |
| ٤٥٠          | هارون بن رثا <i>ب</i> | من تبرأ من نسب لدقته أو ادِّعاه فهو كافر               |
| ٦٧٦:         | أحمد بن حنيل          | من تعاطى الكلام لا يفلح                                |
| 844          | شبطون                 | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه - جواب عن سؤال -   |
| Y • Y;       | الشافعي               | من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة           |
| VA*          | أحمد بن حنبل          | من دل على صاحب رأي لنفسه فقد أعان على هدم الإسلام      |
| 140          | حماد بن سلمة          | من رأيتموه ينكر هذا ، فاتهموه                          |
| ۹۳ ِ         | فضالة بن عبيد         | من ردته الطيرة فقد قارف الشرك                          |
| · £Y         | أحمد بن حنبل          | من رد حديث رسول الله 🎏 فهو على شفا هلكة                |
| ₹ <b>ξ Y</b> | أحمد بن حنبل          | من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر                    |
| TIT          | علي بن المديني        | من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر                        |
|              |                       | من زعم أن الله لا يتكلم، ولا يسمع، ولا يبصر، ولا يرضى، |
| , 887        | أبو معمر الهذلي       | ولا يغضب فهو كافر                                      |
| 404          | ابن الأخرم            | من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر                  |
| 414          | إهارون بن معروف       | من زعم أن الله لا يتكلم ، فهو يعبد الأصنام             |
| 'Y9T'        | ابن خزيمة             | من زعم بعض هؤلاء الجهلة أن الله لا يكرر الكلام         |

| رنب             | <u> ئائل</u>             | الأثـــر                                                    |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                 |                          | من زعم أن قوله تعالى ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني﴾ |
| ***             | النسائي                  | مخلوق فهو كافر                                              |
| 794             | سفيان الثوري             | من زعم أن ﴿قل هو الله أحد﴾ مخلوق فقد كفر بالله              |
| 797             | عبدالله بن المبارك       | من زعم أن هذا مخلوق، فقد كفر بالله العظيم (أي القرآن)       |
| 3.7             | عبدالرحمن بن مهدي        | من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب                          |
| 799             | وكيع بن الجواح           | من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث                     |
| ۲۱۳             | هارو <b>ن</b> بن معروف   | من زعم أن القرآن مخلوق، فإنما عبد اللات والعزى              |
| 199             | عائشة                    | من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله           |
| ٥٨٩             | جعفر بن محمد             | من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه برئ             |
| 315             | ابن أبي عروبة            | من سب عثمان افتقر                                           |
| Yoo             | سفيان الثوري             | من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم           |
| 110             | نعيم بن حماد             | من شبه الله بخلقه فقد كفر                                   |
| 191             | وكيع بن الجراح           | من شك أن القرآن كلام الله فهو كافر                          |
| <b>7</b> 7      | نافع بن جبير             | من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها                         |
| ٧٣٠             | وكيع بن الجراح           | من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة                          |
| ٧٠١             | عبدالرحمن بن مهدي        | من طلب العربية فآخره مؤدب                                   |
| 789             | أبو يوسف القاضي          | من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق     |
| AYY             | ابن أبي الحواري          | من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل                             |
| ۲۲۰،۳۱۹         | أحمد بن حنبل             | من قال القرآن محدث فهو كافر                                 |
| ٣٠٦             | علي بن موسى الرضا        | من قال القرآن مخلوق فهو كافر                                |
| ٣٠٥             | یزید بن هارون            | من قال القرآن مخلوق فهو زنديق                               |
| 711             | معلی بن منصور            | من قال القرآن مخلوق فهو عندي كافر                           |
| 7.5             | ابن جرير الطبري          | من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى يقتل                 |
| 777 . 157       | إسحاق بن راهويه          | من قال لا أقول مخلوق و لا غير مخلوق فهو جهمي                |
| ٣٠٠             | يحي <i>ي</i> القطان<br>- | من قال: إن ﴿قل هو الله أحد﴾ مخلوق فهو زنديق                 |
| <del>የ</del> ቸዮ | أحمد بن حنبل             | من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي                            |
|                 |                          | من كان يرغب في النجاة فما له                                |
| 119.75          | المرسي                   | غير اتباع المصطفى فيما أتى                                  |

| ر <u>تـــه</u> | <u>قائل</u>        | <u>الأثـــر</u>                                             |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 88+          | أبو إسحاق الفزاري  | من كان يرى القدر فلا يحضر مجلسنا                            |
| 011            | الحسن البصري       | من كذب بالقدر فقد كفر                                       |
| :              | :                  | من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم             |
| ۸۲۳            | أبو حقص النيسابوري | خواطره فلا تعده                                             |
| £87°           | عيدالله بن مسعود   | من لم يصل فلا دين له                                        |
|                | 4.                 | من لم يقر بأن الله تعالى يعجب، ويضحك، وينزل كل ليلة         |
| 229            | أيو العياس السراج  | إلى السماء الدنيا هو زنديق كافر                             |
|                |                    | من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سموات          |
| £ & A.         | ابن خزيمة          | فهو كافر                                                    |
| 911            | المرتعش            | من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء     |
| ٧٨             | عبدالله بن مسعود   | من هاجر يبتغي شيئًا فهو له                                  |
| 793            | الحسن البصري       | المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال                        |
| <b>Y</b> AA    | وهب پڻ مئيه        | المؤمن يخالط ليعلم ، ويسكت ليسلم                            |
| 444            | الفضيل بن عياضٍ    | المؤمن يغبط ولا يحسد                                        |
| 731            | ذو النون المصري    | مهما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك                           |
|                |                    | ( <b>3</b> )                                                |
|                | -f 410             |                                                             |
| 191            | مالك بن أنس<br>،   | الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم            |
| 127            | يحبي بن عمار       | يحن أخرجناه من سجستان                                       |
| Y1A:           | منصور بن عمار      | تحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة                            |
| . £AY; ;       | أبو جعفر الباقر أ  | ندعو الله فيما نحب ، فإذا وقع ما نكره لم نخاف الله فيما أحب |
| 174            | أبو جعفر الترمذي   | النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب                |
| 194            | الذهبي             | نزيل البصرة ، وأول من تكلم بالقدر                           |
| 174            | وكيع بن الجراح     | نسلم هذه الأحاديث كما جاءت                                  |
| '6 a 4         | ca b               | نظرت في كلام اليهود والنصاري والمجوس، فما رأيت أحدًا        |
| £09:           | البخاري            | أضل في كفرهم من الجهمية                                     |
| ovv            | أبو جعفر الباقر    | نعم الصديق، نعم الصديق                                      |
| ۸۳۱            | أبو علي الزوذباري  | نعم وقد وصل ولكن إلى سقر                                    |

| <u>رئىمە</u> | <u>قائليه</u>         | الأثـــو                                            |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.          | أحمد بن حنبل          | نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئًا منها               |
| ٧٥٠          | قتادة                 | نهي الله رسوله أن يجالس أهل الاستهزاء بكتاب الله    |
|              |                       | ( <b>-</b> )                                        |
| 777          | شريك بن عبدالله       | هذا أحمدق ، أليس قد فُصّل أبو بكر وعمر              |
| AOF          | الشافعي               | هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة                    |
| Y • Y        | المازني               | هذا الكتاب يشتمل على ثلاث مائة آية ونيف             |
| 777          | ابن الطبري            | هذا شاك ، والشاك كافر                               |
| ***          | أحمد بن حنبل          | هذا شر من الجهمية                                   |
| 17.          | قتيبة بن سعيد         | هذا قول الأثمة في الإسلام ، وأهل السنة والجماعة     |
| <b>۲</b> ۳۸  | أبو مصعب الزهري       | هذا كلام خبيث نبطي                                  |
| 375          | عمر بن الخطاب         | هذا لعمر الله التكلف                                |
| ۳۸۲          | أحمد بن حنبل          | هذا مذاهب أهل العلم والأثر                          |
| ۱٦٨          | أبو جعفر الهمذاني     | مل عندك للضرورات من حيلة ؟                          |
| 000          | محمد بن علي بن الحسين | هم أصحاب النبي 🗱                                    |
| \$4\$        | مسلم بن يسار          | ،<br>هما واديان عميقان ، يسلك فيهما الناس           |
| ٤٢٠          | أبيّ بن كعب           | هن أربع ، كلهن عذاب ، وكلهن واقع لا محالة           |
| 193          | علي بن موسى           | هر أعدل من ذلك                                      |
| 740          | معمر                  | هو رجل إلا أنه قلما تكاشف كوفيًا إلا وجدت فيه شيئًا |
| 317          | علي بن المديني        | هو كفر ، يعني من قال : القرآن مخلوق                 |
| 710          | أبو بكر بن عياش       | هو كلام الله غير مخلوق                              |
| 177          | سفيان بن عيينة        | مي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف               |
|              |                       | -                                                   |
|              |                       | (*)                                                 |
| 111          | السجزي                | وأئمتنا كسفيان ومالك والحمادين                      |
| 330          | سهل الشاعر            | وأحل دار النحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات   |
| 781          | أبو عمرو الداني       | وأطرر الأهواء والمسراء وكل قبول ولسمد الآراء        |
| 70           | سعد بن إبراهيم        | واعجبًا! أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء          |

| رنب     | <u>قائلـ</u> ه      | الأثــــ                                              |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 77.0    | ابن الحداد          | والسنة محصورة في ثلاث                                 |
| •       | •                   | والله إنك لبارد، تتأول صريح كلام الله لتصحح بتأويلك   |
| 844     | أبو القاسم بن درهان | كلام الأشعري .                                        |
| 3 4 0   | أبو جعفر الباقر     | والله إني لأتولاهما وأستغفرالهما                      |
| 19.     | إبراهيم بن طهمان    | والله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه             |
|         |                     | والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله 🏝     |
| 01. P.A | الحميدي             | أحب إليّ                                              |
| TOY     | الشافع <i>ي</i>     | والله لأن يفتي العالم فيقال : أخطأ العالم خير له      |
| 090     | شريك بن عبدالله     | والله لا أتنقص الزبير ، فكيفٍ أنال من أبي بكر وعمر ؟  |
| YV •    | الحارث بن مسكين     | والله ما أنا بساع ، ولكني أخضرت فسمعت وأطعت           |
| ۰۳۰     | عبدالله بن المبارك  | والله ما رضي عوف ببدعة حتى كانت فيه بدعتان            |
| 717     | علي بن الحسين       | والله ما قتل عثمان رحمه الله على وجه الحق             |
|         |                     | وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد     |
| A1+     | نفطويه              | على المعتزلة                                          |
| . ٣٨٧   | أبو عمرو الداني     | وبعد فالإيمان قول وعمـــل 📗 ونية عن ذاك ليس ينفصل     |
| ٥٢٥     | أبو عمرو الداني     | وحب أصحاب النبي فرض السلم ومدحهم تزلف وفرض            |
| 177     | ابن جرير الطبري     | وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى      |
| 0 8/4   | عمرو بن دينار       | وددت أنك لم تكن كتبت في القلر كتابًا                  |
| 7.1     | أبو مسعود الرازي    | وددت أني أقتل في حب أبي بكر وعمر                      |
| £1V     | أبو بكر المرودي     | ورد عليّ كتاب من ناحية شيراز                          |
| 777     | أبو بكر المروذي     | ورد علينا كتاب من دمشق : سل لنا أبا عبدالله           |
| \$70    | الذهبي              | وركب ربيع القطان فرسه ملبسا                           |
| 777     | أبو بكر المروذي     | ولما أظهر يعقوب بن شيبة الوقف ، حذَّر منه أبو عبدالله |
|         |                     | وغضب المتوكل على أحمد بن أبي داود ، وصادره            |
| 701     | الذهبي              | وسجن أصحابه                                           |
| P,3 Y   | الذهبي              | وفي سنة إحدى وثلاثين قتل أحمد بن نصر الخزاعي ظلمًا    |
| 0 8 Å   | آثس بن مالك         | وقد جمع الله حبهما في قلوبنا                          |
| 787     | المأمون             | وقد عرفنا أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعية     |

| رتىسە | <u>قائلہ</u>          | الأثير                                                     |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                       | وقف في القرآن فوقفنا عن حديثه (يعني إسحاق بن أبي           |
| 779   | أبو حاتم              | ا<br>إسرائيل)                                              |
| 441   | الذهبي                | وقيل إن عبدالله أو من ألف شيئًا في الإرجاء                 |
| 121   | عبدالعزيز الكناني     | وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري                       |
| 787   | الذهبي                | وكتب المأمون أيضًا في أشخاص سبعة                           |
| YAO   | أيوب السختياني        | ولا نصف كلمة                                               |
| ۲.    | أبو نصر القاضي        | ولسنا نجعل من تصديره في كتبه ومسائله                       |
| 070   | الذهبي                | ولعله رجع عن البدعة                                        |
| 888   | ابن وهب               | ولمالك رحمه الله رسالة في القدر                            |
| ٤٠    | أحمد بن عمر الوكيعي   | وليت المظالم بمرو                                          |
| 241   | أبو عمرو الداني       | ومن عقود السنة الإيمان بكل ما جاء به القرآن                |
| 144   | مالك بن أنس           | ونهي أن يتحدث به أحمد                                      |
| 177   | محمد بن أسلم          | وهل أرجو الخير إلا نمن في السماء؟                          |
| ٤٧    | عبدالعزيز الداركي     | ويحكم حدث فلان عن فلان عن رسول الله 🕮                      |
| YAY   | أسد بن الفرات         | ويل أم أهل البدع ، يزعمون أن الله خلق كلامًا               |
| 797   | أبو بكر بن عياش       | ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق           |
| 770   | المقتفي لأمر الله     | ويلك يريد يزدن أن يُصبرك رافضيًا                           |
|       |                       | (d)                                                        |
| ٤١    | أحمد بن حنبل          | يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام       |
| ٦٧٢   | صالح بن عبدالقدوس     | يا أبا الهذيل جزعت عليه لكونه ما قرأ كتاب الشكوك،          |
| 707   | عفان بن مسلم          | يا أبا زكرياً : لم أسودً وجهك ، ولا وجوه أصحبك             |
| 410   | محمد بن نوح           | يا أبا عبدالله ، اتن الله ، الله الله ، إنك لست مثلي       |
| ١٨    | محمد بن أسلم          | يا أبا عبدالله، إن هؤلاء قد كتبوا                          |
| ٧٥    | أحمد بن الحسن الترمذي | يا أبا عبدالله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث     |
| ٤٨٠   | همام بن يحيى          | يا أبا عوانه ادع الله أن لا يميتني حتى يبلغ ولدي الصغار    |
| V11   | أبو المعالي الجويني   | يا أصحابنا ، لا تشتغلوا بالكلام                            |
| 440   | أحمد بن حنبل          | يا أمير المؤمنين: أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة رسول الله |

| <u>ئە</u> | :<br>رقسم | <u>قائلہ</u>           | الأشي                                                     |
|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| •         | 7:4       | أبو بكر بن عياش        | يا أمير المؤمنين: سكت الله، وسكت رسوله، وسكت المؤمنون     |
|           | You       | :<br>عبدالأعلى بن مسهر | يا أمير المومنين: نحن مع الجمُّهور الأعظم أقول بقولهم     |
| •         | PYS       | عندالله بن مسعود       | يا أيها الناس : إنكم لمجموعون في صعيد واحد                |
|           | 004       | علي بن الحسين          | يا أيها الناس: أحبونا حب الإسلام                          |
|           | 300       | علي بن الحسين          | يا أهل العراق : أحبونا حب الإسلام                         |
| ı         | 041       | الأوزاعي               | يا بقية : لا تذكر أحدًا من أصحاب نبيك إلا بخير            |
| •         |           | •                      | يا بني قم ، فمن رأيته في داري يشتم أحدًا من الصحابة       |
|           | ۸۳۵       | أبو الأحوص الم         | فأخرجه                                                    |
| :         | £ • 1     | مجاهد بن جبر           | يا بني ما هؤلاء بأصحابي                                   |
|           | TOY       | أبو محالد الأحمر       | يأتي زمان ، تعطل فيه المصاحف                              |
|           | V40       | الأوزاعي 🕛 😲           | يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة                      |
|           | 178       | الشافعي . ز .          | يا ربيع اقبل مني ثلاثة                                    |
| •         | ٥٧٣       | أبو جعفر الباقر        | يا سالم تولهما ، وايرأ من عدوهما 🕟                        |
|           | OAV       | جعفرين محمد            | يا سالم تولهما ۽ وأبراً من عبوهما                         |
|           | OAV       | الحسن بن الحسن،        | يا عدو الله أعندي ؟                                       |
|           | 719       | معاوية بن أبي سفيان    | يا مسور ! ما قعل طعنك على الأثمة                          |
| •         | 777       | آدم بن إياس            | يا هذا ، اتق الله وتقرُّب إلى الله تعالى بما أنت فيه      |
|           | 744       | مالك بن أنس            | يا هذا ، إن الله بعث محمدًا 🦝 بدين واحد                   |
| :         | 777       | أبو جعفر الأنباري      | يا هذا ، أنت اليوم رأس ، والناس يقتدون بك                 |
| ,         | 377       | جابر بن عامر           | يا هذا ، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة                |
| •         | YA E      | مطرف بن الشخير         | يا هؤلاء ، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما               |
|           | 177       | مالك بن أنس            | يتنزل ربنا - تبارك وتعالى - أمره                          |
| ,         | 173       | أبو محمد الكستراني     | يختار القتل ولا يُعذر                                     |
|           | 007       | أبو جعفر الباقر        | يزعمون أني المهدي ، وإني إلى أجلي أدني مني إلى ما يدَّعون |
| ,         | 3.8       | مالك بن أنس            | يعجبني دعاء الأنبياء: ربنا زبنا                           |
| •         | 7.90      | مالك بن أنس            | يقتل ، ولا تقبل له توبة                                   |
|           | 140       | شقيق بن سلمة           | يقول الله تعالى: يا ابن آدم أدن مني شبراً أدن منك ذراعًا  |
| ,         | 8,9       | ابن اللباد             | ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول                      |

| <u>رقب</u> | <u>قائليه</u>  | الأثــيو                                        |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|
|            |                | ينبغي للرجل إذا سمع شيئًا من أدب رسول الله ﷺ أن |
| 24         | إبراهيم الحربي | يتمسك به                                        |
| 14+        | محمد بن المسيب | ينزل الله إلى سماء الدنيا                       |
| VYO        | ابن حزم        | يمان وهارون وعلي بنو رثاب                       |



## ٤ – فيطيرس الأصبيبلام

رقم الأثر

<u>الاسم</u>

(1)

73, 331, 031, 0P3, 1AV

240

100 ( E + V

VY.

YTY

3133 +33

TVO

٦٨

٣٨.

7 + 7

1.4

۵/۲، ۲/۲، ۷**۶**۲، ۷۰۲، ۸۰۲

113 . 13

res ves ess yes ves ars ene.

131, 571, 471, 677, 577, 577, 677,

777; 077; V77; A77; TV7; TA7; AA7;

PAY, 0AY, VAY, A(7-177, 177-577,

דידו ופדו פרדו יעדו ואדו יאדו

AYY, . (3, 333, V33, A.Q. Y70, AFO,

POF. 0 VF. 1 FF. VAF. 1 · V. PTV. YVV.

777, 377, 777, 487, 848, 778-378

790

YEY

٧٣٨

7775 277

إبراهيم بن إسحاق الحربي

إبراهيم بن الحسين الهمذاني المعروف بابن ديزيل

إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي

إبراهيم بن مالك بن الحارث النخعي

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

إبراهيم بن محمد ب الحارث أبو إسحاق الفزاري

إبراهيم بن المنذر القرشي

إبراهيم بن هانئ

إبراهيم بن يوسف بن ميمون البلخي

زبو بكر الصديق، رضي الله عنه

أبو بكر الإسماعيلي

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي

أبيّ بن كعب ، رضي الله عنه

أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد بن إسحاق بن أيوب المعروف بالصبغي

أحمد بن إبراهيم الدورقي

أحمد بن سنان

أحمد بن شعيب بن على بن سنان النسائي

|             | رقم الأثر                | الاستم                                          |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ,           | 737, 777                 | أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري                |
|             | **                       | أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي                  |
|             | 1713171                  | أحمد بن علي بن ثابت البغدادي                    |
|             | 474                      | أحمد بن علي بن المثني بن يحيى التميمي           |
|             | ٤٠                       | أحمد بن عمر بن حفص الجلاب                       |
|             | 7+1                      | أحمد بن الفرات الضبي                            |
|             | 750                      | أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقده          |
|             | ۲۵۹                      | أحمد بن نصر الخزاعي المروزي                     |
|             | 1                        | إدريس بن عبدالكريم الحداد                       |
|             | 1.                       | آدم بن أبي إياس الخراساني                       |
| 'A7 c       | ١٧١٠ ٧٧١٠ ٨٧١٠ ١٨٤ و ١٣٢ | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف براهويه        |
|             | £17°                     | إسحاق بن أحمد السلمي ابن السرماري               |
| 5           | YAY                      | أسد بن الفرات الحراني                           |
|             | 1333 171                 | إسماعيل بن إبراهيم بن معمر القطيعي              |
|             | 1. 7.7                   | إسماعيل بن عبدالملك أحمد بن أسد بن سامان        |
|             | 210                      | إسماعيل بن عيّاش بن سليم الحمصي                 |
| ;           | 178 : 178 : 178          | إسماعيل بن محمد بن القضل التيمي الأصبهاني       |
| •           | . 784                    | إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم المعروف بابن الجراب |
|             | ***                      | الحارث بن مسكين القاضي                          |
| •           | . YY1                    | ابن أبي الحواري                                 |
| •           | 337, 737, 737            | المأمون - الخليفة العباسي                       |
|             | £7                       | ابن أين الأندلسي                                |
|             | 1 719                    | الأمين محمد بن هارون العباسي                    |
| <b>Y</b> Y7 | 102 7012 TA32 3372 OAF2  | أيوب السختياني                                  |
|             |                          | :<br>(♥)                                        |
|             | <b>YAE</b>               | بشرين الحارث المشهور بالحافي                    |
|             | V•7                      | بشرين السِّري                                   |
|             |                          | ب <del>سر</del> ب <i>ن ،</i> ــري               |

حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

| <u>رقم الأث</u> و             |              | 14                                   |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 3.47.403                      |              | بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي     |
| ξογ                           |              | بشر بن المُفضَّل الرَّقاشي           |
| 777                           |              | بشر بن الوليد الكندي                 |
| 0 • 0                         |              | بكر بن عبدالله المزني                |
| <b>77</b>                     |              | بکر بن عیّاش                         |
| 7.7                           |              | بكر بن محمد المازئي                  |
| 11.                           |              | بكر بن محمد بن الباقلاني             |
| 079                           |              | بلال بن رباح ، رضي الله عنه          |
|                               | 4 - 1        |                                      |
|                               | ( <b>ù</b> ) |                                      |
| 179                           |              | أبو جعفر الترمذي الزاهد              |
|                               | ( - 2- )     |                                      |
|                               | ( <b>ů</b> ) |                                      |
| ٦٣                            |              | أبو ثور                              |
|                               | (8)          |                                      |
|                               | (*)          |                                      |
| 897                           |              | الجباني المعتزلي                     |
| 9V                            |              | جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه        |
|                               | ي ابن        | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علم |
| A+Y, 1A0, 0A0, 1P0, AAF       |              | أبي طالب                             |
| ٧٤                            |              | الجنيد بن محمد بن الجنيد الصوفي      |
| Y££                           |              | أبو الجوزاء                          |
| 011, 277, 737                 |              | أبو الفرج بن الجوزي                  |
| 7/1, 7/1, 7/3, 18/1, 6.7, 7/7 |              | أبو المعالي الجويني إمام الحرمين     |
|                               | (5)          |                                      |
|                               | · • /        |                                      |
| YVA                           |              | حجاج بن الشاعر                       |

PA1 37Y

|       |                                  |       | :                                          |
|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ;     | رقم الأثن                        |       | الاستم                                     |
| ¥     | 10.                              |       | حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه         |
| ·     | 3 7 0                            |       | حسان بن عطية المحاربي                      |
| 019-0 | PV 1 1 PT 1 1 V 3 - TV 3 1 T 1 C |       | الحسن البصري                               |
|       | ۸۷۵۶ ۸۷۵                         |       | الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب          |
|       | PF3, V30, 700, 300               |       | الحسن بن علي بن أبي طالب                   |
| •     | . 144                            |       | الحسن بن علي بن خلف البربهاري              |
| •     | ٤٥٠                              |       | الحسن بن علي بن محمد التميُّمي ابن المذهب  |
| !     | Y79                              |       | الحسن بن أبي حريصة                         |
| . :   | PTY, Y37                         |       | الحسين الكرابيسي                           |
| 4     | 778                              |       | -<br>حفص بن عمر بن عبدالعزيز الدوري المقرئ |
| •     | 2+7,240                          |       | حماد بن أبي سليمان الكوفي                  |
|       | 711 4100                         |       | حماد بن زيد الأزدي                         |
| 1     | 140                              |       | حماد بن سلمة                               |
|       | 9.4                              |       | حمزة بن القاسم الهاشمي البغدادي            |
|       | 744 404                          |       | أبو حنيفة النعمان الفقيه                   |
|       | 8.8                              |       | أبو عثمان الحيري الصوفي                    |
|       |                                  |       | }                                          |
|       |                                  | ( 🐞 ) | •                                          |
| 1     | ¥9.*                             |       | خالد الحذاء                                |
| •     | ٥٣٣                              |       | خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه        |
|       | A373 7073.A+3                    |       | الخطيب البغدادي                            |
| :     | 7.4.7                            |       | خلف بن هشام البزار المقرئ                  |
|       | . 671, 173                       |       | خليفة بن خياط                              |
| 1     |                                  |       |                                            |
| 4     |                                  | (4)   | :                                          |
| •     |                                  |       | داود بن علي بن خلف الأصباني الظاهري        |
| •     | YYI                              |       | أبو سليمان الداراني الصوفي                 |
| 4     | ٦٤٢                              |       | أبو الحسن الدارقطني                        |

| ر <u>قم الأث</u> ر          | <u>ا لا ســــم</u>                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 17, 137, 787, 587, 656, 784 | أبو عمرو الداني المقرثى                                                            |
| ٥٣٢                         | أبو الدرداء رضي الله عنه                                                           |
|                             | 4.5                                                                                |
|                             | (3)                                                                                |
| 731, 777                    | ذو النون المصري                                                                    |
|                             |                                                                                    |
|                             | (د)                                                                                |
| 771 > 773                   | ربيعة بن أبي عبدالرحمن فرّوخ المشهور بربيعة الرأي                                  |
| 7                           | ربيعة بن لقيط التجيبي                                                              |
| ۷۳٦،۱٦٤                     | أبو زرعة الرازي                                                                    |
| ٥٦٠                         | الراوجني                                                                           |
|                             | (3)                                                                                |
| ۸۳۶، ۳۸۰                    | زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي                                                    |
| ٥٣١                         | ر بن العوام رضي الله عنه<br>الزبير بن العوام رضي الله عنه                          |
| 7.7                         | زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه                                                  |
| 1                           | ريد بن الحسن بن زيد الكندي البغدادي                                                |
| ۰۸۲-۵۸۰                     | ريد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب<br>زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب |
| ۷۹۲                         | ريد بن عبي بن احسين بن عبي بن بي عالب<br>أبو الزناد                                |
| • • •                       | اپو انترانات                                                                       |
|                             | ( <b></b> )                                                                        |
| ٨٣                          | سالم بن عيدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                      |
| 777, 777                    | سجادة أبو على الحسن بن حمّاد                                                       |
| 70                          | سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه                                    |
| 17.                         | سعد بن معاذ رضى الله عنه                                                           |
| ٦١٤                         | سعید بن أب <i>ی ع</i> روبة<br>سعید بن أب <i>ی ع</i> روبة                           |
| ٦٨٧                         | سعيد بن إياس الجريري                                                               |
| ٠٩٣، ٢٧١                    | سعید بن جبیر                                                                       |
| ٥٦٨                         | سعيد بن زيد ، رضي الله عنه                                                         |

| الاستسم                                    | <u>رقم الأثر</u>                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| سعيد بن سالم المكي                         | १.५                              |
| سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي     | 150,750                          |
| سعيد بن المسيب                             | 3, 7, 7, 070                     |
| سعيدابن منصور الخراساني                    | <b>VA</b>                        |
| أبو حامد الإسفراييني                       | 0+2                              |
| سفيان الثوري                               | 147 4417 4412 4642 4642 4432 460 |
|                                            | -3Pa, AYF, PYF, 30V, 00V, PPV    |
| سفيان بن عيينة                             | 771, 791, 391, 717, 317, 777     |
| سلام بن سليم أبو الأحوص ٰ                  | ۰۳۸                              |
| أبو طاهر السلقي                            | . ٧٨٣                            |
| سلمان الفارسي رضي الله عنه                 | 99                               |
| سلمة بن شبيب الحجري                        | 740                              |
| سليمان بن حرب                              | Y9V                              |
| سليمان بن حيان الأردي                      | 707                              |
| سليمان بن طرخان التيمي ا                   | 743, 743, 773                    |
| ابن سمعون                                  | TAI                              |
| سهل بن عبدالله التستري الصوفي              | ۷۲۷-۷۲۰ ، ۱۳۷                    |
| ( <b>*</b> )                               |                                  |
|                                            |                                  |
| شبابة بن سوار الفزاري                      | 113                              |
| شبطون أبو عبدالله زياد بن عبدالرحمن اللخمي | PY3                              |
| شريك بن عبدائله النخعي                     | 071, 080, 175-075                |
| الشريف المرتضي                             | 7 • 8                            |
| ابن شعبان المالكي                          | 170                              |
| أبو الحسن الأشعري                          | 7 · 1 ، 773 · A · V              |
| شقيق بن سلمة أبو واثل الإسدي               | 140                              |
| شهاب بن خراش بن حوشب                       | P73, A73, 1A3, P70               |

| رقم الأثر                             | الاســـم                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                       | (••)                                           |
| 779                                   | صالح بن زياد بن عبدالله الرسبتي السوسي         |
| ٩,                                    | صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي                   |
|                                       | (مني )                                         |
| 222                                   | ضرار بن عمرو المعتزلي                          |
|                                       | <b>(b)</b>                                     |
| 79, 7+3, 3V3                          | طاووس بن کیسان                                 |
| . OOA                                 | طلحة بن مُصرَّف اليامي                         |
|                                       | (*)                                            |
| ۰۸۰، ۲۶۷                              | عاصم بن أبي النجود                             |
| 707                                   | عاصم بن علي بن عاصم الواسط <i>ي</i>            |
| V£ •                                  | ابن أبي عاصم                                   |
| ٨/٥،٥٠                                | أبو العالية : رفيع بن مهران الرياحي المقرئ     |
| 0, 37, 930-700, 775, 714              | عامر بن شراحيل الشعبي                          |
| 1/1                                   | عبدالجليل بن محمد بن عبدالواحد الأصبهاني كوتاه |
| 777, 974                              | عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي                   |
| 797                                   | عبدالرحمن بن شريح                              |
| ٧١٠ ٠٣٠ ، ١٥٤ ، ١٣٥ ، ١٥٥ ، ١٩٢ ، ١٩٧ | عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي             |
| 1+1                                   | عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه                  |
| 79                                    | عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة             |
| 350                                   | عبدالرحمن بن محمد بن يحيى الجوبري              |
| P71, 1.7-7.7, 705,, 1.V, 05V-V5V      | عبدالرحمن بن مهدي                              |
| 7 <b>79</b> -7 <b>7</b> 7             | عبدالرزاق بن همام الصنعاني                     |
| Y00                                   | عبدالأعلى بن مسهر المعروف بابن أبي ذرامة       |

|            | رقم الأثر               | الاستم                                             |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| •          | 79                      | عبدالحميد بن عبدالرحمن بن محمد البحيري             |
|            | . 728                   | عبدالحميد بن عاصم الجرجاني                         |
| ,          | dad mile                | عبدالعزيز بن أبي روّاد الأزدي                      |
|            | 1.5                     | عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون          |
|            | ٤٧                      | عبدالعزيز بن عبدالله بن محمّد الداركي              |
| •          | 117                     | عبدالغني المقدسي الجماعيلي                         |
| ٠,         | ٥٢٥                     | عبدالله بن أبي نجيح أبو يسار الثقفي                |
| p I        | ٩.٨                     | عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                        |
|            | 9.8                     | عبدالله بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي             |
|            | 307                     | عيدالله ين داود ين عامر الخزيبي                    |
| ·          | 189.18A                 | عبدالله بن رواحة رضي الله عنه                      |
|            | ٥٢                      | عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي                  |
|            | ۴٥                      | عبدالله بن عباس ، رضي الله عنهما                   |
| 4          | rir, 07P                | عبدالله بن عكيم الجهني                             |
|            | 7, 7, 4,5               | عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما          |
| •          | X o Y                   | عبدالله بن عمر بن الرماح البلخي                    |
|            | PV3, FY0, PIV           | عبدالله بن عون بن أرطبان المزني                    |
| 5P.75 5VTs | 77, VO(3, AO(3, PO(3    | ميدالله بن المبارك                                 |
| :          | · 30 , ASF , POY , · FY |                                                    |
|            | 797                     | عبدالله بن محمد بن الحنفية                         |
|            | 730                     | عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري                 |
|            | ٧٨ ١٨١                  | عبدالله بن مسعود رضي الله عنه                      |
| ;          |                         | عبدالله بن مسلم                                    |
| •          | 737                     | عبدالله بن يزيد بن هرمز                            |
| ,          | ٤١٠                     | عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روّاد                |
| !          |                         | عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك بن ذكوان المعروف |
|            | 7YY , YYY               | يأبي نصر التمار                                    |
|            | 97                      | عيدالواحدين محمدين أحمدين مسرور                    |

| رقم الأثير        | الاسيم                                         |
|-------------------|------------------------------------------------|
| 111               | عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي        |
| 743               | عبيد الله بن عبدالله بن عتبة الفقيه            |
| 753-753, 330      | الحاكم العبيدي وذريته الزنادقة                 |
| 3.1,0.1,701       | عثمان بن سعيد الدارمي                          |
| ٦٨٠               | عثمان بن صلاح الدين الكردي المعروف بابن الصلاح |
| 777               | عطاء بن أبي رباح                               |
| 707               | عفان بن مسلم بن حبدالله                        |
| <b>Y</b> \$A      | عكرمة بن عمار                                  |
| 773               | عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما             |
| 773               | العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي           |
| 777               | أبو الهذيل العلاف المعتزلي                     |
| 7P01 VP01 AP0     | علي بن أبي طالب رضي الله عنه                   |
| 47                | علي بن أبي طاهر أحمد بن الصباح القزويني        |
| ٧٣                | علي بن الحسن بن شقيق                           |
| P.Y VO. 715, 715  | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم |
| r+7, 193, 193     | علي الرضا بن موسى الكاظم الهاشمي               |
| 179               | علي بن عبيدالله الزاغوني                       |
| 771-317, 130, 375 | علي بن المديني                                 |
| 733               | علي بن محمد بن علي الفارسي                     |
| 114               | عماد الدين إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي        |
| 11                | عمار بن ياسر رضي الله عنه                      |
| 71.               | عمر بن الخطاب رضي الله عنه                     |
| 073,370           | عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموي                |
| 440               | عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني                |
| 373               | أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي             |
| <b>79</b> A       | عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق المرادي         |
| £ • £             | عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي         |
|                   |                                                |

| رقم الأثر                          | الاست                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| · ;                                | (i)                                           |
| ٧١٤                                | غضيف بن الحارث                                |
| , `                                | !                                             |
| t e                                | (1)                                           |
| 1.4                                | أبو عمران الفاسي                              |
| 118                                | ابن الفاعوس أبو الحسن علي بن المبارك بن علي   |
| V\$A                               | فرات بن السائب                                |
| TTV                                | الفضل بن الحباب                               |
| 777                                | الفضل بن دكين                                 |
| ٤١٧                                | فضلك المسائغ ، الفضل بن العباس الرازي         |
| VV. FA. YPY. 7PY. FYF              | الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي               |
| FF1                                | ابن فورك                                      |
| •                                  |                                               |
|                                    | (*)                                           |
| 173                                | الخليفة المباسي القادر بالله                  |
| N7, P71, +37                       | أبو عبيد القاسم بن سلام                       |
| ۷۲، ۲۰                             | القاسم بن محمد بن أبي بكز الصديق رضي الله عنه |
| 771                                | القاسم بن يزيد الجومي                         |
| V. 2 0 2 Y 0                       | أبو قلابة عبدالله بن يزيد الجرمي البصري       |
| . 17. 17. 793                      | قتيبة بن سعيد الثقفي                          |
| •                                  | (4)                                           |
| OAE                                | ليث بن أبي سليم                               |
| 371, 770, PPF, 777                 | الليث بن سعد                                  |
| 173 3A3 1013 7013 7V13 VAIS AA13   | مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة                 |
| PALS (PLS YPLS YLYS 3PYS 4PYS TVT) | 3.00                                          |
| 377, 763, 183, 177, 177, 777-487.  |                                               |
| FOV. KOV. 1PV. 3PV. T.A :          | :                                             |

| رقم الأثر                               | <u>الاسم</u>                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 101                                     | مالك بن ديتار                                   |
| 337-737                                 | الخليفة العباسي المأمون                         |
| 701                                     | الخليفة العباسي المتوكل                         |
| V1V . E • 1                             | مجاهد بن جبر                                    |
| 799                                     | محارب بن دثار السدوسي                           |
| 174                                     | محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني                  |
| 7/3                                     | محمد بن إبراهيم بن عبدوس                        |
| 7/3                                     | محمد بن أبي السري العسقلاني                     |
| 71-01, 77-77, · F-77, F71, · \$1,       | محمد بن إدريس الشاقعي الإمام                    |
| •A7, 1A7, V•7, 103, TY0, PYT, 0•F,      |                                                 |
| 005-P05, 175-175, 0°V, 17V,             |                                                 |
| 774-074, 854, 854, 818                  |                                                 |
| 03, 877, 877, 787, 877, 833             | محمد بن إسحق بن خزيمة                           |
| • 77, 733, 933                          | محمد بن إسحاق السراج الثقفي                     |
| P . A / . Y F / . + P Y . 3 P 3 . Y Y Y | محمد بن أسلم الطوسي                             |
| P1, 077, 737, A37, 707-077, A07,        | محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح             |
| 207, 177, 177, 787, 387, 203            |                                                 |
| 7.9                                     | محمد بن بشر بن الفرافصة                         |
| 701, 703, 707                           | محمد بن جرير الطبري المفسر                      |
| 187                                     | محمد بن حبان بن أحمد بن حيان التميمي البستي     |
| 0 8 7                                   | محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن العلوي الديلمي |
| ***                                     | محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب              |
| ٨٠                                      | محمد بن خفيف الضبي الشيرازي الصوفي              |
| <b>VTT</b>                              | محمد بن داود                                    |
| 1842 413                                | محمد بن سحنون شيخ المالكية                      |
| 77                                      | محمد بن سعيد أبو عبدالله البغدادي               |
| 7A, 734° AV-6VA                         | محمد بن سیرین                                   |
| 404                                     | محمد بن العباس بن أيوب الأصبهاني ابن الأخرم     |

|   | <u>رقم الأث</u> و                       | الاسخ                                                |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • | . oγ                                    | محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب              |
|   | . 797                                   | محمد بن عبدالله الأسدي                               |
|   | 177                                     | محمد بن إبراهيم ابن عبدويه                           |
|   | YVY                                     | محمد بن عبدالله بن عبدالحكيم بن أعين الفقيه          |
|   | 77, 911                                 | محمد بن عبدالله بن محمد السلمي المرسي                |
|   | 010                                     | محمدين عبدالوهاب بن عبدالرحمن الثقفي                 |
|   | • 17, 000, 500, 100-100                 | محمد بن علي بن الحسين العلوي الملقب بأبي جعفر الباقر |
|   | AY                                      | محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحافظ          |
|   | ٨٢, ١٢١, ٢٢١، ٥٨٤، ١٨٢                  | محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري              |
|   | 14.                                     | محمد بن المسيب الأرغياني                             |
|   | VY                                      | محمد بن ميمون المروزي أبو حَلْمِزة السكري            |
|   | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | محمد بن نصر المروزي                                  |
|   | 104-2042 7043 124                       | محمد بن يحيى الذهلي                                  |
|   | PP0 2 • VV                              | محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي               |
|   | 177                                     | محمود بن سبكتكين                                     |
|   | YVY                                     | محمود بن غيلان أبو أحمد اعدوي مولاهم المروزي         |
|   | 41                                      | المرتعش أبو محمد عبدالله بن محمد النيسابوري الزاهد   |
|   | ۱۳۳                                     | أبو إبراهيم المزني تلميذ الشافعي                     |
|   | • ٧٣، ١٧٣، ٧٨٤، ١٩٢                     | مسعر بن كدام الهلالي الكوفي                          |
|   | 1                                       | أبو مسعود البدري ، رضي الله عنه                      |
|   | 3.4.3                                   | مسلم بن يسار                                         |
|   | <b>777</b>                              | مصعب بن عبدالله بن ثابت                              |
|   | * V3 , 3 AV                             | مطرف بن الشخير                                       |
|   | ۰                                       | معاذين هشام الدستواني                                |
| ; | YIV                                     | المعانى بن عمران بن نفيل الأذدي                      |
|   | 778-717                                 | معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه                    |
|   | ላፆ 3 – ም • ዕ                            | معيد الجهني أس البدعة والضلال                        |
|   | ۷۰٤، ۳۰۷، ۲۰۷                           | معروف الكرخي الزاهد                                  |
|   |                                         | •                                                    |

| رقع الأثر                   | الاسم                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| *11                         | معلی بن منصور                                    |
| 17.                         | مكحول الأزدي البصري الإمام                       |
| ٠٢٥                         | مكحول بن أسلم الدمشقي                            |
| ۲۱۸،۱۳۵                     | منصور بن عمار السلمي الواعظ                      |
| ٥٨٣                         | منصور بن المعتمر                                 |
| ٣١٠                         | موسى بن سليمان الجوزجاني                         |
| ٤٩                          | موفق الدين أبو محمد عبداللطيف ابن يوسف الموصلي   |
| 114                         | -<br>موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي |
| ٧٤٩ ، ٤٠٣                   | ميمون بن مهران الجزري الرقي                      |
|                             | (3)                                              |
| 735                         | الخليفة العباسي الناصر لدين الله                 |
| 77                          | نافع بن جبير                                     |
| YYA                         | أبو القاسم النصر آباذي                           |
| ٧٢٥                         | نصر بن منصور بن حسن النميري                      |
| 711, 407, 633, 4.4          | نعيم بن حماد الخزاعي المروزي الإمام              |
|                             | <b>(</b> ♣)                                      |
| 171                         | هارون بن رثاب التميمي البصري                     |
| 717, YIT                    | هارون بن معروف المروزي                           |
| 777                         | هاشم بن عبيدالله الرازي الفقيه                   |
| 777                         | هاشم بن عمار أبو الوليد السلمي الحافظ            |
| £YA                         | هاشم بن القاسم الليثي                            |
| ٦٤٧                         | هشیم بن بشیر بن أب <i>ي</i> خازم                 |
|                             | (4)                                              |
| 719                         | الخليفة العباسي الواثق                           |
| ٤٨٠                         | الوضاح بن عبدالله المشهور بأبي عوانة             |
| ٧٢٠ ، ٨٢١ ، ٨٩٢ ، ٩٩٢ ، ٠٣٧ | وكيع بن الجراح الإمام                            |
| A                           | الوليد بن مزيد                                   |
| AY                          | وهب بن بقية                                      |
|                             |                                                  |

|   | رقم الأثر                         | الاسم                                                                  |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 773 AATS PATS 5.0-1103            | ۱۰<br>وهب بن منبه                                                      |
| • | VAT (VY)                          |                                                                        |
| • | ,                                 | (d)                                                                    |
| , | 71, FAF, 10V                      | يحيى بن أبي كثير اليمامي                                               |
| • | 47.5                              | يحيى بن أكثم التيمي المروزي                                            |
| • | 144                               | يحيى بن سعيد الأنصاري                                                  |
|   | Y                                 | يحيى بن سعيد القطان                                                    |
|   | 777                               | يحيى بن صالح الوحاظي                                                   |
|   | AVF                               | يحيى بن عمار بن يونس الشيباني                                          |
|   | 710                               | يحيى بن محمد الذهلي                                                    |
| : | 377                               | يحيى بن معين                                                           |
| 1 | 3.7                               | يحيى بن يحيى بن بكر التميمي المنقري                                    |
|   | ; <b>*** *** *** *** ** ** **</b> | يزيد بن إبراهيم التستري                                                |
| • | ٨١٧                               | يزيد بن عبدالحكم                                                       |
|   | 1.7                               | يريد بن عبيدة بن أبي المهاجر السكوني                                   |
|   | 7.0 .780 .787                     | يويد بن هارون السلمي الواسطي<br>يزيد بن هارون السلمي الواسطي           |
|   | 077,00                            | يريد بن الوليد بن عبدالملك الأموي<br>يزيد بن الوليد بن عبدالملك الأموي |
| : | 700 6789                          | يريد بن ابراهيم الأنصاري<br>يعقوب بن إبراهيم الأنصاري                  |
|   | ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۲۹                     | يعقوب بن شيبة                                                          |
| • | 1 <b>Y •</b>                      | يعموب بن عمر الأزدي الداودي<br>يوسف بن عمر الأزدي الداودي              |
|   | 173                               | يوسف بن القاسم الميانجي<br>يوسف بن القاسم الميانجي                     |
|   | . 09                              | يوسف بن الفاضي<br>أبو يوسف القاضي                                      |
|   | ٦٦٥                               | ابو يوسف المناصي<br>يوسف بن المقتفي لأمر الله الغباسي                  |
| • | . ***                             | يوسف بن يمني البريطي ، ضاحب الإمام الشافعي                             |
|   | ٧٥٣                               |                                                                        |
|   | ٠٧، ٥٥، ٧٨٤، ١٤٥                  | پوئس بن عبید<br>د میداللی میداد                                        |
| • |                                   | يونس بن عبيدالله بن دينار                                              |

## ه - فصرس البيراجيع

- ابطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ط مكتبة الإمام الذهبي الكويت الأولى
   ١٤١٠هـ بتحقيق محمد بن حمد الحمود .
- ٢ إثبات الحدلله عز وجل لأبي محمد محمود بن أبي القاسم الدستي
   (مخطوط).
- ٣ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم
   الجوزية ط المكتبة السلفية المدينة المنورة.
  - ٤ أخبار القضاة محمد بن خلف ط علم الكتب بيروت.
- ه إجكام الأحكام ابن دقيق العيد ط دار الكتب العلمية بيروت.
- ٦ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي ط لجنة نشر الثقافة
   الإسلامية القاهرة ١٣٥٦هـ.
- ٧ آداب الشافعي ومناقب ابن أبي حاتم الرازي ط دار الكتب العلمية بيروت.
- ٨ أدب الإملاء والاستملاء أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى
   ١٤٠١هـ.
  - ٩ إرشاد السالك ابن عبدالهادي.
- ١٠ إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ص محمد بن
   علي الشوكاني ط دار المنار الرياض الأولى ١٤١٣هـ بتحقيق مشهور بن حسن .
- ١١ إرشاد افحول محمد بن علي الشوكاني ط دار المعرفة بيروت
   ١٣٤٧هـ.

- ۱۲- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب الإسلامي بيروت الثانية ١٤٠٥هـ.
- اصول السنة ابن أبي زمنين رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٤٠٤ هـ تحقيق محمد إبراهيم هارون.
- 18- أشراط الساعة يوسف بن عبدالله الوابل ط دار طيبة الرياض ١٤ الأولى ١٤٠٩ هـ.
- 10- اعتقاد أئمة الحديث أبو بكر الإسماعيلي ط- دار العاصمة الرياض الأولى ١٤١٢هـ بتحقيق محمد بن عبدالرحمن الخميس.
  - ١٦- إعلام الموقعين ابن قيم الجوزية ط- دار الجيل بيروت.
- اعاثة اللهفان من مصايد الشيطان ابن قيم الجوزية ط دار المعرفة
   بيروت ١٣٥٨ هـ بتحقيق محمد حامد الفقى.
- ١٨ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية ط شركة العبيكان الرياض الأولى ١٤٠٤هـ بتحقيق الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل.
- ١٩ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ابن بطة العكبري ط دار الراية الرياض الأولى ١٤٠٩هـ بتحقيق رضا بن نعسان معطى.
- ٢٠ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ابن بطة العبكري المجلد الثاني من المخطوط.
- ٢١ الإبانة الصغرى ابن بطة العكبري ط المكتبة الفيصلية مكة
   المكرمة تحقيق رضا نعسان بن معطى.
- ۲۲- الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية المناوي دار المطبوعات
   الحديثة جدة الثالثة ١٤٠٣هـ.
  - ٢٣ الإجماع ابن المنذر ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ.

- ٢٢ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ابن قتيبة الدينوري
   ط دار الراية الرياض الأولى ١٤١٢ هـ.
- ٢٥ الآداب الشرعية محمد بن مفلح المقدسي ط مؤسسة قرطبة القاهرة.
- 77- الأربعين في صفات رب العالمين الذهبي ط مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الأولى ١٤١٣هـ بتحقيق عبدالقادر محمد عطا.
  - ۲۷ الاعتصام الشاطبي ط دار المعرفة بيروت ١٤٠٢هـ.
  - ۲۸ الاستيعاب ابن عبدالبر ط دار صادر بيروت الأولى.
- ۲۹ الأسماء والصفات أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط دار
   إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣- الاعتقاد أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط عالم الكتب بيروت الأولى ١٤٠٣هـ بتحقيق كمال يوسف الحوت .
- ٣١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ط دار صادر بيروت الأولى ١٣٢٨هـ.
- ٣٢ الإمامة والرد على الرافضة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ط مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الأولى ١٤٠٧هـ بتحقيق الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي .
  - ٣٤- الأنساب السمعاني ط الدار السلفية الهند ١٣٩٦ هـ.
- ٣٥ الإيمان ابن مندة ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة الأولى ١٤٠١هـ بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي.
- ٣٦- الإيمان ابن أبي شيبة ط دار الأرقم الكويت ١٣٨٥ه - بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني .
- ٣٧ إيثار الحق على الخلق ابن المرتضى اليماني ط دار الكتب العلمية

- بيروت -١٣١٨ هـ.
- ٣٨- الباعث الحثيث الحافظ ابن كثير ط مكتبة دار التراث القاهرة ٣٨ الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ بتحقيق أحمد محمد شاكر.
  - ٣٩- البداية والنهاية الحافظ ابن كثير ط دار الفكر العربي بيروت.
- 30 البدع والنهي عنها ابن وضَّاح ط دار الرائد العربي بيروت الأولى ١٣٤٩ هـ.
- ١٤ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة أبو الوليد ابن رشد القرطبي ط دار الغرب بيروت ١٤٠٤هـ بتحقيق الدكتور أحمد الشرقاوي .
- 27 تاريخ الإسلام الذهبي ط دار الكتاب العربي بيروت الأولى 1810هـ بتحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري .
- 27- تاريخ الخلفاء السيوطي بتحقيق محيي الدين عبدالحميد 1909 م.
- ٤٤ تاريخ الثقات العجلي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى
   ١٤٠٥ هـ بتحقيق د. عبدالمعطي قلعجي.
- ٤٥ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي ط دار الكتاب العسريي بيروت.
- 27 تاريخ خليفة بن خياط ط دار طيبة الرياض ١٤٠٥ هـ بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري.
  - ٧٧- تاريخ دمشق للحافظ ابن عسكر مخطوط الظاهرية .
- ٢٨- تبصير أولي النهى ومعالم الهدى ابن جرير الطبري مخطوط
   مكتبة الأسكوريال.
- 24 تبيين كذب المفتري الحافظ ابن عساكر ط دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٩هـ.
- ٥٠ تجريد التوحيد المفيد المقريزي ط المطبعة المنيرية القاهرة -

- الأولى ١٣٧٣هـ.
- ٥١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي ط دار إحياء
   السنة النبوية بيروت الثانية ١٣٩٩هـ.
- 07- ترتیب المدارك القاضي عیاض بن موسى البحصبي ط مكتبة الحياة بيروت بتحقيق أحمد بكير محمود.
- ٥٣- ترتيب المدارك القاضي عياض ط وزارة الأوقاف المغربية بتحقيق عبدالقادر الصحراوي.
- 05- تذكرة الحفاظ الذهبي ط مجلس دائرة المعارف العثمانية حيد آباد الدكن الرابعة ١٣٨٨ هـ.
- ٥٥- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة الآجري ط دار عالم الكتب الرياض الثانية ١٤٠٥ه.
- ٥٦ تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي ط مكتبة الدار –
   المدينة المنورة الأولى ١٤٠٦هـ بتحقيق الدكتور عبدالرحمن الفريواني .
  - ٥٧ تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير ط الحلبي القاهرة .
- ٥٨- تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر ط دار الرشيد حلب الأولى ١٤٠٦هـ.
  - ٥٥- تلبيس إبليس ابن الجوزي ط مكتبة المدني جدة ١٤٠٣ هـ.
- ٦٠ التمهيد ابن عبدالبر ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
- ٦١- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني مؤسسة الكتب الثقافية
   بيروت الأولى ١٤٠٧هـ بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر.
- ٦٢ تهذيب الآثار ابن جرير الطبري ط مطابع الصفا مكة المكرمة
   ١٤٠٤ هـ بتحقيق الدكتور ناصر الرشيد.
- ٦٣ تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر ط دائرة المعارف النظامية -

- حيدرآباد الدكن الهند ١٣٢٥ هـ.
- ٦٤- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين يوسف المزي
   نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية الأولى ١٤٠٢هـ.
- ٦٥ توالي التأسيس الحافظ ابن حجر ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤٠٦هـ.
- 17 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ابن خزيمة ط مكتبة الرشد الرياض ١٤٠٨ هـ بتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان.
- ٦٧ تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبدالله آل الشيخ ط المكتب الإسلامي بيروت الثالثة ١٣٩٧هـ.
- 7۸ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبدالرحمن السعدي ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الرياض.
- 79- إلجام العلوم عن علم الكلام أبو حامد الغزالي ط مكتبة الجندي القاهرة.
- ٧٠ الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد القيرواني
   ط المكتبة العتيقة تونس الثانية ١٤٠٣هـ.
- الجامع لأحكام القرآن القرطبي ط دار الكتاب العربي بيروت
   الثالثة ١٣٧٨هـ.
- ٧٢ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي ط مكتبة الفلاح الكويت تحقيق د. رأفت سعيد.
- ٧٣- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري ط مكتبة ابن تيمية القاهرة بتحقيق محمود محمد شاكر.
- ٧٤ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري ط الخلبي عصر الثالثة ١٣٨٨هـ.

- ٥٧- جامع بيان العلم وفضله ابن عبدالبر ط دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٨هـ.
- ٧٦- الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٣٧٣هـ.
- ٧٧- جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ابن عبدالهادي مخطوط.
- ٧٨- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية ط دار الكتب
   العلمية بيروت الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٧٩- الحجة على تارك المحجة أبو الفتح المقدسي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ٩٠٤١هـ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم هارون.
- ٨٠ الحجة في بيان المحجة أبو القاسم التيمي الأصبهاني ط دار
   الراية الرياض الأولى ١٤١١هـ تحقيق الدكتور محمد بن ربيع
   بن هادي المدخلي، ومحمد بن محمود أبو رحيم.
- ۸۱ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام محمد ناصر الدين
   ۱۷ الألباني ط الدار السلفية الكويت الأولى ٢٠١١هـ.
- ٨٢ حقيقة البدعة وأحكامها سعيد بن ناصر الغامدي ط مكتبة
   الرشد الرياض الأولى ١٤١٢هـ.
- ٨٣- حلية الأولياء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ط مطبعة السعادة مصر الأولى ١٣٩١هـ.
- ٨٤- الحماسة ابن الشجري تحقيق عبدالمعين ملوحي دمشق ١٩٧٠م.
  - ٨٥ حياة الحيوان الكبرى الدميري ط المكتبة الإسلامية بيروت.
    - ٨٦ الخطط المقريزي ط دار صادر بيروت.
- ٨٧- خلق أفعال العباد البخاري ط دار عكاظ جدة الثانية -

- بتحقيق الدكتوز عبدالرحمن عميرة.
- ٨٩ دراسات إسلامية في الأصول الإباضية بكير أعوشت مكتبة وهبة
   القاهرة الثالثة ١٤٠٨هـ.
- ٩٠ الدرر السنة في الأجوبة النجدية مجموعة من العلماء ط المكتب
   الإسلامي بيروت الثانية ١٣٨٥هـ.
- 91- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة الحافظ ابن حجر ط دار الحيل بيروت.
  - ٩٢ الدر المنثور السيوطي ط دار المعرفة بيروت.
- ٩٣- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ابن الجوزي ط دار الإمام النووي حمّان الثانية ١٤١٢هـ.
- ٩٤- الدليل الشافعي على المنهل الصافي ابن تغري بردي ط المركز العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة .
  - ٩٥ ديوان عامر بن الطفيل الغنوي.
- 97- ديوان حسان بن ثابت ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى
- ٩٧ ديوان عبدالله بن المبارك ط دار الوفاء مصر الثانية ٩ ٠ ١ هـ مرد الثانية ٩ ٠ ١ هـ بتحقيق الدكتور مجاهد مصطفى بهجت .
- ٩٨ الذرية الطاهرة النبوية الدولابي ط الدار السلفية الكويت ١٤٠٧هـ بتحقيق سعد المبارك .
- ٩٩- ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل حنبل بن إسحاق بن حنبل ط مطبعة سعدي عابدين الثانية ١٤٠٣هـ بتحقيق الدكتور محمد نغش.
  - ١٠٠ ذم الكلام أبو الفضل المقرئ مخطوط.
- ١٠١- ذم الكلام أبو إسماعيل الهروي مخطوط نسخة المتحف البريطاني.

- ۱۰۲ ذم الكلام أبو إسماعيل الهروي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم العقيدة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٠٩ هـ تحقيق عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل (تحقيق جزئين من أصل الكتاب).
- ١٠٣ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام بشار عواد معروف ط الحلبي القاهرة الأولى ١٩٧٦م.
  - ١٠٤- ذيل الروضتين أبو شامة القاهرة ١٣٦٦ هـ.
- ١٠٥ ذيل طبقات الحفاظ السيوطي ط دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ١٠٦- ذيل طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى . .
- الدرامي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد الدرامي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٣٥٨هـ بتحقيق محمد حامد الفقى .
- ١٠٨ الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ط المكتب الإسلامي بيروت الأولى.
- ١٠٩- الرد على البكري ابن تيمية ط الدار العلمية دلهي الثانية 1٤٠٥هـ.
- 110- الرد على الأخنائي ابن تيمية ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الرياض.
- ١١١ الرد على الجهمية الدرامي ط المكتب الإسلامي بيروت الرابعة ١٤٠٢هـ.
  - ١١٢- الرد على المبتدعة أبو على ابن البنا مخطوط.
- ١١٣ الرد على من أنكر الحرف والصوت أبو نصر السجزي ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة الأولى ١٤١٣هـ بتحقيق الدكتور محمد باكريم باعبدالله.

- 118- الرد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي عبدالمحسن العباد ط مطابع الرشيد المدينة المنورة الأولى 120٢
- 110- الرسالة التبوكية ابن قيم الجوزية ط مكتبة المنار الثانية 100- الرسالة التبوكية و السعود.
  - ١١٦ الرسالة الإمام الشافعي بتحقيق أحمد شاكر.
- 11۷ رفع الاشتباه عن معنى الإله عبدالرحمن بن يحيى المعلمي مخطوط.
- ١١٨ الرؤية الدارقطني ط مكتبة القرآن القاهرة بتحقيق مبروك إسماعيل.
- 119 رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية أبو بكر عبدالله ابن محمد المالكي ط دار الغرب الإسلامية بيروت ١٤٠٣ هـ بتحقيق بشير البكوش.
- ١٢٠ زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية ط مؤسسة الرسالة بيروت الثانية ١٤٠١هـ بتحقيق شعيب الأرناؤوط.
- ١٢١ الزهد- عبدالله بن المبارك ط دار الكتب العلمية بيروت بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
- ۱۲۲- الزهد وكسيع بن الجرَّاح ط مكتبة الدار المدينة المنورة ١٢٢ الزهد بتحقيق الدكتور عبدالرحمن الفريواني .
- 17٣- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب الإسلامي بيروت .
- ١٢٤ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب الإسلامي بيروت.
- ١٢٥ السنن الكبرى الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيه قي ط مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدآباد الدكن الأولى ١٣٥٤هـ.

- ١٢٦ سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر.
- ١٢٧ سنن أبي داود ط دار إحياء التراث العربي بيروت بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.
  - ١٢٨ سنن ابن ماجة ط الحلبي بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي .
    - ١٢٩ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي.
- ۱۳۰ سنن الدارمي ط دار القلم دميشق الأولى ١٤١٢ هـ بتحقيق الدكتور/ مصطفى ديب البغا.
- ۱۳۱ السنة عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل ط دار ابن القيم الدمام الأولى ١٤٠٦ه بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني.
  - ١٣٢ السنة الخلال مخطوط-.
- ۱۳۳ السنة الخـــلال ط دار الراية الرياض الأولى ١٤١٠ هـ بتحقيق الدكتور عطية الزهراني (تحقيق الأجزاء الثلاثة الأولى من أصل الكتاب).
- ١٣٤ السنة ابن أبي عاصم ط المكتب الإسلامي بيروت الألوى ١٣٤ الألوى ١٤٠٠ هـ بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني.
- ١٣٥ السنة محمد بن نصر المروزي ط دار الثقافة الإسلامية الرياض.
- ١٣٦ سير أعلام النبلاء الذهبي ط مؤسسة الرسالة الرابعة ١٤٠٦ هـ بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون.
- ١٣٧- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد ط دار الكتب العلمية بيروت.
- ۱۳۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ط دار طيبة الرياض الأولى بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان.
- ١٣٩- شرح السنة البغوي ط المكتب الإسلامي بيروت الأولى

- ١٣٩٦هـ بتحقيق شعيب الأرناؤوط.
- ١٤٠ شرح السنة البربهاري ط دار ابن القيم الدمام الأولى الدين القيم الدمام الأولى الدين الدين القيم الدين الدين الدين القيم الدين الدين الدين القيم الدين الدين
  - ١٤١ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ط دار الفكر بيروت.
- 187 شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ط المكتب الإسلامي بيروت الثامنة ١٤٠٤هـ بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني وآخرون.
  - ١٤٣- شرح النووي على صحيح مسلم ط المطبعة المصرية.
- 128 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبدالله بن محمد الغنيمان ط مكتبة الدار المدينة المنورة الأولى ١٤٠٥هـ.
- 180- شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي ط دار إحياء السنة النبوية.
- ١٤٦- الشريعة الآجري ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى الدوت الأولى محمد حامد الفقي .
- ١٤٧ شعب الإيمان البيهقي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى
- ١٤٨ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص القاضي عياض ط دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٤هـ بتحقيق علي محمد البجاوي .
- ١٤٩ شفا العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن قيم الجوزية ط دار المعرفة بيروت.
- ١٥٠ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ابن تيمية ط دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٨هـ بتحقيق محمد محيي الدين عدالحميد.
- ١٥١- الصحاح الجوهري طبعة حسن عباس الشربتلي الثانية ١٤٠٢هـ - بتحقيق أحمد عبدالغفور عطار.

- ١٥٢- صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري.
  - ١٥٣- صحيح ابن حبّان.
- ١٥٤ صحيح سنن الترمذي، وأبي داود، وابن ماجة، والنسائي محمد ناصر الدين الألباني ط مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض الأولى.
- 100- صحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ط دار إحياء الكتب العربية.
- ١٥٦ صريح السنة ابن جرير الطبري ط دار الخلفاء الكويت الأولى ١٤٠٥ هـ بتحقيق بدر بن يوسف المعتوق.
- ١٥٧- الصفات الدارقطني بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ط الأولى ٣٠٤هـ.
- ١٥٨ صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي قاسم علي سعد ط دار البشائر الإسلامية بيروت الأولى ١٤٠٧هـ.
- ١٥٩ صفة النفاق وذم المنافقين أبو بكر الفريابي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤٠٥هـ بتحقيق محمد عبدالقادر عطا.
- ١٦٠ صفة صلاة النبي ص محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب
   الإسلامي بيروت ١٤٠٣هـ.
- ١٦١- الصواعق المحرقة ابن حجر الهيتمي ط مكتبة القاهرة الثانية ١٣٨٥ هـ بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف.
- ١٦٢- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزية ط دار العاصمة الرياض الأولى ١٤٠٨هـ بتحقيق الدكتور علي ابن محمد الدخيل الله.
- 17٣ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام السيوطي ط دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٦٤ الضعفاء الكبير أبو جعفر العقيلي ط دار الكتب العلمية -

- بيروت الأولى ١٤٠٤هـ بتحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي ـ
- ١٦٥- ضعيف سنن ابن ماجة محمد ناصر الدين الألباني ط مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض.
  - ١٦٦ الطبقات الكبري محمد بن سعد ط دار صادر بيروت.
- 17٧- الطبقات الكبرى ابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ط المجلس العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق زياد محمد منصور.
  - ١٦٨ طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى ط دار المعرفة بيروت.
- ١٦٩ طبقات الفقهاء أبو إسحاق الشيرازي بتحقيق إحسان عباس بيروت الطبعة الثانية ١٩٨١م.
- ۱۷۰ طبقات الصوفية محمد بن الحسين السلمي بتحقيق نور الدين شريبة .
- ۱۷۱ طبقات الشافعية الكبرى السبكي ط دار إحياء الكتب العربية
   عصر، وطبعة دار المعرفة بيروت.
- ١٧٢ طبقات علماء افريقية الخشني من منشورات كلية الآداب بالجزائر - سنة ٩١٥ م - بتحقيق محمد بن أبي شنب .
- 1۷۳ طريق الهجرتين ابن قيم الجوزية ط دار الكتب العلمية بيروت،
- ط عقيدة الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الرياض الأولى ١٤١١هـ بتحقيق الدكتور عبدالله بن محمد البصيري .
- ١٧٥ عقيدة السلف إصحاب الحديث أبو إسماعيل الصابوني ط الدار السلفية الكويت الأولى ٤٠٤هـ بتحقيق بدر البدر.
- ١٧٦ العقيدة النظامية أبو المعالي الجويني بتحقيق الكوثري ط ١٣٦٧ هـ.

- ۱۷۷ عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن محمود بن عبدالله التويجري ط دار اللواء الرياض الثانية ١٤٠٩هـ.
- ۱۷۸ العلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل ط المكتبة الإسلامية اسطانبول ۱۹۸۷م بتحقيق طلعت قوج وزميله .
- ۱۷۹ غرائب وعجائب الجن بدر الدين الشبلي ط مكتبة الخدمات الحديثة جدة بتحقيق إبراهيم محمد الجمل.
  - ١٨٠ الغرباء الآجري ط دار الخلفاء الكويت الأولى ١٤٠٣ هـ.
- ١٨١ فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني ط دار الفكر بيروت - المصورة عن الطبعة السلفية .
  - ١٨٢ الفتح الرباني الساعاتي ط دار الشهاب القاهرة.
- ١٨٣ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الرياض.
- ١٨٤- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث العراقي السخاوي ط إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس تحقيق الشيخ علي حسين على .
- ١٨٥ الفرق بين الفرق عبدالقاهر البغدادي ط دار المعرفة بيروت بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.
- ١٨٦- الفصل في الملل والنحل ابن حزم ط دار المعرفة بيروت الثانية ١٣٩٥هـ.
- ١٨٧ فضائل الصحابة أحمد بن حنبل ط جامعة أم القرى مكة المكرمة الأولى ١٤٠٣هـ بتحقيق وصي الله بن محمد عباس.
- ۱۸۸- الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي ط دار الكتب العلمية بيروت الثانية ۱۶۰۰هـ.
  - ١٨٩ الفهرست ابن النديم ط المطبعة الرحمانية بمصر ١٣٤٨ هـ.
- ١٩٠ فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي بتحقيق الدكتور إحسان

- عباس،
- ١٩١- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية - الرياض ١٤٠٤هـ.
- ١٩٢- قواعد التحديث محمد جمال الدين القاسمي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٣٩٩هـ.
- 19٣- القواعد المثلى محمد الصالح العثيمين ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ١٤٠٥هـ.
- ١٩٤ الكامل في ضعفاء الرجال أبو أحمد عبدالله بن عدي ط دار الفكر بيروت الثانية ١٤٠٥ ه.
- ١٩٥- الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي ط دار الكتاب العربي مروت الثانية ٢٠١١هـ بتحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم.
- ١٩٦- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ابن رجب الحنبلي ط دار الأرقم الكويت الأولى ١٤٠٤هـ.
  - ١٩٧ لسان العرب ابن منظور ط دار صادر بيروت.
- ١٩٨- لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ط دائرة المعارف النظامية حيدرآباد الدكن الهند.
- ١٩٩- لوامع الأنوار البهية السفاريني ط المكتب الإسلامي بيروت الثانية ١٤٠٥هـ.
- ٢٠٠ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ناصر بن عبدالكريم العقل ط دار الوطن الرياض الأولى.
- ٢٠١- المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين جمع فهد بن ناصر السليمان ط دار الوطن الأولى .
- ۲۰۲- مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ط الرئاسة العامة للمؤون الحرمين الشريفين جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد

- ٢٠٣ مجموعة الرسائل المنيرية مجموعة من العلماء ط دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٢٠٤- مختصر الصواعق المرسلة ابن قيم الجوزية ط مكتبة الرياض الحديثة.
- ٥٠٢- مختصر العلو محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب الإسلامي
   بيروت الأولى ١٤٠١هـ.
- ٢٠٦ مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول أبو شامة المقدسة ط مكتبة الصحوة الإسلامية الكويت ١٤٠٣هـ بتحقيق صلاح الدين مقبول.
- ٢٠٧ مدارج السالكين ابن قيم الجوزية ط دار الكتاب العربي بيروت.
- ٢٠٨ المدخل إلى السنن الكبرى أبو بكر البيهقي ط دار الخلفاء الكويت ٤٠٤ هـ بتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى.
  - ٢٠٩- مرتب الإجماع ابن حزم ط دار الكتب العلمية بيروت.
- ٢١٠ مسائل الإمام أحمد الإمام أبو داود ط دار المعرفة بيروت 1٣٥٣ هـ.
- ٢١١ مسائل الإيمان القاضي أبو يعلى الفراء ط دار العاصمة الرياض الأولى ١٤١٠هـ بتحقيق الدكتور سعود بن عبدالعزيز
   الخلف.
- ٢١٢- المسائل والرسائل المرورية عن الإمام أحمد في العقيدة عبدالإله بن سلمان الأحمدي.
- ٢١٣- المستدرك على الصحيحين الحافظ أبو عبدالله الحاكم وبذيله التخليص للإمام الذهبي ط مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.

- ٢١٤ مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بيروت الثانية ١٣٩٨هـ.
- ۲۱۵ مسئد الإمام أحمد بن حنبل بشرح أحمد شاكر ط دار المعرفة مصر ۱۳۷٤هـ.
- ٢١٦- المسند الطيالسي بترتيب أحمد بن عبدالرحمن البنا القاهرة ١٣٧٢ هـ.
- ٢١٧ مسند ابن الجعد جمع الإمام البغوي ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ١٤١٠هـ بتحقيق عامر أحمد حيدر.
- ٢١٨- المصنف أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ط المكتب الرحمن الإسلامي بيروت الأولى ١٣٩٢هـ بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى،
- ۲۱۹ معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ حكمي ط دار ابن
   القيم الدمام الأولى ۱٤۱۰هـ بتحقيق عمر بن محمود.
- ٢٢٠ معالم الإيمان ومعرفة أهل القيروان الدباغ مكتبة الخانجي –
   القاهرة ١٩٦٨ م وتكملته للتنوخي.
- ٢٢١- المعتزلة وأصولهم الخمسة عواد بن عبدالمعتق دار العاصمة الرياض الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٢٢٢- المعجم ابن الأعرابي ط مكتبة الكوثر الرياض الأولى 1٢١- المعجم ابن الأعرابي .
- ۲۲۳ المعجم أبو بكر المقرئ رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
   بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٥هـ تحقيق الدكتور
   محمد بن صالح الفلاح.
  - ٢٢٤- معجم الأدباء ياقوت الحموي ط دار المستشرق بيروت.
- ٢٢٥ معجم البلدان ياقوت الحموي ط دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٩هـ.

- ٢٢٦- معجم الشيوخ الذهبي ط مكتبة الصديق الطائف الأولى ١٤٠٨ هـ بتحقيق محمد الحبيب الهيلة .
- ۲۲۷ معجم الفرق والمذاهب الإسلامية د. إسماعيل العربي ط دار
   الآفاق الجديدة المغرب الأولى ١٤١٣هـ.
- ٢٢٨ المعجم المختص بالمحدثين الذهبي ط مكتبة الصديق الطائف
   ١٤٠٨ بتحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة .
- ۲۲۹ معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد ابن فارس ط الحلبي مصر الثانية ۱۳۸۹ هـ بتحقيق عبدالسلام هارون .
- ٢٣- معجم المناهي اللفظية بكر بن عبدالله أبو زيد ط دار ابن الجوزي - الدمام - الأولى • ١٤١هـ.
- ۲۳۱ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ط إدارة إحياء التراث
   الإسلامي قطر.
- ٢٣٢- المعرفة والتاريخ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي مطبعة الإرشاد بغداد ١٣٩٤ هـ بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري.
- ٣٣٣- معرفة الثقات أحمد بن عبدالله العجلي ط مكتبة الدار المدينة المنورة - الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٢٣٤ معرفة السنن والآثار أبو بكر البيهقي ط جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي الأولى ١٤١١هـ بتحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجى.
  - ٢٣٥- معرفة القراء الكبار الذهبي ط مؤسسة الرسالة.
- ٢٣٦- معرفة علوم الحديث أبو عبدالله الحاكم ط المكتبة العلمية المدينة المنورة الثانية ١٣٩٧هـ.
- ۲۳۷ المعيار المعرب والجامع المغرب أحمد بن يحيى الونشريسي ط دار الغرب بيروت ١٤٠١هـ.
- ٣٣٨- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة السيوطي ط الجامعة الإسلامية

- المدينة المنورة الثالثة ١٣٩٩ هـ.
- ٢٣٩ مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري ط مكتبة النهضة بمصر
   الثانية ١٣٨٩هـ بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.
- ٢٤- مقدمة ابن الصلاح المطبوعة مع شرح التقييد والإيضاح للحافظ العرقي ط دار الحديث بيروت الثانية ١٤٠٥هـ.
  - ٢٤١- الملل والنحل- الشهرستاني ط الحلبي مصر.
- ٢٤٢ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ابن الجوزي ط- دار الآفاق الجديدة بيروت الأولى ١٣٩٣هـ.
- ٢٤٣- مناقب الشافعي البيهقي ط دار النصر القاهرة الأولى ١٣٩١هـ.
  - ٢٤٤- المنتظم ابن الجوزي ط حيدرآباد الدكن ١٣٥٩هـ.
- ٧٤٥- منهاج السنة النبوية ابن تيمية ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية + الرياض الأولى ٢٠٥١هـ بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.
- 7٤٦ منهج الإمام الذهبي في العقيدة وموقفه من المبتدعة سعيد بن عيضة بن عبدالله الزهراني رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة سنة ١٤١١هـ.
- ٧٤٧- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات محمد الأمين الشنقيطي ٢٤٧ منهج الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ١٤٠١هـ.
  - ٢٤٨- الموافقات الشاطبي ط دار الباز مكة تحقيق عبدالله دراز.
  - ٢٤٩ موطأ الإمام مالك ط دار النفائس بيروت السادسة ١٤٠٢هـ.
- ٢٥٠ ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي دار المعرفة بيروت الأولى ١٣٨٢ هـ بتحقيق على محمد البجاوي.
- ١٥١- «نخبة الفكر» المطبوع في شرحه «نزهة النظر» الحافظ ابن حجر

- العسقلاني ط المكتبة العلمية.
- ۲۵۲- نقض تأسيس الجهمية ابن تيمية الطبعة الأولى ١٣٩١هـ بتصحيح وتكميل محمد بن عبدالرحمن بن قاسم.
- ۲۵۳- نقض تأسيس الجهمية ابن تيمية مخطوط مصور من قسم المخطوطات بجامعة الرياض بتاريخ ۲۰/۳/ ۱۳۹۹هـ.
- ٢٥٤ النكت على كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن حجر العسقلاني ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأولى ٤٠٤ هـ بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير.
- ٢٥٥ النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير ط دار إحياء التراث
   العربي بيروت.
- ۲۵۲ هجر المبتدع بكر بن عبدالله أبو زيد ط مكتبة ابن الجوزي الدمام الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٥٧- هواتف الجنان الحرائطي المطبوع ضمن كتاب «نوادر الرسائل» الرسالة الثالثة ط مؤسسة الرسالة بيروت الثانية ١٤٠٧هـ بتحقيق إبراهيم صالح.
  - ٢٥٨- الوافي بالوفيات الصفدي جمعية المستشرقين الألمانية .
- ٢٥٩ الورع الإمام أحمد بن حنبل ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣ هـ بتحقيق الدكتورة زينب القاروط.
- ٢٦٠ وفيات الأعيان ابن خلكان ط مطبعة الغريب بيروت بتحقيق الدكتور إحسان عباس.

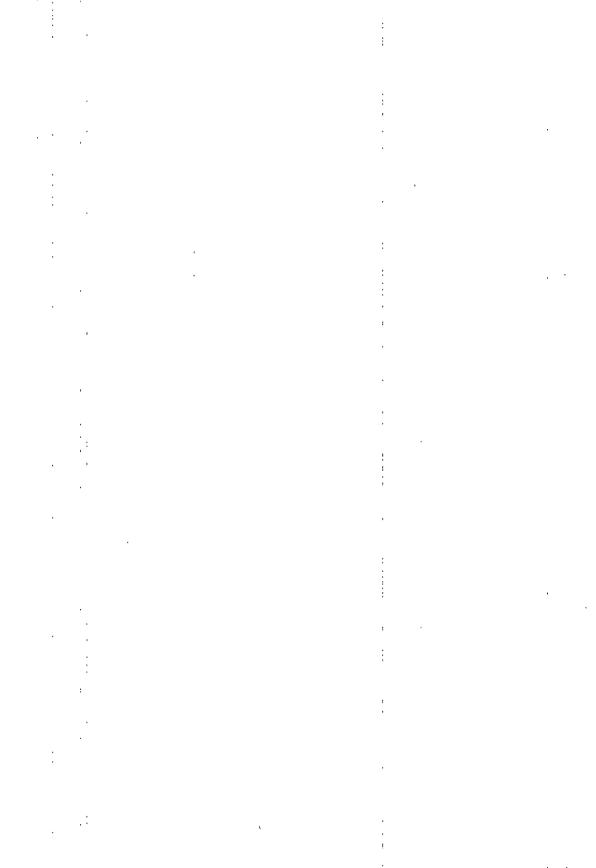

## ٦ – فعرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضــوع                                             |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Y 1        | تعريف الأثر لغة واصطلاحًا                             |
| 74         | تعريف السنة لغة واصطلاحًا                             |
| 77         | تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا                           |
| 44         | المقصود بعنوان الرسالة                                |
| ٣١         | عناية أئمة السنة النبوية بتدوين العقيدة السلفية       |
| <b>£ £</b> | بيان مهجهم في تدوينها                                 |
| ٥٣         | ترجمة موجزة للإمام الذهبي                             |
| ٧٢         | تعريف بكتاب «سيرة أعلام النبلاء»                      |
| ٧١         | منهج الإمام الذهبي في نصنيفه                          |
| ٧٤         | قيمة الكتاب العلمية                                   |
| VV         | موارد الإمام الذهبي في كتابه «السير»                  |
| ٢٨         | نبذة عن منهج المحققين لكتاب «السير»                   |
| ٨٨         | منهج الإمام الذهبي في إيراد الآثار                    |
| ٩.         | عملي في الرسالة                                       |
| 97         | الآثار الواردة عن أئمة السنة في التمسك بالكتاب والسنة |
| 1 • 1      | وجوب لزوم الجماعة                                     |
| 111        | وجوب التمسك بالكتاب والسنة                            |
| 117        | وجوب تجريد المتابعة للنبي تلك                         |
| 141        | فرح السلف الصالح بهداية الله لهم إلى السنة            |
| 140        | حرص السلف الصالح على لزوم السنة والذب عنها            |
| 1 8 0      | غربة أهل السنة                                        |
| 189        | أئمة السنة هم الأئمة الذين يقتدي بهم، وعظم خطر تنقصهم |

| الصفحة  | الموضوع                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 104     | الآثار الواردة عن أئمة السنة في توحيد الألوهية                |
| 101     | ما ورد في الإخلاص                                             |
| 177     | شروط لا إله إلا الله                                          |
| 170     | محبة الله فرض                                                 |
| 170     | حسن الظن بالله تعالى                                          |
| 177     | لا يعلم الغيب إلا الله تعالى                                  |
| 14.     | لا يدعى غير الله تعالى                                        |
| IVI     | التزام الألفاظ الشرعية في الدعاء                              |
| 177     | الله تعالى هو النافع الضار                                    |
| ۱۷۲     | المؤمن بين الخوف والرجاء                                      |
| مله ۱۷۵ | ما جاء في التحذير من النفاق، وبيان حقيقته، وموقف المسلم من أه |
| 141     | جم تنال المحبة ؟                                              |
| , IAY   | ما جاء في الشرك والتحذير منه                                  |
| 140     | ما جاء في التوسل                                              |
| 144     | إنما يقدس المرءَ عملُه                                        |
| 191     | حد الساحر القتل                                               |
| 198     | ما جاء في ذم المنجمين                                         |
| 197     | الآثار الواردة عن أئمة السنة في توحيد الأسماء والصفات         |
| Y . Y   | موقف أئمة السنة من نصوص الأسماء والصفات                       |
| 7.7     | إثبات الأسماء والصفات هو عقيدة السلف الصالح قاطبة             |
| Y1V     | إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلاكيف                           |
| 777     | لا يقال في صفات الله تعالى كيف، ولا لم                        |
| 777     | الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء                               |
| 777     | ما ورد في الاسم والمسمى                                       |
|         | ته ورد مي ري                                                  |

|               | ¥                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <u>الصفحة</u> | <u>الموضيوع</u>                                                     |
| 78.           | هل تطلق كلمة «الحد» في حق الله تبارك وتعالى؟                        |
| 404           | إثبات صفة «العلو» لله تبارك وتعالى، وما جاء في العرش                |
| 779           | إثبات صفة «الاستواء» لله تبارك وتعالى                               |
| 448           | إثبات صفة «النزول» لله تبارك وتعالى                                 |
| 377           | ما جاء في «المعية»                                                  |
| 440           | ما جاء في «الصورة»                                                  |
| Y 9 Y         | ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة                     |
| 4.1           | آثار في مسائل متفرقة                                                |
| 411           | الآثار الواردة عن أئمة السنة في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق |
| 410           | تعظيم سلف هذه الأمة لكتاب ربها تبارك وتعالى                         |
| 414           | القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق                                    |
| 434           | بداية انتشار القول بخلق القرآن                                      |
|               | أشهر العلماء الذين امتُحنوا في محنة القول بخلق القرآن فثبتوا        |
| 404           | ولم يجيبوا                                                          |
| 401           | تعنيف الأئمة على من أجاب في المحنة                                  |
| 400           | رد أئمة السنة على الذين قالوا بخلق القرآن، ومناظرتهم لهم            |
| 441           | تكفير أئمة السنة للقائلين بخلق القرآن                               |
| ٤١٠           | مسألة اللفظ                                                         |
| 173           | مسألة الوقف في القرآن                                               |
| 2 2 0         | الآثار الواردة عن أئمة السنة في الإيمان                             |
| 103           | الإيمان قول وعمل يزيد وينقص                                         |
| १७१           | متعلقات الإيمان وبيان أن الطاعات كلها داخلة فيه                     |
| ٤٧٠ .         | ذكر ما جاء في بدعة الإرجاء                                          |
| ٤٨٣           | مسألة الاستثناء في الإيمان                                          |
|               | ***                                                                 |

|        |            |                      |                            | i                               |          |
|--------|------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|
| الصفحة |            |                      | ٠,                         | الموض                           |          |
| ٤٨٨    |            |                      |                            | يان مخلوق؟                      | ها, الإ  |
| 894    |            | ,                    | <b>غ</b> يبيات             | في شأن بعض ال                   | _        |
| 0.4    | 4          | 1                    |                            | في مسألة الأسما                 |          |
| 0.4    |            |                      |                            | عطر تكفير المسلم                |          |
| ٥٠٤    |            |                      |                            | عن الصغير والكب                 |          |
| 0.0    | <u>;</u> : |                      |                            | نوز امتحان الناس                |          |
|        | روط        | مع استيفاء الش       | الكفر لأصحابها             | عتقادية توجب                    | أمورا    |
| 01.    |            |                      |                            | الموانع                         | وانتفاء  |
|        | , لابد     | ها، والموانع التي    | لابد من استيفائ            | بض الشروط التي                  | ذکر به   |
| 010    | · ·        | ·                    | ن                          | مَائها في حق المعيّر            | من انتا  |
| 1 11   | لقيام      | فاص باعيانهم ا       | لطوائف والأشم              | السلف لبعض اا                   | تكفير    |
| 017    |            |                      |                            | عليهم                           |          |
| 070    |            | تكفيرهم لهم          |                            | علماء أهل السن                  |          |
| 0 2 1  |            | ;                    |                            | الواردة عن أئمة ا               |          |
| 021    | 4.4.       | ن به<br>سا           | ، ووجوب الإيما<br>، تابع ا | ء في إثبات القدر                | ماجا     |
| 004    | ه من       | ہ، ومن فا <i>ن</i> ب | ر، وبدایه انتشار           | ن تكلم في القدر                 | . *      |
|        | 4111.0     |                      | 141                        | الأئمة                          |          |
| 000    | - will     | الصحابه رضوا         | السنه في قصائل             | الواردة عن أئمة                 |          |
|        | که ت       | م تنقص می وال        | المراس المراس              | م أجمعين                        | عليها    |
| OAY    |            | م سعبهم، وات         | ومحانتهم، وعد              | ار يفضلهم وسمو                  |          |
|        | لی فی      | السنة، ولا نغا       | :<br>حارة حميعًا من        | لنجر بينهم<br>آل البيت، والص    | عمان     |
| 097    | ي ي        |                      |                            |                                 |          |
| 7.8    |            | ه الأمة بعد نسها     | ، يبعضهم<br>ادعنه ما خد هذ | منهم ونبغض من<br>كر وعمر رضي ال | احد<br>ا |
| ₹ .    | P          | ***                  | سهد س                      | حر وعمر رسي ا                   | ابو ب    |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171    | ما جاء في شأن الخلفاء رضي الله عنهم                                                                         |
| 775    | الخلفاء الراشدون                                                                                            |
| 375    | ما جاء في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                                                 |
| 777    | ما جاء في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه                                                                  |
| 779    | ما جاء في خلافة معاوية رضي الله عنه                                                                         |
| 377    | ما جاء في شأن المفاضلة بين الخلفاء رضوان الله عليهم                                                         |
| 727    | الآثار الواردة عن أئمة السنة في ذم علم الكلام والجدل                                                        |
| 305    | ما جاء في التحذير من علم الكلام والرأي المذموم                                                              |
| 375    | ما جاء في النهي عن الجدل والمراء                                                                            |
| 719    | علماء رجعوا عن علم الكلام إلى عقيدة السلف الصالح                                                            |
| 790    | الآثار الواردة عن أئمة السنة في ذم البدع وأهلها                                                             |
| ٧٠٠    | ما جاء في التحذير من الأهواء والبدع                                                                         |
| ٧١٤    | ما جاء في ذم أهل البدع والأمر بهجرهم والتحذير منهم                                                          |
| ٧٣١    | ما جاء في الإنكار على أهل البدع والرد عليهم وزجرهم وتأديبهم                                                 |
| V & 9  | الرد على المتصوفة من كلام السلف وبعض أئمتهم المتقدمين                                                       |
| 409    | الخاتمة                                                                                                     |
| V78    | استدراك                                                                                                     |
| V79    | الفهارس العامة                                                                                              |
|        | توزيع مؤسسة الجريسي                                                                                         |
|        | الرياض ت ٢٥١٦٠٥ ـ جيدة ت ١٨٢٠٠٥٠<br>الرمام ت ١٨٧٧٨١ ـ المينة ت ٢٨٠٥٢٨٦<br>الرمام ت ٢٦٤٧٦٦ ـ المينة ت ٢٨٠٠٢٢ |

أشرف على الطباعة دار أولي النهي ببيروت. ت: ٥٨٠٣٤١ ، فاكس : ٥٨١٣٥٩ .

القصيم تـ ٢٦٤٤٣٦٦ - ابها تـ ٢٨٠٤٨٥